





اللجنة العلمية بدار المختصر

المختصر في تفسير القرآن الكريم (آية وتفسير). / اللجنة

العلمية بدار المختصر. - مكة المكرمة، ١٤٤١ هـ

۷۹۲ ص ؛ ۲۸ × ۲۸ سم

ردمك: ٦-٤-٩١٣٩٥-٣-٦٠٨٩

١- القرآن - تفسير أ. العنوان

1221/11177

ديوي ۳, ۲۲۷

# جَمَيعُ مُقُول لصَّبْعِ كَمُفْرِظَة لدار المختصر للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ١٤٤١ هـ



المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة

info@mokhtasr.net - البريد الإلكتروني: 00966536365555 - البريد الإلكتروني: www.mokhtasr.net - البوابة الإلكترونية: mokhtasr.com المتجر الإلكتروني: mokhtasr.com





### ٷڷؙڵٮۘۘۘؼڰٲؠڔؘؠؾۜۘۘٛۘؠؗڮڰڰؽؖؿ ٷٷڹؽػٷڡؾٳؽ؆ڣۼٷڽڰٲڹڮؽٙؿٷڡڡۏڡؙٲء ؠؙڮڎڿ؈ۿڣۼؿٷۿؿٵ؏

1 . 1

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

فقد طالعت كتاب (المختصر في تفسير القرآن الكريم) الذي أصدره مركز (تفسير) للدراسات القرآنية، فألفيته تفسيراً سهل العبارة، سليم المنهج، مناسباً لجميع فئات قراء القرآن، مع ما فيه من بيان مختصر لمقاصد السور، واستنباط لأبرز هدايات الآيات، وبيان لمعانى المفردات الغريبة في القرآن بعبارة واضحة ولون عميز.

وهو جديرٌ بالقراءة والنشر والدعم؛ ليتمكن جميع المسلمين من معرفة معاني القرآن بأسهل طريق، وهو صالح للترجمة إلى اللغات غير العربية ليعمّ النفعُ به.

وقد قام على تأليفه ومراجعته وتدقيقه نخبة من أهل العلم بالتفسير والمعرفة بدقائق لغة القرآن ودلالتها، كما راجعه متخصصون في العقيدة السلفية الصافية من أساتذة الجامعات، كما جاء ذلك في مقدمة رئيس مجلس إدارة المركز فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد.

فِجزى الله القائمين على إصداره خير الجزاء، وجعله كتاباً مباركاً ونافعاً للمسلمين.

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس إلعام للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

مشعل فللعلام

× ×

00%

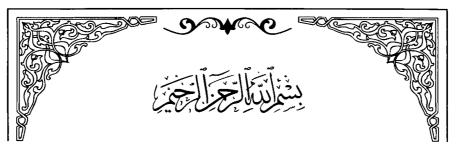

#### المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

نزولًا عند رغبة كثير من قراء كتاب: (المختصر في تفسير القرآن الكريم) كان هذا الإصدار، وهو كتاب: (آية وتفسير)، ليكون صورة أخرى لكتاب: (المختصر في تفسير القرآن الكريم).

ويتميز هذا الإصدار: بأن كل آية يتبعها تفسيرها بشكل مستقل، بحيث يقرأ القارئ التفسير بعد الآية مباشرة بخط واضح دون العودة إلى هامش المصحف ليكون خط النص القرآني وخط التفسير بنفس المقاس وكذلك عزو الفوائد إلى أرقام الآيات التي استنبطت منها مع بقاء مميزات (المختصر في تفسير القرآن الكريم) مثل:

- 🗖 وضوح العبارة وسهولتها.
- □ الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخولٍ في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها.
- □ شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير، وتمييز الشرح بلونٍ مختلف بقدر الاستطاعة؛ ليسهل الوقوف عليه لمن أراده.
  - □ تحرِّي المعنى الأرجح عند الاختلاف، مع مراعاة قواعد الترجيح عند المفسرين.
- ذكر بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفل كل صفحة؛ بما يُعِين على تدبُّرها وتمام

الانتفاع بها، تحت عنوان مستقل: من فوائد الآيات، مع ذكر رقم الآية التي استنبطت منها الفائدة.

التقديمُ بين يدي كلِّ سورة ببيان زمانِ نزولها (مَكِّيَّة أو مَدَنِيَّة)، وبيان أهم مقاصدها باختصار.

وقد تولى مهمة كتابة المختصر ومراجعته وتحكيمه والإشراف عليه نخبة من العلماء المتخصصين في التفسير والعقيدة من عدة دول في العالم الإسلامي.

وقد حَرَصنا في هذا المختصر على استدراك الملحوظات العلمية والفنية بقدر الوسع، مع تحرِّي الصواب قدرَ الطاقة، والاجتهاد في بلوغ ما يُستطاع من الكمال، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يغفِرَ لنا الزلل، وأن ينفع بهذا المختصر، ويضعَ له القبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مَرْجُوّ.

ونشكر كلَّ مَن بذل جهدًا في تقويم هذا المختصر وتصحيحيه، ونرجو موافاتنا بأي ملحوظات أو مقترحات لتطويره على البريد الإلكتروني للمختصر: info@mokhtasr.net، أو على الجوال الخاص بالمشروع: ٩٦٦٥٣٦٣٦٥٥٥٥.

اللجنة العلمية

#### مَكيّة

- ﴿ مِن مَّقَاصِدُ الشُّورَةِ: تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى.
- ﴿ ٱلتَّقْسِيرُ: سُمِّيت سورةَ الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمَّى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته؛ من توحيد لله، وعبادة، وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السَّبعُ المثاني.

### ٠ ﴿ إِنْ عِلَىٰ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

باسم الله أبدأ قراءة القرآن، مستعينًا به تعالى متبركًا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي: ١ – (الله)؛ أي: المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. ٢ – (الرَّحْمَن)؛ أي: ذو الرحمة الواسعة. فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده.

### ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَسَلَمِينَ ﴾

الثناء الكامل، وجميع أنواع المحامد من صفات الحلال والكمال هي لله وحده دون من سواه؛ إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالَم، وهم كل ما سوى الله تعالى.

### ٥ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

ئناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة.

#### ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

تمحيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئًا. ف «يوم الدين»: يوم الحزاء والحساب. فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالمَّالِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْفُلْفُلُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نخُصُّك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبِيَدِكَ الخير كله، ولا مُعين سواك.

## ٥ ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾

دُلّنا إلى الصراط المستقيم، واسلك بنا فيه، وتُبتنا عليه، وزدنا هدى. و(الصراط المستقيم) هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدًا ﷺ.

## الله عَنْ مَا اللَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾

طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم؛ كالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقًا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه. (من آية ٣٠)
 ٢- من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم الشروع في الطلب. (من آية

#### (00000

٣- دلَّت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. (من آية ﴿ ) ا غ ٤- تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الَّذي عرفوه كاليهود و المغضوب عليهم. (من آية ﴿ )

YO 7 S

Nº 7

﴿ مِن مَّقَاصِدِٱلسُّورَةِ: الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام، والاستسلام لله، والتحذير من حال بني إسرائيل. ﴾ ٱلتَّقْنْسِيرُ: سُمِّيت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وحوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله، وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود.

(الآمرَ ) هذه من الحروف التي افتُتِحت بها بعض سور القرآن، وهي حروفٌ هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا (أ، ب، ت، إلخ)، ولها حكمة ومغزى؛ حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له، ومن أهم حِكمها: الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكوّن من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا يأتي غالبًا بعدها ذكرٌ للقرآن الكريم، كما في هذه السورة.

## ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبُّ فِيهِ هُدُى لِنَمْنَقِينَ ﴾

ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله، ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله، يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه.

۞۞﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ

الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يُدرك بالحواس وغاب عنّا، مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله، كاليوم الآخر، مُّ وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله، بإخراج الواحب كالزكاة، أو غير الواحب كصدقة التطوع؛ رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك - أيها النبي - والذي أنزل على سائر الأنبياء على من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانًا حازمًا بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب.

## المُهُ اللَّهُ عَلَى هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوك ﴾

هؤلاء المُتَّصِفون بهذه الصفات على تَمكُّنِ من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنَيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الثقة المطلقة في نفي الرَّيب دليل على أنَّه من عند الله؛ إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. (من آية ﴿ )
  - ٢- لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظّمون له. (من آية ﴿ )
- ٣- من أعظم مراتب الإيمانِ الإيمانُ بالغيب؛ لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب، ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. (من آية 🗂)
- ٤- كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزَّكاة؛ لأنَّ الصلاة إخلاص للمعبود، والزَّكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. (من آية ١٠٠٠)
- °- الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا، والفوز والفلاح في الأُخرى. (من آية 🥋

Zav.

ولما بيَّن الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات طائفة من الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، فقال:

إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء.

اللهُ خَتَمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنِصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قَبول وانقياد، وحعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

ولما بيَّن الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم؛ بيَّن صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾

ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفًا على دمائهم وأموالهم، وهم في الباطن كافرون.

﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكنهم لا يشعرون بذلك؛ لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أَطْلَع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم.

الله فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾

والسبب أن في قلوبهم شكًا، فزادهم الله شكًا إلى شكّهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك السيل من النار، بسبب كذبهم على الله وعلى الناس، وتكذيبهم بما جاء به محمد ﷺ.

اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُوك ﴾

وإذا نُهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها، أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح.

﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾

والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد، ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُكُمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وإذا أُمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد ﷺ؛ أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: أنؤمن كإيمان خِفافِ العقول؟! والحق أنهم هم السفهاء، ولكنهم يجهلون ذلك.

١٤٥ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾

وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدّقنا بما تؤمنون به؛ يقولون ذلك حوفًا من المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم، قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم، ولكنا نوافق المؤمنين ظاهرًا سخرية بهم واستهزاءً.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت. (من آية ١٠٠٠)

- Dex

ૢૢૢૺ૾ૢ૱૱

٥ ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْدُهُمْ فِي طُغْنِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، جزاءً لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يمهلهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم، فيبقوا حائرين مترددين.

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين ﴾

أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تحارتهم؛ لخسارتهم الإيمان بالله، وماكانوا مهتدين إلى الحق.

﴿ وَمَثَلُهُمْ كُمُثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْفَد نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَنت لَا يُبْصِرُونَ ﴾

ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مثلًا ناريًّا، ومثلًا مانيًّا، فأما مثلهم الناري: فهم كمثل من أوقد نارًا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق، وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئًا، ولا يهتدون سبيلًا.

٥ ﴿ صُمُّ إِبْكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَزْجِعُونَ ﴾

فهم صُمَّ لا يسمعون الحق سماع قبول، بُكُمِّ لا ينطقون به، عمي عن إبصاره، فلا يرجعون عن ضلالهم. ﴿ وَكُصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتَ ثُورَعَدُ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكُنفِهِنَ ﴾

وأما مثلهم المائي: فهم كمثل مطر كثير، من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق، نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدُّون آذانهم بأطراف أصابعهم، من شدة صوت الصواعق خوفًا من الموت، والله محيط بالكافرين لا

﴾ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ ۚ كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِشَىءٍ قَدِيرٌ ﴾

يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام، فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء؛ فلا تعود إليهم؛ لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلًا للقرآن، وصوت الصواعق مثلًا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلًا لظهور الحق لهم أحيانًا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق، مثلًا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستحابة له، ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين؛ هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري: لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي: لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق، وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام الشدة والقسوة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم، بل ليزدادوا إثمًا، فتكون عقوبتهم أعظم. (من آية (١٠))

٢- أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة؛ جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. (من ﴿

آية 🕲)

\_ المُنْ الْأَقُلُ \_\_\_\_ مُورَةُ الْبَقَدَرَةِ \_\_\_ مِن الْمُنْ الْأَقُلُ \_\_\_

﴾ ﴾ ﴿ ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين؛ ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة، فقال: ﴾ ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْـلِكُمْ لَعَلَـكُمْ تَتَقُونَ ﴾

يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه؛ لأنه الذي حلقكم وحلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تحعلوا بينكم وبين عذابه وقاية؛ بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَكَ تَجْعَـ لُواْ لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

فهو الذي جعل لكم الأرض بساطًا ممهدًا، وجعل السماء من فوقها مُحكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر، فأنبت به مختلف الثمار من الأرض، لتكون رزقًا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله على.

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ هِمُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ وإن كنتم – يا أيها الناس – في شك من القرآن المُنزل على عبدنا محمد ﷺ فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له، ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدّعونه.

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾

فإن لم تفعلوا ذلك - ولن تقدروا عليه أبدًا - فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب، وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين.

۞﴿وَبَشِرِ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ اَلصَّىٰلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۗ قَالُواْ هَنذَا اَلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِۦمُتَشَبِهُ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَـرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وإذا كان الوعيد السابق للكافرين؛ فبشر - أيها النبي - المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات؛ بما يسرُّهم من أجنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقًا؛ قالوا من شدة الشّبة بثمار الدنيا: هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقُدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يُقْبِلُوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها، ولهم في الجنة أزواج مبرَّأة من كل ما تنفر منه النفس، ويُسْتَقُذَر طبعًا مما يتصورًو في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع، بخلاف نعيم الدنيا المنقطع.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغِيدُ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَعَرُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَى مِن زَيِهِمْ وَأَمَّا اللَّهُ مِهِاذَا مَثَلًا يُضِلُ بِدِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ عَرْمُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَنْسِقِينَ ﴾ اللَّذِينَ كَ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلَ بِدِهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّالَّةُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّ

إن الله الله الله الكير أو دونها في الصغر، المثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة، فما فوقها في الكِبَر أو دونها في الصغر، والناس أمام هذا نوعان: مؤمنون وكافرون، فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أنّ من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة؛ كالبعوض، والذباب، والعنكبوت، وغيرها، فيأتي الحواب من الله: إن في هذه الأمثال هداياتٍ وتوجيهاتٍ واختبارًا للناس، فمنهم من يضلُهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها، وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها، وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقًا للضلال، وهم الخارجون عن طاعته؛ كالمنافقين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنَّه تعالى هو الَّذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخَّرًا لنا. (من آية ١٠)
  - ٢- عجز الحلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنَّه تنزيل من حكيم عليم. (من آية ١٠٠١)
  - ٣- من كمال النعيم في الحنّة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص، ولا يخالطها أي أذى. (من آية ١٠٠٠)
- ع- الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق، ويطلبونها بحق. ﴿

(من آية 🕲)

**1.** 

﴾ ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتَهِكَ مُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله، ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة.

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمَوْتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

إن أمركم - أيها الكفار - لعجب! كيف تكفرون بالله، وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدمًا لا شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم.

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰٓ إِلَى اَلسَكَمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يُخصَى عدده، وأنتم تنتفعون به

وتستمتعون بما سخره لكم، ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل

ي ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاءِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة: إنه سيجعل في الأرض بشرًا يخلُف بعضهم بعضًا، للقيام بعمارتها على طاعة الله، فسأل الملائكة ربَّهم - سؤال استرشاد واستفهام - عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض، وهم سيفسدون فيها، ويريقون الدماء ظلمًا، قائلين: ونحن أهل طاعتك، ثنرَّهُك حامدين لك، ومعظمين جلالك وكمالك، لا نفترُ عن ذلك، فأجابهم الله عن سؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون من الحِكمِ الباهرة في خلقهم، والمقاصد العظيمة من استخلافهم.

﴿ وَعَلَمَ ءَاٰدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـ وَلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ولبيان منزلة آدم على علَّمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والحماد وغير ذلك؛ ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسمَّيات على الملائكة قائلًا: أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون: إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه.

١ وَالْوَاسُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

قالوا - مُعْترِفين بنقصهم مُرْجِعين الفضل إلى الله -: نُنَزَهُك ونعظّمك يا ربَّنا عن الاعتراض عليك في حُكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيقًا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، وقطعُهُم لما أمر الله بوصله، وسعيهُم بالفساد في الأرض. (من آية ١)

٢- الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأن الله تعالى امتنَّ على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. (من آية ١٠٠٠)

٣- الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأَمْرِهِ أن يسلِّم لله في خلقه وأَمْرِهِ. (من آية ١٠٠٠)

﴿ ٤- رَفَعَ القرآن الكريم منزلة العلم، وجعله سببًا للتفضيل بين الحلق. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿

TO GIVE

﴿ ﴿ قَالَ يَنَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَشَمَآ بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا

لَبُدُونَ وَمَاكُنتُم تَكُنْبُونَ ﴾ لَبُدُونَ ﴾

وعندئذ قال الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسماء تلك المسمَّيات، فلما أخبرهم كما علَّمه ربه، قال الله للملائكة: ألم أقل لكم: إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض، وأعلم ما تُظْهرون من أحوالكم وما تحدِّثُون به أنفسكم.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله، إلا ماكان من إبليس الذي كان من الجن، فامتنع اعتراضًا على أمر الله له بالسجود وتكبُّرًا على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى.

١ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمَا وَلا نَقْرَيا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك - حواء - الجنة، وكُلا منها أكلًا هنيئًا واسعًا لا مُنغِّص فيه، في أي مكان من

الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها، فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به.

١ ﴿ وَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنَهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴾

فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين؛ حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها، وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض، بعضكم أعداء بعض، ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتَمَتُعٌ بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم، وتقوم الساعة.

الله ﴿ فَلَلَّقَىٰ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَلَمْتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾

فأحذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات، وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَالاربَّنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فقبل الله توبته، وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيمٌ بهم.

١ ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

قلنا لهم: انزلوا حميعًا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي، فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

١ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتَهِكَ أَضْعَنْ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ فأولئك هم أصحاب النار، لا يخرجون منها أبدًا.

﴿ يَسَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾

يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم؛ من الإيمان بي وبرسلي، والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به؛ من الحياة الطيبة في الدنيا، والحزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الكِبْرُ هو رأس المعاصي، وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عُصِيَ الله بها. (من آية ١٠)

٩ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرِ بِيِّهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَي فَاتَّقُونِ ﴾

وآمِنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد ﷺ موافقًا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله، ونبوة محمد ﷺ، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي التي أنزلتها ثمنًا قليلًا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي.

﴿ وَلَا تَلْدِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ولا تخلطوا الحق - الذي أنزلته على رسلي - بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد ﷺ، مع علمكم به ويقينكم منه.

الله وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وْآزَكُعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾

وأدّوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد ﷺ.

﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير، وتُعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم، وأنتم تقرؤون التوراة، عالِمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله، وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟!

﴿ وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾

واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية؛ بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به، فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر، وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم.

الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُوا رَبِيمٍ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون ليحازيهم على أعمالهم.

﴿ يَنَبَنِيَ إِسْرَ مِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾

يا أبناء نبي الله يعقوب، اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضَّلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك.

٩ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئًا، ولا تُقْبَلُ فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبًا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم، فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر، فأين المفر؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر، وينسى نفسه. (من آية ١٠)

٢- الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. (من آية ١٥)

٣- في يوم القيامة لا يَدْفَعُ العذابَ عن المرء الشفعاءُ ولا الفداءُ ولا ينفعه إلا عمله الصالح. (من آية ١٠٠٠)

1. Sec. 7.

**©** ...∃©

﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم كُنَّ مِن زَّبَكُمْ عَظِيمٌ ﴾ كُنَّ مِن زَّبَكُمْ عَظِيمٌ ﴾

واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب؛ حيث يقتلون أبناءكم ذبحًا، حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياءً حتى يكنَّ نساء ليخدمنهم؛ إمعانًا في إذلالكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم؛ لعلكم تشكرون.

٩٥ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾

واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقًا يابسًا تسيرون فيه، فأنجيناكم، وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم.

١ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَللِمُونَ ﴾

واذكروا من هذه النعم مواعدَتنا موسى أربعين ليلةً لِيَتِمَّ فيها إنزال التوراة نورًا وهدى، ثم ماكان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة، وأنتم ظالمون بفعلكم هذا.

﴿ شُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم، فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته.

﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾

واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى على التوراة فرقانًا بين الحق والباطل وتمييرًا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق.

﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم إِنِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى الله لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم ومُوجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضًا؛ والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم؟ لأنه كثير التوبة رحيم بعباده.

١ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾

واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى على بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عِيَانًا لا يُحْجب عنّا، فأخذتكم النار المحرقة، فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض.

٥ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ كُرُونَ ﴾

ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١- عِظْمُ نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبُّرًا وعنادًا. (من آية ١٠٠١٩١٩) ﴿

٢- سَعَةُ حِلم الله تعالى ورحمته بعباده، وإن عظمت ذنوبهم. (من آية ١٠)

٣- الوحي هو الفَيْصَلُ بين الحق والباطل. (من آية ١٠)

**0** 1: 0

للْخُذَالِأَوْلُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴾ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىُّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُ "وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوّا ﴾ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لمّا تُهْتُم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل، وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه السُّمَاني، وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما نقصونا شيئًا بححدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابُ سُجَكُدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَايَنكُمْ ۖ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم: ادخلوا بيت المقدس، وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلًا هنيئًا واسعًا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين: ربنا حُطَّ عنا ذنوبنا؛ نستجب لكم، وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابًا على إحسانهم.

﴾ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُواْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل، وحرّفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقالوا: حَبَّة في شعرة، مستهزئين بأمر الله تعالى؛ فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابًا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر.

﴿ ﴿ فَ الزِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنْسِ مَشْرَيَهُ مَ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمُوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

واذكروا من نعم الله عليكم لمّاكنتم في التّيه، ونالكم العطش الشديد، فتضرّع موسى الله إلى ربه وسأله أن يسقيكم؛ و فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر؛ فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عينًا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبيّنا لكل في قبيلة مكان شربها الخاص بها، حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم: كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد في منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها.

﴿ وَإِذِ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَيْرٌ آهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ وَسُرَبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ عَلَيْهِمُ كَانُواْ يَكُفُرُوكَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ تَكُوكَ بَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْلَمُونَ وَمُعَلَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمَلِلْتُم من أكل ما أنزل الله عليكم من المَنِّ والسَّلُوى، وقلتم: لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى هي أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وتُحضرها وقِثَّائها (يشبه الخيار لكنه أكبر) وحبوبها وعدسها وبصلها؛ طعامًا؛ فقال موسى هي – مستنكرًا طلبكم: أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى، وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب –: انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية، فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم؛ لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله؛ لإعراضهم عن دينه، وكفرهم بآياته، وقتلهم أنبياءه ظلمًا وعدوانًا؛ كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرّفها فيه شَبَه من اليهود، وهو مُتوعَّد بعقوبة الله تعالى. (من آية ١)
 ٢- عِظَمُ فضل الله تعالى على بني إسرائيل، وفي مقابل ذلك شدة ححودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه.
 ﴿من آية ۞۞۞۞

٣- أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان، وتسلط الأعداء عليه. (من آية ١٩٠٠)

<u>ي د ا چ</u>

الكنَّ الأَقْلَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴾ ﴾ ﴾ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخَزَنُونَ ﴾ ﴾ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخَزَنُونَ ﴾

إن مَن آمن مِن هذه الأمة، وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد ﷺ من يهود ونصارى وصابئة- وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء - من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ فلهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

﴿ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرُفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا عَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾

واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد، من الإيمان بالله ورسله، ورفعنا الحبل فوقكم تخويفًا لكم وتحذيرًا من ترك العمل بالعهد، آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بحد واجتهاد، دون تهاون وكسل، واحفظوا ما فيه وتدبروه؛ لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى.

الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾

فماكان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم، ولولا فضلَ الله عليكم بالتحاوز عنكم، ورحمته بقبول توبتكم؛ لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان.

١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾

ولقد علمتم خبر أسلافكم علمًا لا لبس فيه؛ حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حُرِّم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت، واستخراجها يوم الأحد؛ فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم.

الله ﴿ فَعَلْنَهُا نَكُنُلًا لِمَابِّينَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾

فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة لمن يأتي بعدها؛ حتى لا يعمل بعملها فيستحق في عقوبتها، وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه مِمَّن يتعدى حدوده.

- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَنَخِذُنَا هُرُوا ۖ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الجَهِلِينَ ﴾ واذكروا من خبر أسلافكم ما حرى بينهم وبين موسى ﷺ، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلًا من المسارعة قالوا مُتَعنَّتِين: أتجعلنا موضعًا للاستهزاء؟! فقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الذين يَكْذِبُون على الله، ويستهزئون بالناس.
- ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافَعَـ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ قالوا لموسى: ادعُ لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أَمَرَنا بذبحها، فقال لهم: إن الله يقول: إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة، ولكن وسط بين ذلك، فبادِروا بامتثال أمر ربكم.
- ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّونُهَا تَشُرُ النَّظِرِينَ ﴾ فاستمروا في جدالهم وتعنَّتهم قائلين لموسى ﴿ الله يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصُّفرة، تُعجب كل من ينظر إليها.
  - ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الحُكم المذكور في الآية الأولى لِمَا قبل بعثة النبي ﷺ، وأما بعد بعثته فإن الدين المَرْضِيَّ عند الله هو الإسلام،
 لا يقبل غيره، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. (من آية ۞)

 ٢- قد يُعَجِّلُ الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة؛ لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة غ أمر الله تعالى. (من آية ١٩٥٥)

٣- أنّ من ضيّق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسّعًا في الشريعة، قد يُعاقَبُ بالتشديد عليه. (من آية ١٩٩٥)

4 17 ;

﴿ وَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِمَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْمَنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَهُ هَذُونَ ﴾

ثم تمادوا في تعنُّتهم قائلين: ادعُ لنا ربك حتى يبين لنا مزيدًا من صفاتها؛ لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها. مؤكدين أنهم - إن شاء الله - مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها.

﴿ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُتِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَلْ شِيَةً فِيهَا عَلَا أَوْاَلْكَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

فقال لهم موسى: إن الله يقول: إن صفة هذه البقرة أنها غير مذلّلة بالعمل في الحراثة، ولا في سقاية الأرض، وهي سالمة من العيوب، ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر، وعندئذ قالوا: الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعيِّن البقرة تمامًا، وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت.

الله عَرْبُ مَا كُنتُم نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنْمُونَ ﴾

واذكروا حين قتلتم واحدًا منكم فتدافعتم، كلِّ يدفع عن نفسه تهمة القتل، ويرمي بها غيره، حتى تنازعتم، والله مُخرج ماكنتم تخفونه من قتل ذلك البريء.

اللهُ وَهُولَنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَدَهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

فقلنا لكم: أضربوا القتيل بحزء من البقرة التي أُمِرْتُم بذبحها؛ فإن الله سيُحييه ليخبر من القاتل! ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله. ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة، ويريكم الدلائل البينة على قدرته، لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقًّا بالله تعالى.

﴿ هُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة، حتى صارت مثل الحجارة، بل أشد صلابة منها؟ فهي لا تتحول عن حالها أبدًا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض، ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الحبال خشية من الله ورهبة، وليست كذلك قلوبكم، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به، وسيجازيكم عليه.

﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْلَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أفترجون – أيها المؤمنون – بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا، ويستجيبوا لكم؟! وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزّل عليهم في التوراة؛ ثم يغيّرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها، وهم يعلمون عِظَم جريمتهم.

﴿ وَإِذَا لَقُواْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتَحَدَثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ - عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾

من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضُهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد ﷺ وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات؛ لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة.

- ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:
- ١- أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة؛ فلا تلين لموعظة، ولا تَرِقُ لذكرى. (من آية ﴿ )
  - ٢- أن الدلائل والبينات -وإن عظمت- لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلمًا خاشعًا لله. (من آية ١٠)
- 🦣 ٣-كشفت الآيات حقيقة ما انطوت عليه أنفس اليهود، حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. (من آية ١٠٠٠) 🎇

VO IV C

- .000

اللهُ ﴿ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المَشِين وكأنهم يغفُلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم.

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

ومن اليهود طائفة، لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله.

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَنُبُونَ الْكَوْنُ هَا أَمِنَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا مَا يَكْسِبُونَ ﴾ كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾

فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون - كذبًا -: هذا من عند الله؛ ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنًا زهيدًا في الدنيا، مثل المال والرئاسة، فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكُذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة.

وقالوا – كذبًا وغرورًا –: لن تمسَّنا النار ولن ندخلها إلا أيامًا قليلة، قل – أيها النبي – لهؤلاء: هل أخذتم على ذلك وعدًا مؤكدًا من الله؟ فإن كان لكم ذلك؛ فإن الله لا يخلف عهده، أو أنكم تقولون على الله – كذبًا وزورًا – ما لا تعلمهن؟

﴿ كِلَ مَن كَسَبَ سَيِنَ أَوَا حَطَتَ بِهِ ، خَطِيتَ تُهُ ، فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء؛ فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر، وأحاطت به ذنوبه من كل حانب؛ ويحازيهم بدخول النار وملازمتها، ماكثين فيها أبدًا.

١ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

والذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، توابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها، ماكثين فيها أبدًا.

﴿ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِاَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ وَٱلْيَـتَنِيَ وَأُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيـلَا مِنكُمْ وَٱلْتُمُ مُعْرِضُورِ﴾

واذكروا – يا بني إسرائيل – العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم، بأن توخّدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلامًا حسنًا، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيّبة بها أنفسكم، ثم بعد هذا العهد الذي أُخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم، فوفى لله بعهده وميثاقه.

١- بعض أهل الكتاب يدّعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله، وإنما هو الوهم والحهل. (من آية ١٠)

٧- من أعظم الناس إثمًا من يكذب على الله تعالى ورسله، فينسب إليهم ما لم يكن منهم. (من آية ١٠)

"- مع عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها، لم يزدهم ذلك إلا إعراضًا عنها ورفضًا لها فخ (من آية ﷺ)

**17** 0

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآ ءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِينرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾

واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض، وتحريم إخراج بعضكم بعضًا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك، وأنتم تشهدون على صحته.

﴿ وَهُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلَآ ۚ نَفْ نُلُوكَ أَنفُسَكُمُ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِينهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَكُدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُوكَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزِيُّ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تُعْمَلُونَ ﴾

ثم أنتم تحالفون هذا العهد؛ فيقتل بعضكم بعضًا، وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم مستعينين عُليهم بالأعداء ظلمًا وعدوانًا، وإذا حاؤوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرَّم عليكم، فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى، وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضًا من ديارهم؟! فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يردد إلى أشد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، وسيجازيكم به.

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، إيثارًا للفاني على الباقي، فلا يُخَفّف عنهم العذاب في الآخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ.

﴿ وَلَقَدْ ءَاٰتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾

ولقد آتينا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبيِّنة لصدقه؛ كإحياء الموتى، وإبراء مَن وُلد أعمى، وإبراء والأبرص، وقوَّيْناه بالملَكِ حبريل هُنَّ، أفكلما حاءكم – يا بني إسرائيل – رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق، وتعاليتم على رسل الله؛ ففريقًا منهم تكذِّبون، وفريقًا تقتلون؟! ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِكْفَرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾

لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد قولهم: إن قلوبنا مُغَلّفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل طُرَدَهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله.

﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَنَا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيهِ فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾

ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل نزوله يقولون: سننتصر على المشركين ويُفْتح لنا حين يُبْعث نبي فنؤمن به ونتبعه، فلما جاءهم القرآن ومحمد عَلَيْهِ على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه؛ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من أعظم الكفر: الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه؛ لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. (من آية ١

٢- عِظُم ما بلغه اليهود من العناد، واتباع الهوى، والتلاعب بما أنزل الله تعالى. (من آية ١٠)

٣- فضل الله تعالى ورحمته بخلقه، حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد. (من آية ١٠)

٤- أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته؛ فلا يهتدون إلى فراً

و المستخدم المسترون المسترون

بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله؛ فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله، ظلمًا وحسدًا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد عَلَيْقُ، وبسبب تحريفهم التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة محمد عَلَيْقُ عذاب مُذِلِّ يوم القيامة.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِقَالِمَا مَعَهُمُّ فَلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْلِيكَةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنُتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فَلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْلِيكَةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنُتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء اليهود: آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى، قالوا: نؤمن بما أنزل على أنبيائنا، ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد ﷺ مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل على محمد ﷺ مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقًا لآمنوا بالقرآن. قل – أيها النبي – جوابًا لهم: لِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقًا بما حاؤوكم به من الحق؟!

و ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِنَنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنتُمْ ظَللِمُوك ﴾

ولقد جاءكم رسولكم موسى على بالآيات الواضحات الدالة على صدقه؛ ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلهًا تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه، وأنتم ظالمون لإشراككم بالله، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه.

﴾ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْبِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ ﴾

واذكروا حين أخذنا عليكم عهدًا مؤكدًا باتباع موسى هذا وقبول ما جاء به من عند الله، ورفعنا فوقكم الجبل تخويفًا لكم، وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم من التوراة بحد واجتهاد، واسمعوا سماع قبول وانقياد، وإلا أسقطنا الجبل عليكم، فقلتم: سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل - أيها النبي -: بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين؛ لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر.

﴿ وَأَلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

قل - أيها النبي -: إن كانت لكم - يا يهود - الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس؛ فتمنوا الموت واطلبوه؛ لتنالوا هذه المنزلة بسرعة، وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه.

﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَيِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾

ولن يتمنوا الموت أبدًا؛ بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله، وتكذيب رسله، وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كلًا بعمله.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- اليهود أعظم الناس حسدًا؛ إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله وردٌ ما أنزل، بسبب أن الرسول ﷺ لم يكن منهم. (من آية ١٠)

٢- أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب، وبحميع ما أرسل من رسل. (من آية ١٠)
 ٣- من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. (من آية ١٠)

٤- من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق، وهذا ديدنهم إلى اليوم. (من آية ﴿ )

٥- المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. (من آية ١٠٠٠)

﴿ ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَخْزِجِهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالَةُ

ولتَجِدَن – أيها النبي – اليهودَ أشدً الناس حرصًا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب؛ فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة، وليس بمُبْعِدِه عن عذاب الله طولُ عمره مهما بلغ، والله مطّلع على أعمالهم بصير بها، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها.

﴿ وَهُلَمَن كَاكَ عَدُوًا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْيِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قل حاريل عدونا من الملائكة،: من كان معاديًا لحبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله، مصدقًا لما سبق من الكتب الإلهية؛ كالتوراة والإنجيل، ودالًا على الخير، ومبشّرًا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم، فمن كان معاديًا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين.

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتُمِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِنْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ﴾

من كان معاديًا لله وملائكته ورسله، ومعاديًا للمَلكين المُقَرّبَيْن: جبريل وميكائيل؛ فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين.

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴾

ولقد أنزلنا إليك – أيها النبي – علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله.

﴿ وَاللَّهُ مَا عَنْهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدًا - ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد وعلى الوفاء وعلى منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة؛ لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ لِهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِنَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ولما جاءهم محمد ﷺ رسولًا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه، وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بها، مشابهين حال الحاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى، فلا يبالي بها. ﴿ عِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- حِرص اليهود على الحياة الدنيا حتَّى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. (من آية ١٠)
  - ٢- أنّ من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عادى الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- إعراض اليهود عن نبوة محمد ﷺ بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من التوراة. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- أنّ من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل؛ لأنه شابه الجاهل في جهله. (من آية ١٠٠٠)

ر)، المنظالات المستخطين على مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ﴾ السِّخرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ نِيبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْــَنَّةُ فَلَا تَكُفُرُ ۖ فَيَــتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ ٱنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلًا عنه ما تتَقَوَّلُهُ الشياطين كذبًا على مُلك نبي الله سليمان، الله عن زعمت أنه تُبّت ملكه بالسحر، وماكفر سليمان بتعاطى السحر -كما زعمت اليهود - ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلِّمون الناس السحر، ويعلمونهم السحر الذي أُنزل على الملكين: هاروت وماروت، بمدينة بابل بالعراق، امتحانًا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يُعَلِّمان أيّ أحد السحر حتى يحذّراه ويبيّنا له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر، فمن لم يقبل نصحهما تعلُّم منهما السحر، ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته، بزرع البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أيَّ أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المَشِين والضلال المبين.

١ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَواْ لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

ولو أن اليهود آمنوا بالله حقًّا، واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته؛ لكان ثواب الله خيرًا لهم مما هم عليه، لو كانوا يعلمون ما ينفعهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ اَنظَرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِيرِيرَ عَكَابٌ أَلِيهٌ ﴾

يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلًا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة: ﴿رَعِنَ ﴾؛ أي: راع أحوالنا؛ لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي ﷺ، يقصدون بها معنَّى فاسدًا وهو الرعونة، فنهى الله عن هذه الكلمة سدًّا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلًا عنها: ﴿ أَنظُرْنَا ﴾؛ أي: انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع.

﴿ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِن خَيْرٍ مِن رَّبِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَخْلَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

ما يحب الكفار - أيًّا كانوا: أهل كتاب أو مشركين - أن يُنزِّلُ عليكم أيّ خير من ربكم، قليلًا كان أو كثيرًا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خيرَ ينالُ أحدًا من الخلق إلا منه، ومن فضله بَعْثُ الرسول وإنزالُ الكتاب.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان ﷺ تعاطي السحر، فبرَّأه الله منه، وأَكْذَبَهم في زعمهم. (من آية 🔞)

- ٢- أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر، وحكمه القتل. (من آية ١٠)
  - ٣- لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. (من آية ١٠)
- ٤- سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورًا فاسدة يحب تحنبه والبعد عنه. (من آية ١٠٠٠)
  - ٥- أن الفضل بيد الله تعالى وهو الَّذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. (من آية ١٠٠٠)

١ ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آَوْ مِثْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾

يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته، وأنت تعلم - أيها النبي - أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء، ويَحْكُمُ ما يريد.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

قد علمت - أيها النبي - أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيامر عباده بما شاء، وينهاهم عما شاء، ويُقرِّر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم، ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولى ذلك كله والقادر عليه.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ليس من شأنكم - أيها المؤمنون - أن تسألوا رسولكم - سؤال اعتراض وتعنَّت - كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل؛ كقولهم: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم.

﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِيَّةً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردُّوكم من بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم تعبدون الأوثان، بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من الله، فاعفوا – أيها المؤمنون – عن أفعالهم، وتحاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم، حتى يأتي حكم الله فيهم – وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان الكافر يُخيرُ بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال – إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزونه.

ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم، وتقوية إيمانهم؛ فقال:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبُ ﴾ أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم، فتقدموه قبل مماتكم ذخرًا لأنفسكم؛ تحدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيحازيكم به، إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلًا بعمله.

﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَذَخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيَهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَنْكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ وقال وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى: إن الجنة خاصة بهم، فقال اليهود: لن يدخلها إلا من كان يهوديًّا، وقال النصارى: لن يدخلها إلا من كان نصرانيًّا، تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة، قل – أيها النبي – رادًّا عليهم: هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقًّا في دعواكم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه، ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. (من آية

٢- حَسَدُ كثير من أهل الكتاب هذه الأمة، لما خصَّها الله من الإيمان واتباع الرسول، حتَّى تمنوا رجوعها إلى الكفر في كما كانت. (من آية (في))

Y 4 6

بين . و المُن الأول المستحد المؤرّة المُقَرّة المُقَرّة المُقَرّة المُقَرّة المُقَرّة المُقَرّة المُقَرّة الم

﴿ بَنَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجهًا إليه، وهو – مع إخلاصه – محسنٌ في عبادته باتباع ما جاء به الرسول، فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان، وله توابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد ﷺ إلّا في المسلمين.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾

وقالت اليهود: ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى: ليست اليهود على دين صحيح، وكلِّ يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، والأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق، مشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين؛ حين كذَّبوا بالرسل كلهم وبما أُنزل عليهم من الكتب، فلهذا يحكم الله بين المُختَلِفين جميعًا يوم القيامة، بحكمه العدل الذي أخبر به عباده: بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا السّمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَتِهِكَ مَاكَانَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

لا أحد أشدُّ ظلمًا من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فَمَنَعَ الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، وسعى جاهدًا متسبّبًا في خرابها وإفسادها؛ بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها، أولئك الساعون في خرابها ماكان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفتدتهم؛ لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله، لهم في الحياة الدنيا في ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴾

ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما، يَأمُر عباده بما شاء، فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى، فإنْ أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في القبلة، أو شُقَّ عليكم استقبالها؛ فلا حرج عليكم؛ لأن الجهات كلها لله تعالى، إن الله واسع يسع خُلْقَهُ برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم.

﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا أَسُبْحَنَنَةً ، بَل لَهُ ، مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴾

وقال اليهود والنصارى والمشركون: اتخذ الله له ولدًا! تنزّه وتقدّس عن ذلك، فهو الغني عن خلقه، وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له على ملك ما في السماوات والأرض، كل الخلائق عبيد له سبحانه، خاضعون له، يتصرف فيهم بما يشاء.

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

والله سبحانه مُنشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق، وإذا قدّر أمرًا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر: ﴿ كُن ﴾؛ فيكون على ما أراد الله أن يكون، لا رادَّ لأمره وقضائه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم، فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. (من آية شهش)

٢- أعظم الناس جُرْمًا وأشدهم إثمًا من يصد عن سبيل الله، ويمنع من أراد فعل الخير. (من آية ١٠)
 ٣- تنزه الله تعالى عن الصاحبة والولد، فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. (من آية ١٠)

YE

وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادًا للحق: لِمَ لا يكلمنا الله دون واسطة، أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها، وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم، تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم، لا يعتريهم شك، ولا يمنعهم عناد.

إنا أرسلناك - أيها النبي - بالدين الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه؛ لتبشر المؤمنين بالجنة، وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين، ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم.

﴿ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلْتَهُمُ ۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ُ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ آلِعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

يخاطب الله نبيه موجهًا محذرًا قائلًا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتَّى تترك الإسلام، وتتبع ما هم عليه، قل: إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقًّا، لا ما هم عليه من الباطل، ولئن حصل الاتباع لهم منك أو من أحد من أتباعك بعد الَّذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة، وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل.

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ - فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

يتُحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حقَّ اتباعها، هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد ﷺ، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران.

الله الله المنافي المنافية الم

يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك.

١ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَالًا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا عَذَلٌ وَلَا نَنفعُها شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقايةً؛ باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تُغْنِي - في ذلك اليوم - نفسً عن نفس شيئًا، ولا يُقْبل منها فيه أي فداء مهما عَظُمَ، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما علا مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله.

١ ﴿ وَإِذْ ٱبْتَلَىٓ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَتُ فَأَنَّمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن دُرِيَتِيٍّ قَالَ لاينَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ﴾

واذكر حين اختبر الله إبراهيم هي بما أمره به من أحكام وتكاليف، فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه، قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة يُقْتدَى بك في أفعالك وأخلاقك، قال إبراهيم: واجعل - يا رب - من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس، قال الله محيبًا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى؛ فلن يرضوا حتًى يُخرجوهم من دينهم، ويتابعوهم على غ ضلالهم. (من آية ١٠)

🛂 ٢- الإمامة في الدين لا تُنَال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى. (من آية 🝘)

S to C

الله المستر المستريخ المنطقة ﴾ لِلطَآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴾

واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعًا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنًا لهم، لا يُعتَدى عليهم فيه. وقال للناس: اتخذوا من الحَجَر - الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة - مكانًا للصلاة. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف

١ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

واذكر - أيها النبي - حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه: رب اجعل مكة بلدًا آمنًا، لا يُتعرض فيه لأحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعله رزقًا خاصًّا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر، قال الله: ومن كفر منهم فإني أمتّعه بما أرزقه في الدنيا متاعًا قليلًا، ثم في الآخرة أُلجِئه مُكرهًا إلى عذاب النار، وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة.

الله ﴿ وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلْ مِنَّا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

واذكر - أيها النبي - حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة، وهما يقولان - في خضوع وتذلل -: ربنا تقبل منا أعمالنا - ومنها بناء هذا البيت- إنك أنت السميع لدعائنا، العليم بنياتنا وأعمالنا.

﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يُنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُّ عَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾

ربنا واجعلنا مُستَسلِمَين لأمرك، خاضعَين لك، لا نشرك معك أحدًا، واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك، وعرّفنا ، عبادتك كيف تكون، وتحاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك؛ إنك أنت التواب على من تاب من عبادك، الرحيم بهم. أ

١ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَّكِّبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم من ذرية إسماعيل، يتلو عليهم آياتك المنزلة، ويعلمهم القرآن والسُّنَّة، ويطهرهم من الشرك والرذائل؛ إنك أنت القوي الغالب، الحكيم في أفعالك وأحكامك.

٩ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلْةِ إِبْرَهِ عَم إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةُ، وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ. فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم على إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، ورضى لها بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولًا وخليلًا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم، فنالوا أعلى الدرجات.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بركة دعوة إبراهيم ﷺ للبلد الحرام، حيث جعله الله مكانًا آمنًا للناس، وتفضّل على أهله بأنواع الأرزاق. (من آية 📵)

٣- المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة، بل يخاف أن ترد عليه، ولا تقبل منه، ولهذا يُكْثِرُ سؤالَ الله قَبولها. (من آية ٢١١١)

٣- بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه، حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. (من آية 📵)

٤- دين إبراهيم ﷺ هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. (من فج

V 11 0

Man.

الله وَاللَّهُ وَبُهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه: أخلص لي العبادة، واخضع لي بالطاعة، فقال محيبًا ربه: أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم.

﴿ وَوَضَى بِهَاۤ إِبْرَهِءُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنَنِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَعُوتُنَّ إِلَّا وَٱنتُع مُسْلِمُونَ ﴾

ووصّى إبراهيمُ أبناءه بهذه الكلمة: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾، ووصّى بهاكذلك يعقوبُ أبناءه؛ قالا مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام، فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت، وأنتم مسلمون لله ظاهرًا وباطنًا.

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾

أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلًا إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابًا لسؤاله: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلهًا واحدًا لا شريك له، ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون.

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

تلك أمة قد مضتْ فيمن مضى قبلكم من الأمم، وأفضّتْ إلى ما قَدَّمَتْ من عمل، فلها ماكسبت من حَسن أو سيئ، ولكم ماكسبتم، ولا تُسْألون عن أعمالهم، ولا يُسْألون عن أعمالكم، ولا يؤاخَذ أحدٌ بذنب غيره، بل يُجازَى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدًا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح.

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَىٰ مَهْتَدُوا أَقُلْ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

وقال اليهود لهذه الأمة: كونوا يهودًا تسلكوا سبيل الهداية، وقال النصارى: كونوا نصارى تسلكوا سبيل الهداية. قل – أيها النبي – محيبًا إياهم: بل نتبع دين إبراهيم، المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدًا.

﴾ ﴿ وَلُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ اُوتِيَ اَلنِّيتُوكَ مِن زَيْهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

قولوا – أيها المؤمنون – لأصحاب هذه الدعوى الباطلة من يهود ونصارى: آمنا بالله وبالقرآن الذي أُنزل إلينا، وآمنا بما أُنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي بما أُنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعًا، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعًا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون.

﴿ وَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا مَامَنُمُ بِهِ عَفَدِ ٱهْمَدُواْ قَإِن لَوْلَوْا فَإِنَّاهُمْ فِي شِقَانِ أَفَق فَسَيَكُفِيكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّحِيعُ ٱلْكِلِيمُ ﴾

فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانًا مثل إيمانكم؛ فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختِلاف وعِداء، فلا تحزن – أيها النبي – فإن الله سيكفيك أذاهم، ويمنعك من شرهم، وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم، والعليم بنياتهم وأفعالهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى، وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. (من آية ﴿ ) ﴿ ﴿ اللَّهِ ال ٢- أن دعوى أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

YV

للحنة الأقلُ

## ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ، عَبِدُونَ ﴾

الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرًا وباطنًا، فلا أحسن دينًا من دين الله، فهو موافق للفطرة، حالب للمصالح، مانع للمفاسد، وقولوا: نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره.

## الله عَلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَنْ لَهُ مُخلِصُونَ ﴾

قل - أيها النبي -: أتجادلوننا - يا أهل الكتاب - في أنكم أولى بالله ودينه منّا؛ لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله هو ربنا جميعًا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تُسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نُسأل عنها، وكلٌّ سيُحْزَى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئًا.

۞﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰكَةً عِنـٰكَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

أم تقولون - يا أهل الكتاب -: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب، كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل - أيها النبي - مجيبًا إياهم: أأنتم أعلم أم الله؟! فإن زعموا أنهم كانوا على ملَّتهم فقد كذبوا؟ لأنَّ مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل! وعُلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أشد ظلمًا من الذي كتم شهادة ثابتةً عنده عَلِمَها من الله، كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم، وسيحازيكم عليها.

## @﴿ تِنْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾

تلك أمة قد مضت من قبلكم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ماكسبت من الأعمال، ولكم ماكسبتم، ولا أ تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا ينتفع بعمل غيره، بلكلٌ سيجازى على ما قدم.

﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَسُهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴾

سيقول الجهال خِفَافُ العقول من اليهود، ومَنْ على شاكلتهم من المنافقين: ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟! قل – أيها النبي – مجيبًا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- سُمِّي الدين صبغة لظهور أعماله وسَمْته على المسلم كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. (من آية ١٠)
- ٢- أن الله تعالى قد رَكَز في فطرة خلقه جميعًا الإقرار بربوبيته وألوهيته، وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. (من آية
  - ٣- أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السَّفَه وقلَّة العقل. (من آية ١٠٠٠)

. De 1

CC Z

الجُئْزَهُ الثَّالِي

وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم؛ جعلناكم أمة خيارًا عدولا، وسطًا بين الأمم كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلّغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد ويَلِيْق كذلك شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما أُرْسِل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ وهي بيت المقدس، إلا لنعلم – علم ظهور يترتب عليه الحزاء – من يرضى بما شرعه الله، ويُذعن له، فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه، ويتبع هواه، فلا يُذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيمًا إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صلَّيتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم، ولا يضيع ثواب أعمالهم.

﴿ فَذَ نَرَىٰ تَقَلُبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً نَرْضَلْهَا ۚ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَبِهِمْ وَمَااللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

قد رأينا – أيها النبي – تحوُّل وجهك ونظرك إلى جهة السماء، ترقبًا وتحريًا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تُحب، فلنُوجِّهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها – وهي بيت الله الحرام – بدل بيت المقدس الآن، فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم – أيها المؤمنون – فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم؛ لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك، وسيجازيهم عليه.

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ فِبْلَنَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُ مِ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾

واللهِ لئن جئتَ – أيها النبي – الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبًا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق؛ ما توجهوا إلى قبلتك عنادًا لما جئت به، وتكبرًا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم؛ لأن كلًّا منهم يكفِّر الفريق الآخر، ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه؛ إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى، واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي عَلَيْ للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضلُ هذه الأمة وشرفها، حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم. (من آية ١٠)

٢- جواز نَسْخِ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي، حيث نُسِخَ التوجه إلى بيت المقدس، وصار إلى المسجد الحرام. (من آية ش)

﴿ ٣- التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته. (من آية ١٠٠٠)

V Y4 W

%. 50%

## ﴿ وَإِنَّا مَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

الذين أتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى؛ يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد ﷺ عندهم، كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم، ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به، حسدًا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق.

## ١٤٥ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ ۚ فَلَا تَكُونَزَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾

هذا هو الحق من ربك فلا تكونن – أيها ا**لرسول** – من الشاكّين في صحته.

## ١ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِهَا ۚ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾

ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه، فتسابقوا أنتم - أيها المؤمنون - إلى فعل الخيرات التي أُمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة؛ ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم.

## ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَبِّكُ وَمَااللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

من أي مكان خرجتَ وأينما كنت - أيها النبي - أنت وأتباعك، وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق المُوحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مُطلع عليه وسيجازيكم به.

## ۞﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَو وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ ﴿ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلَا غَنْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَيْمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

ومن أي مكان خرجت – أيها النبي – وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم – أيها المؤمنون - فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة؛ لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم، إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم، ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس.

## ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَأَلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾

كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم رسولًا من أنفسكم، يقرأ عليكم آياتنا، ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف، وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسُّنَّة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد عَلَيْ (من آية ١٠١١) القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد عَلَيْ (من آية ١٠١١)
  - ٢- ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، وينبغي للمؤمن أن يسابق إلى فعلها؛ طلبًا للأجر من الله فخ تعالى. (من آية 🕲)

سُورَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقِيرِ

﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم؛ أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها، واستعمالها فيما حُرِّم عليكم.

١ وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّدِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم. و ﴿ وَلَا نَفُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَبْلُ أَخِيَّا ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾

ولا تقولوا -أيها المؤمنون- في شأن من يُقتلون في الجهاد في سبيل الله: إنهم أموات ماتواكما يموت غيرهم، بل هم أحياءٌ عند ربهم، ولكن لا تُدركون حياتهم؛ لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى.

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِنَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَفْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾

ولنَمْتحِننّكم بأنواع من المصائب؛ بشيء من الخوف من أعدائكم، وبالجوع لقلة الطعام، وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها، وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس، أو بالشهادة في سبيل الله، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض، وبشّر - أيها النبي - الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضًا وتسليم: إنا ملكٌ لله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا.

اللهُ الله عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾

أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى، ورحمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق.

﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرُ عَليمُ ﴾

إنَّ الحبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة؛ فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي نفي الإثم هنا طمأنةٌ لمن تَحَرَّج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادًا أنه من أمر الحاهلية، وقد بيَّن تعالى أن ذلك من مناسك الحج. ومن فعَلَ المستحبات من الطاعات متطوعًا بها مخلصًا؛ فإن الله شاكر له، يقبلها منه، ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير، ويستحق الثواب.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَ لُلِنَاسِ فِي ٱلْكِنَابِ ٱوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ ﴾ إن الذين يخفون ما أنزلنا من البيِّنَات الدالة على صدق النبي وما جاء به، من اليهود والنصاري وغيرهم، من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم؛ أولئك يطردهم الله من رحمته، ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أحمعون بالطرد من رحمته.

- ١- عظم شأن ذكر الله حلَّ وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى. (من آية ١
- ٢- الابتلاء سُنَّة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. (من آية ١٠٠١)
  - ٣- مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر. (من آية ١٠)
- ٤- من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الَّذي أنزله الله، والتلبيس على الناس، وإضلالهم عن الهدى الّذي

جاءت به الرسل. (من آية ﴿ )

W 71 W

١ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيِّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ

إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات، وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة، وبيَّنوا ما ال كتموه من الحق والهدى، فأولئك أقبل رجوعهم إلى طاعتي، وأنا التواب على من تاب من العباد، الرحيم بهم.

إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها.

الله ﴿ وَاللَّهُ مُعْلَقُ مَا لَهُ مُعَلَّمُ مُ الْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُظُرُونَ ﴾

ملازمين هذه اللعنة، لا يُحَفف عنهم العذاب، ولو يومًا واحدًا، ولا يُمْهلون يوم القيامة.

﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَرَجِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ومعبودكم الحق – أيها الناس – واحد متفرّد في ذاته وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى.

﴿ ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْـلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْدِى فِى الْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءُ مِن مَآءٍ فَأَخْيَـا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَنِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّـرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب الليل والنهار، وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة، وغيرها مما يحتاجون إليه، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحُجج، ويفهمون الأدلة والبراهين.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَذُ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴾

ومع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى، يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبًّا لله من هؤلاء لمعبوداتهم؛ لأنهم لا يشركون مع الله أحدًا، ويحبونه في السراء والضراء، وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء، أما في الضراء فلا يدعون إلا الله. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالَهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب؛ لعلموا أنَّ المتفرد بالقوة جميعًا هو الله، وأنه شديد العذاب لمن عصاه، لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدًا.

وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم؛ لِما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده، وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

ا - المؤمنون بالله حقًا هم أعظم الخلق محبة لله، لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء، ولا يشركون معه غي أحدًا. (من آية ﴿ )

لله على يوم القيامة تنقطع كل الروابط، ويَبَرُأ كل خليل من خليله، ولا يبقى إلا ماكان خالصًا لله تعالى. (من آية ﴿ ﴿ ) \* وَالْمُ

رس، وريس المستورية المستو

بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

وقال الضعفاء والأتباع: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرؤوا منا، وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل نَدَامات وأحزانًا، وليسوا بخارجين أبدًا من النار.

١ ﴿ وَيَتَأْيَهُمَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَاكُ طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّهُۥلَكُمْ عَدُوٌّ مَبِّينٌ ﴾

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار، مما كان كسبه حلالًا وكان طيبًا في نفسه غير حبيث، ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها، إنه لكم عدو واضح العداوة، ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله!

انَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓ، وَٱلْفَحْسَآ، وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله.

@﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَٓ ٓ وَكُوهُمْ لَا يَعْفِولُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ ﴾ وإذا قيل لهؤلاء الكفار: اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور، قالوا معاندين: بل نتبع ما وحدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد، أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئًا من الهدى والنور، ولا يهتدون إلى الحق الذي يرّضَى الله عنه؟!

٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمُ عُنَى فَهُمْ لَا يَفْقِلُونَ ﴾

ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديًا على بهائمه، فتسمع صوته، ولا تفهم قوله، فهم صُّمٌّ عن سماع الحق سماعًا ينتفعون به، بُكمّ قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عُميّ عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم، واشكروا لله ظاهرًا وباطنًا ما تفضل به عليكم من النعم، ومِن شُكره تعالى أن تعملوا بطاعته، وأن تجتنبوا معصيته، إن كنتم حقًّا تعبدونه وحده، ولا تشركون به شيئًا.

الله الله عَنَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ الْغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾

إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذُكِر عليه غيرُ اسم الله عند تذكيته، فإذا اضطُرُّ الإنسان إلى أَكْل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، ولا متجاوز لحد الضرورة؛ فلا إثم عليه ولا عقوبة، إنَّ الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. (من آية ١٠٠٠)

٢- أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل، ومتابعة من سبقهم في ضلالهم، وتقليدهم بغير وعي. (من آية ١٠٠٠)

٣- عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر، يجعله مثل من فقد هذه النعم. (من آية ١٠)

٤- من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، وأما المباحات فكثيرة غير محدودة

(من آية ١٩٩٥)

**6** 44 6

ر سُورَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

لَّهِ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ إِنَّا اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُولَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ۖ بُهُ ﴾ النّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴾

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد ﷺ كما يفعل اليهود والنصارى، ويشترون بكتمانهم لها عِوَضًا قليلًا كرئاسة أو جاه أو مال؛ أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببًا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون، بل بما يسوؤهم، ولا يُطهرهم ولا يُثني عليهم، ولهم عذاب أليم. ﴿ أُولَتَيِكَ الّذِينَ اَشْتَرَوُا الضّكَلَةَ بِاللهُ لَهُ وَالْعَكَابَ وَالْعَكَابَ بِالْمَعْفِرَةَ فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَى النّارِ ﴾

أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الصلالة بالهدى لمّا كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها.

الله وَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِنْبِ إِلْحَقُّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزَّل الكُتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تُبيَّن ولا تُكْتَم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة للحق.

﴿ يَسْ اَلْمِزَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ اَلْهِزِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْتِكَ وَالْبَيْنِيَ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِبْدِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَفْسَلُوهَ وَءَانَى الزَّكُوةَ وَءَانَى الزَّكُوةَ وَالْمَسْدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِيكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ وَالْمُعُودُ ﴾ وَالْمُعْرَةِ وَالْفَرْآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِيكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾

ليس الخير المَرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكنّ الخير كلّ النحير فيمن آمن بالله إلهًا واحدًا، وآمن بيوم القيامة، وبجميع الملائكة، وبجميع الكتب المنزلة، وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته، ومن فقد أباه دون سن البلوغ، وذوي الحاجة، والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرّق والأسر، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، ودفع الزكاة الواجبة، والذين يُوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة، وعلى المرض، وفي وقت شدة القتال فلا يَفِرُون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به، واحتنبوا ما نهاهم الله عنه.

﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٓ ٱلْحَرُّ بِالْحَرِّ وَٱلْمَنْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِالْأَنْثَى اللَّهُ عَنْدُ مِنْ أَخِيهِ شَىُّ \* فَٱلْبِنَاعُ ۚ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِيكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعواً رسوله، فُرِضَ عليكم في شأن الذين يَقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًا، معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يُقتل بالحر، والعبد يُقتل بالعبد، والأنثى تُقتل بالأنثى، فإن عفا المقتول قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية – وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه – فعلى من عَفا اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمَنِّ والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان، من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأَخْذ الدية تخفيف من ربكم عليكم، ورحمة بهذه الأمة، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية؛ فله عذاب أليم من الله تعالى.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم؛ بحقن دمائكم، ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين لا يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَا مَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِوَا لَأَ قَرِيِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ فرض عليكم إذا حضر أحدكم علاماتُ الموت وأسبابُه، إن ترك مالًا كثيرًا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حَدَّه الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفِعْلُ هذا حقِّ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بيَّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث.

الله فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّهَ آ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية؛ فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيّرين لا على الموصي، إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم.

﴿ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفُ ا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِنْدَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾

فمن علم من صاحب الوصية ميلاً عن الحق، أو جَوْرًا في الوصية؛ فأصلح ما أفسد الموصِي بنصحه، وأصلح بين المختلفين على الوصية، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فُرِضَ عليكم الصيام من ربكم كما فُرِضَ على الأمم من قبلكم؛ لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام.

﴿ أَيْنَامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنَ كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيْنَامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾

الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أيامًا قليلة من السّنَةِ، فمن كان منكم مريضًا مرضًا يشق معه الصوم، أو مسافرًا؛ فله أن يفطر، ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه، فمن زاد على إطعام مسكين واحد، أو أطعم مع الصيام فهو خير له. وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية، إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك، وفرضه على كل بالغ قادر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من أعظم ما يحفظ الأنفس، ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الله في النفس وما دونها. (من آية (ش))

٢- عِظَمُ شأن الوصية، ولا سيما لمن كان عنده شيء يُوصي به، وإثمُ من غيّر في وصية الميت وبدَّل ما فيها. (من

آية 🕲 🕲

\_\_\_\_\_\_

﴿ ﴿ هَمْ وَمَضَانَ ٱلَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ۖ ﴾ ﴿ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَنْهُ مَنَ أَلْهُ مَنَ أَلْعُمْ الْمُسْرَ وَلاَيُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلاَيُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ۗ ﴿ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ الْمُسْرَ وَلاَيُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ ولِتُصْعِمُوا ٱلْهِدَ عَلَى مَاهَدُنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي ﷺ في ليلة القدر، أنزله الله هدايةً للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى، والفرقان بين الحق والباطل، فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبًا، ومن كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا؛ فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها، يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر لا العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه، وأعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاٰنِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك، وأباح الله لكم – أيها المؤمنون – في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر وإعفاف لكم، وأنتم ستر وإعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض، عَلِمَ الله أنكم كنتم تحونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه، فرحمكم وتاب عليكم، وخفف عنكم، فالآن جامعوهن، واطلبوا ما قدّر الله لكم من الذرية، وكلوا واشربوا في الليل كله، حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد؛ لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدًا؛ فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام، وبمثل هذا البيان الواضح الحلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فَضَّلَ الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم، وبإنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن؛ ولهذا كان النبي ﷺ يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، ويحتهد فيه ما لا يحتهد في غيره. (من آية ﷺ)

٢- شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج. (من آية ١٠٠٠)

٣- قُرُب الله تعالى من عباده، وإحاطته بهم، وعلمه التام بأحوالهم؛ ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. (من آية ١٠٠٠)

ع - مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للعبادة؛ ولهذا يُنهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف، ومنه مباشرة و إِنَّهُ المرأة. (من آية ﴿ ﴾ )

Me X

بِهِيں، ﴿ الْمُخَالِنَانِ ۗ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَ ﴿ وَلا تَنْ كُلُواْ اَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ اَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ وَ مَنْ اَنْ يَكُونُ اللَّهُ ا

ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع، كالسرقة والغَصْب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبّسين بالمعصية، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قَبْحًا وأعظم عقوبة.

﴿ ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ فُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّبِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـٰ قَلُّ وَأَتُواْ ٱلْبُـيُوسَتَ مِنْ ٱبْوَبِهِ مَا وَاتَـٰقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾

يسألونك – أيها الرسول – عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل محيبًا إياهم عن حكمة ذلك: إنها مواقيت للناس، يعرفون بها أوقات عباداتهم؛ كأشهر الحج، وشهر الصيام، وتَمَام الحَوْل في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات؛ كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة –كما كنتم تزعمون في الحاهلية – ولكن البر حقيقةً برُّ من اتقى الله في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد عن المشقة؛ لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح، لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه، والنجاة مما ترهبون منه.

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسَتَدُوٓاً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْسَدِينَ ﴾

وقاتلوا - ابتغاء رفع كلمة الله - الذين يُقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتحاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ، أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إنَّ الله لا يحب المتحاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. ﴿ وَاَفْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِلْمَاةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتْلِ وَلَا لُقَلْلِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَقَّىٰ الْفَتْلِوكُمْ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فَيَنْ يَلُوكُمْ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

واقتلوهم حيث لقيتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه، وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل. ولا تبدؤوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيمًا له حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن بدؤوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء - وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام - يكون حزاء الكافرين.

الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَإِنِ ٱنَّهُ وَأَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة.

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنهَوَا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ ﴾

وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صَدِّ للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله.

﴿ مِنفَوَا بِلِدِ ٱلْآيَاتِ:

النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك، ومنها الرشوة. (من آية )
 تحريم الاعتداء والنهي عنه؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. (من آية )

﴿ ٣- مقصود الحهاد وغايته جَعْل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. (من آية ١٠٠) ﴿

27/2/W2

و ﴿ وَ ﴿ ﴿ الشَّهُ رَاخْزَامُهِالشَّهْ لِالْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاغْلَمُوۤا ﴾ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴾

الشهر الحرام الذي مكّنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سَبع، هو عِوَض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة سِتٌ، والحُرمات -كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام- يحري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد.

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَندِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكَةْ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك، بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببًا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب، ويوفقهم للرشاد.

وَ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرُ حَتَى بَبَلُغَ اَلْهَذَى مَحِلَهُ وَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ لِيهِ الْمَنْ مَن اللّهُ عَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُواْ أَنَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وأدوا الحج والعمرة تامين، مبتغين وجه الله تعالى، فإذا مُبغتم من إتمامهما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك؛ فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي – من الإبل أو البقر أو الغنم – لتتحلّلوا من إحرامكم. ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحلُّ فيه ذبحه، فإن كان ممنوعًا من الحرم فليذبح حيث مُنع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضًا، أو به أذى من شعر رأسه؛ كقمل ونحوه، فحكل رأسه بسبب ذلك، فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك؛ إما بصيام ثلاثة أيام، أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم، فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج، وتمتع بما حرُم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلًا منه، وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله، ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبًا من الحرم، واتقوا الله باتباع ما شرع، وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة؛ لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. (من آية )
 ٢- وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن مُنِع عن الحرم. (من آية )

V 71 C

﴾ ﴿ ﴿ وَالْحَجُ اَشْهُدُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ﴾ الْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَاجِـدَالَ فِي الْحَجَ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ۗ ﴿ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرِ الْمَا لِمَا لِهِ ﴾ ويَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرِ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَتَأُوْلِي الْأَلْبَابِ ﴾

وقت الحج أشهر معلومات، تبدأ بشهر شوال، وتنتهي بعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به؛ حَرُمَ عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه حُرْمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي؛ لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الحدال المؤدي إلى الغضب والخصومة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيحازيكم به. واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّيِكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَنتٍ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ عِن اَلْمَصَالَةِ مَن عَرَفَنتٍ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ عِن اَلْمَصَالَةِ مَن اَلْمَكَالِينَ ﴾ عِندَ الْمَشَعَرِ الْحَكَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ الضَّكَالِينَ ﴾

ليس عليكم إنم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع، متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة؛ فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه، ومناسك حج بيته، فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته.

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ ۚ إِن ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم على، لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الحاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاسِكَكُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهَ كَذِكِكُو ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَدَ ذِكُرُ أَفَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَعْوَلُ رَبَّنَآ ءَائِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾

فإذا أنهيتم أعمال الحج، وفرغتم منها فاذكروا الله، وأكثروا من الثناء عليه، كفَحْرِكم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائكم؛ لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه في الناس مختلفون، فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة، لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة.

﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة، فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها، كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ينبغي على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، ولذلك ذكر الله أن حير الزاد هو التقوى. (من آية ١٠)

٧- مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. (من آية ١٠٠٠)

٣- اختلاف مقاصد الناس؛ فمنهم من جعل همّه الدنيا، فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة،
 وهذا هو الموفّق. (من آية ١٥٥)

36.5

Ce Z

﴿ وَأَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظٌّ من تواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب للأعمال.

﴿ ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْنَامٍ مَعْدُودَتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾

واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل؛ هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فمن تعجَّل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك، ولا إثم عليه؛ لأن الله خفف عنه، ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك، ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل، واتبع فعل النبي ﷺ كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم على أعمالكم.

ومن الناس منافق يعجبك - أيها النبي - كلامه في هذه الدنيا، فتراه حسن المنطق، حتى لتظن صدقه ونصحه، وإنما قَصْده حفظُ نفسه وماله، ويُشهِد الله - وهو كاذب - على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين.

﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾

وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدًا في الأرض من أجل أن يُفسد بالمعاصي، ويُتْلِف الزرع، ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض، ولا يحب أهله.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أُنَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾

وإذا قيل لذلك المفسد - على سبيل النصح -: اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأَثْفَةُ والكِبْر عن الرجوع إلى الحق، وتمادي في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم، ولبئس المستقر والمقام لأهلها.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآةً مَهْ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾

ومن الناس مؤمن يبيع نفسه، فيبذلها طاعة لربه، وجهادًا في سبيله وطلبًا لمرضاته، والله واسع الرحمة بعباده، رؤوف بهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّــالِمِ كَافَةً وَلَا تَنَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّـيَطَنِ إِنَـهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه، ولا تتركوا منه شيئًا، كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة مُظْهِرُها.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- التقوى حقيقةً لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. (من آية ١٠)
- ٢- الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. (من آية ﴿ )
- ٣- الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. (من آية ١٠)
  - ٤- لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتَّى يُسَلِّم لهذا الدين كله، ويقبله ظاهرًا وباطنًا. (من آية ١٠٠٠)

Z.DW.

# ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لَبس فيها؛ فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعَظِّموه.

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَمِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رَبَّجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانًا يليق بحلاله سبحانه، في ظُلَل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يُقضى أمر الله فيهم، ويُفرغُ منه، وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم.

﴿ ﴿ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يَلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيْنَةً وَمَن يُبَذِلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾

اسأل - أيها النبي - بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم: كم بيَّن الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل؟! فكذبتموها وأعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرًا وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين.

۞﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَالَّذِيبَنَاتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ۗ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

حُسِّن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من مُتَع زائلة، وملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر، والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة، حيث ينزلهم الله في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عدّ ولا حساب.

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى، على دين أبيهم آدم، حتى أضلتهم الشياطين، فاختلفوا بين مؤمن وكافر، فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه؛ ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في الكتاب، الذي أنزله الله – وهو التوراة – إلا الذين أعطوا علمه من اليهود، بعد ما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده، لا يسعهم الاختلاف فيه، ظلمًا منهم، فوقق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءً على صاحبها. (من آية ﴿ )
 ٢- الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به. (من آية ﴿ )

ع- الهداية للحق الَّذي يختلف فيه الناس، ومعرفة وجه الصواب بيد الله، ويُطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له. ﴿ (من آية ﷺ)

~ C.X.

﴾ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ الْجَنَّكَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّ مََسَنَهُمُ الْبَاْسَاَهُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴿ غٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبْ ﴾

أم ظننتم - أيها المؤمنون - أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاءٌ مثل ابتلاء الماضين من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض، وزلزلتهم المخاوف، حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه: متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به، المتوكلين عليه.

@﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْمَآ أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَنِى وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَاتَكِينِ وَآلِهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ ﴾

يسألك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة، وأين يضعونها؟ قل محيبًا إياهم: ما أنفقتم من خير - وهو الحلال الطيب - فليصرف للوالدين، وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمُعدِمين الذين ليس لهم مال، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه، وما تفعلوا - أيها المؤمنون - من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله به عليم، لا يخفي عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه.

١ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْنًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مِ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

فُرِض عليكم - أيها المؤمنون- القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من بذل المال والنفس، ولعلكم تكرهون شيئًا وهو في الواقع خير ونفع لكم؛ كالقتال في سبيل الله، فمع عِظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله، ولعلكم تحبون شيئًا وهو شر ووبال عليكم؛ كالتخلف عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علمًا تامًّا حير الأمور وشرها، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستحيبوا لأمره؛ ففيه الحير لكم.

﴿ ١ اللَّهُ وَكُفُرًا بِهِ وَ الشَّهُو الْحَرَامِ قِنَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَلَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفرًا بِهِ ، وَالْمَسْجِدِ الْحِرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْ نَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِ ذَمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةَ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَيلِدُونَ ﴾ يسألك الناس - أيها النبي - عن حكم القتال في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، قل محيبًا إياهم: القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك، ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل. ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم - أيها المؤمنون - حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ومن يرجع منكم عن دينه، ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد بطل عمله الصالح، ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدًا.

- ١- الابتلاء سُنَّة الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. (من آية ١
  - ٢- من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء، الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. (من آية ١٠)
- ٣- الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. (من آية (١٠٠٠)
- ٤- جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)
- ٥- لا يزال الكفار أبدًا حربًا على الإسلام وأهله حتَّى يخرجوهم من دينهم إن استطاعوا، والله موهن كيد الكافرين.

لِإِرْ (من آية 📵)

1 Y CF.

(Kan)

سُورَةُ الْبَقَ رَةِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إن الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا؛ أولئك ﴿ يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم.

﴿ ﴿ فَي يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ صَحَيِدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَفَعِهِمَا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَمَةُ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَمَةُ كَنْ اللّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ ﴾

يسألك أصحابك – أيها النبي – عن الخمر (وهي: كلّ ما غطى العقل وأذهبه)؛ يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها؟ ويسألونك عن حكم القِمار (وهو: ما يُؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشترِكين في المنافسة)؟ قل محيبًا إياهم: فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة؛ من ذهاب العقل والمال، والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضرّه أكثر من نفعه؛ فإن العاقل يحتنبه، وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك – أيها النبي – عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع؟ قل محيبًا إياهم: أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة)، وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون.

۞ۚ ﴿فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَـٰتَكَىٰ ۚ قُلَ إِصْلَاحٌ لَمُهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَـتَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾

شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قيامهم بالولاية على اليتامى: كيف يتصرفون في التعامل معهم؟ وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ قل محيبًا إياهم: تفضُّلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم؛ خير لكم عند الله وأعظمُ أجرًا، وهو خير لهم في أموالهم؛ لما فيه من حفظ أموالهم عليهم، وإنْ تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والإخوة يعين بعضهم بعضًا، ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه في الدين أموالهم ممن يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه في يسر لكم سبيل التعامل معهم؛ لأن شريعته مبنية على اليسر، إن الله عزيز لا يغالبه شيء، حكيم في خلقِه وتدبيره وتشريعه.

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ اَلْمُشْرِكَنتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلاَمَةُ مُّؤْمِنَ ۚ فَكِرْمِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۚ وَلَا تُنْشِرِكِينَ حَقَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۚ أُولَئِهِكَ يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّهُ يَذَعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيْنُ ءَايَنتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

ولا تتزوجوا – أيها المؤمنون – المشركات بالله حتى يؤمنّ بالله وحده، ويدخلن في دين الإسلام، وإنَّ امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها، ولا تزوِّجوا المسلمات رجالًا مشركين، ولعبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حرِّ مشرك، ولو أعجبكم، أولئك المتصفون بالشرك – رجالًا ونساءً – يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإيمان بالله تعالى، والهجرة إليه، والجهاد في سبيله؛ أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. (من آية ١٠)

٢- حرّمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع؛ مراعاة لمصلحة العباد. (من آية ١٠٠٠)

٣- تحريم النِّكَاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبُعد ما بين الشرك والإيمان. (من آية ١٠)

٤- دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النُّكَاح؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء لمّا نهى عن تزويج المشركين. (من آية 🍘)

£ 4 6

لَّهِ اللَّهِ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَفْرَبُوهُنَ حَتَّى يَظْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ۚ فَإِذَا لَمُتَلِّمُ وَلَيْ فَيُعِبُّ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾

ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن الحيض (وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة)؟ قل محيبًا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته، ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن، ويتطهرن منه بالغُسل، فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم: طاهرات في قبُّلهن، إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي، والمبالغين في الطهارة من الأخباث.

﴿ وَاعَلَمُ مَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ المُؤمِنِينَ ﴾ زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد؛ كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع - وهو القُبل - مِن أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القُبل، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله، ورجاء الذرية الصالحة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة، واقفون بين يديه، ومحازيكم على أعمالكم، وبشر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم، والنظر إلى وجهه الكريم.

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا عُمْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنْقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة، من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر؛ فافعلوا البر وكفِّروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

و ﴿ وَلَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وَاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾

لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد؛ كقول أحدكم: لا والله، وبلى والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴾

للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ابتداء من حلفهم، وهو ما يُعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون؛ فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجًا من هذا اليمين.

الله عَزْمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك حماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيحازيهم عليها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. (من آية ﴿
 ٢- ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله -حتَّى ما يتعلق بالملذات- إلى الدار الآخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه ﴿
 وفيها. (من آية ﴿

· Me X

وَالْيُوْمِ الْآخِرُ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَكَرَبَضَ بِإِنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ آن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ وَبُعُولُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً وَلَمْنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَاللّه في أرحامهن من والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يُخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن، من القوّامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتديده

الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، بأن يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها، ولا يحِلُّ لكم – أيها الأزواج – أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئًا، إلا أن تكون المرأة كارهةً لزوجها بسبب خُلُقه أو خُلْقه، ويظن الزوجان بسبب هذا الكُره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما، فلا حرج عليهما أن تُخْلَع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام؛ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك، وتعريضها لغضب الله وعقابه.

﴿ وَإِن طَلَقَهَا فَلاَ يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلًا غيره زواجًا صحيحًا لرغبة لا لقصد التحليل، ويحامعها في هذا النكاح، فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها؛ فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين، إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيَّن الله تعالى أحكام النَّكَاح والطلاق بيانًا شاملًا حتَّى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتحاوزوها. (من
 آية ١٥٥٥)

٢- المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق، ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه.
 (من آية (٣))

٣- عظَّم الله شأن النِّكَاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها ﴿ حدًّا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجًا غيره ثم يطلقها، أو يموت عنها. (من آية ﷺ)

00%

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوبٍ أَوْسَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ فِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن ۗ ﴾ ويَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا نَنَجِدُوٓا ءَايَتِ ٱللّهِ هُزُواْ وَاذْكُرُواْ فِمْتَ ٱللّهِ عَلَيْتُكُمْ وَمَاۤ أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ ۖ يَعِظُكُم بِدٍۦْ وَٱتَقُواْ ٱللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن؛ فلكم أن تُراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تُراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يُفعل في الحاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن؛ فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة، ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتحرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم، ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسُّنَة، يذكركم بهذا ترغيبًا لكم وترهيبًا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء، وسيحازيكم بأعمالكم.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعَضُلُوهُنَ أَن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾

وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات، وانتهت عدتهن، فلا تمنعوهن – أيها الأولياء – حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك، وتراضين مع أزواجهن عليه، ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يُذكّر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم، وأشد طُهْرًا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك.

والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن، بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، لا يكلف الله نفسًا كثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر، وعلى وارث الطفل إذا عُدِمَ الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك، إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود، وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات؛ فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيحازيكم على ما قدمتم من أعمال.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بِعَضْلِ مَوْلِيَّتِه عن الزواج، أو إحبارها على ما لا تريد. (من آية 🝘)
- ٧- حَفِظَ الشرع للأم حق الرضاع، وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. (من آية ش)
  - ٣- نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. (من آية ﴿ )
- ﴿ ٤- الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. (من آية ﴿ ﴾ ﴿

we X

﴾ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبَضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ ﴾ في مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِنَ إِلْفَعُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴾

والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل؛ ينتظرن بأنفسهن وجوبًا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج، وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه المدة؛ فلا إثم عليكم - أيها الأولياء - فيما فعلن بأنفسهن مماكان ممنوعًا عليهن في تلك المدة، على الوجه المعروف شرعًا وعرفًا، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم، وسيجازيكم عليه.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عَن خِطْبَةِ النِسَاءَ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُ نَ سِرًا إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾

ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن، دون التصريح بالرغبة؛ كأن يقول: إذا انقضت عِدَّتُكِ فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرًّا على النكاح وهن في مدة العدة، إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تُبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه، ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

﴿ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا ﴿ إِلَا مُعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا ﴿ إِلَا مُعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا ﴿ إِلَا مُعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا ﴿ إِلَا مُعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُقْتِمِ اللَّهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا ﴿ إِلَا لَهُ مُن اللَّهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرًا محددًا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّعًا عليه كثير المال أو مُضَيّقًا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْضَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ - عُقْدَةُ الذِّكَاجُ وَأَن تَعْفُواْ اَفْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾

وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرًا محددًا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن، إلا أن يسمحن لكم به – إن كنّ رشيدات – أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملًا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تتركوا – أيها الناس – تفضل بعضكم على بعض، والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- مشروعية العِدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام. (من آية ﴿
 ٢- معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تَحْمِلُه على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. (من آية ﴿

٣- الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم.

🎕 (من آية 🕲)

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَسْنِتِينَ ﴾

حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين.

سُورَةُ البَقَسَرَةِ \_\_\_\_ الله

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

فإن خفتم من عدوِّ ونحوه، فلم تقدروا على أدائها تامةً فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بحميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فَي مِن مَعْرُوفِ وَاللّهُ عَزِيدُو حَكِيمٌ ﴾

والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجًا عليهم أن يوصوا لهن بأن يُمتَّعن بالسكنى والنفقة عامًا كاملًا لا يُخرجهن ورثتكم؛ حبرًا لهن لما أصابهن، ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَرْبَعَة وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُّهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُّهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُّهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُهُمْ وَيُدَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبُّهُمْ وَيُدَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَّبُهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبُّهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبُّهُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبُّهُمْ وَيُدُونَ أَزْوَاجًا يَرَبُّهُمْ وَيُفْرِيقُونَ وَاللَّهُ فَيْ إِلَيْهُمْ وَيُعْتَرُأُونَ وَالْتَطِيبَ وَعَلَاقُونَ وَاللَّهُ عَلَيْ يُعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَحَلُونَ وَعَنْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن التَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْنَ لَا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْنَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ لَا عَلَيْهُ وَلُونُ وَالْعَلَاقُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَل

﴿ وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَنْعٌ إِالْمَعُ وَفِ "حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

وللمطلقات متاع يمتَّعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك، حبرًا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من أ مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه.

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛ لعلكم تعقلونها وتعملون بها، فتنالون الخير في الدنيا والآخرة.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَخِينَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحْتُمُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ﴾

ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفًا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله: موتوا ؛ فماتوا، ثم أعادهم أحياء، ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه.

﴿ وَقَنْ تِلُواْ فِي سَابِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴾

وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء الله، نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيحازيكم عليها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلَّى على ما تيسر له من الحال.
 غ (من آية ﷺ)

٢- رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة، فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها. (من آية ،

COI & A ICO

َ ﴿ وَاللَّهُ يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُۥ أَضَعَافًاكَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾ مَن ذا الذي يعمل عمل المُقرض، فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة؛ ليعود عليه أضعافًا كثيرة؟ والله يضيّق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة، فيحازيكم على أم ال

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْلِنِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُواْ لِنَيْ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا أَقَايِلُ اللَّهِ وَعَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَا اللَّهُ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَايِلُواْ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَايِلُ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْطَالِمِينَ ﴾

الم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى هذا، حين قالوا لنبي لهم: أقم لنا مَلِكًا نقاتل معه في سبيل الله، فقال لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله! قالوا منكرين ظنه فيهم: أيّ مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ فقد أُخرجَنا أعداؤنا من أوطاننا، وأسروا أبناءنا، فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أُسْرَانا، فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفّوا بما وعدوا به إلا قلة منهم، والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره، الناقضين لعهده، وسيحازيهم على ذلك.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِى مِنْهُ وَلَمْ يُواللهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ، مَن يَشَكَاهُ وَاللهُ وَسِمُ عَمَالِيهُ ﴾ مُلْكَهُ، مَن يَشَكَاهُ وَاللهُ وَسِمُ عَمَالِيهُ ﴾

وقال لهم نبيهم: إن الله قد أقام لكم طالوت ملكًا عليكم لتقاتلوا تحت رايته، قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه: كيف يكون له المُلك علينا، ونحن أولى بالمُلك منه؛ إذ لم يكن من أبناء الملوك، ولم يعُظ مالًا واسعًا يستعين به على الملك؟! قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم، وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّاتَكَكَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِيدٍ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّاتَكَكَ وَاللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ الْمَكَتِهِكُهُ ٱلْمَكَتِهِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴾

وقال لهم نبيهم: إن علامة صدق اختياره ملكًا عليكم؛ أن يرُد الله عليكم التابوت - وكان صندوقًا يعظمه بنو إسرائيل أُخذ منهم - فيه طمأنينة تصاحبه، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون، مثل العصا، وبعض من الألواح، إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقًا.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيَّق عليهم الرزق، ويبتلي آخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة.
 (من آية ١٠)

٢- إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتَّى يبلوهم، ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم. (من آية ١٠٠٠)

٣- التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس؛ وهي العلم بما يكون قائدًا فيه، والقوة عليه. (من آية ١٠٠٠)

ع- أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند و الله تعالى، بل هو سبحانه يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه. (من آية ، الله تعالى، بل هو سبحانه يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه. (من آية ،

سُورَةُ البَقَـرَةِ \_\_\_\_

كاي الله النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِ ۚ ﴿ وَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ ۚ إِلَّا مِنْهَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَاطَاقَـةً لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ • قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ آنَهُم مُلَاقُواْ اللّهِ كَمِ مِن فِنكَةٍ قَلِيسَلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّلِينَ ﴾ بإذنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّلِينَ ﴾

فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم: إن الله مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس على طريقتي، ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي، ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه، فشرب الجنود إلا قليلًا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش، فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، قال بعض جنوده: لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده، وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقو الله يوم القيامة: كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه، فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم.

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِنَكَ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَكْبُرًا وَثَكِيْتُ أَقَدَامَنَكَا وَأَنصُنْ وَأَنصُنْ وَالْحَامِ الْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْمَا الْحَامِ الله بالدعاء قائلين: ربنا صُبَّ على قلوبنا الصبر صبًّا، وثبت أقدامنا حتى لا نَفِرَ ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين.

﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَمَهُ، مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾

فهزموهم بإذن الله، وقتل داود قائدهم حالوت، وآتاه الله الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أنَّ من سُنَّة الله أن يردَّ ببعض الناس فساد بعضهم؛ لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها، ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات.

﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك – أيها النبي – متضمنة صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين.

## ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من حكمة القائد أن يُعرِّض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره. (من آية ١٠)
 ٢- العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظَّفَر.
 (من آية ١٠)

٣- لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عَمَرَ اليقينُ بالله قلوبَهم، فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة، ويثبتون عند
 كل بلاء. (من آية ١٥)

٤- الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال. (من آية ،

٥- من سُنَّة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. (من آية ١٠٠٠)

~ W

﴾ ﴿ ﴿ فِي تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ ۚ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ۗ ﴿ وَاَيَدْنَاهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اَفْتَـتَلَ اللَّهِ مَا اَفْتَـتَلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِي اَخْتَلَغُواْ فَعِنْهُم مَّنَ ۖ وَاللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا اَفْتَـتَلُواْ وَلَكِئَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ وَاللَّهُ مَنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اَفْتَـتَلُواْ وَلَكِئَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك، فضَّلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كُلَّمَه الله مثل موسى هي ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد عَلَيْقِي إذ أُرسِل للناس كلهم، ومُتِمَّت به النبوة، وفُضَّلَت أمته على الأمم، وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته؛ كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بجبريل هي تقوية له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، ولكن اختلفوا فانقسموا؛ فمنهم من آمن بالله، ومنهم من كفر به، ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أنفقوا مما رزقناكم من مُختلف الأموال الحلال، من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيعٌ فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تَدفع ضرًّا أو تَجلب نفعًا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والكافرون هم الظالمون حقًّا لكفرهم بالله تعالى.

﴿ اللهُ لآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ، مَا فِي السَّمَوَتُ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَا فَعُمُ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ دِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ، وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ دِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعُولُونَ فِي عَلْمُ عِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاكَاةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يَعُودُهُ وَاللَّهُ مِنْ عِلْمُ مُنَا مَا مِنْ الْعَلَيْدُ وَلَا يَعْوِلُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ مَا بَيْنَ أَلِدِيهُ مُواللَّهُ لَا يَعْمُ مُ اللَّهُ مُنْ أَلِيكُ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعْلِمُ مَا مِنْ وَلَا لَعُلِي مُنْ أَلُولُونَ إِلَيْ فَعُلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا مُنَا مُنَا لِي اللَّهُ وَالْعَلَقُهُمُ اللّهُ مِنْ أَنْ فَيْ عِلْمُ عُلِيهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَا عُلِيمُ إِنْ مُنْ السَّمَاتُ وَالْوَالْمُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُؤْلِقُهُمُ اللْعُلِيمُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ لَا لَا عَلَيْكُونُ اللْعُلُولُ وَاللَّهُ مُنْ الْعِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ إِلَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولًا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْفُولُولُولُ اللْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا لَهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ

الله الذي لا إله يُعبد بحقّ إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، أحاط كرسيه - وهو: موضع قدّمي الرب - بالسماوات والأرض على سَعَتِهما وعِظَمِهما، ولا يُثقِلُه أو يشق عليه حفظهما، وهو العَليُّ بذاته وقدْرِه وقهْرِه، العظيم في ملكه وسلطانه.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه، بعلمه وحكمته سبحانه. (من آية ١
- ٢- إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلّم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. (من آية
- ٣- الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الخلق جميعًا.
   (من آية ﴿
- ﴿ ٤- آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه ﷺ. (من آية ﴿ ﴾ ﴿

· C

TO at Co

َ بِهِي ﴾ ﴿ الْمُنْوَالِيْكِ ﴿ صَوْرَةُ البَّمْدُ مِنَ الْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ ﴿ إِلْظَاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ ﴿ إِلْمَا لَعُونَ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ ﴿ إِلَّا لَا عُنُومِ لَا الْعُهُ الْمُؤْمِنُ عِلِيمٌ ﴾ ﴾ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾

لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام؛ لأنه الدين الحق البيِّن فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه، قد تميز الرُّشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها، ويؤمن بالله وحده؛ فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.

﴿ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْلِيَ أَوُهُمُ الطَّلَعُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْلِيَ أَوُهُمُ الطَّلَعُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ الْوَلِيَ الظُّلُمَاتِ الْوَلِيَ الظُّلُمَاتِ الْمُعَامِدِونَ ﴾ إلى الظُّلُمَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾

الله يتولى الذين آمنوا به، يوفقهم وينصرهم، ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان، الذين زينوا لهم الكفر، فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِهِ آنَ ءَاتَنهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِي ٱلّذِى كُفَر وَلِيهَ اللّهَ وَوَحِيده، وَلَا الظّيمِينَ ﴾ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللّه وَتُوحِيده، وقد وقع منه هل رأيت – أيها النبي – أعجب من حرأة الطاغية الذي حادل إبراهيم ﴿ في ربوبية الله وتوحيده، وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه المُلك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلًا: ربي الذي يحيي الخلائق ويُمِيتُها، قال الطاغية عنادًا: أن أُحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء، فأتاه إبراهيم ﴿ بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق، فأت بها أنت من جهة المغرب، فما كان من الطاغية إلا أن تحيّر وانقطع، وغُلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله؛ لظلمهم وطغيانهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضًا وقبول، فلا إكراه في دين الله تعالى. (من آية ﴿ )
   ٢- الاستمساك بكتاب الله وسُنَّة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا، والفوز في الآخرة. (من آية ﴿ )
   ٣- من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية، بخلاف
- ٣- من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية، بخلاف أهل الكفر. (من آية
  - ٤- من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله. (من آية ١٠)
    - ٥- مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق، وكشف ضلالهم عن الهدى. (من آية ١٠٠٠)
      - ٦- عظم قدرة الله تعالى؛ فلا يُعْجِزُهُ شيء، ومن ذلك إحياء الموتى. (من آية ﴿ )

۲ ه 🕒

يَهِينَ اللَّهُ النَّاكِ الْمُورَةُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ قَالَ أَوَلَمْ تُغْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَدَكِن لِيَظَمَيِنَ قَلِي قَالَ فَخُذ أَرْبَعَةً مِنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي قَالَ فَخُذ أَرْبَعَةً مِنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلِيكُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءَاثُمَ أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ \* الطّذير فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءَاثُمَ أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾

واذكر - أيها النبي - حين قال إبراهيم هي الله على الله أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى !! قال له الله: أوّلم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي، فأمره الله وقال له: خذ أربعة من الطير، فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الحبال التي حولك جزءًا منهن، ثم نادِهن يأتينك سعيًا مسرعات قد عادت اليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره وشرعه وخلقه.

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِيْقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾

مَثَل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل، في كل سنبلة منها مئة حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده، فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة.

﴿ لَا لَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَا وَلآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَهُمْ يَخْرَنُونَ ﴾ هُمْ يَخْرَنُونَ ﴾

الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته، ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المَنِّ على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم، ولا حوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم.

اللهُ عَوْدُكُ مَعْرُوكُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيكٌ

قول كريم تُدخِل به السرور على قلب مؤمن، وعفو عمن أساء إليك؛ أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمنِّ على ا المتصدَّق عليه، والله غني عن عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَاسِ وَلا يُؤمِرُ اللّهُ وَالِيُّ فَرَكَ مُ مَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَاكَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفْرِينَ ﴾ كَمُثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْ هِوَ اللّه واتبعوا رسوله، لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمَنِّ على المتصدَّق عليه وإيذائه، فإن مَثلَ من يفعل ذلك مَثلُ الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، فمَثَلُ هذا مَثَلُ حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير، فأزاح الترابَ عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك المُراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٢- بَعْثُ الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. (من آية ﴿)
 ٣- فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه، إذا صاحبته النية الصالحة، ولم يلحقه أذى ولا مِنّة محبطة للعمل. (من

٤- من أحسن ما يقدمه المرء للناس حُسن الخلق من قول وفعل حَسَن، وعفو عن مسيء. (من آية ١٠٠٠)

~ C

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّتِم بِرَبُومٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ ا فَتَانَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبًا لرضوان الله، مطمئنةً أنفسُهم بصدق وعد الله غيرَ مكرهة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب، أصابه مطر غزير، فأنتج ثمرًا مضاعفًا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه، وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفي عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلَّا بما يستحق.

ثم ضرب تعالى مثالًا يصور به حال المنفق ماله رياءً فقال:

١ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ صُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبَه الكِبرُ فأصبح شيخًا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستانَ ريحٌ شديدة فيها نار شديدة، فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته؟! فحال المنفق ماله رياء للناس مثل هذا الرجل؛ يَرِدُ على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه.

١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِميلًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أُعطى لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟! واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله.

ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال:

١٤ ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ الشيطان يخوفكم من الفقر، ويحثكم على البخل، ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة

لذنوبكم، ورزقًا واسعًا، والله واسع الفضل، عليم بأحوال عباده.

﴿ ﴿ وَمَا يَذَ كُمُ مَن يَشَاء وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَ كُر إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾

يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعط ذلك فقد أُعطي خيرًا كثيرًا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره، وتهتدي بهديه.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- المؤمنون بالله تعالى حقًّا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. (من آية ١٠١١)

٢- الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. (من آية ١٠)

٣- أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس؛ لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. (من آية ١٠٠٠) ﴿

﴿ وَمَا أَنفَ قَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكْذِرٍ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴾

وما أنفقتم من نفقة قليلةً كانت أو كثيرة ابتغاء مرضاة الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها؟ فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء، وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم، المتعدين لحدود الله، أنصارٌ يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة.

﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِي ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّنَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

إن تُظْهِروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فَنِعْم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم.

﴿ فَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ ابْتِعَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

ليس عليك - أيها النبي - هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تحب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم؛ لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله، فالمؤمنون حقًّا لا ينفقون إلا طلبًا لمرضاة الله، وما تنفقوا من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإنكم تعطون ثوابه تامًّا غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدًا.

ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيَّن لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال:

وَ لِلْفُكُورَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّتِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَهُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾

الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل والنهار، سرًّا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، فضلًا من الله ونعمة.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرًا وثوابًا لأنها أقرب للإخلاص. (من آية ١٠)

٢- دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. (من آية ﴿ الله عظيم الأحر ﴿ الله عظيم الأحر ﴿ فَي الدنيا والآخرة. (من آية ﴿ )

سُورَةُ البَقَرَةِ ... الله مِنْ

ولمَّا رغَّب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين؛ حذَّر مما يناقض ذلك وهو

﴿ إِلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِينُ مِنَ الْمَسِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأُ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ ع فَأَننَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه؛ ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا، ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا: إنما البيع مثل الربا في كونه حلالًا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبيّن أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وحاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل، فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا، فانتهى عنه وتاب إلى الله منه؛ فله ما مضى من أخذه للربا، لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك، ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله، وقامت عليه الحجة؛ فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلّا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها.

ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأَخُذ الربا، بيَّن الفرق بينهما في الحزاء، فقال:

الله والله والمربود والمستعلقة والله لا يُحِبُ كُلُ كَفَّادٍ أَيْمِ

يُهلك الله المال الربوي ويُذهِبُه، إما حسًّا بتلفه ونحو ذلك، أو معنَّى بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينمِّيها بمضاعفة و ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سَبع مِئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل ﴿ من كان كافرًا عنيدًا، مستحلًّا للحرام، متماديًا في المعاصى والآثام.

الله الله عند رَبِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمُ وَأَلَا مُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله، وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها؛ لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها.

١ ﴿ يَتَأْيَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، حافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتحتنبوا نواهيه، واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس، إن كنتم مؤمنين حقًّا بالله وبما نهاكم عنه من الربا.

﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُّ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

فإن لم تفعلوا ما أُمِرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قَدْرُ ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تَظلِمون أحدًا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تُظلَمون بالنقص منها.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١- من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. (من 

Kan.

رمن آية (من آية ﴿ ) - الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. (من آية ﴿ )

﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَذَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾

وإن كان من تطالبونه بالدَّين معسرًا لا يجد سداد دينه، فأُخِّروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال، ويجد ما يقضى به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدَّين أو إسقاط بعضه عنه، خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى.

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوكُّونَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

وخافوا عذابَ يوم ترجعون فيه جميعًا إلى الله، وتقومون بين يديه، ثم تُعطى كلُّ نفس جزاء ماكسبت من حير أو شر، لا يُظلمون بنقص ثواب حسناتهم، ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم.

﴿ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعِّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّتِي ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُـلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا شَنْمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰذَةِ وَأَذْنَىٰٓ أَلَّا تَرْبَابُواْ ۖ إِلَّا آن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَسُوقُ إِحْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا تعاملتم بالدَّيْن، بأن دَايَنَ بعضكم بعضًا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدَّيْنَ، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدَّين بما يوافق ما علَّمه الله من الكتابة بالعدل، فلْيَكتبْ ما يُمْلِيه الذي عليه الحق، حتى يكون ذلك إقرارًا منه، وليتق الله ربه، ولا يَنقُص من الدَّين شيئًا في قدره أو ف نوعه أو كيفيته، فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفًا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخَرَسِه ونحو ذلك، فلْيقُم بالإملاء عنه وليُّه المسؤول عنه بالحق والإنصاف. واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلًا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكّرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طُلِب منهم الشهادة على الدَّين، وعليهم أداؤها إذا دُعوا لذلك، ولا يُصِبْكم الملل من كتابة الدَّين قليلًا كان أو كثيرًا إلى مدته المحددة، فكتابة الدَّين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدَّين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر؛ فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعًا لأسباب النزاع، ولا يحوز الإضرار بالكُتّابِ والشهود، ولا يحوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله – أيها المؤمنون – بأن تمتثلوا ما أمركم به، وتحتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلِّمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفي عليه شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١- فضل الصبر على المعسر، والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدَّين أو كله. (من آية ١٠)
  - ٢- مشروعية توثيق الدَّين وسائر المعاملات المالية دفعًا للاختلاف والتنازع. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم، أو ضعف عقلهم، أو صغر سنهم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق. (من آية ش)
- ٦- لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق، ولا من جهة من يكتبه (كره ويشهد عليه. (من آية ١٩١٦)

لَّهُ ﴿ هُ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوَدِّ اَلَّذِى اَوْتُمِنَ أَمَننَتَهُ، وَلِيَّتَقِ \* اللّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَا حَدَةً وَمَن يَصَحُتُمْهَا فَإِنَّهُ ثَائِمٌ قَلْبُهُۥ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَمُونَ عَلِيمٌ ﴾

وإن كنتم مسافرين ولم تحدوا كاتبًا يكتب لكم وثيقة الدَّين، فيكفي أن يُعْطي الذي عليه الحق رهنًا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانًا لحقه، إلى أن يقضي المدين ما عليه من دَين، فإن وَثِقَ بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدَّين حينئذ أمانة في ذمة المَدِين يحب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئًا، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يحوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإن قلبه قلبً فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض حلقًا وملكًا وتدبيرًا، وإن تُظهروا ما في قلوبكم أو تحفوه يعلمه الله، وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلًا ورحمة، ويعذب من يشاء عدلًا وحكمةً، والله على كل شيء قدير. في إنس الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نَفَرَقُ بَيْنَ آحَدِمِن رُسُلِهِ وَوَكُنُهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نَفَرَقُ بَيْنَ آحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيدُ ﴾

آمن الرسول محمد ﷺ بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعًا آمنوا بالله، وآمنوا بحميع ملائكته، وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء، وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين: لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا.

﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأَنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْهَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَّنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكَ نَا وَاعْفِرُلُنَا وَأَرْحَمَّنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكَ نَا فَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِينِ فَي ﴾

لا يكلف الله نفسًا إلا ما تطيق من الأعمال؛ لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرًا فله ثواب ما عمل لا يُتقَصُ منه شيء، ومن كسب شرًّا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلِّفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلَّفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحمِّلنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتحاوز عن ذنوبنا، واغفر لنا، وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، إلا إذا وَثِقَ المتعاملون بعضهم ببعض.
 (من آية ﴿

- ٢- حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. (من آية ١٠)
- ٣-كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه، وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال. (من آية 🝘)
  - ٤- تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. (من آية ١٠)

# ٩

#### مَدَنيّة

#### مِنمَّقَاصِدَالشُّورَةِ:

إثبات أن دين الإسلام هو الحق ردًّا على شبهات أهل الكتاب، وتثبيتا للمؤمنين.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

هي سورة مدنية، سُمِّيت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية (٣٣) من السورة.

### ( ﴿ الله

(الآمر ) هذه الحروف المقطعة تقدّم نَظيرُها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بُدِئت بها السورة، والتي يُركّبون منها كلامهم.

## اللهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْومُ ﴾

الله الذي لا إله يُعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيُّوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغنى عنه في كل أحوالها.

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأُنزَلَ اللَّهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَنةَ وَالْإِنجِيلَ \* مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرَقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عِنَاكَ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامٍ ﴾

نزّل عليك – أيها النبي – القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، موافقًا لما سبقه من الكتب الإلهية، فلا تعارض بينها، وأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى في مِن قبلِ تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد. والله عزيز لا يُغالبه شيء، ذو انتقام ممن كذّب رسله وخالف أمره.

# الله الله الله المُعْفَى عَلَيْهِ شَقْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاء ﴾

إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها.

# اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ

هو الذي يخلقكم صورًا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكرٍ أو أنثى، وحسن أو قبيح، وأبيض أو أسود، لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يُغَالَب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ − أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. (من
 آية (١٠)

٢ - كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء كان ظاهرًا أو خفيًّا. (من آية (١))

1. S. S. .

CE V

الْجُنُونُ النَّالِثُ اللَّهُ اللَّ

َ ۚ ۞﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَنتُ تَحْكَمَنتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنَكِ وَأُخَرُ مُتَشَنِبِهَنتُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ ۖ ﴾ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْـلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ ﴿ عِندِ رَبِّناً ۖ وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا ٱلْوَلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾

هو الذي أنزل عليك - أيها النبي - القرآن، منه آيات واضحة الدلالة، لا لبس فيها، هي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أُخر محتملة لأكثر من معنى، يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المُحْكم، ويأخذون بالمتشابه المُحْتمل؛ يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون: آمنا بالقرآن كله؛ لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أُحْكِم منه. وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة.

ا الله عَنْ الله الله الله الله عَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ

وهؤلاء الراسخون يقولون: ربنا لا تُمِل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلِّمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتعصمنا بها من الضلال، إنك – يا ربنا – الوهاب كثير العطاء.

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيدٍّ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾

ربنا إنك ستجمع الناس جميعًا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إنك – يا ربنا – لا خلف الميعاد.

الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذابَ الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة.

الله عَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾

وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومَن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به، وكذَّب بآياته.

﴿ قُل لِلَّذِيكَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُوكَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمٌ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾

قل - أيها الرسول - للذين كفروا على اختلاف دياناتهم: سيغلبكم المؤمنون، وتموتون على الكفر، ويجمعكم الله إلى نار جهنم، وبئس الفراش لكم.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحْكِم منها. (من آية ﴿ )
 ٢ - مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق، والرشد في الأمر، ولا سيما عند الفتن والأهواء. (من آية ﴾

٣- أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم. (من آية ١٠)

﴾ ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ ٱلْمَقَنَّا ۚ فِئَةً ثُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱُخْرَىٰ كَافِرَهُ ۗ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ ﴿ رَأْيَ ٱلْمَانِيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِدُ بِنَصْرِهِ ِ مَن يَشَآهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَبْصَدِ ﴾

قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله عَيَلِيَة وأصحابه، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرًا ورياءً وعصبية، يراهم المؤمنون ضِعْفيهم حقيقةً رأي عين، فنصر الله أولياءه، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر، ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قَلَّ عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم.

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفِ اللَّهُ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَ اللَّهُ عَندُهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفِيدِ اللَّهُ عَندُهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾

يخبر الله تعالى أنه حَسَّن للناس – ابتلاءً لهم – حب الشهوات الدنيوية: مثل النساء، والبنين، والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة، والخيل المُعلَّمة الحسان، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا يُتَمتَّعُ به فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع، وهو الحنة التي عرضها السماوات والأرض.

ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نَبُّه الله إلى ما هو حير من ذلك فقال:

﴿ ﴿ قُلْ أَوُّنِيَتُكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَىٰرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَٱذْوَجُ مُطَهَّكَدَةُ ۖ وَرِضْوَاتُ مِّتَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيئًا بِٱلْعِسَبَادِ ﴾

قل – أيها الرسول –: أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تحري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء، ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خَلْقِهن وأخلاقهن، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحلُّ عليهم فلا يسخط عليهم أبدًا، والله بصير بأحوال عباده، لا يخفى عليه شيء منها، وسيحازيهم عليها.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ وَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك، وبما أنزلت على رسلك، واتبعنا شريعتك؛ فَاغْفِرْ لنا ما ارتكبنا من ذنوب، وحنّبنا عذاب النار.

﴿ الْفَكْبِرِينَ وَالْفَكْدِقِينَ وَالْقَلْنِتِينَ وَالْفَلْنِتِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾

وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات، وعلى ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم المستغفرون آخر الليل؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة، ويخلو فيه القلب من الشواغل.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ النصر حقيقة لا يتعلق بمحرد العدد والعُدة، وانما بتأييد الله تعالى وعونه. (من آية ١٠)
- ٧- زَيَّن الله تعالى للناس أنواعًا من شهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل، لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول. (من آية ١٠٠٠)
  - ؛ ٤ من أعظم ما يُكفِّر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول ﷺ. (من آية ﷺ)

12 JW.

الله الله الله الله الله و والمكتبِكة وأولوا العِلْمِ قايمًا بِالقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَرْبِ وَالْمَكَ عِلْمُ ﴾

إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية؛ والإيمان بالرسل حميعًا إلى خاتمهم محمد ﷺ، الذي ختم الله به الرسالات، فلا يَقْبَلُ غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعًا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم، حسدًا وحرصًا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذَّب رسله.

﴿ وَإِنْ حَاجَوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَمَنِ اَتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَمْيَةِنَ ءَاسَلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْفَانِ حَاجَوْلَ وَقُلْ لِللَّهِ عَلَيْكَ الْمَلُواْ فَاللَّهُ مَصِيدًا بِإِلْعِبَادِ ﴾ الفتكة وألقه بصيدًا بإلْعِبَادِ ﴾

فإن حادلوك - أيها الرسول - في الحق الذي نزل عليك، فقل محيبًا إياهم: أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى، وقل - أيها الرسول - لأهل الكتاب والمشركين: أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جِئتُ به؟ فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى، وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمرهم إلى الله، فهو تعالى بصير بعباده، وسيجازي كل عامل بما عمل.

﴿ الله الله الله الله الله عَيْدَ الله عَيْدَ الله عَيْدَ عَلَيْ الله عَنْدِ عَقِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُوكَ بِأَلْقِسْطِ الله الله الله الله عَنْدَابِ أَلِيهِ ﴾ ويَقْتُلُوكَ النَّاسِ فَبَشِرْهُ م بِعَذَابِ ٱللهم ﴾

إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم، ويقتلون أنبياءه بغير حق، وإنما ظلمًا وعدوانًا، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بشِّر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم.

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِيك ﴾

أولُك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة، لعدم إيمانهم بالله، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب.

﴿ وَالْرَبَرُ إِلَى اللَّهِ النبي - إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظًّا من العلم بالتوراة وما دلَّت عليه من نبوتك، يُدْعُونَ إِلَى كِنْبِ اللهِ حظًّا من العلم بالتوراة وما دلَّت عليه من نبوتك، يُدْعُون الى الرحوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم مُعْرِضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم - وهم يزعمون اتباعهم له - أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه.

١ - أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى ولهذا شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم ممن خلق. (من آية ( ))

٧- البغي والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق. (من آية ١٠)

﴾ ٣- أن التوفيق والهداية من الله تعالى، والعلم - وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب - إن لم يصاحبه توفيق الله ﴿ لِم ينتفع به المرء. (من آية ﴿ )

**~** 

﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدَّعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أيامًا قليلة، ثم يدخلون الجنة، فغَرَّهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتحرؤوا على الله ودينه.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

فكيف يكون حالهم وندمهم؟! سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق، من غير ظلم بنقص حسناتها، أو زيادة سيئاتها.

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قل - أيها الرسول - مُثْنيًا على ربك ومعظّمًا له: اللَّهُمَّ أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك، وتنزعه ممن تشاء، وتُعز من تشاء منهم، وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك، وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير.

﴿ وَلِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَادِ وَقُولِجُ ٱلنَّهَادَ فِي ٱلْيَلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآهُ بِعَنْبِرِ حِسَابٍ﴾

ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت؛ كإخراج المؤمن من الكافر، والزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي؛ كالكافر من المؤمن، والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء رزقًا واسعًا من غير حساب وعدّ.

﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَلْغِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُفَنَةً ۗ وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ تُفْسَكُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيدُ ﴾

لا تتخذوا - أيها المؤمنون - الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال، مع إضمار العداوة لهم، ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم.

﴿ قُلَ إِن تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبَدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَيَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ

قل - أيها النبي -: إن تُخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار، أو تظهروا ذلك يعلمه الله، ولا يخفى عليه منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - أن الملك لله تعالى، فهو المعطى المانع، المعز المذل، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، فلا يُسأل أحد سواه. (من آية ٢٠)

٧- خطورة تولي الكافرين، حيث توعَّد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة. (من آية ١٠)

**7** 

﴿ ﴿ وَهُوَمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَحْضَكُما وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ ﴾ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُۥ وَاللّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾

يوم القيامة تلقى كلُّ نفس عملها من الخير قد أُتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنًا بعيدًا، وأنى لها ما تمنت! ويحذركم الله نفسه، فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، والله رؤوف بالعباد، ولهذا يحذرهم ويخوفهم.

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ

قل - أيها الرسول -: إن كنتم تحبون الله حقًّا فاتبعوا ما حئت به ظاهرًا وباطنًا، تنالوا محبة الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

اللهِ فُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واحتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله.

الله الله الله المنطفي عادم ونوكا وعال إنسر هيم وعال عِمْرَن على العلمين ﴿

إن الله اختار آدم على فأسجد له ملائكته، واختار نوحًا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته، واختار آل عمران؛ اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم.

هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المُتّبِعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم؛ ولهذا يختار من يشاء من يشاء.

١٤ وَاذَ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

اذكر - أيها الرسول - إذ قالت امرأة عمران والدة مريم على: يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصًا لوجهك، محرّرًا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك، فتقبل مني ذلك، إنك أنت السميع لدعائي، العليم بنيّتي.

﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِيٓ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتُهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

فلما تم حملُها وضعت ما في بطنها، وقالت معتذرة - وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرًا -: يا رب إني ولدتها أنثى، والله أعلم بما ولدت، وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وُهِبت لها في القوة والخِلْقَة. وإني سمَّيتها مريم، وإني حَصَّنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى. (من آية ١٠)

٢ - برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرًا ونهيًا، وأما دعوى المحبة بلا اتباعٍ فلا تنفع صاحبها. (من آية

﴾ ٣- أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخصهم بآيات خارقة ﴿ ﴾ للعادة. (من آية ﴿)

- A.C.

﴾ ﴾ ۚ ۞﴿ فَنَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا ۚ زَكِيًا ۖ كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ُقَالَ يَنَمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَزُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

فتقبَّل الله نذرها بقَبول حسن، وأنشأها نشأةً حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا الله نذرها بقبول حسن، وأنشأها نشاء وحد عندها رزقًا طيبًا ميسترًا، فقال مخاطبًا إياها: يا مريم، من أين لك هذا الرزق؟ قالت محيبة إياه: هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء رزقًا واسعًا بغير حساب.

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبَّهُ مَّ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾

عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سُننه تعالى في الرزق؛ رجا أن يرزقه الله ولدًا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنّه وعُقْم امرأته، فقال: يا رب، هب لي ولدًا طيبًا، إنك سميعٌ لدعاء من دعاك، مجيب له.

﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَابَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيَدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها: إن الله يُبشّرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقًا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم - أنه خُلِق خلقًا خاصًّا بكلمة من الله - ويكون هذا الولد سيدًا على قومه في العلم والعبادة، مانعًا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قُرْبان النساء، متفرعًا لعبادة ربه، ويكون - أيضًا - نبيًّا من الصالحين.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُم وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾

قال زكريا لمَّا بشرته الملائكة بيحيى: يا رب، كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخًا، وامرأتي عقيم لا يولد لها؟! قال الله جوابًا على قوله: مَثَلُ خَلْق يحيى على كبر سنِّك وعُقْم زوجك؛ كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة؛ لأن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه.

﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ ۚ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا ۗ وَٱذْكُر زَبَكَ كَثِيرًا وَسَرَبِع بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِنْكُر ﴾

قال زكريا: يا رب، اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني، قال الله: علامتك التي طلبتَ هي: ألا تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها، من غير خلل يصيبك، فأكثِرْ مِن ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْرِكُمُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ يِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قالت الملائكة لمريم على: إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطَهَرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - عناية الله تعالى بأوليائه، فإنه سبحانه يحنبهم السوء، ويستحيب دعاءهم. (من آية ١

٧- فَضْل مريم ﷺ حيث اختارها الله على نساء العالمين، وطهَّرها من النقائص، وجعلها مباركة. (من آية ﴿ )

٣- كلما عظمت نعمة الله على العبد عَظُم ما يحب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر ﴿ العبادات. (من آية ﷺ)

20 T. C

# ﴿ يَنَمُرْيَهُ ٱقْنُدِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾

يا مريم، أطيلي القيام في الصلاة، واسجدي لربك، واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين.

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء الْفَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ آيَهُمْ يَكُفُلُمَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴾ ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم هي من أخبار الغيب نوحيه إليك – أيها الرسول – وماكنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا فيمن هو أحق بتربية مريم، حتى لحؤوا للقرعة فألقوا أقلامهم، ففاز قلم زكريا هي.

وَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمْرِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴾ الْمُقَرَّمِينَ ﴾

اذكر - أيها الرسول - إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشّرك بولد يكون خَلْقُه من غير أب، وإنما بكلمة من الله بأن يقول له: «كن»، فيكون ولدًا بإذن الله، واسم هذا الولد: المسيح عيسى بن مريم، له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين إليه تعالى.

## ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كبير قد كَملت قوَّتُه ورجولته، يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم.

﴿ وَاللَّهُ وَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾

قالت مريم مستغربةً أن يكون لها ولد من غير زوج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟! قال لها الملك: مِثلُ ما يخلق الله لك ولدًا من غير أب، فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرًا قال له: «كن» فيكون، فلا يعجزه شيء.

# ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾

ويُعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى ، ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه.

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ حِشْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن زَبِّكُمْ أَنِّ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَ الْأَكْمَ وَالْأَبْرَصُ وَأُخِي الْمَوْنَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

ويجعله - كذلك - رسولًا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم: إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي هي: أني أُصوِّر لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيصير طيرًا حيًّا بإذن الله، وأشفي من وُلِد أعمى فيبصر، ومن أصيب بِبَرَصٍ فيعود جلده سليمًا، وأُحْيي من كان ميتًا، كل ذلك بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وبما تحبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر؛ لعلامةً ظاهرة على أني رسول من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان، وتصدقون بالبراهين.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مشروعية القُرْعة عند الاختلاف فيما لا بيِّنة عليه ولا قرينة تشير إليه. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما، حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما. (من آية ١٥)
- ٣- من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم، مما لا يقدر عليه البشر. (من آية ١٠٠٠)

سُورَةُ آلِعِمْرَانَ = الله الله ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُم بِعَايَةٍ مِن زَبِكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

وجئتكم - كذلك - مصدقًا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حُرِّم عليكم من قبل، تيسيرًا وتخفيفًا عليكم، وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾

ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المُستحِقُ أن يُطاع ويُتقى، فاعبدوه وحده، هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

﴿ ﴾ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِىٓ إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْمَحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَا ـُد بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

فلما علم عيسى على منهم الإصرار على الكفر، قال مخاطبًا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله، آمنا بالله واتبعناك، واشهد - يا عيسى - بأنا منقادون لله بتوحيده وطاعته.

وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل، واتبعنا عيسي ﷺ، فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك.

﴿ ١٥ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ ﴾

ومَكَر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسي ﷺ، فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شُبَهَ عيسى الله على رجل آخر، والله خير الماكرين؛ لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه.

ﷺ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يُومِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾

ومكر الله بهم - أيضًا - حين قال مخاطبًا عيسى ﷺ: يا عيسى، إني قابضك من غير موت، ورافعٌ بدنك وروحك إلي، ومُنزِّهك من رِجْس الذين كفروا بك ومُبعِدك عنهم، وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق - ومنه الإيمان بمحمد ﷺ - فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة، ثم إليَّ وحدي رجوعكم يوم القيامة، فأحكم بينكم بالحق فيماكنتم فيه تختلفون.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنيكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ﴾

فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي حنتهم به فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ – جاء عيسى ﷺ بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شُدِّد عليهم في بعض شرائع التوراة، وفي هذا دلالة على وقوع النسخ بين الشرائع. (من آية ١١)

٧- من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه، فيمكر بهم كما يمكرون. (من آية ٢٠)

الجُزْءُ الثَّالِثُ

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّدَلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به، وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها؛ فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا يُنقِصُ منها شيقًا، وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبي محمد ﷺ الذي بشّر به المسيخ نفسه، والله لا يحب الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله.

١ ﴿ وَالذِّكُ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

ُ ذلَكُ الذي نقرؤه عليك من خبر عيسي عَيْسي عَيْس من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أُنزل إليك، وهو ذِكْرٌ للمتقين، محكم لا يأتيه الباطل.

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُ لِ ءَادَمٌ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

إن مثل خلق عيسى على عند الله كمثل خلق آدم من تراب، من غير أب ولا أم، وإنما قال الله له: كن بشرًا فكان كما أراد تعالى، فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه مُخلِق من غير أب، وهم يقرون بأن آدم بشر، مع أنه مُخلِق من غير أب ولا أم؟!

الْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَاتَكُنُ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾

الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى هي هو الذي نزل عليك من ربك، فلا تكن من الشاكِّين المُتردِّدين، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق.

﴿ وَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْرِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَيِسَاءَنَا وَيْسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّر نَبْتَهِلْ فَنَجْعَكُلُ لَمَّنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾

فمن حادلك - أيها الرسول - من نصارى نحران في أمر عيسى زاعمًا أنه ليس عبدًا لله من بعد ما حاءك من العلم الصحيح في شأنه؛ فقل لهم: تعالوا نُنَادِ للحضور أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ونحتمع كلنا، ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم.

إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى على هو الخبر الحق الذي لاكذب فيه ولا شك، وما من معبود بحق إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه، الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه.

و فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ ﴾

فإن أعرضوا عما حئت به، ولم يتبعوك؛ فذلك من فسادهم، والله عليم بالمفسدين في الأرض، وسيحازيهم على ذلك. ﴿ وَهُو أَلَ يَتَاهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَلَى الْكَرِيَ وَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قل - أيها الرسول -: تعالوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نجتمع على كلمة عدلٍ نستوي فيها جميعًا: أن تُفْرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدًا سواه مهما كانت منزلته، وعلت مكانته، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا يُعبدون ويُطاعون من دون الله، فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم - أيها المؤمنون -: اشهدوا بأنا مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى ﷺ، وبيان موافقته للعقل فهو ليس بدعًا في الحلقة، فآدم المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة والجميع يؤمن ببشريته. (من آية إ)

٢- مشروعية المُباهلة بين المتنازعين، بشروطها التي قررها العلماء، على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة. (من آية ١٠)
 ٣- أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي: توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. (من آية ١٠)

9 7 N

وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَالْمِرْهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِوءً أَفَلَاتَعْقِلُوكَ ﴾ الله الكتاب لِمَ تَحَادُلُون في ملّة إبراهيم هي في فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديًّا، والنصراني يزعم أنه كان الله الكتاب لِمَ تحلمون أنَّ اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم المنافزة في من الله على الله عل

﴿ هَكَأَنتُمْ هَكُولَا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلَمٌ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ ها أنتم – يا أهل الكتاب – جادلتم النبي ﷺ فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أُنزِل عليكم، فَلِم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه، مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم ؟! والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون.

١٤ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

ماكان إبراهيم على الملة اليهودية، ولا على النصرانية، ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة، مسلمًا لله موحدًا له تعالى، وماكان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته.

﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم، هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضًا بذلك هذا النبي محمد ﷺ، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم.

الله ﴿ وَدَاتَ طَآبِهَا أُمُّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُعِينُلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

يتمنى أحبارٌ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم - أيها المؤمنون - عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم، وما يعلمون عاقبة أفعالهم.

الله الله الله المُعَنَّدِ لِمَ تَكَفُّرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾

يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لِمَ تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالةٍ على نبوة محمد وَيَلِيْقُ، وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم؟!

المُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أُنزل في كتبكم بالباطل من عندكم، وتخفون ما فيها من الحق والهدى، ومنه صحة نبوة محمد ﷺ، وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال؟!

الله عَمَا الله عَلَمَ الله المُحتَابِ وَالمِنُواْ بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ وَالْحِرُهُ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وقالت جماعة من علماء اليهود: آمِنوا في الظاهر بالقرآن الذي أُنزِل على المؤمنين أول النهار، واكفروا به آخره، لعلهم يشُكُّون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين: هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه. ﴿ فِي مِنفَوَابِدِاً لَآيَاتِ:

- ١- أهمية العلم بالتاريخ؛ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي تُردُّ بها دعوى المبطلين. (من آية ١٠)
- ٢ أحق الناس بإبراهيم هل من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع.
   (من آية ١٠)
- ٣- حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدًا من عند أنفسهم. (من آية ١٠٠٠)
- علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم، ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم، وجاءت به رسلهم.
   أمن آية (ش)
  - من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل. (من آية ش)

X m

**>** 

﴾ ﴿ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَدَى اللّه أَن يُؤَقَّ أَحَدُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَآجُوكُمْ عِنْدَ رَبِيكُمْ ۖ قُلُ إِنَّ اللّهِ أَن يُؤَقَّ أَحَدُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَآجُوكُمْ عِنْدَ رَبِيكُمْ ۗ قُلُ إِنَّ ۗ الْفَضْ لَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآةً ۗ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ﴾

وقالوا أيضًا: ولا تصدقوا إلا من كان تابعًا لدينكم، قل - أيها الرسول -: إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم، أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أُنزل عليهم، قل - أيها الرسول -: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، لا يقتصر فضله على أمة دون أمة، والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه.

١ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآهٌ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِٱلْعَظِيمِ ﴾

يختص برحمته من يشاء من خلقه، فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء، والله ذو الفضل العظيم الذي لا حدّ له.

﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَآبِما ۗ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيِّ عَنَسَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه على مال كثير يؤدِّ إليك ما ائتمنته عليه، ومنهم من إن تَسْتأمِنه على مال قليل لا يؤدِّ إليك ما ائتمنته عليه إلا إن ظللت تُلحُّ عليه بالمطالبة والتقاضي، ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد: ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم؛ لأن الله أباحها لنا، يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله.

الله وَهُ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّفَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

ليس الأمر كما زعموا، بل عليهم حرج، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله، ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة، واتقى الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه؛ فإن الله يحب المتقين وسيحازيهم على ذلك أكرم الحزاء. الله يأنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثُمَّنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَيِّمُهُمُ الله وَلَا يَحْدِرُهُ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ الله وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ الله وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يُحَكِّمُهُمُ الله وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُلُونَ وَلَا يُحَدِّمُ وَلَا يُحْدُرُهُ وَلَا يَحْدُرُهُ وَلَا يُحْدُرُهُ وَلَا يُعْمُ اللهُ وَلَا يُحْدُرُهُ وَلَا يُحْدَرُهُ وَلَا يُعْدَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يُحْدُلُونُ اللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يُعْدُونُ اللهُ وَلَا يُعْمَلُونُ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا يُحْدُلُونُ فَا لَا يُعْرَفُونُ وَلَا يُحْدُمُ وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يُعْمُونُونُ وَلِمُ اللهُ وَلَا يُعْرِفُونُ وَلَا يُعْدُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمُ وَلَا يُعْرِفُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله، وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله، يستبدلون بها عوضًا قليلًا من متاع الدنيا، لا نصيب لهم من ثواب الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يطهرهم من دَنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب أليم.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

وإن من اليهود لطائفة يَحْرِفون ألسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله، لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة، وما هو من التوراة، بل هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون: ما نقرؤه منزل من عند الله، وليس هو من عند الله، ويقولون على الله ورسله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ − الله تعالى هو الوهاب المتفضل، يعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله وحكمته، ولا ينال فضله إلا بطاعته. (من آية ش ش)

٢- كل عِوَضٍ في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده - وإن كان عظيمًا - فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها. (من آية ١)

٣- ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله، وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى. (من آية ١٥)

ૢૼૺઌ૾ૢ૱

CC /

﴾ ۚ ۞﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَكَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَنكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيَنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾

ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابًا منزلًا من عنده، ويرزقه العلم والفهم، ويختاره نبيًّا؛ ثم يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله، ولكن يقول لهم: كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس، وبما كنتم تدرسونه منه حفظًا وفهمًا.

﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِ كَهُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

ولا ينبغي له - كذلك - أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون الله، أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟!

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَا بِهِ عَلَى اللَّهُ مِن كَنْ اللَّهُ مِن السَّاعِدِينَ ﴾ وَلَتَنْصُرُنَهُ وَالْنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ ﴾

واذكر – أيها الرسول – حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلًا لهم: مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم، وحكمة أعلمكم إياها، وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، ثم جاءكم رسول من عندي – وهو محمد وعليكم، وحكمة أعلمكم من الكتاب والحكمة؛ لتؤمنن بما جاء به، ولتنصرنه متبعين له، فهل أقررتم – أيها الأنبياء – بذلك، وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين: أقررنا به، قال الله: اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم.

﴿ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾

فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله؛ فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته.

﴿ وَيِنِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ ٱلسَّامَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

أفغير دين الله الذي اختار لعباده - وهو الإسلام - يَطْلُبُ هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته؟! وله - سبحانه - انقاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق، طوعًا له كحال المؤمنين، وكَرْهًا كحال الكافرين، ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا أُنْرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَالنَّبِيُّوبَ مِن زَّيِهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحْنُ لَلُهُ مُسْلِمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: آمنا بالله إلهًا، وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا، وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، وبما أُوتي موسى وعيسى والنبيون جميعًا من الكتب والآيات من ربهم، لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى.

١ – أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل، ويربون الناس على ذلك. (من آية ش)
 ٢ – كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده مع الله تعالى. (من آية ش)

أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم بَرُهم وفاجرهم. (من آية ﴿ )
 يجب الإيمان بحميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى، وجميع ما أنزل عليهم من الكتب، دون تفريق بينهم.
 إدرمن آية ﴿ )

**V** 

ِّ نَّمُ

7.3M

— *∙েডুস*ং

# ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

ومن يطلب دينًا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام؛ فلن يقبل الله ذلك منه، وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار.

﴿ كَيْفَ يَهْدِى ۚ اللَّهُ قَوْمًا ۚ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ الظَّلِمِينَ ﴾

كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قومًا كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد والله عن الله المول معمد والمال المول المال المول المال المول المال ال

﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

إنَّ جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أنَّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مُبعَدُون عن رحمة الله مطرودون.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾

خالدين في النار لا يخرجون منها، ولا يُخَفف عنهم عذابها، ولا هم يُؤخّرون ليتوبوا ويعتذروا.

١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾

إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم، وأصلحوا عملهم؛ فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ﴾

إن الذين كفروا بعد إيمانهم، واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت؛ لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾

إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم؛ فلن يُقْبل من أحدهم وزن الأرض ذهبًا ولو قدّمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.

١

لن تدركوا - أيها المؤمنون - ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم، وسيحازي كلًّا بعمله.

#### ﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لا يقبل الله تعالى من أحد دينًا أيًّا كان بعد بعثة النبي محمد عَيَّكِيُّ إلا الإسلام الذي جاء به. (من آية ١٠)

٧- مَنْ أصرَّ على الضلال، واستمر عليه، فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية. (من آية ١٠٠٠)

٣- باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت، أو تشرق الشمس من مغربها، فعندئذ لا تُقْبل منه التوبة. (من آية

﴾ كـ لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح، وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئًا. ﴿ (من آية ۞) يُّلِيُّ ﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَاحَرَمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ ۚ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةُ ۖ يُ

والله عَمَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالًا لبني إسرائيل، ولم يُحَرَّم عليهم منها إلا ما حرَّمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة، لاكما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة، قل لهم - أيها النبي -: فأحضروا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدَّعونه، فبهتوا، ولم يأتوا بها. وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف مضمونها. ١ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور الحجة؛ بأن ما حَرَّمه يعقوب ١١ حَرَّمه على نفسه من غير تحريم من الله؛ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته.

الله عَلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأُتِّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

قل - أيها النبي -: صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب على، وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم على، فقد كان مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يشرك مع الله غيره أبدًا.

الله إِذَ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾

إن أول بيت بني في الأرض للناس جميعًا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك، كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين حميعًا.

الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ إِزَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيُّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ﴾

في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله؛ كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحَجَر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع حدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى. ويحب لله على الناس قَصْد هذا البيت لأداء مناسك الحج، لمن كان منهم قادرًا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني لعن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾

قل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود والنصاري لِمَ تححدون البراهين على صدق النبي عَلَيْكِيْهُ، ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل؟! والله مطلع على عملكم هذا، شاهد عليه، وسيحازيكم به.

الله ﴿ وَكُلْ يَكَأُهُلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهُا عِوَجُا وَأَنتُمْ شُهُكَدَآءٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

قل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود والنصاري لِمَ تمنعون عن دين الله مَنْ آمن به من الناس تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل، ولأهله ضلالًا عن الهدى، وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو الحق مصدق لما في كتبكم؟! وليس الله بغافل عما تعملون من الكفر به، والصد عن سبيله، وسيجازيكم به.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – كَذِبُ اليهود على الله تعالى وأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب ﷺ لبعض الأطعمة نزلت به التوراة. (من آية ١١٠١)

٧- أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، فهو أول بيت وضع لعبادة الله، وفيه من الخصائص ما ليس في سواه. نم (من آية ١١٠١)

٣- ذكر الله وجوب الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدًا لوجوبه. (من آية ١٠)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِن تُطِيعُوا فَرِبِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه، وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه؛ يُرْجِعُوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى.

الله ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾

وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به، وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان! فآيات الله تُقُرأ عليكم، ورسوله محمد عَلَيْ يُبينها لكم، ومن يَسْتمْسِك بكتاب الله وسُنَّة رسوله؛ فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.

﴿ وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱسْتُم مُسْلِمُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خافوا ربكم حق المَخَافة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وشكره على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك.

﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ = إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةِ مِنَ النّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَدُونَ ﴾

وتَمسَّكُوا - أيها المؤمنون - بالكتاب والسُّنَة، ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداءٌ قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فجمع بين قلوبكم بالإسلام، فصرتم بفضله إخوانًا في الدين، متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مُشْرِفين على دخول النار بكفركم، فأنحاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. وكما بيَّن لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة، لتهتدوا إلى طريق الرشاد، وتسلكوا اسبل الاستقامة.

١٤٥٥ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

ولتكن منكم - أيها المؤمنون - جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله، ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسّنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبَّحه العقل، والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة.

١ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَأَوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

ولا تكونوا - أيها المؤمنون - مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعًا، واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)

٢- الاعتصام بالكتاب والسُّنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق، والعصمة من الضلال والافتراق.
 من آية ﴿

٣- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. (من آية ١٠)

٤ - الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب. (من آية (١٠) ١٠)

ي، ﴿ الْمُنْاثَانِينَ ﴿ وَمُوهُ وَجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَذَتْ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَذَتْ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ يَكُفُهُونَ ﴾

يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، حين تَبْيَضُّ وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة، وتَسُودُّ وجوه الكافرين من الحزن والكآبة، فأما الذين اسودَّت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخًا لهم: أكفرتم بتوحيد الله وعهدِه الذي أحذ عليكم بألا تشركوا به شيئًا، بعد تصديقكم وإقراركم؟! فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم.

الله ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم، خالدين فيها أبدًا، في نعيم لا يزول ولا يحول.

﴿ تِلْكَ مَا يَنْكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾

تلك الآيات المتضمنة وعدَ الله ووعيدَه نقرؤها عليك - أيها النبي - بالصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلمًا لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدًا إلا بما كسبت يده.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

ولله تعالى وحده مُلْكُ ما في السماوات وما في الأرض، خَلْقًا وأَمْرًا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كلَّا منهم على قدر استحقاقه.

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ الْمُنْعِدُنَ الْمُناسِقُونَ ﴾ الْمُحَارُونَ وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ ﴾

كنتم - يا أمة محمد عَلَيْكُ - خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم، وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسّنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبّحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانًا جازمًا يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد عَلَيْكُ لكان ذلك خيرًا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد عَلَيْكُ ، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته.

﴿ لَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾

ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم - أيها المؤمنون - في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم، من الطعن في الدين، والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يَفِرُوا منهزمين أمامكم، ولا يُنْصَرون عليكم أبدًا.

﴿ وَمُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِوَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْهِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

جُعِل الهوان والصَّغار محيطًا باليهود مشتملًا عليهم أينما وُجِدوا، فلا يَأمَنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس، ورجعوا بغضب من الله، وجُعِلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جُعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله، وقَتْلهم لأنبيائه ظلمًا، وذلك - أيضًا - بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها - بعد الإيمان بالله - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (من آية ﴿ ) الله على الله على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله، وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من و العهد. (من آية ﴿ )

O yo G

ولمَّا بيَّن الله حال غالب أهل الكتاب، بيَّن حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به فقال: الله على الحق قائمة به فقال: الله عَلَى الله عَلَى

ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله، قائمة بأمر الله ونهيه، يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يُصَلُّون لله، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد عَيَّا الله في ساعات الليل وهم يُصَلُّون لله، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد عَيَّا أَلَيْهُ، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي اَلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتَهِكَ مِنَ الْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُوْلَتَهِكَ مِنَ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُوْلَتَهِكَ مِنَ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُوْلَتَهِكَ مِنَ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَالْمَالِمِينَ ﴾

يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا جازمًا، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات، أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. 
﴿ وَمَا يَفْعَكُو أُمِنَّ خَيْرٍ فَكَن يُكَ فَرُوهُ ۗ وَاللّهُ عَلِيكُمْ إِلْلُمُتَقِيرِ ﴾

وما يفعله هؤلاء من خير قليلًا كان أو كثيرًا فلن يضيع عليهم ثوابه، ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه، لا يخفي عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها.

١٤٤٥ الله عَمْرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْكاً وَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾

إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا، لن ترد عنهم عذابه، ولن تحلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابًا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها.

﴿ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلِ رِيجٍ فِهَاصِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۚ وَمَا ﴿ ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر، وما ينتظرونه من ثوابها؛ كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زَرْعَ قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها، فأتلفت زرعهم، وقد رجوا منه خيرًا كثيرًا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم يُنتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم - تعالى عن ذلك - وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله.

﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ ٱفْوَاهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُودُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنِ ۚ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تتخذوا أُخلاء وأصفياء من غير المؤمنين، تُطلِعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم، فهم لا يُقَصِّرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم، بالطعن في دينكم، والوقيعة بينكم، وإفشاء أسراركم، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم، قد بينا لكم - أيها المؤمنون - البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

٧- ثهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجَعْلهم أُخِلاء وأصفياء يُفْضَى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم. (من آية ١٠)

. W. Y

َ ﴾ ﴿ الْمُنَالَاتِينَ ﴾ ﴿ الْمُنَالَاتِينَ ﴾ ﴿ الْمُنَالِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ الْمُنَامِلُ وَيُونَا مِنْ اللَّهُ الْمَالَمُ الْمُنَامِلُ وَيُونَا مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ها أنتم - يا هؤلاء المؤمنون - تحبون أولئك القوم، وترجون لهم الخير، وهم لا يحبونكم، ولا يرجون لكم الخير، بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكتّب كُلها، ومنها كتبهم، وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم، وإذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم: صَدَّقْنا، وإذا انفرد بعضهم ببعض عَضُّوا أطراف أصابعهم غَمَّا وغيظًا لما أنتم عليه من الوحدة، واحتماع الكلمة، وعزة الإسلام، ولما هم عليه من الذلة. قل - أيها النبي - لأولئك القوم: ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غَمَّا وغيظًا، إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر، والخير والشر.

﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يَفَرَحُواْيِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عِمَا يَعْمَلُونَ تُحِيطُهُ

إن تصبكم - أيها المؤمنون - نعمة من نصر على عدو، أو زيادة في مال وولد؛ يصبهم الهم والحزن، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد، يفرحوا بذلك، ويشمتوا بكم، وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره، وتتقوا غضبه عليكم؛ لا يضركم مكرهم وأذاهم، إن الله بما يعملون من الكيد محيط، وسيردهم خائبين.

الله وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾

واذكر – أيها النبي – حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أُحد، حيث أَخَذْتَ تُنْزِلُ المؤمنين مواقعهم من القتال، فبيَّنت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم.

الله الله عَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا أَوْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

اذكر - أيها النبي - ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سَلِمَةً، وبني حارثة، حين ضعفوا، وهَمُّوا بالرجوع حين و المؤمنون في أو المنافقون، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هَمُّوا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في أو المداهم.

الله وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِهَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون وذلك لقلة عددكم وعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم.

اذكر – أيها النبي – حين قلت للمؤمنين مثبِّتًا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمَدَدٍ يأتي للمشركين: ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟!

﴿ بَالَ أِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ الْمَلَّيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾

بلى، إن ذلك يكفيكم. ولكم بشارة بعون آخر من الله: إن صبرتم على القتال، واتقيتم الله، وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم، إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص، وغيظهم إن أصابهم خير. (من آية ١٠)
 ٢ - الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف، ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر.
 بن آية ١٠)

٣- مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء. (من آية ١٠)

٤ - من أعظم أسباب تنزُّل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم: التزامُ التقوى، والصبر على شدائد القتال. (من آية شَّ)

VV

## ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنظَمَينَّ قُلُوبُكُم بِدٍّ . وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرًا سارًا لكم، تطمئن قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقًا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في تقديره وتشريعه.

## الله الله الله عَلَمُ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنْقَلِمُوا خَآبِيِنَ ﴾

هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة أخرى، ويغيظهم بهزيمتهم، فيرجعوا بفشل وذل.

## ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ

لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعد ما وقع منهم في أُحد؛ قال الله له: ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم، أو يوفقهم للتوبة فيسلموا، أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم، فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب.

# ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْ فِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ زَّحِيدٌ ﴾

ولله ما في السماوات وما في الأرض خَلْقًا وتدبيرًا، يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامْنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوٓا أَضْعَنْفًا مُضَعَفَّةٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، تحنَّبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها، كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة.

#### الله وَأَنَّقُوا النَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ

واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية؛ وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات.

### الله وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واحتناب النواهي، لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة.

### الله وسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات، والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات؛ لتنالوا مغفرة من الله عظيمة، وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض، هَيَّاها الله للمتقين من عباده.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الأمر كله لله تعالى، فيحكم بما يشاء، ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يُسَلِّم لله تعالى أمره، وينقاد لحكمه.
   (من آية ش)
- ٢- الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خِذلان العبد، ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب. (من آية ﴿
   ٣- مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أُحد يشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض. (من آية ﴿
  - ٤- الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتنامًا للأوقات، ومبادرة للطاعات قبل فواتها. (من آية ١٥)

VA C

مَنْ الْ عِنْزَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

الجُزُهُ الرَّابِعُ

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله، في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتحاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق.

﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَكُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونِ ﴾

وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب، أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر، ذكروا الله تعالى، وتذكروا وعيده للعاصين، ووَعْده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ذنوبهم، وهم يعلمون أنهم مذنبون، وأن الله يغفر الذنوب جميعًا.

﴿ أُوْلَتِهِكَ جُزَآؤُهُمُ مَّغَفِرَةً مِّن زَّتِهِمْ وَجُنَّتُ تَجَدِى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾

أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة، والخصال المحيدة، ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم، ويتحاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تحري من تحت قصورها الأنهار، مقيمين فيها أبدًا، ونِعْم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله.

الله عَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

ولما ابتُلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أُحد قال الله معزيًا لهم: قد مضت من قبلكم سُنن إلهية في إهلاك الكافرين، وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم، فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله، خلت ديارهم، وزال ملكهم.

﴿ ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى، وزاحر للمتقين؛ لأنهم هم
 المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد.

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

ولاً تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أُحد؛ ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم، والأعلون بعون الله ورجائكم نصره، إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين.

﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ فَنَ ۗ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِشْلُهُۥ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ، اَمَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاَةً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾

إن أصابكم - أيها المؤمنون - جِرَاح وقَتْل يوم أُحد، فقد أصاب الكفار جِرَاح وقَتْل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة؛ لحِكَم بالغة؛ منها: ليَظْهَر المؤمنون حقيقةً من المنافقين، ومنها: ليُكُرِم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله.

الله ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

ومن هذه الحكم تَطْهيرُ المؤمنين من ذنوبهم، وتخليص صَفِّهم من المنافقين، وليُهْلِك الكافرين ويمحوهم.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

 ١ - من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة: الإنفاق في كل حال، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، غ والإحسان إلى الخلق. (من آية ١٠)

٧- النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. (من آية ١٠٠٠)

الخُزْءُ الرَّامِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وَامِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾

أظننتم - أيها المؤمنون - أنكم تدخلون الحنة دون ابتلاء وصبرٍ يظهر به المحاهدون في سبيل الله حقيقةً، والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه؟!

الله وَلَقَذَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾

ولقد كنتم - أيها المؤمنون - تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله، كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أُحد ما تمنيتم، وأنتم تنظرون له عيانًا.

ولما شاع في الناس يوم أُحد أن النبي عَيَّالِيَّة قُتِل، أنزل الله معاتبًا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقَتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ سَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا وسَيَجْزِى ٱللهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾

وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتددتم عن دينكم، وتركتم الجهاد؟! ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيقًا؛ إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه، وجهادهم في سبيله.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِئنَبًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنِكِرِينَ ﴾

وماكانت نفس لتموت إلا بقضاء الله، بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلًا لها، لا تزيد عنها ولا والم تنقص. ومن يُرِد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قُدِّر له منها، ولا نصيب له في الآخرة، ومن يُرِد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاءً عظيمًا.

وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جَبُنُوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جَبُنُوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو، وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله.

﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ آَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ وما كان قول هؤلاء الصابرين لمَّا نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتحاؤزنا الحدود في أمرنا، وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا، وانصرنا على القوم الكافرين بك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 الابتلاء سُنَّة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. (من آية ﴿ )
- ٧- يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما علا قدره ومقامه. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى، لا يزيدها الحرص على الحياة، ولا ينقصها الإقدام والشجاعة. (من آية ١٠٠٠)
- ٤ تختلف مقاصد الناس ونياتهم، فمنهم من يريد ثواب الله، ومنهم من يريد الدنيا، وكل سيُحازَى على نيَّته وعمله.

في (من آية ١)

= ~~~

﴿ فَنَانَكُمُ اللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم، والنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم.

﴿ وَيَتَأَيُّهُا الَّذِينَ وَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَكُرُوانِكُودُ وَكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدَمِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصاري والمشركين، فيما يأمرونكم به من الضلال، يُرْجِعُوكم بعد إيمانكم إلى ماكنتم عليه كفارًا، فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴾

هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم، فأطيعوه، وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده.

﴿ سَنُلِقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا آشَرَكُوا بِاللَّهِمَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ-سُلْطَكَنَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلْكَارُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾

سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد، حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم، لم ينزل عليهم بها حجة، ومُسْتقرُهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس مستقر الظالمين النار.

﴿ وَلَقَلَدُ صَكَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم فَيْ بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ أَوْلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ أَوْلَلَهُ ذُو فَضْ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولقد أنحزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أُحد، حين كنتم تقتلونهم قتلًا شديدًا بإذنه تعالى، حتى إذا جَبُنْتُم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول، واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال، وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا، وهم الذين تركوا مواقعهم، ومنكم من يريد ثواب الآخرة، وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول، ثم حَوَّلكم الله عنهم، وسلَّطهم عليكم؛ ليختبركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممَّن زلت قدمه، وضعفت نفسه، ولقد عفا الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله عَلَيْتُم، والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان، وعفا عن سيئاتهم، وأثابهم على مصائبهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم، فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)
  - ٧- إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورةٌ من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين. (من آية ١٠٠١)
- ٣- من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها، ومخالفة أمر قائد الجيش. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤ من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم. (من آية ١٠)

1. S. J. J.

. C. X.

و ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا ﴿ فِي الْمَا مَا فَاتَكُمْ عَمَّا الْمَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

اذكروا – أيها المؤمنون – حين كنتم تُبُعِدون في الأرض هاربين يوم أحد، لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول، ولا ينظر أحد منكم لأحد، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلًا: إليَّ عبادَ الله، إليَّ عبادَ الله، فجازاكم الله على هذا ألمًا وضيقًا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه ألم وضيق، وبما شاع بينكم من قتل النبي، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من قتل وجراح، بعدما علمتم أن النبي لم يُقْتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم، ولا أعمال جوارحكم.

﴿ وَكَا إِنَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمِ أَمَنَةُ نُمَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تَمِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُوكَ بِاللّهِ غَيْرَ الْمَحْقِظَنَّ الْخَهِلِيَةِ يَقُولُونَ الْفَسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ الْكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَعُولُونَ لَكَ اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ إِلَيْهُ مَا فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة، جَعلت طائفة منكم – وهم الواثقون بوعد الله – يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس، وهم المنافقون الذين لا هَمَّ لهم إلا سلامة أنفسهم، فهم في قلق وخوف، يظنون بالله ظن السوء، من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده، كظن أهل الحاهلية الذين لم يَقْدُروا الله حق قدره، يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا، قل – أيها النبي – محيبًا هؤلاء: إن الأمر كله لله، فهو الذي يُقدِّر ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو من قدَّر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج رأي ما قُتِلنا في هذا المكان، قل – أيها النبي – ردًّا عليهم: لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت؛ لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قَتْلهم. وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد، ويميز ما فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بالذي في صدور عباده، لا يخفى عليه شيء منها.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ بَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ عَلِيمٌ ﴾ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

إن الذين انهزموا منكم - يا أصحاب محمد عَلَيْقِي - يوم التقى جَمْعُ المشركين في أُحدٍ بحمع المسلمين، إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلًا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ الحهل بالله تعالى وصفاته يُورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. (من آية ١٠)
- ٧- من سُنَّة الله تعالى الحارية ابتلاء عباده؛ ليميز الحبيث من الطيب. (من آية ١٠)
- ٣- آجال العباد مضروبة محدودة، لا يُعجِّلها الإقدام والشجاعة، ولا يؤخرها الحبن والحرص. (من آية ، ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

Can.

\_\_\_ الجُزَّءُ الرَّابِيغ

﴾ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْكَانُوا غُنَّرَى لَوْكَانُوا عِندَنَا مَا ﴿ مَا تُوجِهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين، ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقًا، أو كانوا غُزَاة فماتوا أو قتلوا: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا، ولم يغزوا، لم يموتوا ولم يقتلوا، جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنًا في قلوبهم، والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته، لا يمنع قَدَرَه قعودٌ ولا يُعَجلُه خروجٌ، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوكَ ﴾

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متُّم - أيها المؤمنون - ليَغْفرنَّ الله لكم مغفرة عظيمة، ويرحمكم رحمة منه، هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل.

﴿ وَلَهِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْسَرُونَ ﴾

ولئن مُتُّم على أي حال كان موتكم، أو قُتِلتم؛ فإلى الله وحده ترجعون جميعًا؛ ليجازيكم على أعمالكم.

﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَهُمْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَهْتُ فَتُوكِلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

فبسبب رحمة من الله عظيمة كان خُلُقك – أيها النبي – سهلًا مع أصحابك، ولو كنت شديدًا في قولك وفعلك، قاسي القلب لتفرقوا عنك، فتحاوز عنهم تقصيرهم في حقك، واطلب لهم المغفرة، واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم.

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم، ولو اجتمع عليكم أهل الأرض، وإذا ترك نصركم ووَكَلَكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده، فالنصر بيده وحده، وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه.

﴿ وَمَا كَانَ لِنِي إِنْ يَعُلُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ فَمُ أَوْفَى كُلُنَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ماكان لنبي من الأنبياء أن يحون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله، ومن يَخُنْ منكم بأخذ شيء من الغنيمة، يُعاقَب بأن يُفضح يوم القيامة، فيأتي حاملًا ما أخذه أمام الخلق، ثم تُعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تامًّا غير منقوص، وهم لا يُظلمون بزيادة سيئاتهم، ولا بنقص حسناتهم.

الله وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِنُسَوَانَ اللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ المَصِيرُ ﴾

لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعَمِلَ السيئات، فرجع بغضب شديد من الله، ومستقره جهنم، وساءت مرجعًا ومستقرًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله. (من آية ١
- ٣- النصر الحقيقي من الله تعالى، فهو القوي الذي لا يُحارَب، والعزيز الذي لا يُغالّب. (من آية ١٠٠٠)
- ٣ لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به، كما لا تستوي منازلهم في وُ وُ الآخرة. (من آية ﷺ)

NY C

﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي ٌ كلَّد بعمله.

﴿ وَلَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنبَ وَالْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولًا من جنسهم، يقرأ عليهم القرآن، ويطهّرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة، ويعلمهم القرآن والسُنّة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد.

﴿ وَأُولَمَا أَصَكِبَتَكُم مُصِيبَةً قَدَ أَصَبَتُم مِثَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَنَا أَقُل هُوَمِن عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴾ أعندما أصابتكم – أيها المؤمنون – مصيبة حين هُزمتم في أُحد، وقُتِل منكم من قُتِل، قد أصبتم من عدوكم ضِعْفَيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم: من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون، ونبي الله فينا؟! قل – أيها النبي –: ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم، وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير؛ فينصر من يشاء، ويخذل من يشاء.

المُورَمَا أَصَنَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ا وما حدث لكم من القَتْل والجِرَاح والهزيمة يوم أُحد حين التقى جمعكم وجَمْعُ المشركين، فهو بإذن الله وقدره؛ لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون.

﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ هُمُ تَعَالَوْا قَنتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ اَدْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَبَعْنَكُمُ مُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَ إِنَّا اللَّهُ اَعْلَمُ عِالِكُمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِالْكَتُمُونَ ﴾ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ \* يَقُولُونَ ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِالْكُمْ عَالِكُمْ عَالِكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وليظهر المنافقون الذين لمَّا قيل لهم: قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين؛ قالوا: لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم لكننا لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال، هم في حالهم وقتئذٍ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يُبْطِنونه في صدورهم، وسيعاقبهم عليه.

١ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا أَقُلَ فَأَدَّرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

هم الذين تخلَّفوا عن القتال، وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أُحد: لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لَمَا قتلوا، قل - أيها النبي - ردًّا عليهم: فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٢ - من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليتميز المؤمن الحق من المنافق، وليُعلم الصادق من الكاذب. (من آية

(**Q**)

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْيَا } عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

ولا تظنن - أيها النبي - أن الذين قُتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم فر في دار كرامته، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله.

﴿ وَحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِأَلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلَفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوك ﴾ قد غمرتهم السعادة، وشملتهم الفرحة، بما مَنَّ الله عليهم من فضله، ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا، أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

الله الله الله الله عَمْدُ مِنْ اللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله، وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يُبْطل أجر المؤمنين به، بل يوفيهم أجورهم كاملة، ويزيدهم عليها.

﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴾

الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دُعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله، وملاقاة المشركين في غزوة «حمراء الأسد» التي أعقبت أُحدًا بعدما أصابتهم الجروح يوم أُحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله، وهو الجنة.

١ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾

الذين قال لهم بعض المشركين: إن قريشًا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعًا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم، فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقًا بالله وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون: يكفينا الله تعالى، وهو نِعْمَ من نفوِّض إليه أمرنا.

﴿ وَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴾

فرجعوا بعد خروجهم إلى «حمراء الأسد» بثواب عظيم من الله، وزيادة في درجاتهم، وسلامة من عدوهم فلم يصبهم قَتْل ولا جِرَاح، واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين.

إنما المُحوِّف لكم الشيطان، يرهبكم بأنصاره وأعوانه، فلا تجبنوا عنهم، فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته، إن كنتم مؤمنين به حقًّا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٢- فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى. (من آية

﴾ ٣- ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى. (من آية ﴿ ﴾ ﴾

COL.

NO NO (

﴾ ﴿ وَلَا يَعَدُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَكُمْ عَذَابُ

ولا يُوقِعْك في الحزن - أيها الرسول - الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في النار.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْحًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إِنْسَمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

ولا يظنن الذين كفروا بربهم، وعاندوا شرعه، أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفرٍ خيرٌ لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثمًا بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مُذِلّ.

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آلَتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُالِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ الْجُرُ عَظِيمٌ ﴾

ماكان من حكمة الله أن يَدَعَكم – أيها المؤمنون – على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم، وعدم تبين المؤمنين حقًا، حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات، ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتُميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء، فيطلعه على بعض الغيب؛ كما أطلع نبيه محمدًا وَيَعَالِمُ على حال المنافقين، فحقّقوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقًا وتتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله.

﴾ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ - هُوَخَيْراً لَمَّمَ بَلْ هُوَ مَنَ لَمُّمَ سَيُطُوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةُ وَلِلّهِ مِيزَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضُّلًا منه، فيمنعون حق الله فيها، لا يظنُّوا أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم؛ لأن ما بخلوا به سيكون طَوْقًا يُطَوَّقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به، ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله عليم بدقائق ما تعملون، وسيجازيكم عليه.

﴿ وَلَقَدْ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيبَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا: «إن الله فقير حيث طلب منا القرض، ونحن أغنياء بما عندنا من أموال»، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ونقول لهم: ذوقوا العذاب المحرق في النار.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة، ما دام في زمن المُهلة قبل فواتها. (من آية ﴿ )
 ٢ - البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب، وتعريضها للعقوبة غ يوم القيامة. (من آية ﴿ )

٣- من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. (من آية ١٠٠٠)

وَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾

ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم – **أيها اليهود** – من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدًا من <sup>'</sup> عبيده.

﴿ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّالَقَهُ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُهُ ٱلنَّارُ فَلَ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُّ مِن قَبِلِي بِٱلْبَيْنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

وهم الذين قالوا - كذبًا وافتراء -: إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تُحرقُها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه، وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا، ولهذا أمر الله نبيه محمدًا وَالله الله الله عن قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم، وبالذي ذكرتم من القُربان الذي تحرقه نار من السماء، فلِمَ كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون؟!

﴿ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُنِيدِ ﴾ وَالْبَيْنَةِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾

فإن كذبوك - أيها النبي - فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كُذب رسل كثر من قبلك، حاؤوا بالأدلة الواضحة، وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق، والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اَلْوَٰتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن رُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴾

كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعده الله عن النار، وأدخله الجنة؛ فقد نال ما يرجو من الخير، ونجا مما يخاف من الشر، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل، ولا يتعلق بها إلا المخدوع.

﴿ لَتُبْلَوُكَ فَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَين قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَين قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَين قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الْمُورِ ﴾ الشركوًا أذك كِثِيرُ واللهُ مُورِ ﴾

لتُحتبرن - أيها المؤمنون - في أموالكم، بأداء الحقوق الواجبة فيها، وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرُنَّ في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة، وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعُنّ من الذين أُعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئًا كثيرًا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات، وتتقوا الله بفعل ما أمر وتَرْك ما نهى، فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم، ويتنافس فيها المتنافسون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة، بالنجاة من النار ودخول الجنة. (من آية ١)
 ٢ - من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قِبَل أهل الكتاب والمشركين، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى. (من آية ١)

﴾ لَّهِ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اَخَذَ اللّهُ مِيتَنَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّلُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاَشْتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنَ ۖ ﴿ ﴾ قَلِيلًا ۚ فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾

واذكر - أيها النبي - حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لتُوضِّحُنَّ للناس كتاب الله، ولا تكتمون ما فيه من الهدى، ولا ما دل عليه من نبوة محمد عَلَيْكُم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد، ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، واستبدلوا بعهد الله ثمنًا زهيدًا، كالحاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله.

﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُ يَفَعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ

لا تظنن - يا أيها النبي - أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح، ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظنَّنَّهم بمَنْحاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم، ولهم فيها عذاب موجع.

٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خَلْقًا وتدبيرًا، والله على كل شيء قدير.

٥ ﴿ إِنَّ فِ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

إن في إيجاد السماوات والأرض من عَدَم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار، وتفاوتهما طولًا وقِصَرًا؛ لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة، تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده.

﴾ ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمُا ۚ وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا ﴿ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَالنَارِ ﴾

وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم، وحال جلوسهم، وفي حال اضطحاعهم، ويُعْمِلون فكرَهم في خلق السماوات والأرض؛ قائلين: يا ربنا، ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثًا، تَنَزَّهت عن العبث، فحنَّبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحِفْظِنا من السيئات.

﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْدِ خِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

فإنك - يا ربنا - من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفصّحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه.

﴿ زَبَنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَاسَيِّعَاتِنَا وَنَوَفَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾

ربنا إننا سمعنا داعيًا للإيمان - وهو نبيك محمد عَيَّاتُهُ - يدعو قائلًا: آمنوا بالله ربكم إلهًا واحدًا، فآمنا بما يدعو إليه، واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتحاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من صفات علماء السوء من أهل الكتاب: كَتْم العلم، واتباع الهوى، والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم. (من آية ش ش)

٢ - التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له غريبين. (من آية ١٠٠٠)

🎉 ٣- دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. (من آية 🕲 🥮 🕲 🥝

We X

NA W

الله ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾

ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، ﴿ إنك – يا ربنا –كريم لا تُخْلف وعدك.

﴿ وَأَنتُنَ بَعْضُ مَ بَهُمُ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنثَى الْمَعْضُكُم مِن اَبَعْضُ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوامِن دِيندِهِمْ وَأُودُواْ فِي اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى عَمِلُ عَلَى مَا عَمْلُ عَلَى مَا عَمْلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَ كَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

فأجاب ربهم دعاءهم: بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلّت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرًا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يُزاد لذَكرٍ، ولا يُنقص لأنثى، فالذين هاجروا في سبيل الله، وأخرجهم الكفار من ديارهم، وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم، وقاتلوا في سبيل الله وقُتِلُوا لتكون كلمة الله هي العليا - لأغفِرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولأتحاوزن عنها، ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، تُوابًا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له.

لا يخدعنك - أيها النبي - تنقُّل الكافرين في البلاد، وتَمَكُّنهم منها، وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهَمِّ والغم من حالهم.

﴿ مَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾

فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة: جهنم، وبئس الفِراشُ لهم النار.

﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّعَوَّارَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاأُذُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ لكنِ الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، جزاءً مُعَدًّا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا

ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله، رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله تمنًا قليلاً من متاع الدنيا، أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم توابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال، وسريع الجزاء عليها.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور. (من آية (١))

٢ ليستِ العبرة بما قد يُنعَم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عَظُم؛ لأن الدنيا زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. (من آية ١٩٩٩)

٣- من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم، فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء ﴿ ﴾ يُلهم أجرهم مرتين. (من آية ﴿﴾

) A a C

﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اصبروا على تكاليف الشريعة، وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرًا منكم، وأقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة.

## ٤

#### مَدَنيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته، وحفظ الحقوق، والحث على الجهاد، وإبطال دعوى قتل المسيح.

- ﴿ ٱلتَّقَيْسِيرُ: سُمِّيت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن.
- ۞﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

يا أيها الناس، اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرًا كثيرًا ذكورًا وإنائًا، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا به بأن يقول: أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قَطْع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبًا، فلا يفوته شيء من أعمالكم، بل يحصيها ويجازيكم عليها.

﴿ وَ اتُوا الْيَنَكَ مَا أَمُولَكُمُ ۚ وَلَا تَنَبَدَلُوا الْخَيِيثَ بِالطَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاكُمُ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾

وأعطوا - أيها الأوصياء - اليتامى (وهم: من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحُلم) أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدَّلوا الحرام بالحلال؛ بأن تأخذوا الجيِّد النفيس من أموال اليتامى، وتدفعوا بدله الرديء الحسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبًا عظيمًا عند الله.

۞﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمُ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰۤ أَلَا تَعُولُواْ ﴾

وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفًا من نقص مهرهن الواجب لهن، أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء؛ إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تَجُورُوا وتميلوا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الصبر على الحق، ومغالبة المكذبين به، والحهاد في سبيله، هو سبيل الفلاح في الأخرة. (من آية ١٠٠٠)

٢- الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم، وأن يرحم بعضهم بعضًا. (من آية ١٠)

٣- أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامي، بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. (من

\$ - جواز تعدد الزوجات إلى أربع نساء، بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بما يجب لهن. (من آية ١٠)

۹.

﴿ وَءَا تُواْ النِّسَاءَ صَدُقَا بِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَا مَرِيتًا ﴾

وأعطوا النساء مهورهن عطية واحبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه؛ فكلوه سائعًا لا تنغيص فيه. ٩ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاةَ أَمَوالكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْقِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلًا مَعْهُوفًا ﴾

ولا تعطوا - أيها الأولياء - الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببًا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلًا للقيام على الأموال وحفظها، وأنفقوا عليهم واكسوهم منها، وقولوا لهم قولًا طيبًا، وعِدُوهم مَوعِدَةً حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحُسْنَ التصرف.

۞﴿وَٱبْنَلُواْٱلْیَنَمَیٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشَدًا فَادْفَعُوٓ اإِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾

واختبروا - أيها الأولياء - اليتامي إذا وصلوا سن البلوغ، بإعطائهم جزءًا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه، وتبين لكم رشدهم؛ فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متحاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا، ومن كان منكم له مال يُغْنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرًا لا مال له فليأكل بقدر حاجته، وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبيُّن الرشد منهم؛ فأشهدوا على ذلك التسليم حفظًا للحقوق، ومنعًا لأسباب الاختلاف، وكفي الله شاهدًا على ذلك، ومحاسبًا للعباد على أعمالهم.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُرُ نَصِيبًا ﴿ مَّفُرُوضًا ﴾

للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم، قليلًا كان أو كثيرًا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء؛ خلافًا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث، هذا النصيب حق مُبيَّن المقدار مفروضٌ من الله تعالى.

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَنَائِي وَٱلْبَنَائِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾

وإذا حضر قَسْمَ التركة من لا يرث من الأقارب واليتامي والفقراء؛ فأعطوهم - على سبيل الاستحباب - من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم مُتشوِّفون إليه، وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولًا حسنًا لا قبح فيه.

۞﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

وَلْيَخَف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادًا صغارًا ضعافًا، خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولًا مصيبًا للحق بألا يظلم في وصيته حقَّ ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- مشروعية الحَجْر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لمصلحته، وحفظًا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع. (من آية ١٠)

٧- دلَّت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعيةً العدل وتحقيق المصلحة بينهم. (من آية ١٠٥٥)

120m -

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِيبُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ إن الذين يأخذون أموال اليتامي، ويتصرفون فيها ظلمًا وعدوانًا، إنما يأكلون في أحوافهم نارًا تلتهب عليهم،

وستحرقهم الناريوم القيامة.

﴿ وَصِيكُو اللّهُ فِي اَللَهُ فِي اَوْلَادِ كُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَةِ فَإِن كُنَّ فِسَاءَ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ الْمُثَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَ اللّهَ وَاللّهُ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمَّ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَابَوَاهُ فَلِأُمِيهِ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَمَ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَابَوَاهُ فَلِأُمِيهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَاۤ وُكُمْ وَابْنَاۤ وَكُمْ لَا تَذَرُونَ آيَهُمْ أَفْرَاكُ لَكُونَفَعَا اللّهُ لَا يَذَرُونَ آيَهُمْ أَفْرَاكُ لَكُونَفَعَا اللّهُ اللّهُ وَصِيبَهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَاۤ وَكُمْ وَابْنَاۤ وَكُمْ لَا لَهُ وَلِي اللّهُ مُن اللّهُ لَا تَذَرُونَ آيَهُمْ أَفْرَاكُ لَا مُنْ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ويضحهُ قَرْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه؛ فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إنانًا أشقاء أو غير أشقاء؛ فلأمه السدس فرضًا، والباقي للأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون مَنْ مِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميتُ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بيّن، وجعله فريضة منه واحبة على عباده، وكيمًا في شرعه وتدبيره.

وَصِيَةٍ يُوصِينِ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ مَ الْرَبُهُ مِمَا تَرَكُنُهُ إِن لَمْ يَكُنُ لَهُ وَ كَلَّ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ مَعْنَا وَ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ وَلِكُم اللهُ عَلَي وَاللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَلِكُم اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَلِكُم وَلِد وَذَكُوا كَانَ أَو انشى – منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد – ذكرًا كان أو أنثى – فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم – أيها الأزواج – إن لم يكن لكم ولد – ذكرًا كان أو أنثى – فلكن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو أخته الممه الله على مؤضًا فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو أخته المبتى، وقضاء ما عليه من واحد عنه عنه الله المبتى وقضاء ما عليه من واحد عنه عنه المناف أو أخته لأم أو أخته لأم أو أخته الأمر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمّنته الآية عهد من الله إليكم أوجه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

١- التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن تضييعها على أي وجه كان. (من آية ﴿)
 ٢- لمّا كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. (من آية ﴿)
 ٣- لا تُقْسم الأموال بين الورثة حتى يُقضى ما على الميت من دين، ويخرج منها وصيته، التي بينت السنة أنه لا يحوز أن تتحاوز ثلث ماله. (من آية ﴿)

٤ - التحذير من التهاون في قسمة المواريث؛ لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين؛ فلا يحوز تركها أو التهاون أي

فيها. (من آية ١٠٠٠)

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدَخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ \* خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* \* خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \*

تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم، شرائعُ الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح.

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدّخِلَهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيكُ ﴾ ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها، أو الشك فيها، ويتجاوز حدود ما شرعه؛ يدخله نارًا ماكثًا

فيها، وله فيها عذاب مُذِلَ. ﴿ هُوَ الَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْمُعَالِّهُ مُنَ سَبِيلًا﴾ ﴿ الْبُنُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّنُهُنَ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا﴾

واللاتي يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن، حتى تنقضي حياتهن بالموت، أو يجعل الله لهن طريقًا غير طريق الحبس. ثم بَيّن الله السبيل لهم بعد ذلك، فشرع جلد البِكْر الزانية مئة جلدة وتغريب عام، ورجم المُحصَنة.

الله وَالَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾

واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من الرجال - مُحْصَنيْن أو غير محصَنيْن - فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عمَّا كانا عليه، وصلحت أعمالهما؛ فأعرضوا عن أذاهما؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابًا على من تاب من عباده رحيمًا بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نُسِخ بعد ذلك بحلد البِكْر وتغريبه، وبرجم المُحصَن.

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْ مَلُونَ ٱلسُّوءَ عِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾

إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بحهل منهم لعاقبتها وشؤمها - وهذا شأن كل مرتكبِ ذنبٍ متعمدًا كان أو غير متعمد - ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تقديره وتشريعه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من علامات الإيمان امتثال أوامر الله، وتعظيم نواهيه، والوقوف عند حدوده. (من آية ١٠)

٢ من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب، ومن عصاه وتعدَّى حدوده توعده بأعظم العقاب. (من آية شين)

۳- لُطْف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب، ويسَّر له أسبابها، وأعانه على سلوك سبيلها. (من به شاه)

﴾ ٤ – كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، وجاهل بآثار المعاصي ﴿ وَ اللهِ وَال ﴿ وَشَوْمِها عَلَيْهِ. (مَن آية ﴿ )

W 17 W

ُهُوَّ ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّىَ إِذَا حَضَرَ ٱَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُقَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ ﴿ ﴾ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُّ ٱُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾

ولا يقبل الله توبة الذين يُصرُّون على المعاصي، ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم: إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. ولا يقبل الله - كذلك - توبة الذين يموتون وهم مُصِرُّون على الكفر، أولئك العصاة المُصِرُّون على المعاصي، والذين يموتون وهم على كفرهم؛ أعددنا لهم عذابًا أليمًا.

﴿ يَنَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِسَآءَ كَرَهُمَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمَا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يُورثُ المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن، أو تزويجهن ممن تشاؤون، أو منعهن من الزواج. ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن، حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزني، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة، بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن؛ فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرًا كثيرًا في الحياة الدنيا والآخرة.

﴾ ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنْنَا

وإن أردتم - أيها الأزواج - تطليق امرأة، واستبدال غيرها بها؛ فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالًا كثيرًا مهرًا لها؛ فلا يحوز لكم أخذ شيء منه، فإنَّ أَخْذ ما أعطيتموهن يُعدُّ افتراءً مبينًا وإثمًا واضحًا!

## الله ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾

وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار، فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر مُنكر ومستقبَح، وقد أخذن منكم عهدًا موثَّقًا شديدًا، وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه.

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آوُكُم مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنجِشَةٌ وَمَقْتَاوَسَاءَ سَكِيلًا ﴾ ولا تتزوّجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء؛ فإن ذلك محرَّم، إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمرٌ يعظم قُبْحُه، وسبب غضب الله على فاعله، وساء طريقًا لمن سلكها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنًا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر أيضًا إلى ما فيه من خير، وقد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. (من آية (١))

٢ إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرها، ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه، حتى لو أراد فراقها وطلاقها.
 غ (من آية ١٠٥٠)

٣- حَرَّم الله تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. (من آية ﴿ ﴿

المجهالة المستخدم المتعدد الم

حَرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن عَلَوْن؛ أي: أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم، وبناتكم وإن نزلن؛ أي: بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم، وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن عَلَوْن، وبنات الأخ وبنات الأخت، وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبًا، وكذلك إذا لم يتربين فيها، إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الحاهلية فقد عفا الله عنه، إن الله كان غفورًا لعباده التأنين إليه، رحيمًا بهم. وثبت في الشُنَّة تحريم الحمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها.

﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ مُعْمِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ غَيْرَكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ يَعْدِالْفَر يضَدَةً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ويعالم المُحتاج عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء، إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضًا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء، أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزني، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليمًا بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيمًا في تدبيره وتشريعه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ بيّن الله تعالى بيانًا مفصلًا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم، سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع؛ تعظيمًا لشأن الأعراض، وصيانة لها من الاعتداء. (من آية ش)
  - ٧- حُرْمة نكاح المتزوجات: حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيًا كان سبب العدة. (من آية ١٠)
  - ٣- أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها. (من آية ١٠٠٠)

S. S.

CEX.

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَلَيَتِكُمُ فَيْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَلَيَتِكُمُ فَيْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن فَلَيَتِكُمُ فَيْ الْمُخْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضُ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُ مَن أَجُورَهُنَ بِالْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ اللّهُ عَلَيْ أَلْمُؤْمِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن عَلَيْمُ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيمَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

ومن لم يستطع منكم – أيها الرجال – لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء حاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم، إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهنَّ سواء في الدين والإنسانية، فلا تَسْتنكِفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكيهن، وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنًا، ولا متخذات أُخِلَّاء للزني بهن سرًّا، فإذا تزوجن، ثم ارتكبن فاحشة الزني فحدُّهن نصف عقوبة الحرائر: خمسين جلدة، ولا رجم عليهن، بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزني، ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى؛ لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزني.

﴿ رُبِيدُ اللَّهُ لِيسُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴾

يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه، وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، وشمائلهم الكريمة، وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم.

والله يريد أن يتوب عليكم، ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم، أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بُعدًا شديدًا.

﴿ رُبِيدُ أَلِنَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾

يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع، فلا يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه عالم بضعف الإنسان في خَلْقه وخُلُقه. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبَعوا رسوله، لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل، كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها، إلا أن تكون الأموال أموال تحارة صادرة عن تراضي المتعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يُلْقِ بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيمًا، ومن رحمته حَرَّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم.

١ - جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى. (من آية ﴿ )
 ٢ - من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال، وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى. (من آية ﴿ )
 ٣ - سعة رحمة الله بعباده؛ فهو سبحانه يحب التوبة منهم، والتخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلاً لا عن الهدى. (من آية ﴿ )

**~**[47]

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

ومن يفعل ذلك الذي نُهِي عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالمًا متعديًا، لا جاهلًا أو ناسيًا؛ فسيدخله الله نارًا عظيمة يوم القيامة، يعاني حرها، ويقاسي عذابها، وكان ذلك على الله هيئًا؛ لأنه قادر لا يعجزه شيء.

﴿ إِن تَحْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾

إن تبتعدوا - أيها المؤمنون - عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل الربا؛ نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مكانًا كريمًا عند الله، وهو الجنة.

﴿ وَلَا تَنْمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْنَسَبُوا ۚ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْنَسَبُنَ ۚ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

ولا تتمنّوا - أيها المؤمنون - ما فضَّل الله به بعضكم على بعض؛ لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظًّا من الجزاء بحسبه، واطلبوا مِن الله أن يزيدكم مِن عطائه؛ إن الله عليم بكل شيء؛ فأعطى كل نوع ما يناسبه.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾

ولكل واحد منكم جعلنا له عَصَبَة يرتُون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث. والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحِلْف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدًا، ومن ذلك شهادته العلى على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحِلْف كان في صدر الإسلام، ثم نُسِخ.

﴿ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ الْمَاكَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُ مَعَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلْصَكَلِحَتُ قَانِنَاتُ كَا فَضَكُمُ اللّهُ بَعْضَهُ مَعَلَى بَعْضُ وَيِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلْصَكَلِحَتُ قَانِيْ تَعَافُونَ نَشُوزَهُرَ فَي فَعِظُوهُ كَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَ فَإِنْ اللّهُ كَانَ عَلِيّاً فَي اللّهُ كَانَ عَلِيّاً كَانَ عَلِيّاً كَانَ عَلَيْمًا فَكُوا عَلَيْهِنَ سَكِيدًا إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِيّاً كَانَ عَلِيّا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

الرجال يَرْعُون النساء، ويقومون على شؤونهن، بسبب ما خصَّهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن، والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفَّعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فابدؤوا – أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش، بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، فإن رجعن إلى الطاعة؛ فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علوِّ على كل شيء، كبيرًا في ذاته وصفاته فخافوه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. (من آية ش)
- ٧ الرضا بما قسم الله، وترك التطلع لما في يد الناس؛ يُجنب المرء الحسد والسخط على قدر الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- ثبوت قِوَامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات، وبسبب ما يحب عليهم من
  - هُ الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. (من آية ﴿ ) ﴾ على التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه. (من آية ﴿ )

﴾ ﴾ \* ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

وإن خفتم - يا أولياء الزوجين - يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فابعثوا رجلًا عدلًا من أهل الزوج، ورجلًا عدلًا من أهل الزوجة؛ ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين، ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم.

﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ اللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ أَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

واعبدوا الله وحده بالانقياد له، ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرّهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، وأحسنوا إلى الحار ذي القرابة، والحار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبًا بنفسه، متكبرًا على عباده، مادحًا لنفسه على وجه الفخر على الناس.

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾

ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرَهم ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق، بل يكتمونه، ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابًا مخزيًا.

وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم، وهم لا يؤمنون بالله، ولا بيوم القيامة؛ أعددنا لهم ذلك العذاب المحزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكن الشيطان له صاحبًا ملازمًا فساء صاحبًا.

الله وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانفَقُواْمِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾

وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقًّا وبيوم القيامة، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها؟! بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليمًا، لا يخفي عليه حالهم، وسيجازي كلَّا بعمله.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئًا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئًا، وإن تكن زنة الذرَّة حسنة يضاعف ثوابها فضلًا منه، ويؤت من عنده مع المضاعفة ثوابًا عظيمًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

التحذير من ذميم الأخلاق، كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. (من آية ش)
 من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئًا مهما كان قليلًا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم. و (من آية ش)

١ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدَا ﴾

فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك - أيها الرسول - على أمتك شاهدًا؟!

١ ﴿ يَوْمَهِ إِنَّ وَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾

في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابًا فكانوا سواءً هم والأرض، ولا يُخفون عن الله شيئًا مما عملوا؛ لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُدَ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَسَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تصلُّوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم، وتميزوا ما تقولون - وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقًا - ولا تصلُّوا وأنتم في حال حنابة، ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مُحْتازين دون بقاء فيها؛ حتى تغتسلوا، وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو حامعتم النساء؛ فلم تجدوا ماء - فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوًا عن تقصيركم، غفورًا لكم.

﴿ لَهُ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِننِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴾

أَلَم تعلم - أيها الرسول - أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظًا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم - أيها المؤمنون - عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول؛ لتسلكوا طريقهم المعوج؟!

إ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

والله ﷺ أعلم منكم بأعدائكم – **أيها المؤمنون** – فأخبركم بهم وبيَّن لكم عداوتهم، وكفي بالله وليَّا يحفظكم من بأسهم، وكفي بالله نصيرًا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم.

﴿ وَمَنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَهِمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَهُمُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُرْهَالَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ في الدِّينِ وَلَوْ أَنَهُمُ اللّهُ يَكُوهُمُ اللّهُ يُحْمَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله، فيُؤوِّلونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول عَلَيْقُ حين يأمرهم بأمر: سمعنا قولك، وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين: اسمع ما نقول لا سَمِعْتَ؛ ويوهمون بقولهم: «راعنا» أنهم يريدون: راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة؛ يلوون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء عليه عليه عليه ويقصدون القدح في الدين، ولو أنهم قالوا: سمعنا قولك، وأطعنا أمرك، وقالوا: اسمع، بدل قولهم: اسمع لا سمعت، وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ما تقول، بدل قولهم: راعنا؛ لكان ذلك خيرًا لهم مما قالوه أولًا، وأعدل منه؛ لما فيه من حسن الأدب اللائق بحناب النبي ويكلين ولكن لعنهم الله، فطردهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إيمانًا ينفعهم.

- ﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابًا. (من آية ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ٢ الحنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد، ولا بأس من المرور به دون مُكْث فيه. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. (من آية ١٠٠٠)
  - \$ كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه. (من آية ١٠)
- ٥- بيان جرائم اليهود، كتحريفهم كلام الله، وسوء أدبهم مع رسوله ﷺ، وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. (من

اية (١١٥)

الجئزة الخامش

﴾ ﴾ تُلَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَآ أَضِعَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ ﴾ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَآ أَضْعَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾

يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، آمنوا بما أنزلنا على محمد ﷺ، الذي جاء مصدقًا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس، ونجعلها ناحية أدبارهم، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه، فمسخهم الله قردة، وكان أمره تعالى وقدره واقعًا لا محالة.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِأُللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

إن الله لا يغفر أن يُشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن يُشرك مع الله غيره فقد اختلق إثمًا عظيمًا لا يُغفر لمن مات عليه. الله عَرْفُ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱللَّهُ يُزَكُّونَ أَنفُكُمُ مَ بِلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم؛ لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئًا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط

الذي في نواة التمر.

١٤٥٥ أنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ عَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

انظر - أيها الرسول - كيف يحتلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفى بذلك ذنبًا مبينًا عن ضلالهم. ﴿ ﴿ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَـُوُلآءٍ أَهَدَىٰ اللهِ الْكَذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظًا من العلم، يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله، ويقولون - مصانعةً للمشركين -: إنهم أهدى طريقًا من أصحاب محمد عَلَيْكُمْ؟!

﴿ وَاللَّهِ كَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، نَصِيرًا ﴾

أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله فلن تحد له نصيرًا تولاه.

﴿ وَاللَّهُ مَا مُمَّ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾

ليس لهم نصيبٌ من الملك، ولو كان لهم هذا لَمَا أعطوا أحدًا منه شيئًا، ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴾

بل يحسدون محمدًا ﷺ وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض. فَلِمَ يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل، وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب، وآتيناهم ملكًا واسعًا على الناس؟! ﴿ مِنْ فَوَابِدِٱلْيَّاتِ:

١- بيان خطر الشرك والكفر، وأنه لا يُغْفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
 (من آية ش)

٢- من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض.
 . آ.ة ﴿

(من آية 🕲)

الله ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾

من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم على أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أُنزِل على النبي محمد ﷺ، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً بِنَايَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴾

إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارًا تحيط بهم، كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودًا أخرى غيرها؛ ليستمر عليهم العذاب، إن الله كان عزيرًا لا يغالبه شيء، حكيمًا فيما يدبره ويقضي به.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُا ۖ لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴾

والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله، وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ماكثين فيها أبدًا، لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذر، وسندخلهم ظلًا ممتدًّا كثيفًا لا حر فيه ولا برد. ﴿ وَهُ إِنَّاللَهُ كَانَ اللَّهُ يَعُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ أَلِهُ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ أَلِهُ الللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَلَيْدُ عَنْدَالَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُولُكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ الل

إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما ائتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتحوروا في الحكم، إن الله كان سميعًا لأقوالكم، بصيرًا بأفعالكم.

﴿ يَنَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُوْ ۖ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَسُولِ إِن كُنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، بامتثال ما أمر واحتناب ما نهى، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية، فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسُنَّة نبيه ﷺ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرجوع إلى الكتاب والسُنَّة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن عاقبة لكم.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ كَنْ عُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦوَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

ألم ترَ - أيها الرسول - تناقض المنافقين من اليهود الذين يَدَّعون كذبًا أنهم آمنوا بما أُنزِل عليك وما أُنزِل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادًا شديدًا لا يهتدون معه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِأَلْآيَاتِ:

١ - الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات، والحكم بالعدل. (من آية ﴿ )

٢ وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقًا لمعنى الإيمان.
 (من آية ١٠)

٣- من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله، وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. (من آية ١٩٠٠)

1.1

ney.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسَرَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم، وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم - أيها الرسول - يُعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضًا تامًّا.

﴿ فَكَيْفُ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، ثم حاؤوك – أيها الرسول – معتذرين إليك يحلفون بالله: ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين؟! وهم كاذبون في ذلك؛ فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده.

﴿ أُوْلَئَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوَلًا بَلِيغًا ﴾ أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم - أيها الرسول - وأعرض عنهم، وبيّن لهم حكم الله مرغّبًا ومرهّبًا وقل لهم قولًا بالغًا بلوغًا شديدًا متغلغلًا في نفوسهم.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَٰ لَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ وَٱسْتَغْفَرُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ قَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾

وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يُطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاؤوك - أيها الرسول - في حياتك مُقِرِّين بما ارتكبوه نادمين تائبين، وطلبوا المغفرة من الله، وطلبت المغفرة لهم؛ لوجدوا الله توابًا عليهم رحيمًا بهم.

﴾ ﴿ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾

فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون. ثم أقسم الله بذاته في أنهم لا يكونون مصدقين حقًا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول، ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه، ويسلِّموا تسليمًا تامًّا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم.

﴿ وَلَوْ أَنَا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنهُمُ ۚ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَ أَنَّا لَهُمُ عَلَوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَ مَنْ لَهُ مُن اللَّهُ مَا أَخْرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَ يَنْهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾

ولو أنا فرضنا عليهم قَتْل بعضهم بعضًا، أو الحروج من ديارهم؛ ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرًا من المخالفة، وأشد رسوحًا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابًا عظيمًا، ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - النَّدْب إلى الإعراض عن أهل الحهل والضلالات، مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. (من آية ﴿
 ٢ - الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع، مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. (من آية ﴿

🚴 ٣- فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين. (من آية 🕲)

**7.7** @

J. 18

Zoo.

﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّذِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ ۗ ﴿ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾

ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة.

اللهِ وَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴾

ذلك الثواب المذكور تَفَضُّلٌ من الله على عباده، وكفي بالله عليمًا بأحوالهم، وسيجازي كلُّ بعمله.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا اليهم جماعة بعد جماعة، أو اخرجوا إليهم جميعًا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم، وما فيه النكاية بأعدائكم.

الله ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّبَهُ طِأَنَّ فَإِن أَصَنبَتَكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَوَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾

وإنَّ منكم - أيها المسلمون - أقوامًا يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكُم لجبنهم، ويبطِّئون غيرهم، وهم المنافقون وضعيفو الإيمان، فإن نالكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحًا بسلامته: قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم.

وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يُلَيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ ولئن نالكم - أيها المسلمون - فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولَنَّ هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولئن نالكم وبينه محبة وصحبة: يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به.

وَّ ﴿ هُ فَلْيُقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلْدُنْيَ بِأَلَاخِرَةٍ ۚ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَعْلَبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾

فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها، بالآخرة رغبة فيها، ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيُقتل شهيدًا، أو يظهَرْ على عدوه، ويظفر به، فسيعطيه الله ثوابًا عظيمًا، وهو الجنة ورضوان الله.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ الْظَالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾

وما المانع لكم - أيها المؤمنون - من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين: يا ربنا، أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ، ونصيرًا يدفع عنا الضر.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو، لا بالقعود والتخاذل. (من آية ۞)
 ٢ – الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه؛ لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم. (من آية ۞ ۞)

٣- وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين، وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. (من آية و شي هي الله الله الله الله ونصرة المستضعفين، وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. (من آية و

×30

وَ اللَّهِ الَّذِينَ امْنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْيُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ

المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم، فقاتلوا أعوان الشيطان، فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم؛ لأن تدبير الشيطان كان ضعيفًا لا يضر المتوكلين على الله تعالى.

۞﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةٌ ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِسٍ ۖ قُلْ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنْقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ

ألم تعلم - أيها الرسول - شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يُفرض عليهم الجهاد، فقيل لهم: امنعوا أيديكم عن القتال، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة - وكان ذلك قبل فرض الجهاد - فلما هاجروا إلى المدينة، وصار للإسلام منعة، وفُرِض القتال؛ شَقَّ ذلك على بعضهم، فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا: يا ربنا، لم فرضت علينا القتال؟ هلَّا أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا، قل لهم - أيها الرسول -: متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تُنْقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء، ولو كان قَدْر الخيط الذي في نواة التمرة.

١ ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ. مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾

حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، وإن يَنَلُ هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند الله، وإن يَنَلْهم شدة في ولدٍ أو رزق تشاءموا من النبي عَيْدُ وقالوا: هذه السيئة بسببك، قل - أيها الرسول - ردًّا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم؟!

١ ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَا لَقَةً وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكٌ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾

ما نالك - يا ابن آدم - مما يسرك من رزق وولد فهو من الله، تفضَّل به عليك، وما نالك مما يسوؤك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصى. وقد بعثناك - أيها النبي - لحميع الناس رسولًا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفي بالله شاهدًا على صدقك فيما تبلغه عنه، بما آتاك من أدلة وبراهين.

الله الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾

من يطع الرسول بامتثال ما أمر به، واحتناب ما نهى عنه؛ فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك - أيها الرسول - فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبًا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. (من آية ١٠) ٣- الخير والشركله بقدر الله، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب، منها: ذنوبهم ومعاصيهم. (من

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولٌ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾

ويقول المنافقون لك بألسنتهم: نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دَبَّر حماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبِّرون، وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم؛ فلن يضروك شيئًا، وفوَّض أمرك إلى الله، واعتمد عليه، وكفي بالله وكيلًا تعتمد عليه.

﴿ أَفَلًا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْفِلَنفًا كَثِيرًا ﴾

لِمَ لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب؟! وحتى يعلموا صدق ما حئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابًا في أحكامه واختلافًا كثيرًا في معانيه.

ﷺ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا نَّبَعْتُمُ الشَّيطن إِلَّا قلِيلًا ﴾

وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم، أو خوفهم وحزنهم؛ أفشوه ونشروه، ولو تأتُّوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله ﷺ وإلى أهل الرأي والعلم والنصح؛ لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يُعمل بشأنه من نشر أو كتمان، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن – أيها المؤمنون – فعافاكم مما ابتلي به هؤلاء المنافقين؛ لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلًا منكم.

﴿ وَفَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـدُ بَأْسَ اوَأَشَدُ

فقاتل - أيها الرسول - في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تُسأل عن غيرك ولا تُلزم به؛ لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغِّب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة، وأشد عقوبة.

﴾ هَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِنَةً يَكُن لَهُ,كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقبنًا ﴾

من يسعى لحلب الخير للغير؛ يكن له حظ من الثواب، ومن يسعى لحلب الشر للغير؛ يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدًا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببًا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببًا في حصول شر فإنه يناله منه شيء.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله؛ لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. (من آية (١١٠٠)

٧- لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين، أو دب الرعب بين صفوفهم. (من آية ١٠) ٣- التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. (من

\$ - مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إنم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إنم أو اعتداء. (من آية ١١٩١٠)

**1.0** 

الخُزُّةُ لِخَامِسُ ....

سُورَةُ النِسَاءِ

١٤ ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ وَكَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

وإذا سلَّم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلَّم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظًا، وسيجازي كلَّ بعمله.

﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُو أَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبْ فِيدٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾

الله لا معبود بحق غيره، ليجمعنّ أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثًا من الله.

﴿ ﴿ فَمَا لَكُورَ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ، سَبِيدُلا ﴾

ما شأنكم - أيها المؤمنون - صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين: فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم؟! فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم، والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم، أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟! ومن يضلل الله فلن تجد له طريقًا إلى الهداية.

﴿ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ عَنْ كَهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ عَيْلُ وَجَدْتُ مُوهُمْ وَلَا نَصِيرًا ﴾ حَيْثُ وَجَد تَّمُوهُمْ وَلَا نَظِيرًا وَلَا نَصِيرًا ﴾

تمنّى المنافقون لو تكفرون بما أُنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتحذوا منهم أولياء العداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فحذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتحذوا منهم وليًّا يواليكم على أموركم، ولا نصيرًا يعينكم على أعدائكم. والله النّينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَو يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَيثَولُ لَهُ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَاجَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ لسَلَطَهُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴾

إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من حاؤوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته، ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقًا بقتلهم أو أسرهم. واستَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلى الْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ مُلَانًا مُبِينًا ﴾ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ مُلَانًا مُبِينًا ﴾

ستحدون - أيها المؤمنون - فريقًا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم، كلما دُعُوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع، فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم، وينقادوا إليكم مصالحين، ويكفوا أيديهم عنكم؛ فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة؛ لغدرهم ومكرهم.

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم. (من آية ١٠)
- ٧- بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. (من آية ١٠٠١) ١٠٠٠
  - ٣- عدل الإسلام في الكف عمَّن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين. (من آية ١٠٠٠)
  - 2- يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم. (من آية ١٠٠٠)

<u>ت ۲ ر د</u>

هُ اللّٰهُ ﴿ وَكَاكَاكُ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْقًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهُ وَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَنَاكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَوْمِنَةً فَوْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَرَي فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَكَن لَمْ يَجِدُفَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن اللّهُ وَكَانَ أَنْهُ عَلِيمًا ﴾ اللّهِ وَكَانَ أَللّهُ وَكَانَ أَللّهُ عَلِيمًا ﴾

وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنًا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفوا عن الدية فتسقط، فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن؛ فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة، ولا دية عليه، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه، فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليمًا بأعمال عباده ونياتهم، حكيمًا في تشريعه وتدبيره.

﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَ نَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ومن يقتل مؤمنًا على وجه القصد بغير حق؛ فجزاؤه دخول جهنم خالدًا فيها، إن استحل ذلك أو لم يتب، وغضب الله عليه، وطرده من رحمته، وأعد له عذابًا عظيمًا لاقترافه هذا الذنب الكبير.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لله لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: لست مؤمنًا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه لله تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة، وهي خير وأعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمنَّ الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دقَّ، وسيحازيكم به.

﴿ لَا يَسْتُونَ الْقَنِهِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمَ ۚ فَضَّلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ إِلَّمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين، والمجاهدون في سبيل الله ببنل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابًا عظيمًا من عنده.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - جاء القرآن الكريم معظّمًا حرمة نفس المؤمن، وناهيًا عن انتهاكها، ومرتبًا على ذلك أشد العقوبات. (من آية ۞ ۞)
 ٢ - من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يُخلد أبدًا في النار، وإنما يُعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى. (من آية ۞)

٣- وجوب التثبت والتبين في الجهاد، وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يُعتدى على البريء. (من آية ١٠)
 ٤- أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. (من آية ١٠)

٥- فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. أثم

ر(من آية 🕲 🕲

## الله عَنْوُرًا رَجِنتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورًا لعباده رحيمًا بهم. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِهِم قَالُواْ فِيهَ كُنُهُم قَالُواْ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ ۚ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيها ۚ فَأُولَكِهَكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ۗ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ﴾

إن الذين توفَّاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخًا لهم: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ فيحيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا، فتقول لهم الملائكة توبيخًا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟! فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعًا ومآبًا لهم.

﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَتِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَتِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ اللهُ عَفُولًا ﴾

ويُسْتثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالًا كانوا أو نساءً أو أطفالا، ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوًا عن عباده غفورًا لمن تاب منهم.

ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغَّب فيها، فقال:

﴿ ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَلِيْرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمُؤتُ فَقَدُ اللَّهِ وَمَا يَخُرُهُ، عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله يحد في الأرض التي هاجر إليها مُتحوِّلًا وأرضًا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع، ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله، ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مُهاجَره، فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مُهاجَره، وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده، رحيمًا بهم.

﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْهُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مَنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْهُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مَن الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْهُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواً مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين، إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام، ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. (من آية ش ش ش)

٧- مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. (من آية ١٠٠٠)

1.1

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَشْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ إِلَّا فَكُواْ الْمَعْكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ ﴿ مِن وَرَآيِكُمْ مَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنْتُم مَرْضَى أَن شَعْعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَذَ لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ كُنتُم مَرْضَى أَن شَعْعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَذَ لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾

وإذا كنت – أيها الرسول – في الجيش وقت قتال العدو، فأردت أن تصلي بهم، فقستم الجيش جماعتين: تقوم جماعة منهم تصلي معك، وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأت الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا، فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلَّم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة، ويأخذونكم في غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه، أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله هيًّا للكافرين عذابًا مذلًا لهم.

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾

فإذا فرغتم – أيها المؤمنون – من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قيامًا وقعودًا وعلى حنوبكم، فإذا زال عنكم الحوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أُمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت، لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر.

﴿ وَلَا تَهِنُواْفِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ وَرَبُّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ عليمًا عَلِيمًا ﴾

ولا تضعفوا – أيها المؤمنون – ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والحراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليمًا بأحوال عباده، حكيمًا في تدبيره وتشريعه.

١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آرَنكَ ٱللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴾

إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن مشتملًا على الحق؛ لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علَّمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعًا ترد عنهم من طالبهم بالحق.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها. (من آية ١٠)
- ٣- الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها. (من آية ١٠٠٠)
    - النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو، والأمر بالصبر على قتاله. (من آية

۱.۹

. 3000

# ﴿ وَأَسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ﴾

واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورًا لمن تاب إليه من عباده، رحيمًا به.

﴿ وَلَا يُحْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴾

ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم.

اللهُ عَنْ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفًا وحياءً، ولا يستترون من الله، وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفي عليه منهم شيء حين يدُبِّرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطًا، لا يخفي عليه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

وَ هَنَانَتُم هَنُولاً عِ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ ها أنتم - يا من يهمَّكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون حرمًا - خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم، وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟! ومن الذي يكون وكيلًا عليهم في ذلك اليوم؟! ولا شك أن أحدًا لا يستطيع ذلك.

و وَمَن يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَنُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾

ومن يعمل عملًا سيئًا، أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي، ثم يطلب المغفرة من الله مقرًّا بذنبه نادمًا عليه مقلعًا أعنه، يجد الله أبدًا غفورًا لذنوبه رحيمًا به.

وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

ومن يرتكب إثمًا صغيرًا أو كبيرًا فإنما عقوبته عليه وحده، لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليمًا بأعمال العباد، حكيمًا في تدبيره وتشريعه.

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيتَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِدِ ، بَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَّتَنَّا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾

ومن يرتكب خطيئة على غير عمد، أو إثمًا بعمد، ثم يتهم به إنسانًا بريئًا من ذلك الذنب، فقد تَحمَّل بفعله ذلك كذبًا شديدًا وإثمًا بيِّنًا.

﴿ وَلَوْلَافَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، لَهَمَّت طَآبِفَتْ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

ولولا فضل الله عليك - أيها الرسول - بعصمتك لعزمت جماعةً من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك، وأنزل الله عليك القرآن والسُّنَّة، وعلَّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيمًا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. (من آية ١٠)

٧- ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. (من آية ١٠٠٠)

٣- سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه، مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته، ورجع عن ذنبه. (من آية ١٠٠٠)

﴾ ٤- التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ وأنَّ فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. (من آية ١٠٠٠)

سُورَةُ النِّسَاءِ اللهِ اللهِ ﴾ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ البَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴾

لا خير في كثير من الكلام الذي يُسِرُّه الناس، ولا نفع منه، إلا إن كان كلامهم أمرًا بصدقة، أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبًا لرضا الله فسوف نؤتيه توابًا

الله وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّم وسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾

ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق، ويتبع طريقًا غير طريق المؤمنين، نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يُعاني حرَّها، وساءت مرجعًا لأهلها.

١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾

إن الله لا يغفر أن يُشرك به، بل يُخلد المشرك في النار، ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدًا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدًا كثيرًا؛ لأنه سَوَّى بين الخالق والمخلوق.

ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانًا مسمَّاة بأسماء الإناث كاللات والعُزَّى، لا نفع لها ولا ضرّ، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانًا خارجًا عن طاعة الله لا خير فيه؛ لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأونّان.

﴿ إِنَّ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾

ولذلك طرده الله من رحمته. وقال هذا الشيطان لربه حالفًا: لأجعلنَّ لي من عبادك قسمًا معلومًا أغويهم عن الحق. ﴿ وَلَأَصْلَنَهُمْ وَلَأَمُنِيَنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلأَنْعَامِ وَلَامُنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴾

ولأصدنَّهم عن صراطك المستقيم، ولأمنِّينَّهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولآمرنَّهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليًّا يتولاه ويطيعه فقد خسر حسرانًا بيِّنًا بموالاة الشيطان الرحيم.

الله ﴿ وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُانُ إِلَّا عُرُورًا ﴾

يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة، ويُمنِّيهم الأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ أكثر تناجي الناس لا خير فيه، بل ربماكان فيه وزر، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرًا ومعروفًا. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- معاندة الرسول عِيْكُيْةٍ ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار. (من آية ١٠)
- ٣- كل الذنوب تحت مشيئة الله، فقد يُغفر لصاحبها، إلا الشرك، فلا يغفره الله أبدًا إذا لم يتب صاحبه ومات عليه. (من آية ١٠٠١)
- ٤ غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة.

گے(من آیة 🕲 🕲)

W 111 W

# ﴿ وَلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا ﴾

أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يحدون عنها مهربًا يلحؤون إليه. ولما ذكر الله حزاء أتباع الرسل؛ فقال:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَكُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَا ۖ وَعَدَاللَّهِ حَقًا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾

والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقرِّبة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، وعدًا من الله، ووعده تعالى حق، فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولا.

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلاَ أَمَانِي آهْلِ الصَّحَتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجَزّ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرًا ﴾ ليس أمر النحاة والفوز تابعًا لما تتمنون – أيها المسلمون – أو لما يتمناه أهل الكتاب، بل الأمر تابع للعمل، فمن يعمل منكم عملًا سيقًا يحاز به يوم القيامة، ولا يحد له من دون الله وليًّا يحلب له النفع، ولا نصيرًا يدفع عنه الضر. 
﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِ حَدِي مِن ذَكَر أَوْ أَنتُى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَتِهِ كَي يَدْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾

ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقًا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئًا، ولو كان شيئًا قليلًا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمُ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾

ولا أحد أحسن دينًا ممن استسلم لله ظاهرًا وباطنًا وأخلص نيته له، وأحسن في عمله باتباع ما شرع، واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد عَلَيْكُ مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم هي المحبة التامَّة من بين سائر خلقه.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ﴾

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله محيطًا بكل شيء من حلقه علمًا وقدرة وتدبيرًا. ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنِ فِي يَتَنَى النِسَاءَ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَمَا يُتَلَى الْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَى بِأَلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِدِ، عَلِيمًا ﴾
فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِدِ، عَلِيمًا ﴾

ويسألونك – أيها الرسول – في أمر النساء وما يحب لهن وعليهن، قل: الله يبين لكم ما سألتم عنه، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن، في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث، ولا ترغبون في نكاحهن، وتمنعونهن من النكاح طمعًا في أموالهن، ويبين لكم ما يحب في المستضعفين من الصغار، من إعطائهم حقهم من الميراث، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به، وسيجازيكم به.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ما عند الله من الثواب لا يُنال بمجرد الأماني والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. (من آية ١

٢ - الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءًا يُجُز به، ومن يعمل خيرًا يُجْز بأحسن منه. (من آية ١٠٠٠ ١٠٠٠ الجزاء

٣- الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)

٤ - عَظّمَ الإسلام حقوق الفتات الضعيفة من النساء والصغار، فحرم الاعتداء عليهم، وأوجب رعاية مصالحهم في ﴿

70

ضوء ما شرع. (من آية 🝘)

**2** 111 0

﴾ ﴿ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ۖ الْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـنَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

وإن خافت امرأة من زوجها ترفعًا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جُبِلت النفوس على الحرص والبخل، فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم، وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله كان بما تعملون خبيرًا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم به.

﴾ وَلَن تَسْتَطِيْعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوَ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيـُلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴾

ولن تستطيعوا – أيها الأزواج – أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي، ولو حرصتم على ذلك؛ بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها، ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحمِلوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة، وتتقوا الله فيها، فإن الله كان غفورًا رحيمًا بكم.

الله وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ اللَّهُ كُلُّامِن سَعَتِهِ أَ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾

وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خُلْع يغنِ الله كلَّا منهما من فضله الواسع، وكان الله واسع الفضل والرحمة، حكيمًا في تدبيره وتقديره.

﴿ ﴿ وَلِلَّهِ مَكَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِلْنَبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُوا ۗ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما، ولقد عَهِدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعَهِدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غني عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه، المحمود على جميع صفاته وأفعاله.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، المستحق أن يطاع، وكفى بالله متوليًا تدبير كل شؤون خلقه.

الله الله الله عَمْ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى ذَاك قَدِيرًا ﴾ الله عَلَى ذَاك قَدِيرًا ﴾

إن يشأ يُهْلِككم - أيها الناس - ويأت بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرًا.

﴿ مِنفَوَابِدُ الْآيَاتِ:

١ - استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة، وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية.
 من آية (١٠٠٠)

أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج، وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية، كالحب والميل القلبي. (من آية ١)

٣- لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العِشْرة بينهما. (من آية ١٥)

﴾ ٤– الوصية الحامعة للخلق حميعًا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. (من آية ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ \* \* \* - الوصية الحامعة للخلق حميعًا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. (من آية ﴿ ﴾ ﴾

Se Z

الله مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَاللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَعِيعًا بَصِيرًا ﴾

من كان منكم - أيها الناس - يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما منه، وكان الله سميعًا لأقوالكم، بصيرًا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَشَيِعُوا ٱلْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُرُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم، مؤدِّين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تُقِرُّوا على أنفسكم بالحق، أو على والديكم أو الأقربين منكم، ولا يحملنَّكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها، أو أعرضتم عن أدائها؛ فإن الله كان بما تعملون حبيرًا. ولا يَكُونُ مَا الله عن الله كان بما تعملون حبيرًا. الله كان مَا مَنُوا بِالله ورسُولِي، وَالْكِنْبِ الذّي نَزَّلُ عَلَى رَسُولِه، وَالْكِتَبِ الذِي أَنْلُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُونُ بِالله وَرسُولِي، وَالْكِنْدِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا البتوا على إيمانكم بالله وبرسوله، وبالقرآن الذي أنزله على رسوله، وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة؛ فقد بعُد عن الطريق المستقيم بُعْدًا عظيمًا. 
﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾

إِنَّ الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان، بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه، ثم دخلوا فيه، ثم ارتدوا عنه، وأصروا على الكفر وماتوا عليه؛ لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم، ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى.

و بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

بشِّر – أيها الرسول – المنافقين الذين يُظهرون الإيمان، ويُبطنون الكفر، بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابًا موحعًا. ﴿ لَاَيْنَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾

هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارًا وأعوانًا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم، أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها؟! فإن القوة والمنعة كلها لله.

﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْلُهُمْ ۚ إِذَا مِنْلُهُمْ ۗ إِنَّا اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴾

وقد نزَّل الله عليكم - أيها المؤمنون - في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في محلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها؛ فيحب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن محالستهم، حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا حالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله؛ لأنكم عصيتم الله بحلوسكم كما عصوا الله بكفرهم، إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة، حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة.
 (من آية ﴿

٧- على المؤمن أن يحتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والحوارح، ويثبته في قلبه. (من آية ١٠٠٠)

٣- عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله؛ ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

٤- إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه، فلا يجوز له الحلوس معه على هذه ﴿

الحال. (من آية 🕲)

﴾ ﴿ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْاللَّهِ قَالُواْ الْمُرْتَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ الْمُرْسَنِيدِّ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْوَمُالِقِيَكُمَةً وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم: ألم نكن معكم، شهدنا ما شهدتم؟! لينالوا من الغنيمة، وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم: ألم نتول شؤونكم ونُحِطْكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم؟! فالله يحكم بينكم جميعًا يوم القيامة، فيجازي المؤمنين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقي الإيمان.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾

إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم؛ لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، ولا وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، ولا يخلصون لله، ولا يذكرون الله إلا قليلاً إذا رأوا المؤمنين.

﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلآءِ وَلآ إِلَىٰ هَتَوُلآءٌ وَمَن يُضِلِلِ ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَلَهُ، سَبِيلًا ﴾

هؤلاء المنافقون متردِّدون في حَيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، ومن يضلل الله فلن تجد له - أيها الرسول - طريقًا لهدايته من الضلال.

﴿ لَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نَنَجْدُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثَرِيدُونَ أَن بَجَعَكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴾ يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون أ بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟!

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾

إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة، ولن تحد لهم نصيرًا يدفع عنهم العذاب. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَصَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا ﴾ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم، وأصلحوا باطنهم، وتمسكوا بعهد الله، وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا حزيلًا.

الله مَّا يَفْعَكُ أَلَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل، وشكرتموه على نعمه، وآمنتم به ظاهرًا وباطنًا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرًا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها، عليمًا بإيمان خلقه، وسيجازي كلَّا بعمله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ بيان صفات المنافقين، ومنها: حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين. (من آية ١٠)
- ٢- أعظم صفات المنافقين تَذَبْذُبُهم وحيرتهم واضطرابهم، فلا هم مع المؤمنين حقًّا ولا مع الكافرين. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. (من آية ١٠٠٠)

# ﴿ وَكَانَ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

لا يحب الله الجهر بقول السوء، بل يبغضه ويتوعّد عليه، لكن من ظُلم جاز له أن يجهر بقول السوء؛ للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكنَّ صَبْرَ المظلوم أولى من جهره بالسوء، وكان الله سميعًا لأقوالكم، عليمًا بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده.

# ١ ﴿ إِن لَبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تَحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾

إن تُظْهِرُوا أيّ خير قوليّ أو فعليّ، أو تستروه، أو تتحاوزوا عمن أساء إليكم؛ فإن الله كان عفوًا قديرًا، فليكن العفو من أخلاقكم، لعل الله أن يعفو عنكم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَفُرُ ابَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَ اللَّهِ عَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؛ بأن يؤمنوا به، ويكذبوا بهم، ويقولون: نؤمن ببعض الرسل، ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا طريقًا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم.

# ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾

أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقًا؛ ذلك أنَّ من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله، وأعددنا للكافرين عذابًا مذلا لهم يوم القيامة، عقابًا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله.

ولما ذكر الله حزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال:

والذين آمنوا بالله ووحَّدوه، ولم يشركوا به أحدًا، وصَدَّقُوا برسله جميعًا، ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون، بل آمنوا بهم جميعًا؛ أولئك سوف يعطيهم الله أجرًا عظيمًا جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه، وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده، رحيمًا بهم.

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُّا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُــُمُ الصَّنِعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اَتَّخَذُواْ الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُـمُ ٱلْبَيِنَتُكُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴾

يسألك - أيها الرسول - اليهود أن تنزل عليهم كتابًا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى، يكون علامة لصدقك، فلا تستعظم منهم ذلك، فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، حيث سألوه أن يريهم الله عيانًا، فَصُعِقُوا عقابًا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله، فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية، ثم تجاوزنا عنهم، وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يُرجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم. (من
 آية ش

٧- حض المظلوم على العفو - حتى وإن قدر -كما يعفو الرب - سبحانه - مع قدرته على عقاب عباده. (من آية ١٠٠٠)

٣- لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعًا. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ اللَّ

S 117

وَ وَوَا وَالْمَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيتَقِهِمَ وَقُلْنَا لَهُمُ اَدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقَا عَلِيظًا ﴾ ووفعنا فوقهم الحبل بسبب أحذ العهد المؤكد عليهم تخويفًا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه: ادحلوا باب بيت المقدس سُجَّدًا بانحناء الرؤوس، فدحلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم: لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدًا موثقًا شديدًا بذلك، فنقضوا العهد المأحوذ عليهم. فما كان منهم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفِّرِهِم بِتَايَنَتِ اللّهِ وَقَلْلِهِمُ اللّهَ بِعَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا فَيْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ فَيْوَمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾

فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم، وبسبب كفرهم بآيات الله، وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد ﷺ: قلوبنا في غطاء، فلا تعي ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير؛ فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلًا لا ينفعهم.

# و وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْنَدُا عَظِيمًا ﴾

وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم، وبسبب رميهم مريم ﷺ بالزني زورًا وبهتانًا.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَلُهُواْ فِيهِ لَغِي شَكِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِّبَاعَ ٱلظِّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾

ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبًا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلًا ألقى الله شَبَهَ عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى على والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى، كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني في من الحق شيئًا، وما قتلوا عيسى، وما صلبوه قطعًا.

# ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

بل نجَّاه الله من مكرهم، ورفعه الله بحسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزًا في ملكه، لا يغالبه أحد، حكيمًا في تدبيره قضائه وشرعه.

الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - فَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسي ، بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى الله على أعمالهم؛ ما يوافق الشرع منها وما يخالف.

وَ فَطُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾

فبسبب ظلم اليهود حَرِّمْنَا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالًا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله، حتى صار الصد عن الخير سجية لهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عاقبة الكفر الختم على القلوب، والختم عليها سبب لحرمانها من الفهم. (من آية ١٠)
- ٧- بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى هي، حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله. (من آية ١٠)
- ٣- بيان جهل النصاري وحيرتهم في مسألة الصلب، وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة. (من آية ١٠٠٠)

~ X

ُّ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَاَخْذِهِمُ الرِّبَوْاُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ أَمَوْلَالْنَاسِ بِالْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وأعددنا للكافرين منهم عذابًا موجعًا.

ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال:

﴿ لَكِينَ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَا أَثْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَثْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةَ وَٱلْمُؤْتُونَ عِلَا أَثْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَثْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةَ وَٱلْمُؤْتُوبَ عَلِياً ﴾ الزّكَوْمَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخِرِ أَوْلَتِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾

لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود، والمؤمنون يُصَدِّقُون بما أنزله الله عليك - أيها الرسول - من القرآن، ويُصَدِّقُون بما أنزله الله عليك - أيها الرسول - من القرآن، ويُصَدِّقُون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة، ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدًا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابًا عظيمًا.

ﷺ ﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِيـمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنُرُونَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُ,دَ زَبُورًا ﴾

إنا أوحينا إليك – أيها الرسول – كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بِدْعًا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى ابراهيم، وإلى ابنيه: إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب بن إسحاق، وإلى الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء يعقوب على)، وأوحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأعطينا داود كتابًا هو الزبور.

﴾ ﴿ وَرُسُلًا قَدِّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصِهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

وأرسلنا رسلًا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلًا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة، وكلّم الله موسى بالنبوة - دون وساطة- تكليمًا حقيقيًّا يليق به الله موسى بالنبوة - دون وساطة- تكليمًا حقيقيًّا يليق به

﴿ زُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومُخَوِّفِين من كفر به من العذاب الَّاليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزًا في ملكه حكيمًا في قضائه.

الله الله عَنْهُ دُيِمَا أَنْ لَا إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمُلْتِيكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِأَلِلهِ شَهِيدًا ﴾

إنْ كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك - أيها الرسول - من القرآن، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يُطْلِعَ العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدق ما حئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدًا، فشهادته كافية عن شهادة غيره.

### ﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - بيان فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي محمد عَمَلِينَةٍ. (من آية (الله الله عَلَيْنَةٍ)

 ٢- إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرِهما مِن ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه. (من آية ش ش)

٣- إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله، فقد كلّم الله تعالى نبيه موسى هي. (من آية هي)
 ٤- تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيًّا، وكذلك تشهد وَ الملائكة. (من آية هي)

111

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

إن الذين كفروا بنبوتك، وصدوا الناس عن الإسلام قد بَعُدُوا عن الحق بُعْدًا شديدًا.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسله، وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرُّون عليه من الكفر، ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله.

﴿ إِلَّا طُرِيَّ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهِمَ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائمًا، وكان ذلك على الله هيئًا، فهو لا يعجزه شيء.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴾

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد عَلَيْ بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات، وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليمًا بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيُعْميه عنها، حكيمًا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

﴿ وَيَا أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنَّهُ فَاعِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِةٍ؞ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِـدُ سُبْحَننَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدُّ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾

قل – أيها الرسول – للنصارى أهل الإنجيل: لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى الله الله الله الله الله أرسله بالحق، خَلَقَهُ بكلمته التي أرسل بها جبريل الله إلى مريم، وهي قوله: كُنْ، فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمِنوا بالله ورسله جميعًا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكن انتهاؤكم عنها خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحَسْبُ ما في السماوات والأرض بالله قيِّمًا ومدبرًا لهم.

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْزِكَةُ ٱلْمُقْرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَيَهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾

لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدًا لله، ولا الملائكة الذين قربهم الله له، ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادًا لله، فكيف تتخذون عيسى إلهًا؟! وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟! ومن يأنف عن عبادة الله، ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة، ويجازي كلَّا بما يستحق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيان أن المسيح بشر، وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية.
 (من آية ش)

٢ - بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده - سبحانه - بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات. (من آية ش)

﴾ ٣- إثبات أن عيسى هي والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد وُ ﴾ لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدًا لله تعالى؟! (من آية ﴿) ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصَّل جزاءهم في قوله:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَالسَّيَحَاءُ وَالسَّيَحَاءُ وَالسَّيَحَاءُ وَالسَّيَحَاءُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله، وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه، وأما الذين أَنِفُوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرًا، فيعذبهم عذابًا موجعًا، ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر.

﴿ وَيَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُّ مِن زَّتِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُوزًا مُّهِينًا ﴾

يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة - وهو محمد ﷺ -، وأنزلنا إليكم ضياءً واضحًا، وهو هذا القرآن.

وَ وَفَضَلُ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَلٍ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله فَامَا الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة، ويزيدهم ثوابًا ورَفْع درجات، ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن.

يسألونك – أيها الرسول – أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب – بأن كانتا اثنتين فأكثر – ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات، ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات. (من آية ١٠)

٢- عناية الله بحميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم. (من آية ١٠)

. A.

## سُيُورَةُ المُثَائِدَةِ مَدَنيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدُ الشُّورَةِ:

الأمر بالوفاء بالعقود، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَيَتَأْنِهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْمُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

يا أيها الذين آمنوا أتمواكل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم - رحمة بكم - بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والغنم) إلا ما يُقْرَأ عليكم تحريمه، وإلا ما حَرَّمَ عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مُكْرِهَ له، ولا معترض على حكمه.

يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكُفُّوا عن محظورات الإحرام: كلبس المخيط، وعن محرمات الحَرَم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم، وهي (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب)، ولا تستحلُّوا ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه، أو مَنْع من وصوله إلى محله، ولا تستحلُّوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله، وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة، وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الحور وترك العدل فيهم، وتعاونوا – أيها المؤمنون – على يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على المعاصي التي يأثم صاحبها، وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه، فاحذروا

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأصل هو حِلُّ الأكل من كل بهيمة الأنعام، سوى ما خصه الدليل بالتحريم، أو ما كان صيدًا يعرض للمحرم
 في حجه أو عمرته. (من آية ٥)

٢ النهي عن استحلال المحرَّمات، ومنها: محظورات الإحرام، والصيد في الحرم، والقتال في الأشهر الحُرُم،
 ﴿ واستحلال الهَدْي بغصب ونحوه، أو مَنْع وصوله إلى محله. (من آية ﴿ )

W 171 00

WEXT.

حَرَّمَ الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاة، وحَرَّمَ عليكم الدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذُكِرَ عليه اسمّ غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق، والميتة بالضرب، والميتة بالسقوط من مكان عالٍ، والميتة بنطح غيرها لها، وما افترسه سبُع مثل الأسد والنمر والذئب، إلا ما أدركتموه حيًّا من المذكورات وذكيتموه، فهو حلال لكم، وحرَّم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحَرَّمَ عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها (افعل) أو (لا تفعل) فيعمل بما يخرج له منها. فِعْل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته، فلا تخافوهم وخافوني وحدي، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، واخترت لكم الإسلام دينًا، فلا أقبل دينًا غيره، فمن ألْجِئ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم.

ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله، فقال:

۞ۛ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمُ ۚ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ ۚ وَمَا عَلَمَتُ مِينَ ٱلجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾

يسالك - أيها الرسول - صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله؟ قل - أيها الرسول -: أحل الله لكم ما طاب من الممآكل، وأكل ما صادته الممدرّبات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلّمونها الصيد مما مَنَّ الله عليكم به من العلم بآدابه، حتى صارت إذا أُمِرَتِ اتشْمَرَتْ، وإذا زُجِرَتِ ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال أوامره، والكف عن نواهيه، إن الله سريع الحساب للأعمال. في اليوم أليوم أيوم أليوم أ

اليوم أَحَلَّ الله لكم أكل المستلذات، وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من الذين أُعْطُوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى لكم نكاح الحرائر العفائف من الدورائر العفائف من الذين أُعْطُوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن، وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنى معهن، ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدًا فيها مخلدًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تحريم ما مات دون ذكاة، والدم المسفوح، ولحم الحنزير، وما ذُكِرَ عليه اسْمٌ غير اسم الله عند الذبح، وكل ميت خنقًا، أو ضربًا، أو بسقوط من علو، أو نطحًا، أو افتراشا من وحش، ويُستثنى من ذلك ما أُدرِكَ حيًّا وذُكّيَ بذبح شرعي. (من آية ٥)

٧- حِلُّ ما صاد كل مدرَّبِ ذي ناب أو ذي محلب. (من آية ١٠٠٠)

٣- إباحة ذبائح أهل الكتاب، وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات. (من آية ١٠)

777

3.7

Ce de

للجُزِّهُ السَّادِسُ

﴾ ﴿ ﴿ وَلَيْكَابُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ وَانْجُلَتُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَانْجُلَتُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْمَسْتُمُ وَانْجُلَتُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْمَسْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَالْمِسْتُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ مِنْ أَمْ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُمْ اللّهُ لِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ أَوْلِيكُمْ الْعَلَقُمْ لَعَلَيْكُمْ الْعَلَقُولُونَ وَالْكُولُونِ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُمْ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُمْ الْعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ الْعَلَاكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ الْعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ الْعَلَاكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة، وكنتم مُحْدِثين حدثًا أصغر فَتَوَضَّؤُوا بأن تغسلوا وجوهكم، وتغسلوا أيديكم مع مرافقها، وتمسحوا برؤوسكم، وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، وإن كنتم مُحْدِثِينَ حدثًا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تحافون من زيادة المرض أو تأخُّر بُرْيُهِ، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم مُحْدِثِينَ حدثًا أكبر بمجامعة النساء، ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به – فاقصدوا وجه الأرض، واضربوه بأيديكم، وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقًا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلًا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتمامًا لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم، ولا تكفرونها.

﴿ وَالْذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَاتَقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي وَيَلْظِيَّةُ على السمع والطاعة في المنشط والمكره: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره - ومنها عهوده - واجتناب في القلوب، فلا يخفى عليه منه شيء.

﴾ ﴿ لِنَائَهُا الَّذِينَ ۚ مَامَنُواْ كُونُواْ فَوَمِينَ لِلَهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ فَوَاعْنُ وَاللَّهَ عَلِيَ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونُ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالحور، ولا يحملنكم بُغْض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الحسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾

وَعَدَ الله - الذي لا يخلف الميعاد - الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم، وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة.

## ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر. (من آية ۞)
 ٢ – في حال تعذر الحصول على الماء، أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس، يشرع التيمم (بالتراب) لرفع حكم الحدث (الأصغر أو الأكبر). (من آية ۞)

٣ - الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين. (من آية ١٠)

Z DO

X DO

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنَتِنَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾

والذين كفروا بالله، وكذبوا بآياته، أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم، ملازمين لهاكما يلازم الصاحب صاحبه.

﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَنِدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنَاكُمْ أَنْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَنْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنصُهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية.

﴿ وَلَقَذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَنِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُّ لَبِن أَقَمْتُمُ الصَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ النَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكُونَ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ وَلَا ذَيْكُمْ مَنَا اللَّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبًا، وأقام عليهم اثني عشر رئيسًا، كل رئيس يكون ناظرًا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وأعطيتم زكاة أموالكم، وصدَّقتم برسلي جميعًا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم، ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الحير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تحري الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكّب طريق الحق عالمًا عامدًا.

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِرَعَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًا مِمَا وَكُوبَهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وُكُرُواْ بِذِ وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلاً مِنْهُمْ قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا، وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير، ولا تنفعها موعظة، يُحَرِّفُونَ الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه، وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذُكِّرُوا به، ولا تزال – أيها الرسول – تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين، إلا قليلًا منهم وَقُوْا بما أخذ عليهم من عهد، فاعفُ عنهم ولا تؤاخذهم، واصفح عنهم؛ فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

 ١ - من عظيم إنعام الله على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم. (من آية ٥)

٢ أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب، سببٌ عظيم لحصول معية الله
 تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. (من آية ١٠)

٣- نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. (من آية ١٠٠٠)

٤ - ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية. (من آية ١٠٠٠)

ne X

سُورَةُ المُحَايِّدَةِ

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَاذُنَا مِيثَنقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِيهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ﴿ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِينَمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَتِئْهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

وكما أخذنا على اليهود عهدًا مؤكدًا موثقًا أخذنا على الذين زَّكُّوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى على، فتركوا العمل بجزء مما ذُكِّرُوا به، كما فعل أسلافهم من اليهود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يُكَفِّرُ بعضهم بعضًا، وسوف يخبرهم الله بماكانوا يصنعون، ويجازيهم عليه.

ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أحذ عليهم من العهود، ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد عَلَيْكُون، فقال:

﴿ بَنَا هَلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّاكُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ ثَمِيبُ ﴾

يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة، والنصاري أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد عَيَالِيَّة يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم، قد جاءكم القرآن كتابًا من عند الله، وهو نور يُسْتضاء به، وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية. الله يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾

يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طُرقِ السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام.

﴾ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْهَهُم ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأَمَّهُۥ وَمَن فِي ٱلْأَدْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

لقد كفر القائلون من النصاري بأن الله هو المسيح عيسي بن مريم، قل لهم - أيها الرسول -: من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه، ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟! وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دلُّ ذلك على أنه لا إله إلا الله، وأن الجميع: عيسى بن مريم وأمه وسائر الخلق هم خَلْقُ الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه: عيسى هي؛ فهو عبده ورسوله، والله على كل شيء قدير.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – ترُّك العمل بموائيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله تعالى. (من آية 👜)

٧- الرد على النصاري القائلين بأن الله تعالى تحسد في المسيح ﷺ، وبيان كفرهم وضلال قولهم. (من آية ١٠٠٠) ٣- من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه على وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده، وهذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره. (من آية ١٠)

٤ − من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يُذَكِّر بكونه تعالى ﴿يَخَلُّقُ مَا يَشَآهُ ﴾ [الماندة: ١٧]، فهو يخلق من الأبوين، ويخلق من أم بلا أب كعيسي ﷺ، ويخلق من الجماد كحية موسى ﷺ، ويخلق من رجل بلا أنثي كحواء من ﴿ آدم هِلَا. (من آية ١٠٠٠)

9 170 0

Z.DV

الجُزُّ السَّادِسُ الجُزُّ السَّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ

ل سُورَةُ المُحَاثِدَةِ عِلَى ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتَوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم مِنْ أَنسُر بَشَرُّ مِّمَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ ﴾ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد وَ القطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله؛ لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله، وينذرنا عقابه، فقد جاءكم محمد وَ القيالية مبشرًا بثوابه ومنذرًا عقابه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل، وخَتْمهم بمحمد وَ القيالية.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى، وجعلكم ملوكًا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مُسْتعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدًا من العالَمِين في زمانكم.

قال موسى: يا قوم، ادخلوا الأرض المطهرة: (بيت المقدس وما حوله) التي وعدكم الله بدخولها وقتال مَن فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الحبارين، فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة.

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا حَتَىٰ يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا مِنْهَا فَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَعْرَجُوا مِنْها فَإِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾

قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه، أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضًان قومهما على امتثال أمر موسى على: ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب، ودخلتموه فإنكم - بإذن الله - ستغلبونهم وثوقًا بسُنَّة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقًا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه.

### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

ا - تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه. (من آية ١٠)
 ٢ - جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. (من آية ١٠)

٣- الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه. (من آية ١٥)

﴿ ﴾ - التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر. (من آية ﴿ )

K

**>** 177 **>** 

X30

﴿ وَالْواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَنْهُنَا قَاعِدُونَ ﴾

قال قوم موسى من بني إسرائيل مُصِرِّينَ على مخالفة أمر نبيهم موسى على: إنا لن ندخل المدينة ما دام الحبارون فيها، فاذهب أنت - يا موسى - وربك فقاتلا الحبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما.

وَ اللَّهُ وَال رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾

قال موسى لربه: يا رب لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك.

٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةً عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

قال الله لنبيه موسى على: إن الله حرَّم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين سنة، يضلون هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدون، فلا تأسف - يا موسى - على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم.

﴿ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْلُلُكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

واقصص – أيها الرسول – على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابْنَي آدم، وهما قابيل وهابيل، بالصدق الذي لا مرية فيه، حين قَدَّمَا قُرْبانًا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فَقَبِلَ الله القُرْبان الذي قدمه هابيل؛ لأنه من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قُرْبان هابيل حسدًا، وقال: في المتناك يا هابيل، فقال هابيل: إنما يقبل الله قُرْبان من اتقاه بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

﴿ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا أَناْ بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

لئن مَدَدتَّ يدك إليَّ تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنًا مني، ولكني أخاف الله رب المخلوقات.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾

فقال له مرهبًا: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلمًا وعدوانًا إلى آثامك السابقة، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم.

اللهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

فزيَّنتُ لقابيل نفسُه الأمارة بالسوء قتلَ أخيه هابيل ظلمًا فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – مخالفة الرسل توجب العقاب، كما وقع لبني إسرائيل؛ إذ عاقبهم الله تعالى بالتيه. (من آية ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿

٢ - قصة ابني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض - في ظاهر القرآن - هو الحسد والبغي، والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران. (من آية ١٠)

ُمُ ٣ – بينت السنة النبوية أن من سَنَّ سُنَّة قبيحة أو أشاع قبيحًا وشجَّع عليه، فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك. ﴾ (من آية ۞)

×3000

ى، - اللجنز السَّادِشُ السَّادِشُ السَّادِشُ السَّادِشُ السَّادِشُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِيِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّ

فأرسل الله غرابًا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابًا ميتًا؛ ليعلمه كيف يستر بدن أحيه، قال القاتل أحاه حينئذ: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر الميت فأواري سوأة أحي، فواراه حينئذ؛ فأصبح من المتحسّرين.

﴿ وَمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴾ بعد ذَلِك فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴾

من أجل قَتْل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قَتَل نفسًا بغير سبب من قِصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحِرابة، فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني. ومن امتنع عن قتل نفس حرَّمها الله تعالى معتقدًا حرمة قتلها ولم يقتل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعًا، ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرًا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصى، ومخالفة رسلهم.

﴿ إِنَّمَا جَزَ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓ ا أَوْ يُصَكَلِبُوٓ ا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَاثٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنِيَ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَاثٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنِي الْمُنْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾

ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله، ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق؛ إلا أ أن يُقْتَلُوا من غير صلب، أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرِّجل اليسرى، ثم أ إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يغرِّبوا في البلاد؛ ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

١٤ الَّذِينَ تَابُواْ مِن فَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾

إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم - يا أولي الأمر - عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة، رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم.

٩ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـَقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ِلَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به، والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته؛ لعلكم تنالون ما تطلبونه، وتُجَنَّبُون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الندامة عاقبة مرتكبي المعاصى. (من آية ١٠)

حرمة النفس البشرية، وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسًا بشرية أو آذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعًا. (من آية

٣- عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي: القتل بلا صلب، أو مع الصلب، أو قطع الأطراف من خلاف، أو بتغريبهم من البلاد؛ وهذا على حسب ما صدر منهم. (من آية ﴿)
 ٤- توبة المفسدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو. (من آية ﴿)

CEX.

المُورَةُ المَائِدَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴾ ﴿ ۞﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشْلَهُ, مَعَكُهُ. لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْسَةِ مَا نُقُتِلَ ۗ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ ﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسله، لو قُدِّرَ أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعًا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة، ما قُبِلَ منهم ذلك الفداء، ولهم عذاب مُوجِع.

الله وَرُيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾

يريدون الخروج من النار إذا دخلوها، وأنَّى لهم ذلك؟! فلن يخرجوا منها، ولهم فيها عذاب دائم.

ولمَّا ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بَيَّنَ حكم من يأخذِها خفية وهو السارق، فقال:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ عُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكْسَبَا نَكُنَّلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾

والسارق والسارقة فاقطعوا - أيها الحكام - اليد اليمنى لكل منهما محازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبًا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه.

اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ

فمن تاب إلى الله من السرقة، وأصلح عمله، فإن الله يتوب عليه تفضُّلًا منه؛ ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام.

﴿ اَلْتَ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لقد علمت - أيها الرسول - أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء بفضله، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

﴿ فَكُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّهُولُ لَا يَعَزُنكَ اللَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِاَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن فَكُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّهِ يَعَزُنكَ اللَّكِمَ مِنْ بَعْدِ فَكُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّهِ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَوَاضِعِهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يُظْهِرُونَ الإيمان، ويبطنون الكفر. ولا يحزنك اليهود الذين يُصْغُون لكذب كبارهم ويقبلونه، مقلّدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضًا منهم عنك، يُبَدِّلُونَ كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم: إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد – أيها الرسول – من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق، أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - حكمة مشروعية حد السرقة: ردع السارق عن التعدي على أموال الناس، وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه. (من آية هي)

٢ - قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان وعليه إعادة ما سرق، فإذا بلغ السلطان وجب الحكم، ولا يسقط بالتوبة.
 (من آية (ش))

\$ - حِرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع ادعائهم الإسلام. (من آية ١٠٠٠)

Z JA

~ Z

الجُزْءُ السَّادِسُ \_\_\_\_

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۚ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَانَ ۗ ﴾ يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

هؤلاء اليهود كثيرو الاستماع للكذب، كثيرو الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك – أيها الرسول – فافصل بينهم إن شئت، فأنت مُخيَّر بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل، وإن كانوا ظلّمة وأعداء، إن الله يحب العادلين في حكمهم، ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم.

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَتِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ويتحاكمون إليك طمعًا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها، فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم، والإعراض عن حكمك، وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما حئت به. في كتابهم، والإعراض عن حكمك، وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما حئت به. في أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَفُرُ مُّ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّابِيُونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا الشَّهُواْ مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَحْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَآخَشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَةِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْمُ الْكَيْوُونَ ﴾ لَمْ الْكَيْوُونَ ﴾

إنا أنزلنا التوراة على موسى هذا فيها إرشاد ودلالة على الخير، ونور يُسْتضاء به، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يُرَبُّونَ الناس لما استحفظهم الله على كتابه، وجعلهم الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره، فلا تخافوا – أيها اليهود – الناس وخافوني وحدي، ولا تأخذوا بدلًا من الحكم بما أنزل الله ثمنًا قليلًا من رئاسة أو حاه أو مال، ومن الم يحكم بما أنزل الله ثمنًا قليلًا من رئاسة أو حاه أو مال، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلًّا ذلك، أو مفضًّلًا عليه غيره، أو مساويًا له معه فأولئك هم الكافرون حقًا. والم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلًّا ذلك، ومفضًّلًا عليه غيره، أو مساويًا له معه فأولئك هم الكافرون حقًا. والمَنْ والنِسَنَ بِالسِنِنَ والسِنَ بِالسِنِنَ والسِنَ بِالسِنِنَ والنَّهُ فَا فَاللهُ فَا فَاللهُ فَا فَاللهُ هُمُ الظَّلِامُونَ ﴾ والمُحرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّ فَهُ وَصَاصُ فَمَن تَصَدُّ فَهُ وَصَاصُ فَمَن تَصَدُّ فَهُ وَصَاصُ فَمَن تَصَدُّ فَهُ وَصَافًا فَهُ وَمَن لَمْ يَحَدُّمُ مِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوْلَتَهِكُ هُمُ الظَّلِامُونَ ﴾

وفرضنا على اليهود في التوراة أنَّ من قتل نفسًا متَعمِّدًا بغير حق قُتِلَ بها، ومن قلع عينًا متَعمِّدًا قُلِعَتْ عينه، ومن حدع أنفًا متَعمِّدًا جُدِعَ أنفه، ومن قطع أذنًا متَعمِّدًا قُطِعَتْ أذنه، ومن قلع سنَّا متَعمِّدًا قُلِعَتْ سنَّه، وكتبنا عليهم أن في الحروح يُعاقب الحاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الحاني كان عفوه كفارة لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره، فهو متجاوز لحدود الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تعداد بعض صفات اليهود، مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير الشرع؛ لبيان ضلالهم وللتحذير منها.
 (من آية ش)

٧- بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والحراحات، وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا. (من آية ﴿ )
 ٣- الحث على فضيلة العفو عن القصاص، وبيان أجرها العظيم المتمثّل في تكفير الذنوب. (من آية ﴿ )
 ٤- الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره. (من آية ﴿ )

﴾ ﴿ ﴿ لَنَهُ ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدُى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾

وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنًا بما في التوراة، وحاكمًا بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملًا على الهداية للحق، وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج، ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقًا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل هدًى يَهْتدي به المتقون، وزاجرًا عن ارتكاب ما حرمه عليهم. في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل مِمَا أَنزَلَ الله فأولَتيك هُمُ الفنسِقُون ﴾

ولْيؤمِنِ النصارى بما أنزل الله في الإنجيل، وليحكموا به - فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد وَ اليهم -، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، التاركون للحق، المائلون إلى الباطل.

ولَمَّا ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما، ذكر القرآن ومدحه فقال:

﴿ وَأَنَرُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَنْبُعُ أَهُوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةٌ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ تَنْبُعُ أَهُوْ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسَتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾

وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله، مصدقًا لما سبقه من الكتب المنزلة، ومؤتّمنًا عليها، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه فهو باطل، فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه، ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها، تاركًا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه، وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحّدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة؛ ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي، فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

وَ اَن اَعْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَيِع أَهُوَاءَهُمْ وَاَعْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا آنزَلَ اللهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاَعْلَمَ أَنَهَا يَهُدُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاَعْلَمَ أَنَهَا يُهِدُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمَ أَنَهَا يُهِدُ اللهُ الله

وأن احكم بينهم - أيها الرسول - بما أنزل الله إليك، ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فلن يألوا جهدًا في سبيل ذلك، فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في الآخرة، وإن كثيرًا من الناس لخارجون عن طاعة الله.

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

أَيُغْرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الحاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعًا لأهوائهم؟! فلا أحد أحسن حكمًا من الله عند أهل اليقين الذين لا يقبلون إلا ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلًا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع. (من آية ١٠)
  - ٧ وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عمّا عداه من الأهواء. (من آية ١٠)
    - ٣- ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم. (من آية ١٠)

30%

**30** . . . C

 $\mathcal{L}_{\mathcal{M}}$ 

يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، لا تجعلوا من اليهود والنصاري حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملَّتهم، والنصاري إنما يوالون أهل ملَّتهم، وكِلا الفريقين تجمعهم معاداتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عِدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار.

﴾ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ، فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾

فترى - أيها الرسول - المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصاري قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء، وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صَوْلة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم؛ لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم: إنهم لمعكم - أيها المؤمنون – في الإيمان والنصرة والموالاة؟! بطلت أعمالهم، فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم، وما أعد لهم من

﴿ هِي ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّبُهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ أَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلًا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخشون تعنيف من يعنفهم؛ لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين، ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده، والله واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه، ومن لا يستحقه فيحرمه.

ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصاري وغيرهم من الكفار، أخبر بمن يَتَعيَّن على المؤمنين موالاتهم، فقال:

١ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ﴾

ليس اليهود ولا النصاري ولا غيرهم من الكفار، أولياءكم، بل إنَّ وليكم وناصركم الله ورسوله، والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة، ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في الموالاة والمحبة لله ورسوله والمؤمنين، وبغض أهل الكفر وتحنب محبتهم. (من آية (١١))

٢ - من صفات أهل النفاق: موالاة أعداء الله تعالى. (من آية ١٠)

٣- التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المُقَصِّر والإتيان بغيره، ونزع شرف نصرة الدين عنه. (من

الله وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُدُ الْغَلِبُونَ ﴾

ومن يَنَوَلَّ الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون؛ لأن الله ناصرهم. ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلَيْنَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُونُواْ اللهَ إِن كُنْهُمُ مُوْمِنِينَ﴾

يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم، ويتلاعبون به من الذين أُعْطُوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفياء، واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به، وبما أنزله عليكم.

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾

وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أَذَّنتُم للصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس.

١ فَلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للمستهزئين من أهل الكتاب: هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا، وبما أنزل على من قبلنا، وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر؟! فما تعيبونه علينا مَحْمَدَةً لنا، وليس مَذَمَّةً.

۞﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِنَكُمْ مِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۚ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾

قل - أيها الرسول -: هل أخبركم بمن هم أولى بالعيب، وأشد عقابًا من هؤلاء، إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته، وغضب عليهم، وصيَّرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عُبَّادًا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يُعْبد من دون الله راضيًا، أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة، وأضل سعيًا عن الطريق المستقيم.

١ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا مَامَنَا وَقَد ذَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِدِء وَاللهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾

وإذا جاءكم - أيها المؤمنون - المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقًا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم مُتلبِّسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يُضْمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم، وسيجازيهم على ذلك.

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسَّحْتُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

وترى - أيها الرسول - كثيرًا من اليهود والمنافقين يُبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون.

٥ ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن فَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

هلًا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل، لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

177 0

J. J.

للجئزة التيادش

وَ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱيدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفَى كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيَزِيدَ ﴾ كَثْيَا مَا لُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفَى كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيْنِهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةً كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةُ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ في ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

وقالت اليهود لَمَّا أصابهم جَهْدٌ وجَدْبٌ: يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء، أمسك عنا ما عنده، ألا حُبِسَتْ أيديهم عن فعل الخير والعطاء، وطُرِدُوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه في مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مُكْرِه له، ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك – أيها الرسول – إلا تجاوزًا للحد وححودًا؛ ذلك لِمَا هم عليه من الحسد، وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب، وأعدوا لها عدة، أو تآمروا لإشعالها شَتَتَ الله جمعهم، وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعى لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّتًا تِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ

ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما حاء به محمد عَلَيْكَا ، واتَّقُوا الله باحتناب المعاصي، لَكَفَّرْنَا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة حنات النعيم، يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع.

۞﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفْتَصِدَةٌ ۖ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَآهَ مَايَعْمَلُونَ ﴾

ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة، وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل، وعملوا حميعًا بما أنزل عليهم من القرآن - ليسَّرتُ لهم أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، ومن أهل الكتاب المعتدلُ الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم.

﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَدْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴾

يا أيها الرسول أخبر بما أُنْزِلَ إليك من ربك كاملًا، ولا تكتم منه شيئًا، فإن كتمت منه شيئًا فما أنت بمبلِّغ رسالة ربك (وقد بَلَّغُ رسول الله ﷺ كل ما أُمِرَ بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفِرْية على الله)، والله يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ سوء أدب اليهود مع الله تعالى، ذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد للخير. (من آية ١٠)
  - ٢- إثبات صفة اليدين، على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه. (من آية ١٠)
- ٣- الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق.
   (من آية ﴿
  - \$ العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الحنة وسعة الأرزاق. (من آية ١١)
- وحيه الدعاة إلى أن التبليغ المُعتَدُّ به والمُبْرِئ للذمة هو ماكان كاملًا غير منقوص، وفي ضوء ما ورد به الوحي.

= 🕶 1<u>71</u>

× 20.

غي (من آية ١٠٠١)

Wex.

المُورَةُ المُحَاثِدَةِ عِلَى ﴿ الْعُمَالِيَدُ وَ الْحَالِثِيدُ وَ الْحَالِثِيدُ وَ الْحَالِقِيدُ الْحَالِقِي

﴿ قُلْ يَنَا هَلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّبِكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: لستم - أيها اليهود والنصارى - على شيء من الدين المعتدِّ به حتى تعملوا بما في التوراة والإنحيل، وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصحّ إيمانكم إلا بالإيمان به، والعمل بما فيه، وليزيدنَّ كثيرًا من أهل الكتاب الذي أنزِل إليك من ربك طغيانًا إلى طغيان، وكفرًا إلى كفر؛ لِمَا هم عليه من الحسد، فلا تأسف على هؤلاء الكافرين، وفيمن اتبعك من المؤمنين غُنْيَة وكفاية.

١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيبَ هَادُواْ وَالصَّدِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَرَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾

إن المؤمنين واليهود والصابئين - وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء - والنصاري، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَّ إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَّا جَاءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَىٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾

لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم رسلاً لتبليغهم شرع الله، فنقضوا ما أخِذَ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم، ومن تكذيبهم بعضًا وقتلهم بعضًا. ١ ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ نَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ صَيْرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَعِيدٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴾ وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق، وتكذيبهم، وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه،

فَعَمُوا عن الحق، فلا يهتدون إليه، وصَمُّوا عن سماعه سماع قبول، ثم تاب الله عليهم تفضلًا منه، ثم عَمُوا بعد ذلك عن الحق، وصَمُّوا عن سماعه، حدث ذلك لكثير منهم، والله بصير بما يعملونه، لا يخفي عليه منه شيء، وسيجازيهم عليه.

٩٥ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَنِي إِسْرَةِ مِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّه إِنَّهُ, مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارَّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم؛ لنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح بن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده، فهو ربي وربكم، فنحن في عبوديته سواء، ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدًا، ومستقره نار جهنم، وما له ناصر عند الله ولا معين، ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب.

الله وَعِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ إِنَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاتَةُ وَكَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَعِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

لقد كفر النصارى القائلون: إن الله مُؤلَّفٌ من ثلاثة، هم: الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا، فليس الله بمتعدِّد، إنما هو إله واحد لا شريك له، وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لَيَنَالَّنَّهُم عذاب موجع. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لا يُعْتد بأي معتقد ما لم يُقِمْ صاحبه دليلًا على أنه من عند الله تعالى. (من آية ١٠)

٧- بيان كفر النصاري في زعمهم ألوهية المسيح ، وبيان بطلانها، والدعوةُ للتوبة منها. (من آية ١٠٠٠)

 $\chi_{2}$ 

٩ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ أَو ٱللَّهُ غَفُورٌ زَحِيهُ

أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها، ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به؟! والله عفور لمن تاب من أي ذنب كان، ولو كان الذنب الكفر به، رحيم بالمؤمنين.

﴿ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ إِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيفَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ ٱلطَّعَامُ الْفَارِ الطَّعَامُ الْفَلْرِ كَيْفَ الْفَلْرِ أَنْكُ يُؤْفَكُونَ ﴾ انظر كَيْفَ الْفَلْر أَنْكُ يُؤْفَكُونَ ﴾

ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولًا من بين الرسل، يجري عليه ما جرى عليهم من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟! فانظر – أيها الرسول – نظر تأمل: كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية، وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات، ثم انظر نظر تأمُّل: كيف يُصْرَفُونَ عن الحق صرفًا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله.

١ فَلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

قل - أيها الرسول - مُحتجًّا عليهم في عبادتهم لغير الله: أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعًا، ولا يدفع عنكم ضرًّا؟! فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله هو وحده السميع لأقوالكم، فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم، فلا يخفى عليه منها شيء، وسيحازيكم عليها.

﴿ وَلَا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْـلُ وَأَضَكُلُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾

قل - أيها الرسول - للنصارى: لا تتحاوزوا الحد فيما أُمِرْتُمْ به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم مَنْ أُمِرْتُمْ بتعظيمه - مثل الأنبياء - فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم، بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلُّوا كثيرًا من الناس، وضلُّوا عن طريق الحق.

﴿ لُعِنَ اللَّهِ مَا عَصُواْ مِنْ بَغِتِ إِسْرَتِهِ مِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَعٌ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ يخبر الله سبحانه أنه طَرَدَ الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنحيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حُرُمات الله.

﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْ كَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا عن ارتكابه المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكّرات؛ لأنه لا مُنْكِرَ يُنكر عليهم، لَسَاءَ ماكانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من أدلة بشرية المسيح وأمه: أكلهما للطعام، وفعل ما يترتب عليه. (من آية ١
- ٢ عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق المعبودين من دون الله للألوهية؟
   لكونهم عاجزين. (من آية (٣))
  - ٣- النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خلق الله تعالى. (من آية ١٠)
  - ٤ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لِلَّعْنِ والطرد من رحمة الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)

 $^{3}$  $\chi_{3}$  $^{3}$  $\omega$ 

700

ربي المنفالتان المساقة المساق

تشاهد - أيها الرسول - كثيرًا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم، ويعادونك ويعادون الموحِّدين، ساء ما يُقْدِمُونَ عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم، وإدخاله إياهم النار خالدين فيها، لا يخرجون منها أبدًا.

وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِونِ وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴾ ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقًا، ويؤمنون بنبيّه، ما جعلوا من المشركين أولياء يحبُّونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين؛ لأنهم نُهُوا عن اتخاذ الكافرين أولياء، ولكنَّ كثيرًا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته، وولاية الله والماء،

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَّوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَوَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ۖ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

لتجدن – أيها الرسول – أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك، وبما حئت به اليهود؛ لِمَا هم عليه من الحقد والحسد والكبر، وعبدة الأصنام، وغيرهم من المشركين بالله، ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك، وبما حئت به الذين يقولون عن أنفسهم: إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبَّادًا، وأنهم متواضعون، غير متكبرين؛ لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه.

بر المسلم المراب الله الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَ مَعَ ﴿ الشَّلُهُ دِينَ ﴾ الشَّلُهُ دِينَ ﴾

وهؤلاء - كالنحاشي وأصحابه - قلوبهم لينّنة، حيث إنهم يبكون خشوعًا عند سماع ما أُنْزِلَ من القرآن لَمّا عرفوا أنه من الحق؛ لمعرفتهم بما جاء به عيسى هي، يقولون: يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد وَيَالِيْقُ، فاكتبنا - يا ربنا - مع أمة محمد وَيَالِيْقُ التي تكون حجة على الناس يوم القيامة.

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِأَلِلَّهِ وَمَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد رَيَّا الله ونحن نرجو دخول الحنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه.

﴿ فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدًا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلٰآيَاتِ:

- ١ موالاة أعداء الله توجب غضب الله الله على فاعلها. (من آية ١
- ٢ من علامات الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. (من آية ١٠)
- ٣- شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام؛ أَ ثُمُّ لعلمهم أنه دين الحق. (من آية ﷺ)

**177** 

Sel y

# الله وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِيْنَا أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ

والذين كفروا بالله وبرسوله، وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله، أولئك الملازمون للنار المتأججة، لا يخرجون ﴿ منها أبدًا.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَدُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، لا تُحَرِّمُوا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تُحَرِّمُوها تزهُّدًا أو تعبُّدًا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، بل يبغضهم.

١ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَاكَ طَيِّبًا وَانَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالًا طيبًا، لا إن كان حرامًا كالمأخوذ غَصْبًا أو مُسْتخبثًا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به، وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه.

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ وَلِمَامُ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَاكِ كَفَنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَ ظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنيهِ عِلَاكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾

لا يحاسبكم الله – أيها المؤمنون – بما يجري على ألسنتكم من الحَلِفِ من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه، وعَقَدتُمُ القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم أحدُ ثلاثة أشياء على التخيير هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم، لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم بما يُعْتبر عُرْفًا كسوة، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يحد المكفِّر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كَفَّر عنها بصيام ثلاثة أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم – أيها المؤمنون – إذا أقسمتم بالله وحنثتم، وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبًا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرًا، فافعلوا الخير، وكَفَّرُوا عن أيمانكم، كما بَيَّن الله لكم كفارة اليمين يُبَيِّنُ الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام، لعلكم تشكرون الله على أن علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون.

﴿ وَيَالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، إنما المُسْكر الذي يُذْهِبُ العقل، والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يَذْبَحُ عندها المشركون تعظيمًا لها أو ينصبونها لعبادتها، والقِدَاح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، كل ذلك إثم من تَزْيِين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. (من آية 🕲)
- ٢ عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب، والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب ليفعلن أو لا يفعلن.
   من آية (ش)
- - ﴿ ٤ قوله تعالى: ﴿... إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ ...﴾ هي آخر آية نزلت في الخمر، وهي نص في تحريمه. (من آية ١٠)

الجُرُّوُ السَّالِعُ

سُورَةُ المُائِدَةِ

﴾ُ ۞﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ ۖ فَهَلَ ٱلنَّمُ مُنْهُونَ﴾

إنما يقصد الشيطان من تَزْيِين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب، والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم – أيها المؤمنون – تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم، فانتهوا.

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآحْذَرُوا أَفَإِن تَوَلَّتَتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَكَعُ الْمُبِينُ ﴾

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به، واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لِمَا أمره الله بتبليغه، وقد بَلَّغَ، فإن اهتديتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. ولَمَّا نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها؛ فنزلت الآية التالية: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مُمَّا الصَّلِحَاتِ مُنَاحً فِيما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ اللهُ الل

ليس على الذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحة تقرُبًا إليه؛ إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها، إذا اجتنبوا المحرمات، مُتَّقين سخط الله عليهم، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه؛ لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِثَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ الَّذِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَذَاكِ فَلَهُ. عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، ليختبرنَّكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البريّ وأنتم مُحْرِمون، تتناولون الصغار منه بأيديكم، والكبار برماحكم، ليعلم الله - علم ظهور يحاسب عليه العباد - من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله، فيمسك عن الصيد خوفًا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله، فمن تحاوز الحد، واصطاد وهو مُحْرِمٌ بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة؛ لارتكابه ما نهى الله عنه.

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَوَاَنَتُمْ حُرُمٌ قَوَمَن قَنَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيَدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ اُلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ ۽ ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ اَلْكَعَبَةِ أَوْ كَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَرْبِهِ مَ عَفَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَعِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَعِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَادَ فَيسَنَعِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنَا سَلَقَامُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَادَ فَيسَنَعِيْمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُعَلّمُ مُ وَمَنْ عَادَ فَيسَنَعِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلَا اللّهُ مُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ مَا سَلَقَ اللّهُ مَا مُنْ عَادُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ عَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يا أيها الذين آمنوا، لا تقتلوا الصيد البري وأنتم مُحْرِمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدًا فعليه جزاء مماثل لِمَا قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكما به يُفْعَلُ به ما يُفْعَلُ بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم، أو قيمة ذلك من الطعام تُدْفع لفقراء الحرم، لكل فقير نصف صاع، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله. تحاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك، والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء، لا يمنعه منه مانع.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - عدم مؤاخذة الشخص بما لم يُحرم أو لم يبلغه تحريمه. (من آية ١

٧- من حكمة الله ﷺ في التحريم: ابتلاء عباده، وتمحيصهم، وفي الكفارة: الردع والزجر. (من آية ١٠٠١)

٣- تحريم الصيد على المحرِم بالحج أو العمرة، وبيان كفارة قتله. (من آية ١٠)

K.

174 C

· We X

يَجِينَ» ﴿ لِلْمُنَّالِتَا اللَّهِ وَطَعَامُهُ، مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـ قُوا ٱللَّهَ الَّذِع ۗ إِلَيْهِ \* تَحْسَرُونَ ﴾ \* تَحْسَرُونَ ﴾

أحلَّ الله لكم صيد الحيوانات المائية، وما يقذفه البحر لكم حيًّا أو ميتًا منفعة لمن كان منكم مقيمًا أو مسافرًا يتزود به، وحَرَّمَ عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم.

﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكْرَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْفَلَدَيَ وَٱلْفَلَدَيِدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ السَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

جعل الله الكعبة البيت المُحَرَّم قيامًا للناس، به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية تمرات كل شيء إليه، وجعل الأشهر الحرم وهي: (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) قيامًا لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدي والقلائد الْمُشْعَرَة بأنها مسوقة إلى الحرم قيامًا لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى، ذلك الذي منّ الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك - لحلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها - دليل على علمه بما يصلح للعباد.

﴿ أَعْلَمُوا أَتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

اعلموا - أيها الناس - أن الله شديد العقاب لمن عصاه، وغفور لمن تاب، رحيم به.

و مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، فذلك بيد الله وحده، والله على ما تظهرونه، وما تخفونه من الهداية أو الضلال، وسيجازيكم على ذلك.

و قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيّب من كل شيء، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله - يا أصحاب العقول - بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا ّحِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا ۗ وَاللّهَ عَفُورٌ حَلِيسَمُ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها، وليست مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نُهِيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تُبيَّن لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن، فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا، حليم عن أن يعاقبهم بها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، ودفع المضار عنهم. (من آية ١٠)
 ٢ - عدم الإعجاب بالكثرة، فإن كثرة الشيء ليست دليلًا على حِلّه أو طِيبه، وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي.
 بن آية ١٠)

~ X

% - \vartheta \

# ﴿ وَدُسَأَلُهَا فَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾

قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم، فلما كُلِّفُوا بها لم يعملوا بها، فأصبحوا كافرين بسببها.

الله عَمَلُ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِهَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَٱكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

أحل الله الأنعام، فلم يُحَرِّمُ منها ما حَرَّمَهُ المشركونَ على أنفسهم لأصنامهم من البَحِيرة وهي الناقة التي تُقطعُ أذنها إذا أنجبت عددًا معينًا، والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سِنًا معينة تُتْرَكُ لأصنامهم، والوصِيلة وهي الناقة التي تصل إنحاب أنثى بأنثى، والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه، لكن الكفار زعموا كذبًا وبهتانًا أن الله حرَّم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِكَةَنَا ۚ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن، وإلى سُنَّة الرسول وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئًا، ولا يهتدون إلى الحق؟! فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلًا، فهم جهلة ضالون.

﴿ يَنَانَهُما الَّذِينَ مَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعُ الْمُنتَكُم بِمَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ

يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يُصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب للكم، إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم عليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنَدُ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنِبَتَكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَخْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ إِنِ ٱزْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمْنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنِي وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ ٱللّهِ إِنَا إِذَا لَينَ ٱلْآثِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا، إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليُشْهِد على وصيته عَدْلَيْنِ مِن المسلِمِين أو رحلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين، إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما فَقِفُوهما بعد إحدى الصلوات، فيحلفان بالله: لا يبيعان حظهما من الله بعوض، ولا يُحَابيان به قريبًا، ولا يكتمان شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام ك: البَحِيرة، والسائبة، والوصِيلة، والحامي. (من آية ۞)
 ٢ - إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاقته، فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد، ولن يُسْأَل عن غيره من الناس، وخاصة أهل الضلال منهم. (من آية ۞)

٣- الترغيب في كتابة الوصية، مع صيانتها بإشهاد العدول عليها. (من آية 🕲 )

٤ - بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية. (من آية 🚭 😭 )

1:10

رسي م

سُورَةُ المَائِدَةِ عَلَى اللهِ اللهِ

﴾ ﴾ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾

فإن تَبيَّن بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين، أو ظهرت خيانتهما؛ فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق، فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وحيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما، وما حلفنا زورًا، إنا إن شهدنا زورًا لمن الظالمين المتحاوزين لحدود الله.

وَ الله المذكور من تحليف الشاهدَيْن بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما، ومِنْ ردِّ شهادتهما، أقرب إلى إتيانهما المذكور من تحليف الشاهدَيْن بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما، ومِنْ ردِّ شهادتهما، أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها، فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان، وأقرب إلى أن يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهما، فيحلفون على خلاف ما شهدا به فَيَفْتَضِحَان، واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أُمِرْتُمْ به سماعًا يصحبه قبول، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته.

﴿ فِهِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴾

اذكروا - أيها الناس - يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل، فيقول لهم: ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها؟ قالوا مُفوِّضين الجواب إلى الله: لا علم لنا، وإنما العلم لك - ربنا - إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائمة.

﴿ وَكَهَلَا وَإِذَ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ يَعْمَقِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذَ أَيَدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ ثَكَامُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ

وَكَهَلَا وَإِذَ عَلَمْ وَإِذَ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالإنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْعَةِ الطّايرِ بِإِذِنِي فَتَنفُخُ فِيهَا

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِي وَتُبْرِئُ الأَحْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذِنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْقَ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَعَنفُ بَيْ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ فَتَ مَعْمُ وَالْمَنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾

جِنْتَهُم وِالْبِيَنَةِ فَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾

واذكر حين قال الله مخاطبًا عيسى الله على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم على حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قوّيتك بجبريل الله وتكلّمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط، وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى الله والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحِكمه، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة طير، ثم تنفخ فيه فيكون طيرًا، وأنك تشفي من عماه، وتشفي الأبرص، فيصير سليم الجلد، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني، ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لَمًّا هَمُّوا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها، وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم. (من آية ١٠)

 ٢- إثبات بشرية المسيح ، وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص التي أحراها الله على غييديه. (من آية ١٠)

\_ للجُزَّةُ السَّابِعُ

سُورَةُ المُنَائِدَةِ

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِوَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾

واذكر مما أنعمت به عليك أن يَسَّرْتُ لك أعوانًا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك، فانقادوا لذلك ' واستجابوا، وقالوا: آمنا، واشهد – يا ربنا – بأننا مسلمون لك منقادون.

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَءَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ قَالَ اَنَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا دعوتَه أن يُنَزِّلُ مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى هل بأنْ أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا، إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَاوَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾

قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المأئدة، وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صَدَقْتَنَا فيما حئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس.

﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَرْيَمَ اللَّهُ مَ رَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَالرَّوْقَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾

فأجاب عيسى طلبهم، ودعا الله قائلًا: ربنا أنزل علينا مائدةً طعامٍ نتخذ من يوم نزولها عيدًا نعظمه شكرًا لك، للأحياء منا اليوم، ومن يجيء بعدنا منا وتكون علامة وبرهانًا على وحدانيتك، وعلى صدق ما بُعِثْتُ به، وارزقنا رزقًا يعيننا على عبادتك، وأنت - يا ربنا - خير الرازقين.

إ ﴿ وَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ، أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱغَخِذُونِ وَأَمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ ٱقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِىنَفْسِى وَلَاۤ ٱعَلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾

واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبًا عيسى بن مريم على: يا عيسى ابن مريم، هل قلت للناس: صَيِّروني واذكر حين يقول الله؟ فأجاب عيسى مُنَزِّهًا ربه: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قُدِّرَ أني قلت ذلك فقد علمتَهُ لأنه لا يخفى عليك شيء، تعلم ما أضمره في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفى وكل ظاهر.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المحالفين، وأنها ليست من تلقاء أنفسهم، بل تأتي بإذن الله تعالى. (من آية شهر)
  - ٧- توعد الله تعالى كل من أصرَّ على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه. (من آية ١٠)
  - ٣- أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل، فكيف بمن دونهم درجة؟! (من آية ١٠٠٠)
- ٤- تثرئة المسيح هل من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية. (من

رُهِ آية 🕲 🕲

٧١٤٣ ℃

السَّالِحُ \_\_\_\_\_ شُورَةُ الأَلْمَةِ

قال عيسى لربه: ما قلتُ للناس إلا ما أمرتَني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة، وكنتُ رَقِيبًا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم، فلما أنهيتَ مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيًّا كنتَ - يا رب - أنت الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء، فلا يخفى عليك ما قلتُ لهم، وما قالوا بعدي.

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

إنْ تعذبهم - يا رب - فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تَمْنُن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، فأنت العزيز الذي لا يُغَالَب، الحكيم في تدبيرك.

﴿ قَالَ اللَّهُ هَنَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ فَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

قال الله لعيسى على الله الله يوم ينفع صادقي النيات والأعمال والأقوال صدقُهم، لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدًا، لا يعتريهم موت، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدًا، ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم، ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم، فلا فوز يدانيه.

الله مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء.

سُوْكَاللَّغَالِلَّا

## ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الْ وَالْمُعَدُ يَلِهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

الوصف بالكمال المطلق، والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة، ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق، وخلق الليل والنهار يَتَعاقبان، فأظلم الليل، وأنار النهار، ومع هذا فالذين كفروا يُسؤُون به غيره، ويجعلونه شربكًا له.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ ﴾

هو سبحانه الذي خلقكم - أيها الناس - من طين حين خلق أباكم آدم هي منه، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجلًا آخر لا يعلمه إلا هو لبَعْثكم يوم القيامة، ثم أنتم تشكّون في قدرته سبحانه على البعث.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - علو منزلة الصدق، وثناء الله تعالى على أهله، وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة. (من آية ١٠)

~ W

الله وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾

وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال، ويعلم ما تعلنون من ذلك، وسيجازيكم عليها.

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ ﴾

وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الحلية الدالة على توحيد الله، وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله، ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها.

اللهُ فَقَدْ كَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِ لَمَا جَآءَهُم فَمَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَتَوُا مَاكَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾

وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح، فقد كُذَّبُوا بما جاء به محمد عَلَيْقَةً من القرآن، وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة.

﴿ ﴿ أَلَمْ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمَّ نُمَكِن لَكُرُّ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِهِمْ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَاخِرِينَ ﴾

ألم يعلم هؤلاء الكافرون سُنَّة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟! فقد أهلك الله من قبلهم أممًا كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء الكافرين، وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة، وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم، فعصوا الله، فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي، وخلق من بعدهم أممًا أخرى.

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّاسِحُرٌ مُبِينٌ ﴾

ولو نزَّلنا عليك - أيها الرسول - كتابًا مكتوبًا في أوراق، وشاهدوه بأعينهم، وتأكدوا منه بتحسُّسِهم الكتاب بأيديهم؛ لَمَا آمنوا به جحودًا منهم وتَعَنُّتًا، ولقالوا: لا يعدو ما جئت به أن يكون سحرًا واضحًا، فلن نؤمن به.

الله ﴿ وَمَا لُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾

وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله مع محمد ملكًا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنًا. ولو أنزلنا ملكًا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا، ولا يُمْهَلُونَ للتوبة إذا نَزَلَ.

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾

ولو جعلنا المرسل إليهم ملكًا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه؛ إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره.

﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِى بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَهِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ ﴾

فإنْ يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها، فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ شدة عناد الكافرين، وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بأدلة الحسية. (من آية ١
  - ٢ التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- من رحمة الله بعباده أن لم ينزل لهم رسولًا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل. (من آية ١٠٠٠)
- \$ بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم؛ ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول في الله على المراد المرد المراد المراد المراد ال

عنه. (من آية 🕲)

اه ۱۰ د ا

## الله ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين المستهزئين: سيروا في الأرض، ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله، فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنعة.

قل لهم - أيها الرسول -: لمن مُلْكُ السماوات ومُلْكُ الأرض ومُلْكُ ما بينهما؟ قل: مُلْكُهَا كلها لله، كتب على نفسه الرحمة تفضُّلًا منه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة، حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعًا يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران.

## الله وَلَهُ، مَاسَكَنَ فِي أَلَّتِلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

ولله وحده ملك كل شيء، مما استقر في الليل والنهار، وهو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم، وسيحازيهم عليها. ﴿ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهَ أَغَيْدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوبَ أَوْلَ مَنْ أَسَلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها: أَيُعْقل أن أتخذ غير الله ناصرًا أواليه وأستنصره؟! وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فلم يُسْبَقُ إلى خلقهما، وهو الذي يرزق من يشاء من عباده، ولا أحد من عباده يرزقه، فهو الغني عن عباده، وعباده مفتقرون إليه، قل - أيها الرسول -: إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره.

قل - أيها الرسول -: إني أحاف إن عصيت الله بارتكاب ما حَرَّمَ على من الشرك وغيره، أو تَرْكِ ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات، أن يعذبني عذابًا عظيمًا يوم القيامة.

## الله مَن يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَبِنِ فَقَدْرَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾

مَن يُبْعِد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة، فقد فاز برحمة الله له، وتلك النحاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يُدَانيه فوز.

# اللهُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّا هُوَ أَوْإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

وإن يَنَلْكَ – يا ابن آدم – من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، وإن يَنَلْكَ منه خير فلا مانع له من ذلك، ولا رَادَّ لفضله، فهو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. (من آية ١٠)
 ٢ – وجوب الخوف من المعصية ونتائجها. (من آية ١٠)

٣ – أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله، فلا رَادَّ لفضله، هُرُولا مانع لنعمته. (من آية ١٠)

## الله ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

وهو الغالب على عباده المذلّل لهم، العالي عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء، ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون، فوق عباده كما يليق به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، الخبير فلا يخفى عليه شيء. ﴿ وَأَلَ أَيُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَىٰ هَذَا الْقُرْءَانُ لِإَنْذِرْكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشَهَدُونَ أَنَ مَعَ

﴿ وَأَلَ أَى شَيْءِ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَى هَذَا الْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللَّهِ اللهَ اللهُ الْفَرْعَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ أَيْ مَا لَكُونَ ﴾ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – للمشركين المكذبين بك: أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل: الله أَجَلُ شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به، وما ستردون به، وقد أوحى الله إليّ هذا القرآن لأُخوّفَكُم به، وأُخوّف به من بلغه من الإنس والجن، إنكم – أيها المشركون – تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى، قل – أيها الرسول –: لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه.

# ﴿ الَّذِينَ مَا تَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فِوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوكَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدًا عَلَيْكُ معرفة تامة، كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم، فأولئك الذين حسروا أنفسهم بإدخالها النار، فهم لا يؤمنون.

اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَارُمِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّ كَ بِنَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾

لا أحد أعظم ظلمًا ممن نسب لله شريكًا، فعبده معه، أو كَذَّبَ بآياته التي أنزلها على رسوله، إن الظالمين بنسبة للأ الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدًا إن لم يتوبوا.

ا وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ أَيْنَ شُرِّكَآ وَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ مَزْعُمُونَ ﴾

واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعًا، لا نغادر منهم أحدًا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخًا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تَدَّعُون كاذبين أنهم شركاء لله؟!

الله الله عَكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾

ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرّؤوا من معبوداتهم، وقالواكذبًا: والله ربنا ماكنا في الدنيا مشركين بك، بلكنا مؤمنين بك، موحدين لك.

﴿ وَانظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

انظر - يا محمد - كيف كذّبَ هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم، وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، من أجل البلاغ والبيان، وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله. (من آية (الله))

- ٧- نفي الشريك عن الله تعالى، ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- بيان معرفة اليهود والنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام، برغم جحودهم وكفرهم. (من آية ١٠)
- عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عَرَصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض.
   آ هـ

(من آية 🝘)

﴾ ﴾ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَأُ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اإِنْ هَذَآ إِلَّا ٱسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - إذا قرأت القرآن، لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه؛ لأنا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن، بسبب عنادهم وإعراضهم، وجعلنا في آذانهم صَمَمًا عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاؤوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون: ليس الذي جئت به إلا مأخوذًا عن كتب الأوائل.

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول، ويبتعدون عنه، فلا يتركون من ينتفع به، ولا ينتفعون هم به، وما يُهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها.

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا ثُرَدُ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ ﴾

ولو ترى - أيها الرسول - حين يُعْرَضون يوم القيامة على النار، فيقولون تحسُّرًا: يا ليتنا نُرَدُّ إلى الحياة الدنيا، ولا نُكَذِّبَ بآيات الله، ونَكُونَ من المؤمنين بالله - لرأيت عَجَبًا من سوء حالهم.

﴿ فِيلَ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْ هُوَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾

ليس الأمركما قالوا من أنهم لو رُدُّوا لآمنوا، بل ظهر لهم ماكانوا يسترون من قولهم: ﴿وَاللَّهِرَيِّنَا مَاكُنَا مُشْرِكِينَ ﴾، حين شهدت عليهم جوارحهم، ولو قُدِّرَ أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا.

﴿ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا غَنَّ بِمَبْعُوثِينَ ﴾

وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها، ولسنا مبعوثين للحساب.

١٤٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَبِ هَذَابِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾

ولو ترى – أيها الرسول – حين أُوقِفَ منكرو البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقًّا ثابتًا لا مرية فيه ولا شك؟! قالوا: أقسمنا بربنا الذي حلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه، فيقول لهم الله عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم؛ فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا.

ي ﴿ وَلَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَلَوَ اللَّهِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُواْ يَحَسْرَلَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّ

قد خسر الذين كَذَّبُوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله، حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وحيبة أملنا لِمَا قَصَّرْنَا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم، ألا قَبُحَ ما يحملون من تلك السيئات.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

VO 1 £ A CO

وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبًا وغرورًا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله، وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة، وتَرْكِ ما نهى عنه من الشرك والمعصية، أفلا تعقلون – أيها المشركون – ذلك؟! فتؤمنوا وتعملوا الصالحات.

﴿ وَلَهُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾

نحن نعلم أنك - أيها الرسول - يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم؛ لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرًا وهم يوقنون به في أنفسهم.

﴿ وَلَقَدَكُذِ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَنتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِيٰ الْمُرْسَلِينَ ﴾ الْمُرْسَلِينَ ﴾

ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كُذِّبَتْ رسل من قبلك، وآذاهم أقوامهم، فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله، ولا مُبدِّل لما كتبه الله من النصر، ووعد به رسله، ولقد جاءك – أيها الرسول – من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم.

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِى نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

وإن كان شق عليك - أيها الرسول - ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن والتطلعت أن تطلب نفقًا في الأرض أو مِصْعَدًا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل، ولو شاء الله جمْعَهم على الهدى الذي جئت به لَجَمَعَهُم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكوننَّ من الجاهلين بذلك، فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا.

﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْنَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْوِرُزْجَعُونَ ﴾

إنما يحيبك قابلًا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه، والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة، ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَّبِهِ عُقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى إِنْ يُنْزِلَ مَايَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وقال المشركون مُتَعَنِّتينَ ومُماطِلين بالإيمان: هلَّا أُنزِل على محمد آية خارقة تكون برهانًا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل – أيها الرسول –: إن الله قادر على تنزيل آية حسبما يريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى، وليس وفق ما يطالبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام.
 (من آية ﴿

٢ - تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل هي طريقة المشركين
 في معاملة الرسل السابقين. (من آية ﴿

٣- تشبيه الكفار بالموتى؛ لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقَبوله الحق واتباعه طريق الهداية. (من آية ﴿ اللَّ

**9** 164 6

WEX.

وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولاطلير يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم يُحَشَّرُونَ ﴾ . أَمَالُكُمْ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم يُحَشَّرُونَ ﴾ . وما من حيوان يتحرك فوق الأرض، ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم - يا بني آدم - في الخلق والرزق، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئًا إلا أثبتناه، والحميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يحمعون لفصل القضاء، فيحازي كلَّا بما يستحقه.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَدِتِنَا صُدُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

والذين كذبوا بآياتنا مِثْلُ الصم الذين لا يسمعون، والبكم الذين لا يتكلمون، وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون، فأنى لمن هذه حاله أن يهتدي؟! من يشأ الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشأ هدايته يَهْدِهِ بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.

١ ﴿ قُلْ أَرْءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وُعِدتُّم أنها آتية؛ أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة، إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم تجلب نفعًا أو تدفع ضرًّا؟!

﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴾

الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم، فيصرف عنكم البلاء، ويرفع عنكم الضر إن شاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها؛ لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر.

ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول - رسلًا فكذبوهم، وأعرضوا عما حاؤوهم به، فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضرّ أبدانهم كالمرض من أحل أن يخضعوا لربهم، ويتذللوا له.

١٤٥ فَلُولا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾

لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله، وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء، لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قست قلوبهم، فلم يعتبروا، ولم يتعظوا، وحَسَّنَ لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي، فاستمروا على ما كانوا عليه.

١٤٥ فَكَ مَانَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِ شَيْءِ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُوا أَخَذْنَهُم بَغْنَةُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾

فلما تركوا ما وُعِظُوا به من شدة الفقر والمرض، ولم يعملوا بأوامر الله، استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم، وإغنائهم بعد الفقر، وصَحَّحْنَا أجسامهم بعد المرض، حتى إذا أصابهم البَطَر، واستولى عليهم الإعجاب بما مُتَّعُوا به جاءهم عذابنا فجأة، فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من حكمة الله تعالى في الابتلاء: إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردِّهم إلى ربهم. (من آية ﴿ )
 ٢ - وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم.
 (من آية ﴿ )

**v** 10. 0

و و فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

فَقُطِع آخر أهل الكفر باستئصالهم حميعًا بالإهلاك، ونَصْرِ رسل الله، والشكرُ والثناءُ لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه.

﴿ وَقُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أَصَمَّكم الله بسَلْب أسماعكم، وأعماكم بأخذ أبصاركم، وطبع على قلوبكم، فلم تفقهوا شيئًا؛ مَن معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ تأمل - أيها الرسول - كيف نبين لهم الحجج، وننوع البراهين، ثم هم يعرضون عنها!

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُوكَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به، أو جاءكم ظاهرًا عيانًا، فإنه لا يُؤْخَذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله.

﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد، فمن آمن بالرسل، وأصلح عمله، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم، ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية.

﴿ إِنَّهُ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَدَيِّنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

والذين كَذَّبُوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله.

﴿ قُل لَا اَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ إِن أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكُرُونَ ﴾ الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكُرُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: لا أقول لكم: إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم: إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم: إني ملك من الملائكة، فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يُوحِي إلي، ولا أدّعي ما ليس لي، قل – أيها الرسول – لهم: هل يستوي الكافر الذي عَمِيَتُ بصيرته عن الحق، والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به؟ أفلا تتأملون بعقولكم – أيها المشركون – فيما حولكم من الآمات.

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤ إَإِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾

وخوّف - أيها الرسول - بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم ولي غير الله يحلب لهم النفع، ولا شفيع يكشف عنهم الضر، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

ا - الأنبياء بشر، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة، ومهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفًا في الكون، فلا في الله يعلمون الغيب، ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. (من آية ١٠)

1010

wex?

Kaw.

﴾ ﴿ ﴿ وَلَا تَظَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجْهَـهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ ۖ عَلَيْهِــد مِن شَيْءٍ فَتَظَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِلِمِينَ ﴾

ولا تُبْعِدْ - أيها الرسول - عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة، لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين، ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله.

﴿ وَكَ ذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُواْ أَهَا وُلاَّءٍ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾

وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض، فحعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية، ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضَّل الله عليهم بالهداية من بيننا؟! لو كان الإيمان حيرًا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السَّبْق. أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه، فَيُوَفِّقَهُم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فَيَخْذُلَهُم فلا يؤمنون؟! بلى إن الله أعلم بهم.

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا الْجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾

وإذا حاءك – أيها الرسول – الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما حئت به، فَرُدَّ عليهم السلام إكرامًا لهم، وبشّرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إيجاب تَفَضُّل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهلٍ وسفه، ثم تاب من بعد ارتكابه لها، وأصلح عمله، فإن الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

وكما بينًا لك ما ذُكِرَ نُبَيِّنُ أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل، ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم؛ لاحتنابه والحذر ىنه.

﴿ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله، قل - أيها الرسول -: لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالًا عن طريق الحق، لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، فعليه أن يقربهم، ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. (من آية ١)

٧- إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره. (من آية ١٠)

٣- الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض، فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان، والكفر والإيمان
 ليس منوطًا بسعة الرزق وضيقه. (من آية ١٠)

٤ - من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه. (من آية ١٠)

٥ – على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه. (من آية ﴿ )

﴾ ﴾ ﴿ ﴿ قُلُ إِنِّى عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن زَهِ وَكَذَبْتُم بِهِۦُ مَاعِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلَةٍ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إني على برهان واضح من ربي، لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم - ومن جملته ما طلبتم - إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه خير من بيّن وميّز المُحِقَّ من المُبطِل.

﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّللِمِينَ

قل - أيها الرسول - لهم: لوكان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم، وعند ذلك يُقْضَى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يُمْهلهم ومتى يعاقبهم.

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَا هُوَّ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِى ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَيْنِ ﴾

وعند الله وحده خزائن الغيب، لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض، ولا يوجد رطب، ولا يوجد يابس، إلا كان مثبتًا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُم بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَغَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنِيِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يُنَيِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضًا مؤقتًا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم، حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا، ويحازيكم عليه.

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلِيَكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَلَّهَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾

والله هو الغالب على عباده؛ المذلّل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي خضع له كل شيء، فوق عباده فوقية تليق بحلاله في ويرسل عليكم - أيها الناس - ملائكة كرامًا تُحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه، وهم لا يُقَصِّرون فيما أُمِرُوا به.

المُ وَمُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخُسِيِينَ ﴾

ثم رُدَّ جميع من قُبِضَتْ أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم، الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم، وهو أسرع من عدّكم وأحصى أعمالكم.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٧- إثبات أن النومَ موتٌ، وأن الأرواح تُقْبض فيه، ثم تُرد عند الاستيقاظ. (من آية ١٠)

3.00

104]

ૢૺૺૺૺૢૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ૾૽

# الله ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ نَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفِّيَةً لَيِن أَنجَننا مِن هَذِهِ عَلَنكُونَنَّ مِن ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: من ينقذكم ويُسَلِّمُكُم من المهالك التي تَلقَونها في ظلمات البر والبحر؟ تدعونه وحده متذللين مُسْتكينين في السر والعلن: لثن سلَّمَنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره.

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: الله هو الذي ينقذكم منها، ويُسَلِّمُكُم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السرّاء، فأي ظلم فوق ما تقومون به؟!

﴿ فَأَلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيْعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُو بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾

قل لهم – أيها الرسول –: الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابًا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم، فيتبع كل منكم هواه، فيقاتل بعضكم بعضًا، تأمل – أيها الرسول – كيف نُنوِّع لهم الأدلة والبراهين ونبيِّنُها لعلهم يفهمون أن ما جِئْتَ به حق، وأن ما عندهم باطل.

# ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾

وكذّب بهذا القرآن قومك، وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله، قل لهم - أيها الرسول -: لست موكلًا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد.

## ﴿ لِكُلِّ نِبَا مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

لكل خبر وقت يستقر فيه، ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة.

﴿ وَإِذَا ۚ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُذُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

وإذا رأيت - أيها الرسول - المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء، فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا، وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم، ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الاستدلال على استحقاق الله تعالى لألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك، فيسألون الله تعالى وحده. (من آية ١٠)

Y - | إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم، وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم، بكونهم يستغيثون بالله في البحر عند الشدة، ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر. (من آية ())

ي ٣- عدم جواز الحلوس في محالس أهل الباطل واللغو، ومفارقتهم، وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك. ﴾ (من آية ﴿)

# الله ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾

وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن يَنْهَوْهُم عما يرتكبونه من منكر، لعلهم يتقون الله، فيمتثلون أوامره ويحتنبون نواهيه.

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَدُواْدِينَهُمْ لِعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾

ودع – أيها الرسول – هؤلاء المشركين الذين صَيَّرُوا دينهم لعبًا وَلَهُوًا يسخرون منه ويستهزئون به، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة، وَعِظْ – أيها النبي – الناس بالقرآن حتى لا تُسْلَمَ نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات، ليس لها من دون الله حليف تستنصر به، ولا شافع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة، وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها، أولئك الذين أُسْلِمُوا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة، وعذاب موجع بسبب كفرهم.

﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُوبِ اللَّهِمَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللَّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ اَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى الْهُدَى اَقْتِنَا ۚ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمْنَا اللَّهَ لِمُو اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله أوثانًا لا تملك نفعًا فتنفعنا ولا ضرًّا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلَّته الشياطين، فتركته حيران لا يهتدي سبيلًا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق، وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه؟ قل لهم - أيها الرسول -: إنَّ هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن ننقاد له الله التزام توحيده وعبادته وحده، فهو رب العالمين.

الله وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

وقد أُمَرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأُمَرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، فهو وحده الذي يُخْمَع العباد إليه يوم القيامة ليحازيهم على أعمالهم.

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَكِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيِيرُ ﴾ الصُّورِ عَكِيمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيِيرُ ﴾

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء: كن فيكون، حين يقول يوم القيامة: قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله وحده الملك يوم القيامة حين يَنْفُخُ إسرافيل في القَرْن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولًا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير. (من آية ١٠)

٧- الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين. (من آية ١٠)

٣- من دلائل التوحيد: أن من لا يملك نفعًا ولا ضرًّا ولا تصرفًا، هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلهًا معبودًا. (من ﴿ آية الشُّهُ

)/)·

**100** 

١ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

واذكر – أيها الرسول – حين قال إبراهيم هي لأبيه المشرك آزر: يا أبتِ، أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟! إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بَيِّنٍ، وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق، وغيره معبود بالباطل.

كُوْ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾

وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع؛ ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده؛ ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء.

اللهُ ﴿ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبًا قَالَ هَنذَارَيِّي فَكُمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ ﴾

فحين أظلم عليه الليل، رأى كوكبًا، فقال: هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال: لا أحب من يغيب؛ لأن الإله الحق حاضر لا يغيب.

﴿ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَمَرَ بَاذِعُنَا قَالَ هَنذَارَتِي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴾

وحين رأى القمر طالعًا قال: هذا ربي، فلما غاب قال: لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق.

﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَاذِعَةُ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكَبُر ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ عُمِّمًا تُشْرِكُونَ ﴾

وحين رأى الشمس طالعة قال: هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر، فلما غابت قال: يا قوم، إني بريء مما تشركون مع الله.

ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال:

الْ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلًا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره.

﴾ ﴿ وَحَآجَهُۥ قَوْمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَكَّجُونِي ۚ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَاتَنَذَكَرُونَ ﴾

وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه، وخَوَّفُوهُ من أصنامهم، فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة، وقد وفقني ربي إليه، ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضُرًّا فَتَضُرَّنِي ولا نفعًا فَتَنْفَعَنِي الا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، ومع عِلْم الله كلَّ شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفلا تتذكرون - يا قوم - ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده؟!

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْآمَنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ أَخَدُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ

وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟! فأيّ الْجَمْعَيْنِ - جَمْعِ الموحِّدين وجَمْعِ المشركين - أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أَوْلاهما فاتبعوه، وأَوْلاهما - دون ريب - هو جمع المؤمنين الموحدين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني. (من آية ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

٧- الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله. (من آية ١٠)

107 6

﴿ وَلَيْنِ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمْمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾

الذين آمنوا بالله، واتبعوا ما شرع، ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية.

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ } إِبْرَهِيدَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمُ عَلِيمٌ ﴾

وتلك الحجة وهي قوله: ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ مَن لَلَّهِ اللَّهِ على الله الله الماهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم، هي حجتنا وفَّقْناه لمُحاجَّة قومه بها، وأعطيناه إياها، نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة، إن ربك - أيها الرسول - حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بعباده.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنِي وَيَعْفُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَمِن ذُرِّيَّنِهِ ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَلَرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كلَّا منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحًا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلًّا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون ﷺ، ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم.

﴿ وَزَكْرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشٌ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

ووفقنا كذلك كلُّا من زكريا ويحيى وعيسي بن مريم وإلياس ﷺ، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلًا. الله ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّ فَضَلْنَا عَلَى الْمَعْلَمِينَ ﴾

ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطًا على، وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد عَلَيْكُمْ فضلناهم

الله وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّ إِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْلَبْنَنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، واخترناهم، ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته.

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم مَا كَانُوالِيِّمَ أَنُّ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوالِيِّمَلُونَ ﴾

ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده، ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم؟ لأن الشرك مبطل للعمل الصالح.

﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُرَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَوَكُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴾

أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتب، وأعطيناهم الحكمة، وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها وأرصدنا قومًا ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد، خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. (من آية ١٠)

٧- تُقَرِّر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بَلَّغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم. (من آية ، ﴿

(0000000

يُ ﴿ وَهُوْ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَى لَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ أولئك الأنبياء، ومن ذُكِرَ معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، هم أهل الهداية حقًّا، فَاتَبِعْهُم وتَأْسَ بهم، وقل – أيها الرسول – لقومك: لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والحن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم، والطريق الصحيح.

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَنَبَ الّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنّاسِ \* تَجْعَلُونَهُ قَلَ اللّهُ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ تَجْعَلُونَهُ قُلُ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾

وما عَظَّمَ المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد عَلِيَّةٍ: ما أنزل الله على بشر شيئًا من الوحي، قل لهم أيها الرسول —: من الذي أنزل التوراة على موسى نورًا وهداية وإرشادًا لقومه؟ يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم، ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد عَلِيَّةٍ، وعُلِّمْتُم أنتم — أيها العرب — من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم — أيها الرسول —: أنزلها الله، ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين.

﴿ وَهَاذَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك - أيها النبي - وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا، والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن، ويعملون بما فيه، ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعًا.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ ٱوْجَى إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىٰ ۗ وَمَن قَالَ سَأُنِولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا ٱيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا ٱنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَٰقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكَمْرُونَ ﴾

لا أحد أعظم ظلمًا ممن اختلق على الله كذبًا بأن قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبًا: إن الله أوحَى الله، والله لم يوحِ إليه شيئًا، أو قال: سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن، ولو ترى – أيها الرسول – حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت، والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم، فنحن نقبضها، في هذا اليوم تجزون عذابًا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته، لو ترى ذلك لرأيت أمرًا فظيعًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الأنبياء يشتركون جميعًا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف بينهم في تفاصيل التشريع. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة، وخاصة في أصول التوحيد. (من آية ١٠)
  - ٣- إنزال الكتب على الأنبياء هو سُنَّة الله في المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم. (من آية ١٠٠٠)
- ﴾ ٤- أعظم الناس كذبًا وفرية هو الذي يكذب على الله تعالى، فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرًا ليس ﴿ ﴾ پُرُة عليه دليل صحيح. (من آية ۞)

للجُزْءُ السَّابِعُ

﴾ ﴾ ﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَتُمُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُ أَلْقَد تَّقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّاكُنتُمْ نَرْعُمُونَ ﴾

ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادًا، لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة محفاة عراة غُرُلاً، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغمًا عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم، وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع الوصال بينكم، وذهب عنكم ماكنتم تزعمون من شفاعتهم، وأنهم شركاء لله.

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَبِّ وَالنَّوَكُ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴾

إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه الشجر كالنخل والعنب وغيرهما، يخرج الحي من الميت؛ إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي؛ إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج، ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم، فكيف تُصرفون – أيها المشركون – عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه؟!

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

وهو الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنًا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش؛ ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يحريان بحساب مُقَدَّر، ذلك المذكور من بديع الصُّنْع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم.

٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَتَدُواْيِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعَـلَمُونَ ﴾

وهو الله الذي خلق لكم - يا بني آدم - النحوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر، قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا، لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها.

﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوك ﴾

وهو الله الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين، ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه، كأرحام أمهاتكم، ومُسْتَودعًا تُسْتَوْدَعُونَ فيه، كأصلاب آبائكم، قد بيَّنا الآيات لقوم يفهمون كلام الله.

﴿ وَهُوَ الَّذِى آنَـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخَرَجْنَا بِهِـ نَبَاتَ كُلِ شَيْءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُخَضِرًا نُخْـرِجُ مِنْـهُ حَبَّـا مُمَّرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَاقِتْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهُاوَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُلُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِيهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

وهو الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعًا وشجرًا أخضر، نخرج منه حبًّا يركب بعضه بعضًا كما يقع في السنابل، ومن طُلْع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلًا ورقهما، مختلفًا تمرهما، انظروا – أيها الناس – إلى ثمره أول ما يبدو، وإليه حين ينضج، إن في ذلكم – أيها الناس – الأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

۱ – كل أحد يبعث يوم القيامة فردًا متحردًا عن المناصب والألقاب، فقيرًا، ويحاسب وحده. (من آية ﴿ ) ٢ – الاستدلال ببرهان الخلق والرزق (تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر) وببرهان الحركة (حركة ﴿ الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها)؛ وكلاهما ظاهر مشاهَد – على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية. ﴿ (من آية ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾

1090

المنوالتائع المنوالتائع

﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَاتَهُ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّايَصِفُونَ ﴾

وصَيَّرَ المشركون الحن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد أوجدهم الله، ولم يخلقهم غيره، فهو أولى بأن يُعبَدَ، واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعُزَير، والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزَّة وتقدَّسَ عما يصفه به أهل الباطل.

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَرْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

وهو على خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟! وهو قد خلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

﴿ وَالْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

ذلكم - أيها الناس - المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره، ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء، فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة، وهو على كل شيء حفيظ.

﴿ لَا تُدْرِكُ مُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

لا تحيط به الأبصار، وهو سبحانه يدرك الأبصار، ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين، الخبير بهم.

﴿ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنِهُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾

قد حاءكم - أيها الناس - حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تَعَقَّلَها وأذعن فَنَفْعُ ذلك يعود إليه، ومن عمي عنها، ولم يَتَعَقَّلُها، ولم يُذْعِن لها، فضرر ذلك مقصور عليه، ولست عليكم رقيبًا، أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي، وهو الرقيب عليكم.

﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

وكما نَوَّعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله نُنَوِّع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ، وسيقول المشركون: ليس هذا وحيًا، وإنما دَرَسْتَهُ عن أهل الكتاب من قبلك. ولنُبيِّن الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد عَيَالِيْقُ، فهم الذين يقبلون الحق، ويتبعونه.

الله عَمْ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

اتبع - أيها الرسول - ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله.

وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُوا أَوْمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾

ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدًا ما أشركوا به أحدًا، وما جعلناك - أيها الرسول - رقيبًا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيّم، إنما أنت رسول، وما عليك إلا البلاغ.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للحن. (من آية ١٠)

٢- تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسّخه عقيدة (الجَبْر)، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم.
 (من آية ٢)

- CON

رِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

﴾ ﴿ وَهُ تُسَبُوا الدِّيْنِ لِمُنْ الْمُونِ مِنْ دُولِ اللهِ فَيُسْبُوا اللهُ عَدُلُ لِغَيْرِ عِلْمِ لَذَكِ لَ مُرْجِعُهُمْ فَيُنْزِّتُهُهُ رِبِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ ولا تسبوا – أيها ا**لمؤمنون** – الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب؛ حتى

ولا تسبوا – أيها المؤمنون – الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب؛ حتى لا يسب المشركون الله تطاولًا عليه، وجهلًا بما يليق به سبحانه، وكما زُيِّن لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زَيَّنا لكل أمة عملهم، خيرًا كان أو شرًّا، فَأَتَوْا ما زَيَّنا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة، فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، ويجازيهم عليه.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا اللَّايِنَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها: لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمِنُنَ بها، قل لهم – أيها الرسول –: الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم – أيها المؤمنون – أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون؟ بل يبقون على عنادهم وجحودهم؛ لأنهم لا يبدون الهدارة.

٩ وَنُقَلِّبُ أَفِيْدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ = أَوْلَ مَرَةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

ونُقَلِّب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حُلْنَا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.

﴾ ﷺ ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِئَ ۗ ﴿ اَحْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾

ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه، فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم، وكلمهم الموتى، وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، المهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة؛ ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به، إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، فلا يلجؤون إلى الله ليوفّقهم للهداية.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 النهي عن سب آلهة المشركين حذرًا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين. (من آية
- ٢ ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه، أو متى شاء، بل ذلك أمر مردود لله تعالى، فهو القادر وحده على ذلك، وهو الحكيم الذي يُقدِّر نوع الآية ووقت إظهارها. (من آية هي)
- ٣- قد يحول الله سبحانه وتعالى بين العبد والهداية، ويُصرِّف بصره وقلبه على غير الطاعة؛ عقوبة له على اختياره الكفر. (من آية ١٠)
- ٤ يجب أن يكون الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بينها الله، ويعمل بذلك، ويرجو عون ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. (من آية إنها)

**7** 

من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. (من آية ش ش)

و سُورَة الأنْعَامِ \_\_\_\_\_ الله

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّاشَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ﴾ ﴾ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتليناكل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداءً من مَرَدَة الإنس، وأعداءً من مَرَدَة الحن، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل، ولا تعبأ بهم.

الله وَالنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ وَلِيَرْضُونُهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾

ولِتَميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض، قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم، ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصى والآثام.

﴿ أَفَغَنْ رَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِإِلْهُ فَيَ اللَّهُ مُنَزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِإِلْهُ فَيَ اللَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْمُعْرَدِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره: هل يعقل أن أقبل غير الله حكمًا بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مُبيّنًا مُسْتوفِيًا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة، والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل، يعلمون أن القرآن مُنزَّل عليك مشتملًا على الحق، لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك.

﴿ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

وبَلَغَ القرآنُ غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مُغيِّر لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيحازي من يسعى لتبديل كلماته.

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴾

ولُو قُدِّر أَنك أطعت - أيها الرسول - أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سُنَّة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زُلْفَى، وهم يكذبون في ذلك.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴾

إن ربك - أيها الرسول - أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وَ كُنُكُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

فكلوا - أيها الناس - مما ذُكِر اسم الله عليه عند الذبح، إن كنتم مؤمنين حقًّا ببراهينه الواضحة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجنّ للأنبياء وأتباعهم؛ لأنّ الحقّ يعرف بضدّه من الباطل.
 (من آية ش)

~~X.

٣٠٠٠ = الجزائناين - المعتاد المستراتية عليه وقد فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُدْ إِلِيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ ﴿ ﴾ إِهْ وَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

ما الذي يمنعكم - أيها المؤمنون - من أن تأكلوا مما ذُكِر اسمُ الله عليه، وقد بيَّن لكم الله ما حرمه عليكم، فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور، وإن كثيرًا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلًا منهم، حيث يُحِلُّون ما حرَّم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرِّمون ما أحل الله لهم من البَحِيرة والوَصِيلة والحامي وغيرها، إن ربك - أيها الرسول - هو أعلم بالمتحاوزين لحدود الله، وسيحازيهم على تجاوزهم لحدوده.

﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴾

واتركوا - أيها الناس - ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية، سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها.

﴿ وَلَا تَأْكُمُ أَوْا مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ. لَفِسْقُ وَإِنَّ اَلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ. لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الطَّعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَطَعْتُمُوهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَلْمَالِكُمْ لَلْمُولِمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

ولا تأكلوا - أيها المسلمون - مما لم يُذكر اسم الله عليه، سواء ذُكِر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخُروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليُوسُوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشُّبَه ليحادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم - أيها المسلمون - فيما يلقونه من الشُّبَه - لإباحة الميتة - كنتم أنتم وهم سواء في الشرك.

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتًا - لما هو فيه من الكفر والحهل والمعاصي - فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة - مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها، قد التبست عليه الطرق، وأظلمت عليه المسالك؟! كما حُسِّن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حُسِّن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم.

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَافِي كُلِ قَرْبَةِ أَكَيرِ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَايَمْكُرُونَ إِلَّا فِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴾

ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صدِّ عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، فإذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. (من آية ﴿
 ٢ - كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه، أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل، فهو معتد ظالم لنفسه وللناس، وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء. (من آية ﴿

٣- منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه، بل مُتَعدِّية لغيره من الناس. (من آية ١٠٠٠)

177 W

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَىٰ نُوْتَىٰ مِثْـلَ مَاۤ أُوتِى رُسُـلُ اللَّهُ اللّهُ اَللّهُ اَخَدُمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ سَيُصِيبُ ۗ ﴾ الّذِينَ أَجْـرَمُواْصَغَارُ عِندَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾

وإذا جاءت كُبراءَ الكفار آيةٌ من الآيات التي ينزلها الله على نبيه، قالوا: لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فردَّ الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذلِّ وإهانةٌ لتكبُّرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم.

﴿ فَهَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلَ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءَ حَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَلْرِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ السَّمَاءَ حَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يرد أن يخذله ولا يوفّقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. ﴿ وَهَلَذَا صِرَاكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَلّنَا ٱلْآيَكَ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ ﴾

وهذا الدين الذي شرعناه لك - أيها الرسول - هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بيَّنا الآيات لمن له وَعْي وفهم يَعِي به عن الله.

﴿ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّكَدِعِندَ رَبِّيمٌ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

لهم دار يَسْلَمُون فيها من كل مكروه وهي الحنة، والله ناصرهم ومؤيدهم حزاة على ماكانوا يعملون من الصالحات. ولله ويَوْمَ مَخْشُرُهُمْ جَمِيعُايَنمَعْشَرَ الْجِينِ قَدِ السَّتَكُثَرَتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ وَبَكَا اللَّهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَيها إلا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّارَبُكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ

واذكر - أيها الرسول - يوم يحشر الله التَّقَلَيْن من الإنس والحن، ثم يقول الله: يا معشر الحن، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، وقال أتباعهم من الإنس محيبين ربهم: يا ربنا، تَمَتَّع كل منا بصاحبه، فالحنِّي تَمَتَّع بطاعة الإنسي له، والإنسي تَمَتَّع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجَّلت لنا، فهذا يوم القيامة، قال الله: النار مُسْتَقَرُّكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من قَدْرِ مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار، إن ربك - أيها الرسول - حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده، وبمن يستحق منهم العذاب.

الله وَكَذَالِكَ نُولِيَ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَابِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

وكما وَلَينا المَرَدَة من الجن، وسَلَّطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالمًا يحثه على الشر ويحضه عليه، وينفِّره عن الخير، ويزهِّده فيه؛ جزاءً لهم على ماكانوا يكسبون من المعاصي.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - سُنَّة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله. (من آية ١٠)

٧- ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة، فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس. (من آية ﴿
 ٣- من سُنَّة الله أن يولي كل ظالم ظالمًا مثله، يدفعه إلى الشر ويحثه عليه، ويزهِّده في الخير وينفِّره عنه. (من آية ﴿

~ ~ ~

يى سو للخُزْءُ الثَّامِنُ

﴾ ﴾ ﴿ ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنَذَا ۚ قَالُواْ شَهِدُنَا ۗ عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْيَاوَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين ﴾

ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم - فهم من الإنس - يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم، ويحوِّفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلَّغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك، وكذَّبنا بلقاء هذا اليوم. وحدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزُخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان؛ لفوات وقته.

# ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴾

ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والحن لئلا يُعاقَب أحدٌ على ما جناه وهو لم يُرْسَل إليه رسول، ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم.

# ﴿ وَإِكْ لِهِ مَا مَكِمُوا فَوَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّايَعْمَلُونَ ﴾

ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات، وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

# ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلْرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَا أَيُذَهِبَكُمْ وَيَسْتَخَلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشاً كُمُ مِن الْحَرِيثَ الْفَائِثُ عُمَا أَنشاً كُمُ مِن الْحَرِيثَ ﴾ وَرَبِّكَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِيثَ ﴾

وربُّك - أيها الرسول - هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم، ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ إهلاككم - أيها العباد العُصاة - يَسْتَأْصِلْكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم.

### ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمَا أَنتُ مِ مُعْجِزِينَ ﴾

إن ما توعدون به - أيها الكفار - من البعث والنشور والحساب والعقاب لآتٍ لا مَحَالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم، ومعذبكم بعذابه.

# ﴿ قُلْ يَنَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّلِلِمُونَ ﴾ الظَّلِلِمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليًا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا، ومن يرث الأرض، ومن له الدار الآخرة، إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران، وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. (من
 بة ١٠٠٠)

~ ~ X

﴿ وَجَعَلُواْ يَهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَنَذَا يِلَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِنَا ۖ فَمَا ﴾ كان لِشُرَكَآبِهِمْ فكلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قِسْمًا، فزعموا أنه لله، وقِسْمًا آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصَّصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصُّصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم.

﴿ وَكَذَالِكَ زَنِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أَوْلَنِدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وكما حسَّن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر حسَّن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر؛ ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة، فاترك أيها الرسول - هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلِّم أمرهم لله.

١ ﴿ وَقَالُواْ هَلَذِهِ ٓ أَنْفَكُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَآ أَهِ رِزَعْمِهِمْ وَأَنْفَكُمُ حُرِّمَتْ عُلْهُورُهَا وَأَنْفَكُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْيَفْتُرُونَ ﴾

وقال المشركون: هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاؤون بزعمهم وافترائهم من حدَّام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حُرِّمت ظهورها؛ فلا تُرْكَب، ولا يُحْمَل عليها، وهي البَحِيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم؛ ارتكبوا ذلك كله كذبًا على الله أنَّ ذلك من عنده، سيجزيهم و الله بعذابه بسبب ماكانوا يفترون عليه.

﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَيٰذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْمَةً فَهُمْ فِيهِ شُرُكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ﴾

وقالوا: ما في بطون هذه السَّوائب والبّحَائر من الأجنة إن وُلِد حيًّا حلال على ذكورنا، مُحَرَّم على نسائنا، وإن وُلِد ما في بطونها من الأحنة ميتًا فالذكور والإناث فيه شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه، عليم بهم.

﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوٓا أَوْلَكَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَكَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـيِّرَآةً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَـكُوا وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾

قد هلك الذين قتلوا أولادهم لِخفَّةِ عقولهم ولجهلهم، وحرَّموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبًا، قد بَعُدوا عن الصراط المستقيم، وما كانوا مهتدين إليه.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله سبحانه وتعالى. (من آية 🕲 🕲)

٧- الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. (من آية ١ ١١١) ١٠ الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما

٣- ذَمَّ الله المشركين بسبع صفات هي: الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمور سبعة، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. (من آية ١٠)

لَجُزْءُ الثَّامِنُ

وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يُحْمَل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحًا لذلك كصغاره وكالغنم، وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يُحْمَل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحًا لذلك كصغاره وكالغنم، كلوا - أيها الناس - مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون، إن الشيطان لكم - أيها الناس - عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك.

﴿ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الضَّاأِنِ آثَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ آثَنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ الْأَنْثَيَنِ نَبِعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

خَلَق لكم ثمانية أصناف؛ من الضأن زوجين: ذكرًا وأنثى، ومن المعز اثنين، قل – أيها الوسول – للمشركين: هل حرّم الله تعالى الذَّكرَيْن منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا: نعم فقل لهم: لِمَ تحرمون الإناث؟ أو أنه حَرَّم الأُنْفَيَيْن لِعِلَّة الأنوثة؟ فإن قالوا: نعم، فقل لهم: لِمَ تُحرِّمون الذَّكرَيْن؟ أو أنه حَرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأُنْفَيَيْن لِعِلَّة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا: نعم، فقل لهم: لِمَ تُفرِّقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناته تارة، أحبروني الله. – أيها المشركون – بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله.

وَمَن الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْلَانشَيْنِ أَمَّ كَنْتُم كَنْ اللهِ كَذِبًا لِيُضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ ﴾ شهكداء إذ وصّناف الثمانية هي: زوجان من الإبل، وزوجان من البقر، قل – أيها الرسول – للمشركين: آلله حرَّم ما حرم منها لذكورته، أم لأنوثته، أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم – أيها المشركون – حاضرين – بزعمكم – حين وصّاكم الله بتحريم ما حرَّمتم من هذه الأنعام؟! فلا أحد أعظم ظلمًا، ولا أكبر جرمًا ممن افترى على الله الكذب، فنسب إليه تحريم ما لم يحرم؛ ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه، إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها، مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها، ولا يُحْسَب من الزكاة.
 (من آية ١)

٢- التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. (من آية ١٠)

٣- في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم، وإثبات القول بالنظر والقياس. (من آية ش ١٠٠٠)

يُ ٤- إن من الظلم أن يُقْدِم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي ﴿ ا ﴿ الله. (من آية ﴿ )

**177** 

سُورَةُ الأَنْعَامِ \_\_\_\_ الله الرَّا

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلُولَا لَا أَجِدُفِ مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُۥ ﴾ ﴿ رِجْشُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ؞ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ زَحِيدٌ ﴾

قل – أيها الرسول – لا أجد فيما أوحاه الله إليَّ شيئًا محرمًا إلا ما مات دون ذكاة، أو كان دمًا سائلا، أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، أو كان مما ذُبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم، فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الحوع غير طالب تَلَذُذًا بأكلها، وغير متحاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك، إن ربك – أيها الرسول – غفور للمضطر إن أكل منها، رحيم به.

ولمًا ذكر الله ما حرَّمه على الأمة ذكر ما حرَّمه على اليهود؛ ليبيِّن أن ما حرَّمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله، وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان فقال:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيْنَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْعَوَاكِ أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِفُونَ ﴾

وحرَّمنا على اليهود ما لم تتفرَّق أصابعه كالإبل والنعام، وحرَّمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما، أو ما حملته الأمعاء، أو ما اختلط بعظم كالألية والجَنْب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّبَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِين

فإن كذبوك - أيها الرسول - ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبًا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم، وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرًا لهم: إنَّ عذابه لا يُرَد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام.

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلَّ مِن أَشَرُ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن نَنْبِعُونَ إِلَّا لَظَنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء الله ألا نحرِّم ما حرَّمناه على أنفسنا لَمَا حرَّمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذَّب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذَّب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم، قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلًا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا، وما أنتم إلا تكذبون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام. (من آية ١
- ٣- من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. (من آية ١٠)
- ٣- الحذر من الحرائم الموصلة لبأس الله؛ لأنه لا يُرَدُّ بأسه عن القوم المحرمين إذا أراده. (من آية ﴿ )
- ٤ الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قُدْرة وإرادة يتمكَّن بهما من فعل ما كُلُّف به؛

يُ ظُلْمٌ مَحْض وعناد صرف. (من آية ﴿ ) اللَّهُ مَحْض

**111** 

C.X.

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - للمشركين: إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعًا للحق - أيها المشركون - لوفَّقكم له.

﴿ وَلَا هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَنَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكَدْمَعَهُمَّ وَلَا تَنَبِعَ آهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ وَعَلَمَ شُهَدُواْ فَلَا تَشْهَكَدْمَعَهُمَّ وَلَا تَنَبِعَ آهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ وَعَلَم بِرَبِيهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، ويدَّعون أن الله هو الذي حرمه: أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم – أيها الرسول – في شهادتهم؛ لأنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء الذين يُحكِّمون أهواءهم، فقد كذبوا بآياتنا حين حرَّموا ما أحل الله لهم، ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، وكيف يُتَّبَع من هذا مسلكه مع ربه؟!

﴿ فَلَ تَعَالُواْ أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا نَقْدُلُوۤا أَوْلَادَكُمْ مِنَ إِمْلُوۡا أَقُلُوا اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَ وَلَا نَقْدُلُواْ النَّفْسَ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِمْلُونَ فَيَعَلَوْنَ اللَّهُ وَصَادَمُم بِهِ الْعَلَمُ نُمْ قِلُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للناس: تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله، حرم عليكم أن تشركوا به شيئًا من مخلوقاته، وأن تعقُّوا آباءكم، بل يجب عليكم الإحسان إليهم، وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، كما كان يفعل أهل الحاهلية، نحن أنرزقكم ونرزقهم، وحرم أن تقربوا الفواحش ما أُعْلِن منها وما أُسِرَّ به، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كالزنى بعد الإحصان، والردة بعد الإسلام، ذلكم المذكور وصَّاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه.

﴿ وَلَا نَفَرَبُواْ مَالَ الْيَتِيهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَنكُمْ بِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

وحَرَّم أن تتعرضوا لمال اليتيم - وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ - إلا بما فيه صَلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويُؤْنَس منه الرُّشد، وحَرَّم عليكم التَّطْفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأحذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسًا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه، وحَرَّم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون مُحَاباة قريب أو صديق، وحَرَّم عليكم نَقْض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك، ذلك المتقدم أَمْرَكم الله به أمرًا مؤكدًا؛ رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

 ١- النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. (من آية

٧ - ذَلَّتِ الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. (من آية ١٠٠٠)

٣- لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يُسلَّم ماله إلَّا بعد بلوغه الرُّشْد. (من آية ﴿ )

179

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ ـ لَعَلَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ ـ لَعَلَكُمْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وحَرَّم عليكم أن تتبعوا سُبُل الضلال وطرقه، بل يحب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق، ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصَّاكم الله به؛ رجاء أن تتَقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ آحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَلَهُم بِلِقَآءِرَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ثم بعد الإحبار بما ذُكِر نخبر أنَّا أعطينا موسى التوراة تمامًا للنعمة جزاءً على إحسانه العمل، وتبيينًا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ ثُرَّحَمُونَ ﴾

وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة؛ لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه، واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا.

ان تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَنفِلِينَ ﴾

لئلا تقولوا - يا مشركي العرب -: إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا، ولم يُنزل علينا كتابًا، وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلُغتهم، وليست بلُغتنا.

﴿ ﴿ وَ نَقُولُوا لَوَ أَنَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّاۤ أَهْدَىٰ مِنْهُمَ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِنَةٌ مِن زَبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنَ أَظْلَمُ وَمُولُوا لَوَ أَنَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لِكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِنَةٌ مِن زَبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنَ أَظْلَمُ وَمِنَا لَكُونُ اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا السَخْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴾

ولئلا تقولوا: لو أنزل الله علينا كتابًا كما أنزله على اليهود والنصارى لكُنًا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد عَلَيْتُهُ بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية، وتتعللوا بالعلل الباطلة، ولا أحد أعظم ظلمًا ممن كذَّب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابًا شديدًا بإدخالهم في نار جهنم جزاءً على انصرافهم وإعراضهم عنها.

﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمُلَتِكُمُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ أَوْ يَأْتِيكَ بَعْضُ ءَاينَتِ رَبِكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينَتِ رَبِكَ لاينفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُالَدُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾

ما بنتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة - أيها الرسول - لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك - كطلوع الشمس من مغربها - لا ينفع كافرًا إيمانه، ولا ينفع مؤمنًا لم يعمل خيرًا من قبله عملُه، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سبل الضلال كثيرة، وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النحاة من العذاب. (من آية ١

٧- اتباع هذا الكتاب علمًا وعملًا من أعظم أسباب نيل رحمة الله. (من آية ١٥)

**७** 🗤 . 📽

المُؤَوِّ النَّامِنُ النَّامِ النَّامِنُ النَّامِنُ النَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّامِينُ النَّامِينُ النَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِينُ النَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِين

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّثُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

إن الذين جعلوا دينهم متفرقًا من اليهود والنصارى، حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه، وكانوا فِرَقًا مختلفين، لست - أيها الرسول - منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه.

شُورَةُ الأَنْعَتَامِر

﴿ مَن جَأَةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يُعَاقَب إلا بمثلها في الخِفَّة والعِظَم، لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يُظْلمون بنقص يُواب الحسنات، ولا بزيادة عقاب السيئات.

١ ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط.

اللهِ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: إن صلاتي وذَبْحي لله وعلى اسم الله، لا على غيره، وحياتي وموتي، كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، وليس لغيره نصيب في ذلك.

الله الله الله الله عَمْرِيكَ لَهُ وَيِذَاكِ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

وهو سبحانه لا شريك له، ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة.

﴾ ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَيفُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: أغير الله أطلب ربًّا وهو في رب كل شيء؟! فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُورٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض؛ للقيام بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات؛ ليختبركم فيما آتاكم من ذلك، إن ربك - أيها الرسول - سريع العقاب، فكل ما هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف. (من آية ١

٢ من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها، وبالحسنة عشرة أمثالها، وهذا أقل ما يكون من التضعيف. (من آية (ش))

﴾ ٣- الدين الحق القَيِّم يتطَلَّب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله ﷺ، فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ﴿ ﴾ ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته. (من آية ﴿﴾

👀 🗤 🕽 😉

me Z

## ٩

#### مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِاللُّهُورَةِ: انتصار الحق في صراعه مع الباطل، وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### ١

(المَهَ ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الله وَ كُنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

القرآن الكريم كتابٌ أنزله الله عليك - أيها الرسول - فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك، أنزله إليك لتحوِّف به الناس، وتقيم به الحجة، ولتذكِّر به المؤمنين، فهم الذين ينتفعون بالذكري.

الله الله عَوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَيِكُمْ وَلَا مَنْيِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآٓ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾

اتبعوا - أيها الناس - الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم، وسُنَّة نبيكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء، تتولَّونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تُمْليه أهواؤهم، إنكم قليلًا ما تتذكرون؛ إذ لو تذكرتم لَمَا آثرتم على الحق غيره، ولاتَّبعتم ما جاء به رسولكم، وعملتم به، وتركتم ما سواه.

﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُوك ﴾

ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أُصرَّت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها الله أو نهارًا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم، ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة.

﴾ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّ اظَالِمِينَ ﴾

فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أُقرُّوا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله.

﴿ فَلَنَسْ عَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَالَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

فلنسألنَّ يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أُمِروا بتبليغه، وعما أجابتهم به أممهم.

الله ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُّنَّا غَآبِيِينَ ﴾

فلنقُصَّنَّ على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها، لا يغيب عنا منها شيء، وماكنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات.

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِيثُهُ فَأُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جَوْر معه ولا ظلم، فمن رجحت عند الوزن كفَّة حسناته على كفَّة سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب، ونجوا من المرهوب.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من مقاصد إنزال القرآن الإنذار للكافرين والمعاندين، والتذكير للمؤمنين. (من آية ١٠)

٢- أنزل الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به، فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم، وتمت عليهم النعمة، وهُدُوا
 ﴿ لأحسن الأعمال والأخلاق. (من آية ﴿ )

٣- الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم بوجه. (من آية ١٠)

**>** 177

﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْتَفْسَهُم بِمَا كَاثُوا بِاَيْتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾

ومن رجحت عند الوزن كفَّة سيئاته على كفَّة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم أ القيامة، بسبب جحدهم بآيات الله.

٩ وَلَقَدْ مِكَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾

ولقد مَكَّناكم - يا بني آدم - في الأرض، وجعلنا لكم فيها أسبابًا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلًا.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ كَاهِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْيَكُن مِنَ السَّنجِدِينَ ﴾

ولقد أنشأنا – أيها الناس – أباكم آدم، ثم صوَّرناه في أحسن صورة، وأحسن تقويم، ثم أَمَرْنا الملائكة بالسجود إكرامًا له، فامتثلوا وسجدوا، إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرًا وعنادًا.

الله عَنعَكَ أَلَّا نَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ

قال الله تعالى توبيخًا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسحود لآدم؟ قال إبليس محيبًا ربه: منعني أنى أفضل منه، فقد خلقتني من نار، وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين.

الله ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾

قال الله له: اهبط من الجنة، فليس لك أن تتكبر فيها؛ لأنها دار الطيِّبين الطاهرين، فما يجوز لك أن تكون فيها، إنك - يا إبليس - من الحقيرين الذليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم.

﴿ قَالَ أَنظِرِنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

قال إبليس: يا رب، أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس.

﴿ وَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾

قال له الله: إنك - يا إبليس - من المُمْهَلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور حين يموت الخلق كلهم، ويبقى خالقهم وحده.

الله قَالَ فَيِمَا أَغُونَيْتَنِي لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركتُ امتثال أمرك بالسجود لآدم لأَقْعُدَنَّ لبني آدم على صراطك المستقيم؛ لأصرفهم وأضلهم عنه كما ضَلَلْتُ أنا عن السجود لأبيهم آدم.

ثم لآتِينَّهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة، والترغيب في الدنيا، وإلقاء الشبهات، وتحسين الشهوات، ولا تحد - يا رب - أكثرهم شاكرين لك؛ لما أمليه عليهم من الكفر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - هَيّأ الله الأرض لانتفاع البشر بها، بحيث يتمكّنون من البناء عليها وحَرْثها، واستخراج ما في باطنها للانتفاع به.
 (من آية ١٠)

٧ - دلُّت الآيات على أن من عصى مولاه فهو ذليل. (من آية ١٠٠٠)

"- أعلن الشيطان عداوته لبني آدم، وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والأساليب. (من ﴿

آية ١

﴿ قَالَ أَخْرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمِّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

قال الله له: اخرِج – يا إبليس – من الجنة مذمومًا مطرودًا من رحمة الله، ولأملأنَّ جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه.

المُؤرَّةُ الأَعْرَافِ \_\_\_\_ الله

﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ آنَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

وقال الله لآدم: يا آدم، اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة، فكُلا مما فيها من الطيبات ما شئتما، ولا تأكلا من هذه الشجرة (شجرة عَيَّنها الله لهما) فإنكما إن أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله.

﴾ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴾

فألقى لهما كلامًا خفيًّا إبليس؛ ليُظْهِر لهما ما سُتِر عنهما من عوراتهما، وقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا مَلكَين، وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة.

الله وَقَاسَمُهُمَا إِنَّى لَكُمَّا لِمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾

وحلف لهما بالله: إني لكما - يا آدم وحواء - لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به.

۞﴿فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُتُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَنَّاةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا ۖ أَلَرُ أَنَّهُ كُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطِنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

فَحَطَّهما من المنزلة التي كانا فيها بخداع منه وغرور، فلما أكلا من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل منها ظهرت لهما 🥻 عوراتهما مكشوفة، فأخذا يُلْزِقان عليهما من ورق الجنة؛ ليسترا عوراتهما، وناداهما ربهما قائلًا: ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة، وأقل لكما محذرًا لكما: إن الشيطان عدو لكما بيِّن العداوة؟!

الله وَ الله عَنا ظَلَمُنَا أَنفُسَنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

قال آدم وحواء: يا ربنا، ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك، لنكوننَّ من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة.

اللهِ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴾

قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وسيكون بعضكم عدوًّا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم، وتمتُّعٌ بما فيها إلى أجل مسمى.

١ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾

قال الله مخاطبًا آدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تَحْيَوْنَ مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية. (من آية ١٠)

٣ - من أُشبَهَ آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع - إذا صدرت منه الذنوب - احتباه ربه وهداه. ومن أشْبَهَ ﴿ إبليس - إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد - فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدًا. (من آية ١٠٠٠)

ُ ۚ ۞﴿ يَنَهَىٰ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ ذَكَرُونَ ﴾

يا بني آدم، قد جعلنا لكم لباسًا ضروريًّا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسًا كماليًّا تتجَمَّلون به في الناس، ولباس التقوى - التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه - خير من هذا اللباس الحسي، ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها.

﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ كَمَا آخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ بَيْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ وَنِي عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَيِيلُهُ وَلِيَالُهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

يا بني آدم، لا يَغُرَّنَكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة، وبدت لهما عوراتهما، إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم.

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآةِ ۚ ٱتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وإذا ارتكب المشركون أمرًا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما، اعتذروا بأنهم وحدوا آباءهم يرتكبونها، وأنَّ الله أمرهم بذلك، قل – يا محمد – ردًّا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصي، بل ينهى عنها، فكيف يُتَدَّعون ذلك عليه؟ أتقولون – أيها المشركون – على الله ما لا تعلمون كذبًا وافتراءً؟!

وَ فَلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَّا بَدَأَكُمْ مَعُودُونَ ﴾

قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين: إن الله أمر بالعدل، ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عمومًا، وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم.

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةَ إِنَّهُمُ ٱخَّذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ وقد جعل الله الناس فريقين: فريقًا منكم هداه، ويسَّر له أسباب الهداية، وصرف عنه موانعها، وفريقًا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيَّروا الشياطين أولياء من دون الله، فانقادوا لهم جهلًا، وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

اللباس نوعان: ظاهري يستر العورة، وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد، وهو جمال القلب والروح. (من أية

٢ - كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري؛ لتنكشف العورات، فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. (من آية ش)

٣- أن الهداية بفضل الله ومَنِّه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولَّى - بجهله وظلمه - الشيطانَ، وتسبَّب لنفسه ﴿ بالضلال. (من آية ﴿ )

V 140 C

- MeX

المُ ﴿ يَنَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِرِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

يا بني آدم، البسوا ما يستر عوراتكم، وما تتحملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتحاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتحاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتحاوزين لحدود الاعتدال.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَنِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةُ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – ردًّا على المشركين الذين يُحَرِّمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها: من الذي حَرَّم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حَرَّم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل – أيها الرسول –: إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر؛ لأن الجنة محرمة على الكافرين، مثل هذا التفصيل نُقصَّل الآيات لقوم يدركون؛ لأنهم الذين ينتفعون بها.

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسْلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله: إن الله إنما حرم على عباده الفواحش، وهي قبائح الذنوب، ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها، والاعتداء ظلمًا على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه.

٥ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ

ولكل حيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم، فإذا جاء ميقاتهم المُقَدَّر لا يتأخرون عنه زمنًا وإن قل، ولا يتقدمون عليه.

١٤٥ ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

يا بني آدم، إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم، واتبعوا ما جاؤوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم، لا خوف عليهم يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال ستر العورة والتحمل في أثناء صلاته وخاصة عند التوجه للمسجد.
 (من آية ٣)

٢ من فسر القرآن بغير علم أو أفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم وهذا من أعظم المحرمات. (من آية (٣))

٣- في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع، وإذا لحقهم رعب أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع، وإذا لحقهم ومن آية هي المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمني

Carrie

الله وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَاسْتَكَبُرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَدِادُونَ ﴾

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا، ولم يؤمنوا بها، وتَرَفَّعوا تكبُّرًا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم، فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدًا.

﴾ ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَنتِهِ ۚ أُولَئِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئَبِ ۚ حَقَّ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوَنَهُمْ قَالُوٓا أَنْ مَا كُنتُمْ تَالُواْ كَفِرِينَ ﴾ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَانُواْ كَفِرِينَ ﴾

لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله، أو كذّب بآياته الحلية الهادية إلى صراطه المستقيم، أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا حاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخًا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! ادعوها لتنفعكم، قال المشركون للملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت، فلا ندري أين هي، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم، ولن ينفعهم.

﴿ وَاَلَ ادْخُلُواْ فِي أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْنَهَا حَقَى إِذَا اذَاركُواْ فِيها جَيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ أَضَلُونَا فَعَا يَجِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ ﴾

قالت لهم الملائكة: ادخلوا - أيها المشركون - في حملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا فيها، واجتمعوا كلهم قالت أُخراهم دخولًا وهم السَّفلة والأتباع، لأُولاهم وهم الكُبراء والسادة: يا ربنا، هؤلاء الكُبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية، فعاقبهم عقابًا مضاعفًا لتزيينهم الضلال لنا، قال الله ردًّا عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه.

ا ﴿ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾

وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس لكم - أيها الأتباع - علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال، ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا - أيها الأتباع - العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصى.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلِينَا وَاسْتَكَّبَرُوا عَنَهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبَوْبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَقَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّر الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِىٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة، وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدًا حتى يدخل الجمل - وهو من أعظم الحيوانات- في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من المستحيل، فالمُعَلَّق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله. (من آية ﴿
  - ٧- المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تَعْرُج إلى الله، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. (من آية ١٠)
- نم ع- أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لها أبواب السماء، وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها، فهي كما لم و الله ي الدنيا بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته، فكذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. (من آية ﴿ الله الله الله الله الله الله ومعرفته ومحبته، فكذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. (من آية ﴿ الله الله

الله الله عَن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشٍ وَكَذَاكِ خَرْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾

لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فرأش يفترشونه، ولهم من فوقهم أغطية من نار، ومثل هذا الجزاء نجزي المتحاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلْصَدَالِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَأَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون - ولا يكلف الله نفسًا فوق ما تستطيعه - أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدًا.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَ تَجْرِي مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُواْ ٱلْحَتَّمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَذْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوَا أَنْ يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كَثُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد، وأجرى الأنهار من تحتهم، وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وماكنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم منادٍ: أن هذه هي الجنة التي أخبرَتْكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم الله إياها بماكنتم تعملون من الأعمال الصالحة، التي تريدون بها وجه الله.

﴿ وَنَادَىٰٓ أَضَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّحَبُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّافَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُواْ نَعَمَ ۚ فَاذَنَ مُؤَذِنَ بَيْنَهُمْ أَن لَّمَنَةُ اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾

ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دحول كل منهما منزله المُعَد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعًا متحققًا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم – أيها الكفار – ما توعدكم الله به من النار واقعًا متحققًا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقًا، فنادى مُنادٍ داعيًا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا.

اللَّهُ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ ﴾

هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم، ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معُوّجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها.

وبين هذين الفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمّى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع وبين هذين الفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمّى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رحال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسواد الوجوه، ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريمًا لهم قائلين: سلام عليكم. وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يأملون دخولها برحمة من الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته. (من آية ١٠)

٣- يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته، وتحقق وعيده للكافرين. (من آية ١٠)

# ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَنُرُهُمْ لِلْقَآءَأَصَىٰ إِلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

وإذا حُوِّلت أبصار أصحابِ الأعرافِ إلى أصحاب النار، وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد، قالوا داعين الله: يا ربنا، لا تُصيِّرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك.

# ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكَكْبُرُونَ ﴾

ونادى أصحاب الأعراف رجالًا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرًا واستعلاء.

# ١ أَهَنَوُكَاهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخْلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾

وقال الله موبحًا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم أن لا ينالهم الله برحمة من عنده؟! وقال الله للمؤمنين: ادخلوا - أيها المؤمنون - الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم.

﴿ وَنَادَىٰ أَصَٰحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَامِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهَ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقُهُ عَلَيْهُ عَلَ

ونادى أصحابُ النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا - يا أصحاب الجنة -، أو مما رزقكم الله من الطعام، قال أصحاب الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نُسْعِفكم بما حرمه الله عليكم.

﴾ لَذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًاوَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۚ فَالْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْلِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ ﴾

هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبتًا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزُخْرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله، ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له، ولم يستعدوا، ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق.

# ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد ﷺ، وقد بيَّناه على علم منا بما نبينه، وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق، ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

ا حلى الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئًا، ولن ينجيهم من عذاب الله. (من آية ١)

٢- عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات. (من آية ١٠)

٣- القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية، رحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه بقلب صادق.
 ت = ٥٠٠

۾ (من آية 🕲)

﴾ ﴿ فَكَ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَـاْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَاۤ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أُخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة، يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك، وما أخبر به المؤمنون من الثواب، يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا، ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه، ولا شك أنه من عند الله، فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملًا صالحًا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات، قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله، فلم ينفعوهم. وألثَ مَن رَبَّكُمُ اللهُ الذّي خُلق السَّمَوَتِ وَاللهُ رَضَ في سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُقْشِى اليِّلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْ اللهُ الْفَالُونُ اللهُ رَبُ الْفَالِمِينَ ﴾

إن ربكم - أيها الناس - هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة أيام، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوًّا يليق بحلاله لا ندرك كيفيته، يُذْهِب ظلام الليل بضياء النهار، وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبًا سريعًا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس، وخلق القمر، وخلق النحوم مُذَلَّلات مُهَيَّآت، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟! وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال، رب العالمين.

## ﴿ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

ادعوا - أيها المؤمنون - ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرًّا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء، ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء عيره معه كما يفعل المشركون.

# ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ولاً تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل ﷺ وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه، ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكونوا منهم. ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مُبَشِّرات بالمطر، حتى إذا حملت الرياح السحاب المُثْقَل بالماء سُقنا السحاب المُثُقَل بالماء سُقنا السحاب إلى بلد مُحْدِب فأنزلنا بالبلد الماء، فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء، فعلنا ذلك رجاء أنكم – أيها الناس – تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه، وأنه قادر على إحياء الموتى.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

ا - خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها سبحانه، ولو شاء لقال لها: كوني فكانت. (من آية ﴿ )
 ٢ - يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله. (من آية ﴿ )
 ٣ - الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهيًّ عنه. (من آية ﴿ )

Se M

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ الطّیّبُ یَخْرُجُ بَاتُهُ, بِإِذَنِ رَبِّهِ وَ اللّٰهِ عَبُثَ لَا یَخْرُجُ إِلّا نَکِدًا کَذَاك نُصَرِّفُ الْآینَتِ لِقَوْمِ یَشْکُرُونَ ﴾ فی والأرض الطیبة تُخْرِج نباتها بإذن الله إحراجًا حسنًا تامًّا، وهکذا المؤمن یسمع الموعظة فینتفع بها، فتنتج عملاً فی صالحًا، والأرض السَّبْخة المالحة لا تُخْرِج نباتها إلا عَسِرًا لا خیر فیه، وهکذا الکافر لا ینتفع بالمواعظ، فلا تنتج عنده عملًا صالحًا ینتفع به، مثل هذا التنویع البدیع ننوع البراهین والحجج لإثبات الحق لقوم یشکرون نعم الله، فلا

يكفرونها، ويطيعون ربهم. ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦفَقَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَالكُمْمِنّ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لقد بعثنا نوحًا رسولًا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله، وترك عبادة غيره، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده،

فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم - يا قوم - عذابَ يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر.

الْمُلاَثُمِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ المُرَدَّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

قال له سادة قومه وكبراؤهم: إنا لنراك - يا نوح - في بعد عن الصواب واضح.

الله قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

قال نوح لكبراء قومه: لست ضالًا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم.

﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴾

أَ اللَّغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من و ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن في طريق الوحى.

﴿ أُوعِجْبَتُكُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَّيْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرْ لِلْمَذِرَكُمْ وَلِلَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُوْ زُحْمُونَ ﴾

أأثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه؟! فقد نشأ فيكم، ولم يكن كذابًا ولا ضالًا، وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورجاء أن تُرحموا إن آمنتم به.

﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُ إِيَّا يَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾

فكذَّبه قومه، ولم يؤمنوا به، بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابًا لهم، إن قلوبهم كانت عميًا عن الحق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، وكما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها، والعكس. (من آية ١٠)
 ٢- الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. (من آية ١٠)

٣- من سُنَّة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم؛ تأليفًا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم، وتيسيرًا على البشر. من آية ش

هٔ (من آیة ١٩٩٠)

💜 ۱۸۱ 🖤

و المنافية المنافية و المنافية و

١٤٥ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴾

وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولًا منهم، هو هود هله، قال: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود بحق غيره، أفلا تتقونه بامتثال أوامره واحتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟!

﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾

قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك - يا هود - في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. ﴿ قَالَ يَنْقَرْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَمَةٌ وَلَنْكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾

قال هود ردًّا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من ربِّ العالمين.

﴿ وَأَيَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينً ﴾

أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أُمِرت بتبليغه أمين، لا أزيد فيه ولا أنقص. ﴿ وَهُو عُومِ نُوجٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَكُمُ عِلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنَذِرَكُمْ ۚ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآهَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَاذْكُرُ مِن رَبِّكُمْ اللَّهِ لَعَلَّكُو لُفُلِحُونَ ﴾

أَوَّأَثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم، ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم؟! واحمدوا ربكم واشكروه على أن مَكَّن لكم في الأرض، وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصَّكم بعظم الأحسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب.

بالمطلوب، وتنحوا من المرهوب. ﴿ فَالُوّا الْحِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَيَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ قال قومه له: أحثتنا – يا هود – لتأمرنا بعبادة الله وحده، ولنترك ماكان يعبده آباؤنا؟! فأتنا بما تعدنا به من

العذاب إن كنت صادقًا فيما تدعيه. ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ٱتَّجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَلَةٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَيْنَ فَٱنْظِرُوٓ أَ إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾

فرد عليهم هُود قائلًا: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة، أتجادلونني في أصنام سمَّيتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وليس لها حقيقة؟! فما نَزَّل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية، فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب، وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع.

مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للعلماء والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد. (من آية (١٠))
  - ٧- الأنبياء وورثتهم يقابلون السّفهاء بالحِلم، ويغضُّون عن قول السّوء بالصّفح والعفو والمغفرة. (من آية ١٠٠٠)
    - ٣- ينبغي التّحلّي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيًا بالأنبياء على. (من آية ١٠٠٠)
- ٤- النبي يكون من جنس قومه، لكنه من أشرفهم نسبًا، وأفضلهم حسبًا، وأكرمهم مَعْشرًا، وأرفعهم خُلُقًا. (من آية ١٠)
  - الاغترار بالقوة المادية والحسدية يصرف صاحبها عن الاستحابة لأوامر الله ونواهيه. (من آية (ش))
  - ٦- من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ورفض الإشراك به ونبذه. (من آية ١٠٠٠)

رُبِينَ الْخُرُهُ النَّامِنُ السَّالِينُ اللَّهُ النَّامِينُ اللَّهُ النَّامِينُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُّواْ بِعَايَنِلِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾

فسلَّمنا هودًا على ومن كان معه من المؤمنين برحمَّة منا، واستأصلناً بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا، وما كانوا مؤمنين، بل كانوا مكذبين، فاستحقوا العذاب.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ فَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُمُ مَّ هَلَاهِءَ نَافَةُ اللّهِ لَكُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴾ هناذِهِ عَالَقَةُ اللّهِ لَكُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴾

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم، اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة، لها وقت تشرب فيه، ولكم شِرْب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله، فليس عليكم من مؤونتها شيء، ولا تصيبوها بأذى، فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع.

﴿ وَاَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّاَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ اللّهِ وَلَا نَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: أتعلمون – أيها المؤمنون – أن صالحًا رسول من الله حقًا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرّون ومنقادون، وبشرعه عاملون.

قال المُسْتَعلون من قومه: إنا بالذي صدقتم به - أيها المؤمنون - كافرون، فلن نؤمن به، ولن نعمل بشرعه.

الله ولا الله الله والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة المراكبة المراكبة والمراكبة والمراكبة

فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء، مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مُسْتبعِدين لما توعدهم به صالح: يا صالح، حئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقًا.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَتُهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾

فحاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب، حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وزُكَبُهم بالأرض، لم ينج منهم أحد من الهلاك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الاستكبار يتولد غالبًا من كثرة المال والجاه، وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد غالبًا.
 (من آية (١) (١) (١)

٣ حواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها؛ لأن من آثار النعمة: البناء الحسن مع شكر المنعم. (من آية ﴿ )
 ٣ - الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي حاؤوا بها، وأما السادة والزعماء ﴿
 شُخ فيتمردون ويستعلون عليها. (من آية ﴿ )

CEX.

الله فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾

فأعرض صالح ﷺ عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، وقال لهم: يا قوم، لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم، ونصحتكم مرغِّبًا لكم ومرهِّبًا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

واذكر لوطًا حين قال مستنكرًا على قومه: أتأتون الفعلة المنكرة المُسْتَقبحة وهي إتيان الذكور؟! هذه الفعلة التي ابتدعتموها، فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد!

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَأَءُ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾

إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خُلِقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلًا ولا نقلًا ولا فطرة، بل أنتم متحاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري، وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة، والفطر الكريمة.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾

وماكان ردَّ قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق: أخرجوا لوطًا وأهله من قريتكم؛ إنهم أناس يتَنَزَّهون عن عملنا هذا، فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا.

١ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتَهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴾

فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلًا من القرية التي سيقع عليها العذاب، إلا امرأته صارت مع الباقين مع فومها، فأصابها ما أصابهم من العذاب.

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

وأمطرنا عليهم مطرًا عظيمًا، حيث رميناهم بحجارة من طين، وقلبنا القرية، فجعلنا عاليها سافلها، فتأمل - أيها الرسول - كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين؟ فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم.

﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةُ مِن رَبِكُمْ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْمُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾

ولقد أرسلنا إلى قبيلة مَدْين أخاهم شعيبًا على، فقال لهم: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، قد جاءكم برهان من الله واضح، وحجة جليَّة على صدق ما جئتكم به من ربي، أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن، ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم، والتزهيد فيها، أو المخادعة لأصحابها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل، ذلك المذكور حير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين؛ لما فيه من ترك المعاصي اجتنابًا لنهي الله عنها، ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – تقوم دعوة الأنبياء – ومنهم شعيب ﷺ – على أصلين: تعظيم أمر الله: ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة. والشفقة على خلق الله: ويشمل ترك البَخْس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء. (من آية ( الشفقة على خلق الله الله على الله البَخْس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء.

٣- الإفساد في الأرض بعد الإصلاح جُرْم اجتماعي في حق الإنسانية؛ لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه 

اللجُزَّ النَّاسِعُ

﴾ ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴿ وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفِيلَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴿ وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفِيلَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وَأَذْكُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفِيلَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم، وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به، طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس، واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له، فقد كان عددكم قليلًا فكثّركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم، فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار.

﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى آُرُسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرَ يُوْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ الْحَنكِمِينَ ﴾

وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي، وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا - أيها المكذبون - ما يفصل الله بينكم وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي.

﴿ هَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴾

قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب على: لنخرجنك - يا شعيب - من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صَدَّقُوا بك، أو لترجعن إلى ديننا، قال لهم شعيب منكرًا ومتعجبًا: أنتابعكم على دينكم وملَّتكم حتى لو كنا كارهين لها لِعِلْمِنا ببطلان ما أنتم عليه؟!

﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بِعَدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَنْ نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَاللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا وَاللَّهُ مِنْهَا اللَّهُ مِنْهَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا وَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلْيْحِينَ ﴾

قد اختلقنا على الله كذبًا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلَّمَنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملَّتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه، أحاط ربنا بعلم كل شيء، لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم، ويعصمنا من طرق الححيم، يا ربنا، احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت - يا ربنا - خير الحاكمين.

١ وَوَالَ ٱلْكَاثُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخْسِرُونَ

وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد مُحذِّرين من شعيب ودينه: لئن دخلتم - يا قومنا - في دين شعيب، وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون.

١٤ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾

فأخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا هَلْكي في ديارهم، منكبّين على ركبهم ووجوههم، ميتين هامدين في دارهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذُ ما لا يحقُّ أخذه شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والحبر؛
 فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له. (من آية ش)

٢ - من مظاهر إكرام الله لعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل، وبنحاة المؤمنين، وعقاب
 إذ الكافرين. (من آية إلى الله العباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل، وبنحاة المؤمنين، وعقاب

110

ૣઌૢૼ૽ૺ

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ

الذين كُذَّبُوا شعيبًا هلكوا جميعًا، وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها، الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين؛ لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون.

﴾ فَنُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبَلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴾

وأعرض عنهم نبيهم شعيب هل لمَّا هلكوا، وقال مخاطبًا إياهم: يا قوم، لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي، ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرِّين على كفرهم؟!

٩ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا آخَذُنَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾

وما أرسلنا في قرية من القرى نبيًّا من أنبياء الله، فكَذَّبَ أهلها وكفروا، إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكلِّ من كفر وكذب بذكر سُنَّة الله في الأمم المكذبة.

﴿ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَى عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لايشَعُرُونَ ﴾ ثم بدلناهم بعد الأحذ بالبؤس والمرض حيرًا وسعة وأمنًا حتى كثرت أعدادهم، ونمت أموالهم، وقالوا: ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مُطَّرِدة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نِقَم يُراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يُراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فحأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ۚ ءَامَنُواْ وَاتَقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ يَكْسِبُونَ ﴾

ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صَدَّقُوا ما جاءتهم به رسلهم، واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فحأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب.

﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾

أفأمن أهل هذه القرى الْمُكَذِّبَةِ أن يأتيهم عذابنا ليلًا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟

﴿ وَأُواَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

أَوَامنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهار، وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم؟

### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من سُنَّة الله في عباده الإمهال؛ لكي يتعظوا بالأحداث، ويُقْلِعوا عما هم عليه من معاص وموبقات. (من آية ١٠)

٢- الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون، ويحتمل مشقاته الكثيرون، أما الابتلاء بالرحاء فالذين يصبرون عليه قليلون. (من آية (ش))

٣- الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى، وإنْ أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم. (من آية ١٩٠٠)

٤ - الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة. (من آية ١٠٠٠)

على العبد ألا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أية ساعة من ليل أو نهار. (من آية ش ش ش) أي الله المفاجئ

**>** 117 **>** 

الله ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَحْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال، وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجًا لهم؛ أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون، وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره، فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون مِنَّته عليهم، فيشكرونه.

﴿ وَلَوْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

أُولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم، ثم لم يعتبروا بما حل بهم، بل عملوا أعمالهم، ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بهاكما هي سُنّته؟ ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة، ولا تنفعها ذكرى.

﴿ وَلَكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم إِلَيْيَنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

تلك القرى السابقة – وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب – نتلو عليك ونخبرك – أيها الرسول – من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك؛ ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر، وموعظة لمن يتعظ، ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به. ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد عَلَيْهُم، فلا يهتدون للإيمان.

الله ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَحْتُرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا آحَتُرُهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾

وما وحدنا لأكثر الأمم التي أُرْسِلَ إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نحد لهم انقيادًا لأوامره، وإنما وحدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله.

الله الله الله الله عَدِهِم مُوسَى بِتَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ وَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَأَنظَرَكَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى على بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم الله الا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها، فتأمل – أيها الرسول – كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق، وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة.

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾

وقال موسى لَمَّا بعثه الله إلى فرعون وجاءه: يا فرعون، إني مرسَل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. الله عَلَى الله إلى الله الله عَلَى الله إلَّا اللَّحَقَّ قَدَّ جِثْنُكُمُ مِبَيِّنَةٍ مِن رَّيِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ ﴾

قال موسى: ولما كنتُ مرسلًا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجّة واضحة تدلّ على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر.

الله وَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴾

قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأنِّ بها إن كنت صادقًا في دعواك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- يقص القرآن أحبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. (من آية ١٠)

144

سُورَةُ الأَغْسَرَافِ الله ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها. كُ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء من غير برص، تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَدَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴾ وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس موسى إلا ساحرًا قوي العلم بالسحر. ﴿ رُبِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه، وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى على قائلًا لهم: ماذا تشيرون به عليَّ من الرأي؟ ﴿ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾ قالوا لفرعون: أُخِّرْ موسى وأخاه هارون، وابْتَعِث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها. و يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ يَأْتِكَ هؤلاء الذين أرسلتهم لحمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيينَ ﴾ فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا اللهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ فأجابهم فرعون بقوله: نعم، إن لكم مكافأة وأجرًا، وستكونون من القريبين بالمناصب. الله عَالُوا يَنمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُون نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ قال السحرة واتقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: احتر - يا موسى - ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك. الله وَال الله والله الله المستحروا أعين النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ فأجابهم موسى واثقًا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم، فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها، وأرعَبُوهم، وجاؤوا بسحر قوي في أعين الناظرين. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه، وقد تكون من جنس ما برعوا فيه. (من آية ١٠٠٠) ٧ – أنّ فرعون كان عبدًا ذليلًا مهينًا عاجرًا، وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى ﷺ. (من آية 🕽 ٣- يدل على ضعف السحرة - مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم - طلبهم الأجر والحاه عند فرعون. (من

# ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾

وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى علي: أن ارم - يا موسى - عصاك، فرماها، فانقلبت العصاحية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق، وإيهام الناس أنها حيات تسعى.

## الله فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى ، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر.

### الله وَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴾

فَغُلِبُوا وهُزِموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين.

### ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحْرَةُ سَنجدِينَ ﴾

فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله، ورأوا الآيات البينات، إلا أن خرُّوا سُجَّدًا له في.

### المُوالُوا عَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَكِمِينَ ﴾

قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين.

### 🕮 (رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾

رب موسى وهارون على، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة.

١ فَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرْ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قال لهم فرعون متوعدًا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده: صدَّقتم بموسى قبل أن آذن لكم؟ إن إيمانكم به ﴿ وتصديقكم لِمَا جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبَّرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون – أيها السحوة - ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال.

# ﴿ لَأَفَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَتَّكُمْ أَجْمَعِيك ﴾

لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمني ورجله اليسرى أو يده اليسرى ورجله اليمني، ثم لأعلِّقنَّكم جميعًا على جذوع النخل تنكيلًا بكم وترهيبًا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة.

### ﴿ وَالْوَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾

قال السحرة ردًّا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا وحده راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به.

## ١ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ وَامَنَا إِنَّا يَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾

ولست تنكر منا وتحد علينا - يا فرعون - إلا تصديقنا بآيات ربنا لَمَّا جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبًا يُعَابُ به فهو ذنبنا، ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا، صُبَّ علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، وأُمِتْنَا مسلمين لك، منقادين لأمرك، متبعين لرسولك.

#### ﴿ مِنفَوابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - موقف السّحرة وإعلان إيمانهم بحرأة وصراحة يدلّ على أنّ الإنسان إذا تحرّد عن هواه، وأذعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلّة عليه. (من آية ش)

٣– أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشدّ الناس حزمًا، وأكثرهم شجاعة وصبرًا في أوقات الأزمات والمحن ؤ والحروب. (من آية 🕲 🕲)

**1** 1 1 4 9

ي المراب المرابطة ال

وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون، محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك - يا فرعون - موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض، وليتركك أنت وآلهتك، ويدعو إلى عبادة الله وحده؟! قال فرعون: سَنُقَتِّلُ أبناء بني إسرائيل الذكور، ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان.

وَالَّ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِلَى الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ قال موسى موصيًا قومه: يا قوم، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده، وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويحتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم من محن وابتلاءات.

﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى الله الله على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل محيئك إلينا ومن بعده، قال لهم موسى الله ناصحًا لهم، ومُبَشِّرًا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه، ويُمَكِّن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾

ولقد عاقبنا آل فرعون بالحدب والقحط، واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغَلَّاتِهَا؛ رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا إلى الله.

﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنذُو ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِنَتُهُ يَظَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُۥ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَاكِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللْحَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فإذا جاء آلَ فرعون الحَصْبُ وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا: أُعْطِينَا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها، وإن يَنَلْهُمْ أو تُصِبْهم مصيبة من جَدْب وقَحْط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل، والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى هي شأن فيه إلّا ماكان من دعاء موسى عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فينسبونه إلى غير الله.

الله ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

وقال قوم فرعون لموسى على عنادًا للحق: أيّ آية ودلالة جئتنا بها، وأيّ حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه، وعلى صدق ما جئت به؛ فلن نُصَدِّقَ بك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- المنتفعون من السلطة يُحرِّضون ويُهيِّجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان؛ لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم.
 (من آية ﴿

٧- من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار: الظلم والفساد. (من آية ١٠)

٣- الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك. (من آية ١٠٠٠)

9 19. 😇

الله الله الله الله الله والمُعْرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْرِمِينَ

فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابًا لهم على تكذيبهم وعنادهم، فأغرق زروعهم وتمارهم، وأرسلنا عليهم الحراد فأكل محاصيلهم، وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره، وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم، وأفسدت أطعمتهم، وأرقت مضاجعهم، وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دمًا، أرسلنا كل ذلك آيات مُبَيَّنَاتٍ مفرقات يتبع بعضها بعضًا، ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى هي، وكانوا قومًا يرتكبون المعاصي، ولا ينزعون عن باطل، ولا يهتدون إلى حق.

﴿ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَّ عِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾

ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى هيئ، فقالوا له: يا موسى، ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة، وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنز بك، ولنرسلن معك بني إسرائيل، ونطلقهم.

١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾

فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم، وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى على.

فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم الله وعراضهم الله عليه من الحق الذي لا مرية فيه.

﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلِّتِي بَكَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةٍ يِـلَ بِمَاصَبَرُوا ۗ وَدَمَّـرْنَا مَا كَاكَ يَصْـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾

وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، وتمت كلمة ربك – أيها الرسول – الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَرِثِيرِ وَ المُعَلَّمُ الْوَرِثِيرِ وَ المُعَلَّمُ اللهُ لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن، وما كانوا يبنون من القصور.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري. (من آية ١٠)
- ٢- تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى، والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. (من آية ش)
- ٣- يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الحلق، والتدبر في أسبابها ونتائجها. (من آية ١٥)

1. J. C. 1.

V 191 W

﴾ ﴾ \* \* قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾

وَعَبَرنا ببني إسرائيل البحر لَمَّا ضربه موسى بعصاه فانفلق، فمرّوا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، مقال بنو إسرائيل لموسى على على عبدونها من دون الله، قال لهم موسى: يا قوم، إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد، وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره.

### الله ﴿ إِنَّ هَمْ وُلاَّء مُنَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَيَنطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مُهْلَكٌ ما هم فيه من عبادة غيره، وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره.

### ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾

قال موسى لقومه: يا قوم، كيف أطلب لكم إلهًا غير الله تعبدونه، وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم، وهو سبحانه وتعالى فضَّلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم، واستخلافكم في الأرض، والتمكين لكم فيها؟!

﴿ وَإِذَ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ مُقَلِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ مَا اللَّهُ مِنْ مَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ مُ يُقَلِلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾

واذكروا - يا بني إسرائيل - حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم، إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور، واستبقاء نسائكم للخدمة، وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم المقتضى منكم الشكر.

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْثِينَ لَيَلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ أَخُلُفْنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَيْعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

وواعد الله رسوله موسى لمناجاته ثلاثين ليلة، ثم أكملها الله بزيادة عشر، فصارت أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه: يا هارون، كن خليفة لي في قومي، وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم، ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصى، ولا تكن معينًا للعصاة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم.
   (من آية ١)
  - ٧ من مظاهر حذلان الأمة أن تُحَسِّن القبيح، وثقبِّح الحسن بمجرد الرأي والأهواء. (من آية ١٠٠٠)
    - ٣- إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاة. (من آية ١٠)

- N. W.

CEX!

﴾ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ فَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ ۗ ﴾ مَكَانُهُ، فَسَوْفَ تَرَىٰنِي ْ فَلَمَّا جَعَلَىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ۖ أُ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المحدّد له، وهو تمام أربعين ليلة، وكلّمَهُ ربه بما كلّمَهُ به من الأوامر والنواهي وغيرها، تاقت نفسه إلى رؤية ربه، فسأله أن ينظر إليه، فأجابه الله في: لن تراني في الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك، لكن انظر إلى الحبل إذا تحليتُ له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني، وإن صار مستويًا بالأرض فلن تراني في الدنيا، فلما تحلّى الله للحبل جعله مستويًا بالأرض، وسقط موسى مَغْشِيًّا عليه، فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال: أنزِّهك - يا رب - تنزيهًا عن كل ما لا يليق بك، ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا، وأنا أول المؤمنين من قومي.

﴿ وَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّنكِرِينَ ﴾

قال الله لموسى: يا موسى، إني اخترتك وفضَّلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم، وفضَّلتك بكلامي لك دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم، وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم.

﴿ وَكَتَبْنَالُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن أي يتعظ منهم، وتفصيلًا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، فخذ هذه التوراة - يا موسى - بحد واجتهاد، وأُمُرُ قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه، وكالصبر والعفو، سأريكم عاقبة من خالف أمري، وخرج عن طاعتي، وما يصير إليه من الهلاك والدمار.

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا صَكُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلًا عَنْهَا غَنْهَا غَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾

سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس، وعن فهم آيات كتابي؛ الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، وإن يرواكل آية لا يصدِّقوا بها؛ لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها، ولِمُحَادَّتِهِم الله ورسوله، وإن يروا طريق الغواية والضلال الْمُوصِلَ إلى سخط الله طريق الحق الْمُوصِلَ إلى مرضاة الله لا يسلكوه، ولا يرغبوا فيه، وإن يروا طريق الغواية والضلال الْمُوصِلَ إلى سخط الله يسلكوه، ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل، ولغفلتهم عن النظر فيها.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - قضى الله تعالى ألا يراه أحد من خلقه في الدنيا، وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

٧- على العبد أن يكون من المُظْهِرين لإحسان الله وفضله عليه، فإن الشكر مقرون بالمزيد. (من آية ١٠٠٠)

٣- يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. (من آية

2 - على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. (من آية ١٠٠٠)

300

## ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا، وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة، بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات، فلا يُتَّابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ماكانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وحزاء ذلك الخلود في النار.

١ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوازٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾

ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حُلِيِّهم تمثالَ عِجْل لا روح فيه وله صوت، ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم، ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، ولا يجلب لهم نفعًا أو يكشف عنهم ضرًّا؟ اتخذوه معبودًا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك.

١٤٥ وَلَنَاسُقِطَ فِي آَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ فَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ولما ندموا وتحيَّروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودًا مع الله تضرعوا إلى الله فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته، ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل، لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم.

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَيَّ إِلَى قَوْمِهِ، غَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرُأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥۚ إِلَيْهِۚ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِحَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلمِينَ ﴾

ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئًا عليهم غضبًا وحزنًا لِمَا وجدهم عليه من عبادة العجل قال: بئست ﴾ الحالة التي خلفتموني - يا قوم - بها بعد ذهابي عنكم؛ لِمَا تؤديه من الهلاك والشقاء، أَمللتم من انتظاري، فأقدمتم على عبادة العجل؟! ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أحيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لِمَا رآهم عليه من عبادة العجل، قال هارون معتذرًا إلى موسى مستعطفًا إياه: يا ابن أمي، إن القوم حسبوني ضعيفًا فاستذلوني، وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسرّ أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك عليَّ في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله.

ﷺ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِرَرَّمْتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾

فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي، ولأخي هارون، وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت - يا ربنا - أرحم بنا من كل راحم.

### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ -- على العبد إذا أخطأ أو قصَّر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجُرْم الذي أقدم عليه، وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرته إلا إليه. (من آية ١١)

٣- في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. (من آية ١٠٠٠)

٣- من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى على دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدُّبًا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن رمن آية **((()**) (من آية (**()**)

**~**[191]**~** 

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾

إن الذين صَيَّرُوا العجل إلهًا يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم، وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الحزاء نحزي المختلقين الكذب على الله.

١ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾

والذين عملوا السيئات من الشرك بالله، وفعل المعاصي، ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به، وانتهوا عماكانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك – أيها الرسول – من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان، ومن المعاصي إلى الطاعة، لغفور لهم بالستر والتحاوز، رحيم بهم.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزَهَبُونَ ﴾

ولما سكن عن موسى على الغضب وهدأ؛ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم، ويخافون عقابه.

﴿ وَاخْنَادَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَٰنِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ ٱهْلَكَنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّى ٓ أَتُهْلِكُنَا عِا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَنْ وَلِيُنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ ﴾ فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَنْ وَلِيُنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ ﴾

واصطفى موسى سبعين رجلًا من عيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتًا يحضرون فيه، فلما حضروا تحرؤوا على الله، وطلبوا من موسى أن يربهم الله عيانًا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا، فتضرَّع موسى إلى ربه، فقال: يا رب، لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل محيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء، وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبًا، وعفا عن إثم، وسيعت كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُهُما لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾

واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة، إنا تبنا إليك، ورجعنا مُقِرِّين بتقصيرنا، قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله، وغَمَره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص؛ ولذلك نسب الله للغضب فعل السكوت كأنه هو الآمر
   والناهي. (من آية (١))
- ٣- ضرورة التوقي من غضب الله، وحوف بطشه، فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه، وانظر حشيته من غضب ربه. (من آية هـ)
- ٣- الدعاء قد يكون مُجْملًا وقد يكون مُفَصَّلًا حسب الأحوال، وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه. (من آية ١٠)
   ٤- رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة، تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح.

(من آية 🕲)

190

رس المنتاقات المستون الرسول النبي الأنمي المنتون عبد من المنتوب المنتاق المنتوب المنت

﴾ بِالْمَعْـرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِـلُ لَهُدُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِـدُ الْخَلَب الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِـدُ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِـ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

الذين يتبعون محمدًا وَيُولِيَّهُ، وهو النبي الأُمِّي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحي إليه ربه، وهو الذي يحدون اسمه ووصفه ونبوته مكتوبًا في التوراة المُنزَّلة على موسى في والإنجيل المُنزَّل على عيسى في يأمرهم بما عُرِف حسنه وصلاحه، وينهاهم عما عُرِف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويبيح لهم المُسْتَلذَّات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم المُسْتَخبثات منها، ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يُكلَّفون بها، كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدًا أم خطأ، فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم، وعظموه ووقروه، ونصروه على من يعاديه من الكفار، واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي؛ أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه، ويُختَّبُونَ ما يرهبونه.

﴿ قُلْ يَنَا يَنُهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴾

قل – أيها الرسول –: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعًا، عربكم وعجمكم، الذي له وحده ملك السماوات، وله ملك الأرض، لا معبود بحق غيره سبحانه، يُحْيِي الموتى، ويميت الأحياء، فآمنوا – أيها الناس – بالله، وآمنوا بمحمد عَلَيْة رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه، الذي يؤمن بالله، ويؤمن بما أُنزِل إليه وما أُنزِل على النبيين من قبله دون تفريق، واتَّبِعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة.

ولَمَّا ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل، فقال:

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِدِ ، يَعْدِلُونَ ﴾

ومَن قوم موسى من بني إسرائيل حَمَاعَة مستقيمة على الدين الصحيح، يدلون الناس عليه، ويحكمون بالعدل فلا يحورون. ﴿ وَقَطَّعَنَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْسَنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥ اَنِ اضْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرَ اللَّهُ عَنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْسَنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمَ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَكَمُ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرَ وَالسَّلُويُ اللَّهُ وَالسَّلُويُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ كَا الْعَلَمُونَا وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِن كَا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

وقسّمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم: أن اضرب – يا موسى – بعصاك الحجر، فضربه موسى، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة، قد علمت كل قبيلة منهم مَشْربها الخاص بها، فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى، وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم، ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه السُّماني، وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئًا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم، وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تضمَّنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد ﷺ وعلى صدقه. (من آية ﴿ ﴾)

٣- الححود والكفران سبب في الحرمان من النعم. (من آية ١٠)

(1) Ay, .....

ر المناها الله المناها المناها المناها المنها عنه المنها عنه المنها عنه المناها المناها المنها المنها عنه المنه المنها عنها المنه المنها المنه

واذكر - أيها الرسول - حين قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا بيت المقدس، وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا: يا ربنا، حُطَّ عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم؛ فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم، وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة.

﴿ وَبَكَدَلَ اللَّهِ مِنَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ فغير الظالمون منهم القول الذي أُمِرُوا به فقالوا: حَبَّة في شعرة، عوضًا عما أُمِرُوا به من طلب المغفرة، وغيروا الفعل الذي أُمِرُوا به، فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلًا من الدخول خاضعين لله مُقْنِعي رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابًا من السماء بسب ظلمهم.

﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَدَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَنْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَاكِ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

واسأل – أيها الرسول – اليهود تذكيرًا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتحاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت، وفي سائر الأيام لا تأتيهم، ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم، وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها.

واذكر - أيها الرسول - حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر، وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة واذكر - أيها الرسول - حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر، وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لِمَ تنصحون جماعة اللهُ مُهْلِكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي، أو معذبها يوم القيامة عذابًا شديدًا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة، فيُقْلِعون عما هم فيه من المعصية.

﴿ وَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ آنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ فلمّا أعرض العُصاة عما ذكَرَهُم به الواعظون، ولم يكفُّوا، أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب حروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. ﴿ وَهُ فَلَمَا عَنَوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خُسِيْدِ ﴾

فلما تحاوزوا الحد في عصيان الله تكبرًا وعنادًا، ولم يتعظوا، قلنا لهم: أيها العصاة، كونوا قردة أذلاء؛ فكانواكما أردنا، إنما أَمْرُنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن، فيكون.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع؛ لأنه ظلم وتحاوز لحدود الله. (من آية ﴿ )
 ٢ – إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينحو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. (من آية ﴿ )
 ٣ – يجب الحذر من عذاب الله؛ فإنه قد يكون رهيبًا في الدنيا، كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين ﴿ مَسَخَهم قردة بسبب تمردهم. (من آية ﴿ )

**\*\*\*** 1 9 7 **\*\*** 

واذكر - أيها الرسول - إذ أعلم الله إعلامًا صريحًا لا لبس فيه ليُسَلِّطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك - أيها الرسول - لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يُعجِّل له العقوبة في الدنيا، وإنه لَغفورٌ لِذُنوبِ مَن تاب من عباده، رحيم بهم.

وفرَّقَطَعْنَاهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَمَمُ آمِنَا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِالْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وفرَّقناهم في الأرض، ومزَّقناهم فيها طوائف، بعد أن كانوا محتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون، ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّفْلُهُ، يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَدَ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِينَتَقُ ٱلْكِينَبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلذَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

فجاء من بعد هؤلاء أهل سَوْءٍ يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم، يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله، والحكم بغير ما أنزل فيه، ويُمَنُون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة، ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟! ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعَلِمُوهُ، فذنبهم أشد، والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خيرٌ من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟!

والذين يتَمَسَّكون بالكتاب، ويعملون بما فيه، ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها، سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجرَ مَن عملُه صالح.

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ, ظُلَّةٌ وَظَنُّواً أَنَهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴾ واذكر - يا محمد - إذ اقتلعنا الحبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لَمَّا امتنعوا من قَبول ما في التوراة، فصار الحبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم، وأيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم: خذوا ما أعطيناكم بحد واحتهاد وعزيمة، وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه؛ رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، وتأذَّن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. (من آية ١٠)

- ٣- نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة؛ لأنها عمود الأمر. (من آية ١٠)
- ع- المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نَبْذ لها. (من وُ تما هم

ي من النزائين التابع المنزائين التابع المنزائين التابع المنزلة التابع التابع التابع المنزائين التابع المنزلة التابع المنزلة التابع الت

واذكر - يا محمد - إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم، وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلًا لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى أنت ربنا، قال: إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم، وتقولوا: إنه لا علم لكم بذلك.

﴿ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّآ أَشْرَكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكَنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾

أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله، وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا: أفتؤاخذنا – يا ربنا – بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا؟ فلا ذنب لنا؟ لحهلنا وتقليدنا لآبائنا.

### و وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبيِّنها لهؤلاء؛ رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم.

﴿ وَأَقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

واقرأ - أيها الرسول - على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فَعَلِمَهَا وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها، بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان، وصار قرينًا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ: أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ ۚ فَشَلَهُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَعْرُفُ وَلَا مِثَالًا الْقَوْمِ ٱلْفَصْ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ تَتْرُكَهُ يَلْهَتْ لَكُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

ولو شئنا نَفْعَه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرًا دنياه على آخرته، واتبع ما تهواه نفسه من الباطل، فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهنًا في كل حال، إن كان رابضًا لهث، وإن طُرِدَ لهث، ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص – أيها الرسول – القصص عليهم؛ رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال.

﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا وَٱنفُسَهُمَ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾

ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحُجَجنا وبراهيننا، ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد هلاك.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

 ١ - أن الله حلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، فإذا كانت فطرته سليمة، ولم يدحل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة، وعمل بمقتضاها. (من آية ش)

ً ٣ - في الآيات عبرة للموفَّقين للعمل بآيات القرآن؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفوسهم. غ ﴿ (من آية ﷺ)

**199** 

## ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْمَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقًا؛ ومن يبعده عن الصراط المستقيم، فأولئك هم الناقصون أنفسهم حقًا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجُهَنَّمَ كَيْثِيرًا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَآ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَئِيْكَ كَٱلْأَنْفَكِهِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ۚ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴾

ولقد أنشأنا لجهنم كثيرًا من الحن، وكثيرًا من الإنس؛ لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها، أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدًا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر.

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَيِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ولله - سبحانه - الأسماء الحسنى التي تدل على حلاله وكماله، فتوسَّلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله، أو نفيها عنه، أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها، سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحقِّ: العذاب المؤلم بما كانوا يعملون.

### ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴾

َ وممن حَلَقْنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق، ويدعون إليه غيرهم فيهتدون، ويحكمون به بالعدل فلا يحورون. وهمن حَلَقْنا جماعة يهتدون في أنفسهم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

والذين كذبوا بآياتنا، ولم يؤمنوا بها، بل جحدوها، سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكرامًا لهم، بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال، ثم يصيبهم عذابنا على حين غِرَّة.

### و وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾

وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين، فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يُضاعَف عليهم العذاب، إن كيدي قوي، فأظهر لهم الإحسان، وأريد بهم الخذلان.

### ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينً ﴾

أَوَلَم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله، فَيُعْمِلُوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدًا ﷺ ليس بمحنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرًا من عذاب الله تحذيرًا بيِّنًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. (من آية ١
- ٧- خَلَق الله للبشر آلات الإدراك والعلم القلوب والأعين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار. (من آية ١٠)
- ٣- الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء، فيُدْعَى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، مثل:

اللهمَّ تب عَلَيَّ يا تواب. (من آية ١٠)

₹.00°

CCX.

ُّ ﷺ ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارَبَ أَجَلُهُمُّ فَيِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴾

أُوَلَم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قَرُبَتْ فيتوبوا قبل فوات الأوان، فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟!

الله مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

من يخذله الله عن الهداية إلى الحق، ويضله الله عن الصراط المستقيم، فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِيها لِوَقْنِهَا إِلَا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغَنَةً لَا يَجَلِيها لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغَنَةً لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَسْتَكُونَكُ كَأَنَكُ حَفِي عَنْها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُها عِندَ ٱللَّهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

يسألك هؤلاء المكذبون المُتَعنَّتون عن القيامة: أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل – يا محمد –: ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فحأة، يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك، قل لهم – يا محمد –: إنما علم الساعة عند الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. عنها لكمال علمك ينفيعي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَتَحَثَرُتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ الْعَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنَّا لَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

قل - يا محمد -: لا أستطيع حلب خيرٍ لنفسي، ولا كشف سوء عنها، إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علَّمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح، وتدفع عني المفاسد؛ لِعِلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه، لست إلا رسولًا من عند الله، أُخَوِّفُ من عقابه الأليم، وأُبَشِّرُ بثوابه الكريم قومًا يؤمنون بأني رسول منه في ويُصَدِّقُونَ بما جئت به.

﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَتَ ذَعُواَاللّهَ رَبَّهُمَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَّكُونَنَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾

هو الذي أوجدكم – أيها الرجال والنساء – من نفس واحدة هي آدم هي، وخلق من آدم هي زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها، ويطمئن بها، فلما جامع زوج زوجته حملت حملًا خفيفًا لا تشعر به؛ لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائحها لا تحد ثقلًا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا – يا ربنا – ولدًا صالح الخلقة تامَّها لنكونن من الشاكرين لنعمك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - التفكر في عظمة السماوات والأرض، والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره؛
 لأنه المنفرد بالصنع. (من آية ش)

٢ - في الآيات بيان جهل من يقصد النبي ﷺ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ لأن النفع إنما يحصل مِن قِبَلِ ما أرسل به من البشارة والنذارة. (من آية ﴿

ا ٣- جعل الله بمنَّته من نوع الرجل زوجه؛ ليألفها ولا يحفو قربها ويأنس بها؛ لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل. ثُج (من آية ﷺ)

V V C

wey.

### ﴿ وَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا مَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

فلما استحاب الله دعاءهما، وأعطاهما ولدًا صالحًا كما دَعَوَا صَيَّرَا لله شركاء فيما وهبهما فَعَبَّدَا ولدهما لغيره، وسَمَّيَاهُ عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية.

### اللهُ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلْقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة، وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئًا فتستحق العبادة، بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟!

### الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هَمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُكُهُمْ يَصُرُونَ ﴾

ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها، ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها؟!

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ مَ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُونَتُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُوك ﴾

وإن تدعوا - أيها المشركون - هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يحيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها؛ لأنها مجرد جمادات؛ لا تعقل، ولا تسمع، ولا تنطق.

## ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمَّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

إن الذين تعبدونهم - أيها المشركون - من دون الله هم مخلوقون لله، مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالًا؛ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدَّعونه لهم.

و عليات المنطقة المنط

ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة: أرجل يمشون بها فيسعون في حوائحكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيحبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟! قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله، ثم احتالوا لضري، ولا تمهلوني.

## 

إن نصيري ومُعيني الله الذي يحفظني، فلا أرجو غيره، ولا أخاف شيئًا من أصنامكم، فهو الذي نزَّل عليَّ القرآن هدى للناس، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده، فيحفظهم وينصرهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. (من آية رض أية الله المحمد المح

٢- الواجب على العاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدّين، ومنافع الدّنيا بتولّي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم، فلا تضرّهم عداوة من عاداهم.
 (من آية ١٠)

٣- في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم ﷺ بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. (من آية ﴿ اللهِ اله

## ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾

والذين تدعونهم - أيها المشركون - من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم، ولا يقدرون على نصر أنفسهم، فلا يقدرون على نصر أنفسهم، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟!

## ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

وإن تدعوا – أيها المشركون – أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وتراهم يقابلونك بأعين مصورة، وهي حماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، لكنها جامدة، لا حياة فيها ولا حركة.

### الله خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾

اقبل - أيها الرسول - من الناس ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفّرهم، وأُمُرْ بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بحهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومَن حَرَمَكَ فلا تَحْرِمْه.

## ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزغٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وإذا أحسست - أيها الرسول - أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تَثْبِيط عن فعل الخير فالتحئ إلى الله، واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله، عليم بالتحائك، فسيحميك من الشيطان.

## 

إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا؛ تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين، فتابوا من ذنوبهم، وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق، وصَحَوْا مما كانوا عليه، وانتهوا.

## ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيَ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾

وإخوان الشياطين من الفحار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يُمْسِكُون، لا الشياطين عن الإغواء والإضلال، ولا الفحار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِنْ زَبِي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن زَبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِر نُوْمِنُونَ ﴾

وإذا جئت – أيها الرسول – بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية قالوا: هلَّا اخترعت آية من عندك واختلقتها، قل لهم – أيها الرسول –: ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي، ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، هذا القرآن الذي أقرؤه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم، وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضُلَّالٌ أشقياء.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. (من آية هي)
 ٢ - على العبد إذا مَسَّه سوء من الشيطان - فأذنب بفعل محرم، أو ترك واجب - أن يستغفر الله تعالى، ويستدرك أيم ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. (من آية هي)

we w

المُنْ التَّامِ فَ مَنْ الْأَنْ التَّامِ فَ مَنْ الْأَنْ التَّامِ فَ مَنْ الْأَنْمَ الْمَالِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَالِي مِنْ اللَّهُ مَالْمُ مَنْ اللَّهُ مَالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا لقراءته، ولا تتكلموا، ولا تنشغلوا بغيره؛ رجاء أن يرحمكم الله.

﴿ وَٱذْكُر زَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - الله ربك متذللًا متواضعًا خائفًا، واجعل دعاءك وسطًا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى.

إن الذين عند ربك - أيها الرسول - من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون، وهم يُنزِّهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون.

# ٤

### ﴿ مِن مَّقَاصِدَ الشُّورَةِ:

الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر، وبيان سنن النصر والهزيمة.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۚ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾

يسألك أصحابك – أيها الرسول – عن الغنائم، كيف قِسْمَتُها؟ وعلى من تكون القسمة؟ قل – أيها الرسول – مجيبًا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرُّف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله – أيها المؤمنون – بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزُمُوا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقًا؛ لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر.

اللهُ وَإِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَنتًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾

إنما المؤمنون حقًا الذين إذا ذكر الله في خافت قلوبهم؛ فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة، وإذا قُرِئَتْ عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جَلْب مصالحهم ودَفْع مفاسدهم.

### اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة.

﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُمْ دَرَجَتُ عِندَرَتِهِ مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقًا؛ لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

ا ا - أَمْر قسمة الغنائم متروك للرّسول ﷺ، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما. (من آية ﴿ ﴾ ﴿ عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

١ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ

كما أن الله في انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها، وجعلها إليه وإلى رسوله ويهم كذلك أَمَرَكَ ربك - أيها الرسول - بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك، مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك.

المُ اللُّهُ اللَّهُ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾

تُحَادِلُكَ - أيها الرسول - هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، كأنما يُسَاقون الى الموت وهم ينظرون إليه عيانًا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال؛ لأنهم لم يأخذوا له أهبته، ولم يعدوا له عدته. في أَوْ وَيُورِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُورِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُمْنِيهِ وَيُورِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُمْنِيهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ ٱلْكَوْرِينَ ﴾

بِكُلِمُنْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

واذكروا – أيها المؤمنون المجادلون – إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين، وهي إما العير العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة، وإما النفير فتقاتلونهم وتُنْصَرُونَ عليهم، وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويُسْرِه دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال؛ لتقتلوا صناديد المشركين، وتأسروا كثيرًا منهم حتى تظهر قوة الإسلام.

الْهُ وَلِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه، ولو كره المشركون ذلك، فالله مُظْهِره.

واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم، فاستحاب الله لكم بأنه ممدكم - أيها المؤمنون - ومعينكم بألف من الملائكة، متتابعين يتبع بعضهم بعضًا.

١ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْ رَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ عَلُوبُكُم فَوَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أيها المؤمنون - بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العَدَد، وتوافر العُدَد، وإنما النصر من عند الله سبحانه، إن الله عزيز في ملكه، لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدرو.

۞﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنكُوْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾

اذكروا - أيها المؤمنون - إذ يُلْقِي الله النعاس عليكم أمنًا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرًا من السماء؛ ليطهركم من الأحداث، وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليثبّت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء، وليثبّت به الأقدام بتلْبِيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - إرادة تحقيق النّصر الإلهي للمؤمنين؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. (من آية ١٠٠١)

٢- أن النصر بيد الله، ومِن عنده سبحانه، وهو ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ مع أهمية هذا الإعداد. (من آية ١٠)
 ٣- في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين، وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم، وثبتت أقدامهم،

﴿ وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. (من آية ١٠٠٠)

7.0 C

بِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ الل

إذ يوحي ربك – أيها النبي – إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر: أني معكم – أيها الملائكة – بالنصر والتأييد، فَقَوُّوا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد؛ فاضربوا – أيها المؤمنون – أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم.

اللَّهُ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَاإِتَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾

ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله، فلم يأتمروا بما أمروا به، ولم ينتهوا عما نهوا عنه، ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار. ﴿ ذَلِكُمْ وَنُوفُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

ذلكم العذاب المذكور لكم - أيها المخالفون لله ورسوله - فذوقوه مُعَجَّلًا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَذَبَارَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم، وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم، واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده.

﴾ ﷺ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَتْمِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۖ ﴿ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

ومن يولهم ظهره فارًّا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يربهم الفَرَّ مكيدة منه، وهو يريد الكَرَّ عليهم، أو غير مُنضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها؛ فقد رجع بغضب من الله، واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم، وبئس المُنْقَلب مُنْقَلبه.

﴿ وَلَمَ نَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيثَبِلَى اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّهُ حَسَنًا ۚ إِنْ اللَّهِ مَا لَهُ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيثَبِلَى اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّهُ حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيثٌ ﴾

فلم تقتلوا – أيها المؤمنون – يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، وما رميت – أيها النبي – المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العَدَدِ والعُدَدِ ليشكروه، إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم، وبما فيه صلاحكم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. (من آية ١٠٠٠)

٢- المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية، والقيام بالتكليف الذي كلفه الله، ثم يتوكل على الله، ويفوض الأمر إليه، أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله في. (من آية ١٠)

V 7.7 0

Z JV

١٤٥ وَالكُمْ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

ذلك المذكور من قتل المشركين، ورميهم حتى انهزموا وولُوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم؛ هو من الله، والله مُضْعِف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام.

﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنهَوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِثَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن تطلبوا – أيها المشركون – أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالًا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو حير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نَعُد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العَدَدِ والعُدَدِ مع قلة المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له.

﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الطِّيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَسُمُّ تَسْمَعُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واحتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه، وأنتم تسمعون آيات الله تُقرأ عليكم.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ قَالُواْ سَكِمْغَنَا وَهُمْ لَايسَمْعُونَ ﴾

ولا تكونوا - أيها المؤمنون - مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تُلِيت عليهم آيات الله قالوا: سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن، وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؛ فينتفعوا بما سمعوه.

﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِنْدَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

إن شر من يَدِبّ على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصُّمُّ الذين لا يسمعون الحق سماع قَبول، البُكْم الذين لا ينطقون، فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه.

﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُون ﴾

ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرًا لأسمعهم سماعًا ينتفعون به، ويتعقَّلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم - على سبيل الفرض والتقدير - لتولوا عن الإيمان عنادًا، وهم معرضون.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفًا قليلًا عدده، وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. (من آية أنه)

◄ في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمَّن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. (من آية ش)

1. Sec. 1.

~ Y. V

we the

﴿ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمْ وَاَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴿ وَقَلْبِهِ ء وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمرا به والاجتناب لِمَا نهيا عنه، إذا دعاكم لِمَا فيه حياتكم من الحق، وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه، وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا.

﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شكيهُ ٱلْعِقَابِ ﴾

واحذروا - أيها المؤمنون - عذابًا لا ينال العاصي منكم وحده، بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يُغَيَّرُ، وأَيْقِنُوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه؛ فاحذروا من معصيته.

﴿ وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَأَيَدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَّاكُمُ مِنَا وَنكُمْ مِنَا وَنَكُمْ مِنَا وَنَا وَكُوْ وَرَزَقَكُمْ مِنَا وَلَا مُسْتَضَعُوهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَا وَلَا مُسْتَضَعُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنخَطّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنصْرِهِ - وَرَزَقَكُمْ مِنَا اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

واذكروا - أيها المؤمنون - حين كنتم في مكة قليلي العدد، يستضعفكم أهلها، ويقهرونكم، تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقَوَّاكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات، ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم، لعلكم تشكرون لله نعمه، فيزيدكم منها، ولا تكفرونها فيسلبها منكم، ويعذبكم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم احتناب النواهي، ولا التخونوا ما الثُونتُم عليه من الدين وغيره، وأنتم تعلمون أن ما قمتم به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين.

ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة، فقال:

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ آجَرُ عَظِيمٌ ﴾

واعلموا – أيها المؤمنون – أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واحتبار، فقد تصدُّكم عن العمل للآخرة، وتحملكم على الخيانة، واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تُفَوِّتُوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مُقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مُصرِّف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. (من آية ش)
  - ٧ أَمَرَ الله المؤمنين ألا يُقِرُّوا المنكر بين أظهرهم فيعُمَّهم العذاب. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى، وينقص عند إغفالها. (من آية ش)
- الأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. (من آية (ش))
- ٥- ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات، خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الموال والأولاد. (من آية هي)

### ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ مَظِيمِ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تُفرِّقون به بين الحق والباطل، فلا يَلْتَبِسان عليكم، ويَمْحُ عنكم ما اجترحتموه من السيئات، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم، ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبُّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين تَمَالاً عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره، ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم، ويمكر الله، والله خير الماكرين.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِم ءَائِنُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَا إِنَّ هَلَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾

وإذا قُرِئت عليهم آياتنا قالوا عنادًا للحق وترفُّعًا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين؛ فلن نؤمن به.

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّكَآءِأُو اَثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴾ واذكر – أيها الرسول – إذ قال المشركون: اللَّهُمَّ إن كان ما جاء به محمد حقًّا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا، أو ائتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار.

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

وماكان الله ليعذب أمتك - سواء منكان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة - بعذاب يستأصلهم وأنت - يا محمد - حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب، وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم.

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآهُمُۥ إِنَّا اَلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُنُواْ أَوْلِيَآهُمُۥ إِنَّا أَلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُنُواْ أَوْلِيَآهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يُصلُّوا فيه؟ وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياءَ الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه، وهم ليسوا بأوليائه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- في الآيات بيان سفه عقول المعرضين؛ لأنهم لم يقولوا: اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. (من آية ١٠)

٧ - في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته، وأنه من موانع وقوع العذاب. (من آية ١٠)

٣- الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

٤ - عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلّا أولياء الله المتقون. (من آية ١٠)

3.5



وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صَفِيرًا وتَصْفِيقًا، فذوقوا - أيها المشركون - العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله، وتكذيبكم لرسوله.

سُورَةُ الأَنفَالِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ﴾

إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله، فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة؛ لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يُغْلَبُونَ بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يُسَاقون إلى جهنم يوم القيامة، فيدخلونها خالدين فيها مخلدين.

﴿ لِيَمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثُ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمَ أُولَاَيِكَ هُمُ ٱلْخَيِرُونَ ﴾ الْخَيرُونَ ﴾

يُسَاق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبًا متراكمًا، فيجعله في نار جهنم، أولئك هم الخاسرون؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ

قل - أيها الرسول - للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك: إن يكفُّوا عن كفرهم بالله وبرسوله، وعن صدهم عن أسبيل الله من آمن به؛ يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم، فالإسلام يهدم ما قبله، وإن يعودوا إلى كفرهم فقد السبقت سُنَّة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة.

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْا فَإِنَ ٱللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله، ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها، فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم، فإن الله مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه خافية.

﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

وإن انصرفوا عما أُمِرُوا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله، فَأَيْقِنُوا - أيها المؤمنون - أن الله ناصركم عليهم، نعم المولى لمن والاه، ونعم الناصر لمن نصره، فمن والاه فاز، ومن نصره انتصر.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- في الآيات إنذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل، وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة. (من آية ﴿

٧- دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم. (من آية ١٠)

٣- من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عدوًّا له فلا عِزَّ له. (من آية ١٠٠٠)

15 J

الله واعكموا أنَّما غَينمتُم مِن شَيْءٍ فأنَّ يلَّهِ مُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُم عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾

واعلموا - أيها المؤمنون - أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرًا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس، أربعة أحماس منها تقسم على المجاهدين، والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام: قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامي، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل، إن كنتم آمنتم بالله، وبما أنزلنا على عبدنا محمد ﷺ يوم بدر الذي فَرَّق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم، والله الذي نصركم قدير على كل شيء.

١ ﴿ إِذَائَتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُمُّ لَاَخْتَلَفْتُدْ فِي ٱلْمِيعَالَا وَلَاكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

واذكروا حين كنتم بالحانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والعِير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو تواعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضًا، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد؛ ليُتِمّ أمرًا كان مفعولًا وهو نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين، وإعزاز دينه وإذلال الشرك؛ ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عَدَدهم وعُدَّتهم، ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له، فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها، والله سميع لأقوال الجميع، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

﴾ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكُا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَنْزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمٌ ۖ إِنَّهُۥ

اذكر - أيها الرسول - من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قليلي العدد، فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به حيرًا، وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرًا لضعفت عزائم أصحابك، وحافوا القتال، ولكنه سَلَّم من ذلك، فعصمهم من الفشل، فقلَّلهم في عين رسوله عَلَيْكُمْ إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب، وبما تخفيه النفوس.

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمُ فِيَ أَعَيُدِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُدِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ

واذكروا - أيها المؤمنون - إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلًا، فحراكم على الإقدام على قتالهم، ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم، ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر، والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء، وإلى الله وحده ترجع الأمور، فيجازي المسيء على إساءته، والمحسن على إحسانه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١- الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك. (من آية ١٠)
  - ٧- قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللأمة كلها. (من آية ١٠)
- ٣- من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر، والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله. (من آية

**9** 711 C

@﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ قَاثْمُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لُقْلِحُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا واجهتم حماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تحبنوا، واذكروا الله كثيرًا وادعوه، فهو القادر على نصركم عليهم؛ رجاء أن يُنِيلكم ما تطلبون، ويحنبكم ما تحذرون.

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّدِيرِينَ ﴾

والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي؛ فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم، وذهاب قوتكم، واصبروا عند لقاء عدوكم، إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَّرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كِبْرًا ومراءاة للناس، ويصدون الناس عن دين الله، ويمنعونهم من الدخول فيه، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسيجازيهم عليها.

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِكُ أَعْسَلَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلْنَاسِ وَإِنِى جَارٌ لَكُمُ فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِتْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنَكُمْ إِنِيَّ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِيَّ أَخَافُ ٱللَّهُ أَوَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴾

واذكروا – أيها المؤمنون – من نعم الله عليكم أن حسَّن الشيطان للمشركين أعمالهم، فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم، وإني ناصركم، ومُجِيركم من عدوكم، فلما الْتقى الفريقان: فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم، وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم؛ ولَّى الشيطان هاربًا، وقال للمشركين: إني بريء منكم، إني أرى الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف أن يهلكني الله، والله شديد العقاب، فلا يقدر على تحمل عقابه أحد.

﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَكُولَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَإِنَ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان: حدع هؤلاء المسلمين دينُهُم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العَدد وضعف العُدَّة، وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يُدْرِكُ هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره، ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.

﴿ وَلَوْ نَكَى إِذْ يَكُوفَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾

ولو تشاهد - أيها الرسول - الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم، وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا، ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين، ويقولون لهم: ذوقوا - أيها الكافرون - العذاب المحرق، لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرًا عظيمًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها: طاعة الله والرسول، والثبات أمام الأعداء، والصبر عند اللقاء، وذِكْر الله كثيرًا. (من آية شَهْنَ)

٢ التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع، وذهاب القوة والنصر والدولة. (من آية ١٠)
 ٣ الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب، وللصبر منفعة إلهية، وهي إعانة الله لمن صبر امتثالًا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. (من آية ١٠)

٤- البَطَر مرض خطير ينْحَرُ في تكوين شخصية الإنسان، ويُعَجِّل في تدمير كيان صاحبه. (من آية ١٠٠٠)

٥- الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يُقْدِم عليها الحيوش العظام. (من آية ١٠)

3,414,6

ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم - أيها الكفار -، والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة، سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس، وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحَكَم العدل.

١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصًا بهم، بل هو سُنَّة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه، إن الله قوي لا يُقهَر ولا يُغلَب، شديد العقاب لمن عصاه.

١ ﴿ وَالَّ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾

ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء.

﴿ كَذَاْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالْمَالِهِ مَنْ كَفُو بِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَالْمَا الْكَذَبَة مِن قَبْلَهِم، كَذَبُوا بِآيات ربهم، شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم، فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه، فأوقعه عليهم.

اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إن شَرَّ من يَدِبُّ على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله، فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية؛ لإصرارهم على ﴿ الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر.

﴿ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ عَهُدَ تَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ

الذين عقدت معهم العهود والمواثيق - كبني قريظة -، ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة، وهم لا يخافون الله، فلا يوفون بعهودهم، ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم.

٥ ﴿ فَإِمَّا لَنْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾

فإن قابلت - أيها الرسول - هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكِّل بهم أشد تَنْكِيل حتى يسمع بذلك غيرهم، لعلهم يعتبرون بحالهم، فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك.

﴾ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِنقَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾

وإن خفت - أيها الرسول - من قوم عاهدتهم غشًا ونقضًا للعهد بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطَرْحِ عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين، بل يمقتهم، فاحذر أنت من الخيانة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، كما أنها زحر لمن عملها ألا يعاودها. (من آية ١٠)

٧ - من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين، إلّا إن وُجِدت منهم الخيانة المحققة. (من آية ١٠)

W YIW C

· CEX

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوا أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾

ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم . حق يهم.

﴿ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُهُمُّ اللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ اللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ اللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾

وأعدُّوا - أيها المؤمنون - ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة؛ كالرمي، وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله، تُخوِّفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر، وتُخوِّفون به قومًا آخرين، لا تعلمونهم، ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم، ويعلم ما يضمرون في أنفسهم، وما تنفقوا من مال قلَّ أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا، ويعطكم ثوابه كاملًا غير منقوص في الآخرة، فبادروا إلى الإنفاق في سبيله.

﴾ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

وإن مالوا إلى الصلح وتَرْكِ قتالك، فَمِلْ - أيها الرسول - إليه، وعاهدهم، واعتمد على الله، وثق به، فلن يخذلك، إنه هو السميع لأقوالهم، العليم بنياتهم وأفعالهم.

اللهُ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ

وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك - أيها الرسول - بذلك ليستعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قَوَّاك بنصره، وقَوَّاك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار.

و حمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة، لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتديده وتديده وقدعه.

الله الله الله عَمْدُ الله وَمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك، وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِنَّ يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ عِنْكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ مِنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عِنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمُ عَنْكُمْ عَنْكُونُ مِنْكُمْ عَنْمُ عَنْكُمْ عَنْكُونُ عَلَيْكُولُ مِنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَلَيْكُولُونَ كُنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَلَيْكُولُ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَنْكُونُ عَنْكُمْ عَنْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا لِمُنْ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَيْكُونُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا لِلْعَلَاكُمْ عَلَيْكُونُ عَنْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ ع

يا أيها النبي حُثَّ المؤمنين على القتال، وحُضَّهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم، إن يكن منكم - أيها المؤمنون - عشرون صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا مئتين من الكفار، وإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفًا من الكافرين؛ ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سُنَّة الله بنصر أوليائه، ودَحْر أعدائه، ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة. (من آية ١٠)
 ٢- جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. (من آية ١٠)

٣- في الآيات وَعْدٌ من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء. (من آية ١٠)

ي الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما يُرخِّص لُهم بخلافه. (من آية ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴾ ﴾ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اَلْنَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِاثَنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ۖ ٱلْفُّ يَغْلِبُوٓاْ ٱلْفَيْنِبِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾

الآن خفف الله عنكم – أيها المؤمنون – لما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفًا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل عشرة منهم، فإن يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. هما كاك لنبي أن يكون لله أشرى حَتَى يُثيِّر فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُون عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَاللّه يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللّه عَزِيزُ حَكِيمٌ هما عنه المؤمنون عن الكفار الذين يقاتلونه حتى يُكثِر القتل فيهم؛ ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله، تريدون – أيها المؤمنون – باتحاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تُنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه.

﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم، وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك.

الله ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبُأُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

فكلوا - أيها المؤمنون - مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين، رحيم بهم.

﴿ ﴿ وَيَا أَيُّهَا النَّيِّى قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَيم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

يا أيها النبي، قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر: إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير، وصلاح النية يعطكم خيرًا مما أُخِذ منكم من الفداء، فلا تحزنوا على ما أُخِذ منكم منه، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم به، وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي ﷺ وغيره ممن أسلم.

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ

وإن يقصدوا - يا محمد - حيانتك بما يُظْهِرون لك من القول فقد حانوا الله من قبل، وقد نصرك الله عليهم، فَقُتِل منهم من قُتِل وأُسِر من أُسِر، فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا، والله عليم بخلقه وبما يصلحهم، حكيم في تدبيره.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الله يحب لعباده معالى الأمور، ويكره منهم سَفْسَافَها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم.
 (من آية ١)

٢ مفاداة الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء، وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين. (من آية ١٥)

٣- يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. (من آية ١٠)

خ- تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية.

رُ (من آية ١٠٠١)

**110** 

X DA

لَجُزُءُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ الأَنفَ الِ

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ ۗ ﴾ \* أَوْلِيَاهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْـتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلّا الْمَائِينَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلّا الْمَائِينَ عَلَيْكُمُ وَيَنْهُمْ مِيثَنَقُ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه، وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين، وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله، والذين أنزلوهم في منازلهم، ونصروهم – أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم – أيها المؤمنون – أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم، إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾

والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر، فيناصر بعضهم بعضًا، فلا يواليهم مؤمن، إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يحدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، ويكن فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله.

﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتَيِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُنُّ ﴾

والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله، والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم، أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقًّا، وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم منه، وهو الجنة.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِيكَ مِنكُرٌ ۚ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار، وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والذين آمنوا من ببيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أولئك منكم – أيها المؤمنون –، لهم ما لكم من الحقوق، وعليهم ما عليكم من الواجبات، وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودًا سابقًا، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما يصلح لعباده، فيشرعه لهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1- فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين. (من آية ( ) - إذا لم يكن المسلمون يدًا واحدة على أهل الكفر فلن تظهر شوكتهم، وسيحدث بذلك فساد كبير. (من آية ( ) )

### سُنُوٰكُوْ البَّوْبَاتِنَا مَدَنيّة

- ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم، وفتح باب التوبة للتائبين.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
  - المُ وَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

هذه براءة من الله، ومن رسوله، وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم - أيها المسلمون - عليها المشركين في جزيرة العرب. ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾

فسيروا - أيها المشركون - في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مُذِل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا، وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا عهدهم، ومن كان عهدهم مطلقًا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه يُتَم له عهده إلى مدته.

﴾ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَصْحَبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِىٓ ۗ مَنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبَـّتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مُّ وَإِن تَوَلَيْن كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وَإِن تَوَلَيْتُمُ فَأَعُ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

إلا الذين عاهدتم من المشركين، ووفوا بعهدكم، ولم ينقصوا منه شيئًا، فهم مُسْتَتَنَوْنَ من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته، إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد، وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة.

﴾ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيثٌ ﴾

فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أَمَّنْتُم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم، وَأُسِرُوهُم، وحاصروهم في مَعاقِلِهم، وترصَّدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك، وأقاموا الصلاة، وأعطوا زكاة أموالهم؛ فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام؛ فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم به.

﴿ مِنفُوابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١− في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. (من آية ۞۞۞)

VIVE

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَّتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا السَّنَقَنمُوا لَكُمُ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم – أيها المسلمون – عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه، إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره، ويحتنبون نواهيه.

۞﴿ كَيْفَ وَإِنَّ يَظْهَرُواْ عَلَيْتَكُمْ لَا يَرْقَبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ﴾

كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم، وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة، ولا عهدًا، بل يسومونكم سوء العذاب؟! يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم، لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم، فلا يَفُون بما يقولون، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد.

الشَّرَوْاْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

اعتاضوا، واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنًا حقيرًا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وأعرضوا عنه، وصدوا غيرهم عن الحق، إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون.

﴿ لَا يَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴾

لا يراعون اللهَ ولا قرابةً ولا عهدًا في مؤمنٍ؛ لما هم عليه من العداوة، فهم متجاوزون لحدود الله؛ لما يتصفون به من الظلم والعدوان.

﴿ وَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكُوْةَ فَإِخْوَاثُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

فإن تابوا إلى الله من كفرهم، ونطقوا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة، وأعطوا زكاة أموالهم - فقد صاروا مسلمين، وهم إخوتكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم قتالهم، فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها، وينفعون بها غيرهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلۡأَيۡاتِ:

١ - مشروعية الأمان؛ أي: جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين؛ ليسمع ما يدل على صحّة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار، ودليل على إيثار السّلم. (من آية ١٠)

٢ - في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يُقاتَل حتى يؤديهما، كما فعل أبو بكر هي.
 (من آية ش)

: <u>سُورَةَ التَّوْبَــُةِ = ﴿ لَى إِنْ الْمُنْ</u>

﴾ ﴾ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ﴾

وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودَهم ومواتيقَهم، وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم، فهم أئمة الكفر وقادته، ولا عهود لهم، ولا مواثيق تحقن دماءهم، قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدِّين.

﴾ أَلَا نُقَانِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُنُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَكَ مَزَةٍ \* ٱتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنِينَ ﴾

لمَ لا تقاتلون - أيها المؤمنون - قومًا نقضوا عهودهم ومواثيقهم، وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول عَلَيْكُمُ من مكة، وهم بدؤوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بَكْرًا حلفاء قريش على خُزَاعة حلفاء الرسول عَلَيْكُمُ، أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟! فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقًّا.

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾

قاتلوا - أيها المؤمنون - هؤلاء المشركين، فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وذلك بقتلكم إياهم، ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم، ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم.

﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴾

أظننتم - أيها المؤمنون - أن يترككم الله دون ابتلاء؟! فالابتلاء سُنَّة من سننه، ستُبتَلون حتى يعلم الله علمًا ظاهرًا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم، وأصفياء منهم يوادونهم، والله حبير بما تعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٣- في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال.
 من آية ١٥

3-6 في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. (من آية 3

﴿ ٥– شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من ﴿ ثُمُّ الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. (من آية ﴿ ﴾ ﴾

70 V14 C

wex.

﴾ ﴾ النَّارِ هُمَّم خَلِدُونَ ﴾ ﴾ النَّارِ هُمَّم خَلِدُونَ ﴾

ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساحد الله بالعبادة وأنواع الطاعة، وهم مُقِرُّون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه، أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان، وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدًا إلا تابوا من الشرك قبل موتهم.

﴿ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ فَعَسَى ٱوْلَئِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ فَعَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده، ولم يشرك به أحدًا، وآمن بيوم القيامة، وأقام الصلاة وأعطى زَكاة ماله، ولم يَخَفْ أحدًا إلا الله سبحانه، فهؤلاء هم الذين يُرْجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم، وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك.

﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكَةِ مُوعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

أجعلتم - أيها المشركون - القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله، ولم يشرك به أحدًا، وآمن بيوم القيامة، وحاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟! لا يستوون أبدًا عند الله، والله لا يوفق الظالمين بالشرك، ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج.

و الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَآ إِرُونَ ﴾

الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة.

المُ اللَّهُ مُهُمْ رَبُّهُم يَرَحْمَةً مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ أَنْمُ فِيهَانَعِيدُ مُقِيدً ﴾

يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته، ومن إحلال رضوانه عليهم، فلا يسخط عليهم أبدًا، وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدًا.

الله خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ أَلَةَ عِندَهُ، أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾

ماكثين في تلك الجنان مُكْتًا لا نهاية له، ثوابًا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره، واحتنب نواهيه مخلصًا له الدين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ عُمَّار المساجد الحقيقيون هم من وُصِفوا بالإيمان الصادق، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمُها الصلاة والزكاة،
 وبخشية الله التي هي أصل كل خير. (من آية ١٠)

٢- الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان أصل الدين،
 وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. (من آية (١))

٣- مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العلية، وهم وَ عُجُ الفائزون الظافرون الناجون، وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. (من آية ۞۞)

Zon.

﴾ ۚ ۞﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰہِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: إن كان آباؤكم - أيها المؤمنون - وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم، وأموالكم التي اكتسبتموها، وتجارتكم التي تحبون رواجها، وتخافون كسادها، وبيوتكم التي ترضون المقام فيها - إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله، ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنكُمْ شَيْكًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَبِرِينَ ﴾

لقد نصركم الله – أيها المؤمنون – على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم وحين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب، ولم تُعْجَبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم، ونصركم يوم أحنين حين أعجبتكم كثرتكم، فقلتم: لن نُغْلَب اليوم من قِلَّة، فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئًا، فتغلّب عليكم عدوكم، وضاقت عليكم الأرض على سعتها، ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين.

﴿ ثُمَّ أَزَلُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ تَرُوهَا وَعَذَبَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ثُمَّ أَزَلُ اللّه الله الطمأنينة على رسوله، وأنزلها على المؤمنين، فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله، وأنزلها على المؤمنين، فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تروهم، وعذّب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري، وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به.

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَآءٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾

ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه، ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٣- فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول ﷺ سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة ﴿ المؤمنين سكينة ثَبَات وشجاعة بعد الجَرَع والخوف. (من آية ﴿ )

771

وَّ ۚ ۞﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةً فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْـلِهِۦ إِنهَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـمُّ حَكِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم، إنما المشركون نحس؛ لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة؛ فلا يدخلوا الحرم المكي – ومن ضمنه المسجد الحرام – ولو كانوا حُجاجًا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة تسع للهجرة، وإن خفتم – أيها المؤمنون – فقرًا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها، حكيم فيما يدبره لكم.

﴿ فَنِيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْخِقِ مِنَ ٱلْخِقِ مِنَ ٱلْخِقِ مِنَ ٱلْخِقِ مِنَ الْعِرْمِينَ عَنْ يَدِوهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ الَّذِينَ الْحَقِّ مِنَ يَدِوهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾

قاتلوا – أيها المؤمنون – الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلهًا لا شريك له، ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يحتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها، ولا يخضعون لما شرعه الله، من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفَوَهِ لِمَ أَنَّ يُؤْفَكُونَ وَلَهُم بِأَفَوَهِ لِمِمْ أَلَهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ يُضَافِعُونَ قُولُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾

إن كلَّا من اليهود والنصارى مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عُزيرًا ابنُ الله، والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابنُ الله، ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إن الملائكة بناتُ الله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، أهلكهم الله، كيف يُصْرَفون عن الحق البيِّن إلى الباطل؟!

﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لَهُ لِيَعْبُدُونَ ﴾ لِيَعْبُدُوا إِلَاهُو شُبْحَانَهُ، عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾

جعل اليهود علماءهم، والنصارى عُبَّادهم؛ أربابًا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم، ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم، وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلهًا مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعُبَّاد النصارى وما أمر عزيرًا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده، ولا يشركوا به شيئًا، فهو سبحانه إله واحد، لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه، وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز، ولا ينافي التوكل. (من آية ١٠)
- ٧- في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد، وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته. (من آية ١٠٠١)
- ٣- الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. (من آية (١))
- ﴾ في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله، وتنقَّصوا من عظمته سبحانه. (من آية ﴿ ا

We /

20 ... 0

﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِ فِيمَ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾

يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد عَلَيْقُو أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه، ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله، وأن ما جاء به رسوله حق، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره، ويعليه على غيره، ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلاءه فإن الله مُتِمَّه ومُظْهِرُه ومُعْلِيه، وإذا أراد الله أمرًا بطلت إرادة غيره.

والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدًا عَلَيْهُ بالقرآن الذي هو هدى للناس، وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليُعْلِيه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان، ولو كره المشركون ذلك.

﴿ فَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُهْبَانِ لَيَاْ كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ وَالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَابَشِرْهُم بِعَذَابِ اللَّهِ فَ الْمَيْوَالَ اللَّهِ فَابَشِرْهُم بِعَذَابِ اللَّهِ فَالْمِيلِ اللَّهِ فَابَشِرْهُم بِعَذَابِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

يا أيها الذين آمنوا، وعملوا بما شرعه الله لهم، إن كثيرًا من علماء اليهود، وكثيرًا من عُبَّاد النصارى، ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله. والذين يجمعون الذهب والفضة، ولا يؤدون ما يحب عليهم من زكاتها، فأخبرهم – أيها الرسول – بما يسوؤهم يوم القيامة من عذاب موجع.

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كَنَتُمْ الْأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كَنَتُمْ تَكَنِزُونَ ﴾

يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها وُضِعَت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا وبال ماكنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه، وعاقبة ذلك.

وَ إِنَّ عِدَةَ الشَّهُورِ عِندَاللّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةً حُرُمٌ وَكَاللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ الْقَيّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنفُسكُمُ وَقَالِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَايُقَالِلُونكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهرًا، فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض، من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرَّم الله فيهن القتال، وهي ثلاثة سرد: (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم)، وواحد فرد، وهو (رجب). ذلك المذكور من عدد شهور السنة، ومن تحريم أربعة منها، هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحُرُم أنفسكم بإيقاع القتال فيها، وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعًا كما أنهم يقاتلونكم جميعًا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدًا من عند أنفسهم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- تحريم أكل أموال الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله تعالى. (من آية ١٠)
    - ٣- تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله. (من آية ١٠)
- ٤- الحرص على تقوى الله في السر والعلن، خصوصًا عند قتال الكفار؛ لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. (من آية ١٠٠٠)

يرى، \_\_ للخَزْعُالْعَاشِرُ \_\_\_ سُورَةُ الْغُوْبَةِ \_\_ سُورَةُ الْغُوبَةِ \_\_ سُورَةُ الْغُوبَةِ \_\_ سُورَةُ الْغُوبَةِ

﴾ ﴾ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

إن التأخير لحرمة شهرٍ مُحرَّم إلى شهر غير مُحرَّم وجَعْله مكانه – كما كان يفعل العرب في الجاهلية – زيادة في الكفر على كفرهم بالله؛ حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحُرُم، يُضِل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سنَّ لهم هذه السُّنَّة السيئة، يحلون الشهر الحرام عامًا بإبداله بشهر من شهور الحل، ويبقونه على تحريمه عامًا ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها، فلا يحلون شهرًا إلا حرموا مكانه شهرًا، فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم، ويخالفون حكمه، حسَّن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها، ومنها ما ابتدعوه من النسيء، والله لا يوفق الكافرين المُصِرِّين على كفرهم.

هُ ﴿ يَآ أَيُهُا الَّذِينَ امَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَرْضِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم، ما شأنكم إذا دُعِيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم، وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟! أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضًا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله؟! فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيًا على باق، وحقيرًا على عظيم؟!

الله الم الله المؤمنون - أيها المؤمنون - للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم أواً لله على كل شئ وقديد وغيره، الله بالقهر والإذلال وغيره، إن لم تخرجوا - أيها المؤمنون - للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويستبدل بكم قومًا مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا، ولا تضروه شيئًا بمخالفتكم أمره، فهو غني عنكم، وأنتم الفقراء إليه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم.

﴿ إِلَّا نَضُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ صَكَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيدِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ لِصَحِيدِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ لَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ صَكِيلَةً اللَّهُ عَنِينَ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَنْ يَرُّحَكِيثُهُ ﴾

إن لم تنصروا – أيها المؤمنون – رسول الله عَلَيْق، وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله، فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر في أن لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله عَلَيْق لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره، فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله، وأنزل عليه جنودًا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وصيَّر كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، والله عزيز في ذاته وقهره وملكه، لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظُن أنها عادات حسنة. (من آية ش)

٢ - عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من المضار الشديدة. (من آية ﴿
 ٣ - فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته. (من آية ﴿

ع- أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدِّيقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. (من آية ﴿ ﴾ ﴿

والأنفس، إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه.

﴿ ﴿ وَلَوْكَانَ عَرَضًا فَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ ۚ وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

لوكان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرًا لا مشقة فيه لاتبعوك – أيها النبي – ولكن بَعُدَت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا، وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم، وفي أيمانهم هذه.

@﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ

عفا الله عنك - أيها الرسول - احتهادك في الإذن لهم في التخلف، فلم سمحت لهم فيه؟ حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها، والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين.

﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّمُنَّقِينَ ﴾

ليس من شأن المؤمنين بالله، وبيوم القيامة إيمانًا صادقًا أن يطلبوا منك - أيها الرسول - الإذن في التخلف عن الحهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله المحلمة عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك.

@﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ وَيبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾

إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق.

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْحُـرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ عُدَّةُ وَلَكِن كَرِهِ ٱللّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطّهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴾ ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك، فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. (من آية ١٠)
  - ٧- الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. (من آية ١٠)
- ٣- وحوب الاحتراز من العجلة، ووجوب التثبت والتأني، وترك الاغترار بظواهر الأمور، والمبالغة في التفحص والتريث. (من آية ،
- على الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين، رحمة بالمؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين، رمن أية المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولمنافقين والمؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين ولطفًا من أن المؤمنين المؤمنين

770

me X

May.

﴿ ولماكان تخلف هؤلاء قد يُحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررًا من تخلفهم فقال: ﴾ ﴿ لَوْ خَسَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلَا خَبَـالًا وَلاَّوْضَعُواْ خِلَلكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌا بِالظَّلَـلِمِينَ ﴾

من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادًا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم، وفيكم – أيها المؤمنون – من يستمع إلى ما يروِّجونه من الكذب، فيقبله وينشره، فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين.

لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين، وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوَّعوا وصرَّفوا لك – أيها الرسول – الأمور بتدبير الحيل، لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد، حتى جاء نصر الله وتأييده لك، وأعز الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك؛ لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق.

ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المُحْتلَقَة فيقول: يا رسول الله، ائذن لي في التحلف عن الجهاد، ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبًا بسبب فتنة نساء العدو - الروم - إذا شاهدتهن. ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق، وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين، لا يفوتها منهم أحد، ولا يجدون عنها مهربًا.

إن نالتك - يا رسول الله - نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك، وحزنوا له، وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون: قد احتطنا لأنفسنا، وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة.

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ماكتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجؤنا الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم، فهو كافيهم، ونعم الوكيل.

﴾ فَلْ هَلْ مَرَبَصُوتُ بِنَآ إِلَّا إِخْدَى ٱلْحُسْنَدَيْنِ وَغَنُ نَكَرَبَصُ بِكُمْ أَن يُصِّيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوۤ اإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهم: هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟! ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابًا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم، فانتظروا عاقبتنا، إنا منتظرون عاقبتكم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ -- دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتحسس. (من آية ١٠)

٧- التخلف عن الحهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمي محققة، وهي معصية لله ومعصية لرسوله. (من آية ١٠٠٠)

٣- في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم؛ لئلا يَهِنوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدَّر الله لهم، ويرجوا غ إذرضا ربهم؛ لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. (من آية ﷺ) ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهم: ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعًا أو كرهًا، لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله.

وَمَا مَنَعَهُدَ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُدَ إِلَّا أَنَهُدَ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ مَّسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ﴾

وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا تُلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله، وكسلهم وتثاقلهم إذا صَلُّوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعًا، وإنما ينفقونها كرهًا؛ لأنهم لا يرجون ثوابًا في صلاتهم، ولا في إنفاقهم.

١ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾

فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال المنافقين ولا أولادهم، ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يحعلها عذابًا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها، وبما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار.

﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُرٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴾

ويُقسِم المنافقون لكم - أيها المؤمنون - كاذبين: إنهم لمن جملتكم، وهم ليسوا منكم في بواطنهم، وإن أظهروا أنهم منكم، لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون الإسلام تقية.

﴿ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾

لو يحد هؤلاء المنافقون ملجاً من حصن يحفظون فيه أنفسهم، أو يحدون كهوفًا في الحبال يختبئون فيها، أو يحدون نفقًا يدخلون فيه لالتحؤوا إليه، ودخلوا فيه وهم مسرعون.

٩ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

ومن المنافقين من يعيبك - أيها الرسول - في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطيتهم منها ما يطلبون منها أظهروا التذمر.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللّهِ وَيَغِبُونَ ﴾ وَغِبُونَ ﴾

ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم، وبما أعطاهم رسوله منها، وقالوا: كافينا الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء، وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان حيرًا لهم من أن يعيبوك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب. (من
 آية (١)

الأموال والأولاد قد تكون سببًا للعذاب في الدنيا، وقد تكون سببًا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما بما الم غ إلى يرضي مولاه، فتتحقق بهما النجاة. (من آية ﴿ )

**177** 

· Ce X

ولما عابوا رسول الله ﷺ في قسمتها بيَّن لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله، فقال:

۞﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلفُ عَرَاءَ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلْرِقَابِ وَٱلْفَنرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاَبْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾

إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة، لكنه لا يكفيهم ولا يُتَنَبَّه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئًا ولا يَخْفَوْنَ على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يُتألَّفون بها ليسلموا، أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم، أو لمن يُدْفع بها شرّه، وتصرف في الأرقَّاء ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يحدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته. قَصْر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.

۞﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ ﴾

ومن المنافقين من يؤذون رسول الله عَلَيْقِ بالكلام، فيقولون لمَّا شاهدوا حلمه عَلَيْقِ: إنه يسمع من كل أحد ويصدق ما ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم - أيها الرسول -: إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله، ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه عَلَيْقِ بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع.

الله ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَخَتُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

يُقسِم المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - أنهم لم يقولوا شيئًا يؤذي النبي ﷺ، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقًّا.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثًا فيها أبدًا؟! ذلك الهوان والذل الكبير.

﴿ يَحَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنَيِئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اَسْتَهْزِءُوَ إِلَى اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذَرُونَ ﴾ يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تُطلِع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر، قل – أيها الرسول –: استمروا – أيها المنافقون – على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إيذاء الرسول ﷺ فيما يتعلق برسالته كفر، يترتب عليه العقاب الشديد. (من آية ﴿ )

٢- ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير، ويُعرض ترفُّعًا وإباءً عن سماع الشر والفساد. (من آية ١٠)

TO TYA

CON.

١ وَكَ بِن سَاَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِيهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ نَسْتَهْ زِءُونَ ﴾

ولئن سألت - أيها الرسول - المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولنّ: كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادينٍ، قل - أيها الرسول -: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟!

لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه، إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وعدم توبتهم منه.

﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ الْمُنفِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ ٱلْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْسِيَهُمُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾

المنافقون رجالًا ونساءً متفقون في أحوال النفاق، وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، تركوا الله أن يطيعوه، فتركهم الله من توفيقه، إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابٌ مَعْدَابُ مُعْدَابُ م

وَعَدَ الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدًا، هي كافيتهم عقابًا، وطردهم الله من رحمته، ولهم عذاب مستمر.

﴿ ﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَـٰدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ خِلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُثُمْ بِخَلَقِهُمْ فَأَكُورُ أَمُولًا وَأَوْلَـٰدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ خِلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُثُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاصْوًا ۚ أُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

أنتم - يا معشر المنافقين - في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالًا وأولادًا، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم - أيها المنافقون - بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تَمَتُّع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم، أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ لا يُقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرًا. (من آية ۞ ۞)
   ٢ النّفاق: مرض عُضَال متأصّل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف، وقبْض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد، وفيما يحب عليهم من حق. (من آية ۞)
  - ٣- الحزاء من حنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. (من آية ١٠٠٠ ١٠٠٠)
- ع- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدّنيا على الآخرة والاستمتاع بها، وتكذيب 
   إلانبياء والمكر والخديعة والغدر بهم. (من آية ١٥)

W 111 6

Zon.

No S

﴾ ﴿ ﴿ لَا مَا نِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابٍ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْنَهُمْ رُسُلُهُم هِ إَلْبَيِّنَتِ فَمَا كَإِنَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

ألم يأت هؤلاء المنافقين خبرُ ما فعلتُه الأممُ المكذِّبة، وما فُعِل بها من عقاب: قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين، وقرى قوم لوط؛ جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، فما كان الله ليظلمهم؛ فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَّنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُلْمِؤُنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴾

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم؛ لجمع الإيمان بينهم، يأمرون بالمعروف؛ وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر؛ وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه، ويطيعون الله، ويطيعون رسوله؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته، إن الله عزيز، لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.

﴿ وَعَدَٰ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَاٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنُ ُمِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وَعَدَ الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائمًا، لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة، ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.

الله اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَدُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾

يا أيها الرسول، حاهد الكفار بقتالهم بالسيف، وحاهد المنافقين باللسان والحجة، واشدد على الفريقين؛ فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم، وساء المصير مصيرهم.

﴿ يَحْلِفُونَ عَلِفُونَ عَالَوا وَلَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَافُوا بَعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّ أَغْفَ لَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا اَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُمُّ وَإِن يَتَولُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا اَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُمُّ فَيْ الْمُرْتِ فِي اللَّذِينِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلْمُ اللَّ

يحلف المنافقون بالله كاذبين: ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفّرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هَمُّوا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي وَالله عنه إلا شيئًا لا يُنْكُر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي منّ بها على نبيه، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرًا لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابًا موجعًا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابًا موجعًا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب.

١- إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. (من آية ﴿)
 ٢- أهل الإيمان رجالًا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة، قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. (من آية ﴿)
 ٣- رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات؛ لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. (من آية ﴿)
 ٤- وجوب جهاد الكفار والمنافقين، فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية، وجهاد المنافقين بالحجة

واللسان. (من آية ٣)

المنافقون من شرّ الناس؛ لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. (من آية ش)

74.

١٤٥٥ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضَّلِهِ ، لَنَصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

ومن المنافقين من عاهد الله قائلًا: لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين، ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم.

﴿ وَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ - بَخِلُواْ بِهِ - وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾

فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء، وتولوا وهم معرضون عن الإيمان.

الله وَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾

فجعل عاقبتهم نفاقًا ثابتًا في قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقابًا لهم على إخلافهم لعهد الله، وعلى كذبهم.

﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾

ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب؟ فلا يخفي عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها.

﴿ ٱلَّذِينَ لِلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَاجُهْدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾

الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، الذين لا يحدون إلا شيئًا قليلاً هو حاصل ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم قائلين: ماذا تحدي صدقتهم؟! سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين، ولهم عذاب موجع.

﴿ اللهِ اللهِ عَلَمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَا مُولِدِّء وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾

اطلب - أيها الرسول - المغفرة لهم، أو لا تطلبها لهم، فإن طلبتها سبعين مرة، فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم؛ لأنهم كافرون بالله ورسوله، والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد.

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُولِلِدَ وَأَنفُسِمِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِ قُلُولُهُ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ الْحَرِ قُلُولُ لَا نَنفِرُواْ فِي

فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون، وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين: لا تسيروا في الحرّ، وكانت غزوة تبوك في زمن الحرّ، قل لهم – أيها الرسول –: نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرًّا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. (من آية ۞ ۞ ۞)

٢ - في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل، وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. (من آية ١)

٣- الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا. (من آية ١٠٠٠)

ثم عـ – الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، فهو ينظر غالبًا إلى الحال والواقع الَّذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل وُ ﴾ وما يتَمَخَّض عنه من أحداث. (من آية ﴿﴾

771 0

- - -

الله عَلَيْضَ مَكُواْ فَلِيلًا وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلًا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرًا في حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا.

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَٱسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَّغَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُو رَضِيتُم

فإن أعادك الله – أيها النبي – إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا – أيها المنافقون – معي في الجهاد في سبيل الله أبدًا عقوبة لكم، وحذرًا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان.

٩ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾

ولا تصل ّ - أيها الرسول - على أي ميت من موتى المنافقين أبدًا، ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله، وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يُصَلَّى عليه ولا يُدْعَى له.

اللهُ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُولُهُمْ وَأَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾

ولا تعجبك - أيها الرسول - أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها، وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أحسادهم وهم

وإذا أنزِلَتْ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَعِدِينَ ﴾ وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد ﷺ متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليّسَار منهم، وقالوا: اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزَّمْنَي.

الله وَهُو الله الله الله المُعَ الْخُوالِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

رَضِي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رَضُوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم.

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَكَيِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكَيِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكَيِكَ لَهُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية، ومنها دخول الجنة، وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها. (من آية ١٠)

٢- في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، كما كان النبي عَيَّالِيَّةً
 يفعل ذلك في المؤمنين. (من آية ﴿ )

٣- المحاهدون سيحصّلون الخيرات في الدنيا، وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالحنّة والنجاة من العذاب في الآخرة. (من آية ﴿ ﴾ ﴿

*ر کی ۔ لیکا لیکا* ا

**1** 7 7 7

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنتِ بَعُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُو خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدًا، لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح.

﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَفَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، عَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ

وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله ﷺ؛ ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلًا عن الخروج؛ لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع.

﴾ لَيْسَ عَلَى الشُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ وَاللَّهُ عَسَقُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ المُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ وَاللَّهُ عَسَقُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء حميعًا إنم في التخلف عن الخروج؛ لأن أعذارهم قائمة، إذا أخلصوا لله ورسوله، وعملوا بشرعه، ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين، رحيم بهم. في الدَّمَ وَلا عَلَى الدَّي إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا آجِدُمَا آجِدُما آجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُواْ وَآعَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَيكِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾

ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا حاؤوك - أيها الرسول - يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب؛ أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفًا على أنهم لم يحدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك.

﴿ فِي إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِينَا أُرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْمَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

لما بيَّن أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك – أيها الرسول – الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت، وختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه، وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الأصل أن المحسن إلى الناس تكرمًا منه لا يؤاخَذ إن وقع منه تقصير. (من آية ١٠)

٧- أن من نوى الخير، واقترن بنيته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر - فإنه يُنزَّل مَنْزِلة الفاعل له. (من آية

٣- الإسلام دين عدل ومنطق؛ لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذوو قدرة على
 إن الجهاد بالمال والنفس. (من آية إلى)

**\*\*** 777

المراب المستخدر المستخدم المستخدم المناسبة المستخدم المس

يُقَدِّم المنافقون المُتخلِّفون عن الجهاد أعذارًا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة، لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئًا مما في نفوسكم، وسيرى الله ورسوله: هل ستتوبون، فيقبل الله توبتكم، أو تستمرون على نفاقكم؟ ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء، فيخبركم بما كنتم تعملون، ويجازيكم عليه، فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح.

﴿ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ أِنْهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَمُ جَهَنَامُ جَرَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

سيُقسِم هؤلاء المُتحلِّفون بالله إذا رجعتم - أيها المؤمنون - إليهم تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ لتكفّوا عن لومهم وتوبيخهم، فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم، إنهم أنجاس خبثاء الباطن، ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم؛ جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام.

الله فَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ اللّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾

يقسم هؤلاء المُتخلِّفون لكم - أيها المؤمنون - لترضوا عنهم، وتقبلوا أعذارهم، فلا ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم، فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا - أيها المسلمون - أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه.

﴿ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلِيهُ مَكُوا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾

أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين، وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله؛ لما هم عليه من الحفاء والغلظة وقلة المخالطة، والله عليم بأحوالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه.

١٤٥ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة؛ لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق، ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية، وينتظر أن ينزل بكم – أيها المؤمنون – شر فيتخلص منكم، جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعًا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ميدان العمل والتكاليف حير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. (من آية ١

٢- أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتأثير البيئة. (من آية ١٠)

٣- فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. (من آية ١٠)

774

الله وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ اللهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ " أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ومن سكان البادية من يؤمن بالله، ويؤمن بيوم القيامة، ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله، ووسيلة للظفر بدعاء الرسول عَلَيْتُ واستغفاره له، ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله، سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته، إن الله غفور لمن تاب من

اللَّهُ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنِصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّ أَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

الذين بادروا أولًا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه ﷺ، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال على فقبل طاعتهم، ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعدّ لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها، ماكثين فيها أبدًا، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم.

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِمُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُ هُوَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

ومِمَّن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه، لا تعلمهم - أيها الرسول - الله هو الذي يعلمهم، سيعذبهم الله مرتين: مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار.

وَ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًاوَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر، ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله، والتمسك بشرائعه، والجهاد في سبيله بعمل سيئ يرجون من الله أن يتوب عليهم، ويتحاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

الله وَخُذُ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيمِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنْ أَمُمُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾

خذ - أيها الرسول - من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام، وتُنَمِّي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم، إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك، عليم بأعمالهم ونياتهم.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية، وعظم أجر من فعل ذلك. (من آية ١٠)
- ٧ فضل المسارعة إلى الإيمان، والهجرة في سبيل الله، ونصرة الدين، واتباع طريق السلف الصالح. (من آية ١
  - ٣- استئثار الله ﷺ بعلم الغيب، فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله. (من آية ١٠)
  - الرجاء الأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. (من آية ١٠٠٠)
- وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. (من آية

٩ أَلَدْ يَعْلَمُوٓ أَلَنَّ أَلَلَهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده، الرحيم بهم.

وَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فِيكُنِيَتُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتخَلِّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم، وأخلصوا أعمالكم لله، واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء، فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم عليه.

الله وَءَاخَرُونَ مُرْجَونَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَاللهُ عَلِيمُ حَرِيمُ ﴾

ومن المُتخَلِّفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مُؤخَّرون لقضاء الله وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما يشاء: إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا، والله عليم بمن يستحق عقابه، وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره، وهؤلاء هم: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية.

۞﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِن قَبْلُ \* وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ﴾

ومن المنافقين أيضًا أولئك الذين ابتنوا مسجدًا لغير طاعة الله، بل للإضرار بالمسلمين، وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق، وللتفريق بين المؤمنين، وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد، وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه.

﴿ لَا لَا نَقُدُمْ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَلِيَوْمٍ أَحَقُ أَن تَـقُومٌ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَ رُواْ وَٱللهُ عَلَى النَّعُ مُواْ وَاللهُ عَلَى النَّعُ مُواْ وَاللهُ عَلَى النَّعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مسجد هذه صفته لا تستجب - أيها النبي - لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أُسِّس أول ما أُسِّس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أُسِّس على الكفر، في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأحباث بالماء، ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين من الأحداث والأحباث والذنوب. وأَفَكَنُ أَسَسَ بُنْيَكُنُهُ, عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ، فِي نَارِجَهَنَمُ وَاللّهُ لاَيَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظّنالِمِينَ ﴾

أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر، والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان أبدًا، فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة فتهدم وسقط، فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. (من آية ١٠)

٧- محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنحاس البدنية والروحية. (من آية ١٠)

V 7 44 C

﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾

لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارًا شكًا ونفاقًا ثابتًا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده، حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر.

ولما بيَّن الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمَوْلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَةَ ۚ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ لَهُمُ الْجَنَةَ أَيْقَالُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَالُونَ وَمُنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمُنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ وَيُقَالُونَ بِعَهْدِهِ وَوَالْفَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْفَالْمُ اللَّهُ وَالْفَالِمُ اللَّهُ وَالْفَالْمُ اللَّهُ وَالْفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو

إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم – مع أنهم ملكه؛ تفضُّلًا منه – بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار، ويقتلهم الكفار، وعد الله بذلك وعدًا صدقًا في التوراة: كتاب موسى، والإنجيل: كتاب عيسى هي، والقرآن: كتاب محمد عَلَيْهُ، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه؛ فافرحوا وسروا – أيها المؤمنون – ببيعكم الذي بايعتم به الله، فقد ربحتم فيه ربحًا عظيمًا، وذلك البيع هو الفلاح العظيم. والتَنْهُونَ الْمَعْدُونَ السَّيْهُونَ السَّيْهُونَ السَّيْهُونَ السَّيْهُونَ السَّيْهُونَ السَّيْهُونَ المَنْمُونَ اللهُ المُومِنُونَ عَنِ ٱلمُنكِدُونَ المَنْهُونَ المَنْهُونَ المَنْهُونَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مماكره الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلُّوا خشية لله وتواضعًا فحدُّوا في طاعته، الحامدون لربهم على كل حال، الصائمون، المصلون، الآمرون بما أمر الله به أو أمر به أرسوله، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله، الحافظون لأوامر الله بالاتباع، ولنواهيه بالاجتناب، وأُخبِر – أيها الرسول – المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

۞﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُولِي قُرْبَكَ مِنْ بَعَدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلجُحِيمِ ﴾

لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين، ولو كانوا أقرباءهم، من بعدِ ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار؛ لموتهم على الشرك.

﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَهُۥ عَدُقٌ لِلَهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾

وماكان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له؛ رجاء أن يسلم، فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه، أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرًا تبرأ منه، وكان استغفاره له احتهادًا منه، لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به، إن إبراهيم على كثير التضرع إلى الله، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضًا. (من آية ١
  - ٧- بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم هي. (من آية ١٠)

18. July 18.

**\*\* \*\*\* \*\*** 

me V

## ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

وماكان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يحب اجتنابها، فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون.

# 

إن الله له ملك السماوات وملك الأرض، لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يُحْيِي من شاء إحياءه، ويميت من شاء إحياءه، ويميت من شاء إماتته، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء، وينصركم على عدوكم.

﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَـزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُدْثُدَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِـمْرَءُ وثُ رَّحِيثٌ ﴾

لقد تاب الله على النبي محمد وَ إِلَيْ إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب على المهاجرين، وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه، بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هَمُّوا بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو، وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم.

﴿ ﴿ وَعَلَ ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْفَاسُهُمْ وَظُنُواْ أَنَ لَا مَلْحَا مِنَ اللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَةُ اللّه

ولقد تاب الله على الثلاثة، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال ابن أمية؛ الذين خُلِفُوا عن التوبة وأُخِرَ قبول توبتهم بعد تخلُفهم عن الخروج مع رسول الله ﷺ إلى تبوك، فأمر النبي ﷺ الناس بهجرانهم، وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا أنْ لا ملحأ لهم يلحؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة، ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده، الرحيم

## ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّندِقِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه، اتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا مَنْحاة لكم إلا في الصدق.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. (من آية ١٠)
- ٢- أن الله هو مالك الملك، وهو ولينا، ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. (من آية ١٠)
  - ٣- بيان فضل أصحاب النبي ﷺ على سائر الناس. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤ -- وحوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. (من آية ١٠٠٠)

چ چ چ

V TTA W

﴾ ﴿ هَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُنِ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ : ذَلِكَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَكُ مُكَانِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ ﴿ إِنَّا لَهُ مَكُ لِكُنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ ﴿ عِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يُضِيعِ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ عَدُو ِ نَيْلًا إِلّا كُلِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلِحَ ۚ إِنَ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ﷺ إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يَشِحُوا بأنفسهم، ويصونوها عن نفسه ﷺ بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ ذلك لأنهم لا ينالهم عطش، ولا تعب، ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرًا أو غنيمة أو هزيمة – إلاكتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يوفيهم إياه كاملًا، ويزيدهم عليه.

﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَقطَعُونَ وَادِيًا إِلَا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ولا يبذلون مالًا قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يتحاوزون واديًا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله، فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون.

﴿ وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ اللَّهِ عَالَمُهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَكَا لَكُمْ مُوا اللَّهِمْ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ إذا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾

وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعًا حتى لا يُسْتَأْصَلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهلًا خرج للجهاد فريق منهم، وبقي فريق ليرافقوا رسول الله وَيَظِيْقُ ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه وَيَظِيَّهُ من القرآن وأحكام الشرع، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه؛ رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه، فيمتثلوا أوامره، ويحتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي، ويختار لها طائفة من أصحابه.

﴿ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْدِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكَفَادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾

أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار؛ لما يسبّبون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يُظْهِروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده.

﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمِّ زَادَتَهُ هَذِهِ إِيمَناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُوْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

وإذا أنزل الله سورة على رسوله على السورة النازلة إيمانًا مستهزئًا ساخرًا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانًا بما جاء به محمد؟ فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون بما نزل من الوحي؛ لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عظم فضل النفقة في سبيل الله. (من آية ١
- ٧- وجوب التفقُّه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معًا. (من آية ١٠)
- ٣- وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام، ودعت إليه حاجة. (من آية ١٠٠٠)
- ع في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه؛ غ وليكون دائمًا في صعود. (من آية ﴿ )

## ١٤٥٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ مَّهُمْ رِجْسًاإِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِرُونَ ﴾

وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضًا وخبئًا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل شيء شكّوا بما فيه وماتوا على الكفر.

﴿ أَوَلَا يَرُونَا أَنَّهُ مَ يُفَتَّنُوكَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّ يَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ ﴾

أَوَلا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين؟! ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم، ولا يقلعون عن نفاقهم، ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله! في وَإِذَا مَا أُنزِلتَسُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَنكُمُ مِنَ أَحَدِثُمَ انصَرَفُواْ صَرَف الله قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قُومٌ لا يفقهون وإذا أنزل الله سورة على رسوله عَيَّاتُهُمْ فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المحلس، ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير، وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. في في في في في من المهداية والخير، علي من منافق عليكم، شديدة رغبته لقد جاءكم - يا معشر العرب - رسول من جنسكم، فهو عربي مثلكم، شاقٌ عليه ما يشقُ عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة.

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّ عَلَيْهِ وَوَكَ لَتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

فإن أعرضوا عنك، ولم يؤمنوا بما جئت به، فقل لهم - أيها الرسول -: يكفيني الله الذي لا معبود بحقّ سواه، عليه وحده اعتمدت، وهو سبحانه رب العرش العظيم.

## ڛٛۏڒٷؙؽؙؙؙؙؙؙڰؙۺؙ

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدَالسُّورَةِ: تقرير النبوة بالأدلة، ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### الرونين النه النه الكنب الخكيم

(الَّمر) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام.

﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُ أَنْ أَوْحَبْ نَآ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِمْ ۗ قَالَ ٱلْصَافِرُونَ إِنَّ هَامُنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِمْ ۗ قَالَ ٱلْصَافِرُونَ إِنَّ هَنذَالسَنحِرُّ مَنْبِينُ ﴾

أكان باعثًا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم؛ آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله؟! وأخبر - أيها الرسول - الذين آمنوا بالله بما يسرهم؛ أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه، قال الكافرون: إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقُّب والاضطراب. (من آية ١٠)
  - ٧- بيان رحمة النبي عَلِيلِيم بالمؤمنين وحرصه عليهم. (من آية ١٠)
  - ٣- إثبات نبوة النبي ﷺ وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. (من آية ﴿ )

9 Y £ , @

ي من المُنْ اللهِ عَنْمَ مَنَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهَ اللهِ عَنْمَ اللهُ اللهِ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ الله

إن ربكم – أيها المتعجبون – هو الله الذي حلق السماوات على عظمها، والأرض على اتساعها في ستة أيام، ثم علا وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرساله رجلًا من جنسكم؟! وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع، ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده، أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك، وآمن به.

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّهِ حَقًا إِنّهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، لِيَجْزِى الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ صَاعَاتُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمْلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ عَالَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

إليه وحده رجوعكم يوم القيامة؛ ليجازيكم على أعمالكم، وعد الله الناس بذلك وعدًا صادقًا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر، يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق، ثم يعيده بعد موته؛ ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم، ولا يزيد في سيئاتهم، والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة، يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءُ وَالْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرُهُۥ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَكُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِقِ يُفَصِّلُ الْآيَنِتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورًا يُسْتَنار به، وقَدَّرَ سيره بعدد منازله الثماني والعشرين، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة؛ لتعلموا – أيها الناس – بالشمس عدد الأيام، وبالقمر عدد الشهور والسنين، ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للناس، يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الحلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك.

الله إِنَّ فِي ٱخْطِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إن في تَعَاقُب الليل والنهار على العباد، وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء، وقصر أحدهما وطوله، والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

كَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰلِنَا غَنفِلُونَ ﴾

إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه، وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلًا من الحياة الأخروية الباقية، وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها، والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

السماوات والأرض ومن فيهما، وتدبير الأمر، وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه. (من آية ١٠٠٠)

٧- الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله، ورضي قوله وفعله. (من آية ١٠)

٣- تقدير الله ﷺ لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. (من آية ﴿ اللهِ عَل

'n

W 711 W

## الله الله الله الله والله والمناركة والمنافع المنافع ا

أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار؛ بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم لقيامة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِى مِنتَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه؛ بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم، تجري من تحتهم الأنهار.

﴿ دَعَوَنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض: سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها.

﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِيمْ يَعْمَهُونَ ﴾ طُغْيَنِيمْ يَعْمَهُونَ ﴾

ولو يُعَجِّل الله سبحانه استحابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب، مثل ما يستحيب لهم في دعائهم بالخير - لهلكوا، ولكن الله يمهلهم، فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه - لأنهم لا يخافون عقابًا ولا يرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب.

﴿ قَانِنَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلظُّمُّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. مَرَّ كَأَن لَوْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِ مَسَّةً ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

وإذا أصاب الإنسانَ المسرف على نفسه مرض أو سوء حال، دعانا متذللًا متضرعًا مضطحعًا على جنبه أو قاعدًا أو قاعدًا وقاعدًا أو قائمًا؛ رجاء أن يُزَال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاءه، وأزلنا ما به من ضر مضى على ماكان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زُيِّن لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زُيِّن للمتجاوزين للحدود بكفرهم ماكانوا يعملونه من الكفر والمعاصى، فلا يتركونه.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ۗ الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا ۗ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا؛ لعدم استعدادهم للإيمان، فخذلهم الله، ولم يوفقهم له، كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- لطف الله على بعباده في عدم إحابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. (من آية ١٠)
- ٧- بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. (من آية ١٠)
  - ٣- هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. (من آية ١٠)

. M.

**30** 777 C

١٤٥ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِ فَ وَٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

ثم صَيَّرناكم - أيها الناس - حَلَقًا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرًا ( فتثابوا عليه، أو تعملون شرًّا فتعاقبوا عليه؟

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنَذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِى ۚ إِنْ أَنْ يَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ أَنْ أُبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِى ۚ إِنْ أَنْ يَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

وإذا تُقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله، قال منكرو البعث الذين لا يرجون ثوابًا، ولا يخافون عقابًا: حئ – يا محمد – بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنَسْخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، قل لهم – أيها الرسول –: لا يصح أن أغيّره أنا، ولا أستطيع – بالأولى – الإتيان بغيره، بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء، فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة.

﴿ قُل لَوْ شَاءَاللّهُ مَا تَكَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آذرككُم بِهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ قل ح أيها الرسول -: لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم، وما بلغتكم إياه، ولو شاء الله ما أعْلَمَكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت بينكم زمنًا طويلا - هو أربعون سنة - لا أقرأ ولا أكتب، ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه، أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله، ولا شأن لي فيه؟!

وَ فَنَ أَظْلَمُ مِنَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه، إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبَّنُونَ ٱللَّهَ عَمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة، لا تنفع ولا تضر، والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء، ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا، قل لهم – أيها الرسول –: أتخبرون الله العليم أن له شريكًا، وهو لا يعلم له شريكًا في السماوات ولا في الأرض، تَقَدَّس وتَنَزَّه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. فشريكًا، وهو لا يعلم له شريكًا في السماوات ولا في الأرض، تَقَدَّس وتَنَزَّه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، فمنهم من بقي مؤمنًا، ومنهم من كفر، ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، فيتبين المهتدي من الضال.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. (من آية ١٠)
  - ٢- النفع والضر بيد الله ﷺ وحده دون ما سواه. (من آية ١٠)
  - ٣- بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله. (من آية ١٠)
    - 2- اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. (من آية ١٠)

Zav.

V. V C

﴾ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِّن زَيِّهِ ۚ فَقُلَ إِنَّمَاٱلْغَيْبُ لِلّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّى مَعَكُمْ مِّسِ ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴾ ﴿ وَيقول المشركون: هلّا أُنْزِل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم – أيها الوسول –: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، إني معكم من المنتظرين لِها.

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓءَايَالِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾

وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد حدب وبؤس أصابهم، إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرًا، وأسرع استدراجًا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تُدَبِّرون من مكر، لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقَهم؟! وسيجازيكم الله على مكركم.

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِرَكُوْ فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَنَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجَ طَيِّبَاةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخُ عَاصِثُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُااللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ. لَنكُونَ كَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾

الله هو الذي يُستيركم - أيها الناس - في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في السفن في البحر، وجرت بهم بريح طيبة، فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، وجاءهم موج البحر من كل جهة، وغلب على ظنهم أنهم هالكون؛ دعوا الله وحده، ولم يشركوا معه غيره قائلين: لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. ولم يشركوا معه غيرة قائلين: في الأرضِ بِعَيِّرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمٌ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَنَعَ الْحَكُوةِ الدُّنيا ثُمَّ إِلْيَنا مَنْ مِمَا كُنتُم تَعْمَلُون في الأرضِ بِعَيِّرِ الْحَقِ ثُي يَالَيُها النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُم عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَنَعَ الْحَكُوةِ الدُّنيا ثُمَّ إِلْتَنا مَنْ مَنْ المَنْ الْمُعَلِيقِ الله المُعَلِيقِ الله وحده المعلمة المنافقي المنافقين المنافق

فلما استجاب دعاءهم، وأنقذهم من تلك المحنة، إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام. أفيقوا - أيها الناس - إنما عاقبة بَغْيِكم السيئة على أنفسكم، فالله لا يضره بَغْيُكُم، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة، فنخبركم بماكنتم تعملون من المعاصي، ونجازيكم عليها.

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُّ النَّاسُ وَالْأَنْعَنُدُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَنَتْ وَظَرَى اَهْلُهَا أَنَّهُمْ فَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَى هَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَبُ إِلْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾

إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره، حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي، وتَحَمَّلت بما تنبته من أنواع النبات، وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه، جاءها قضاؤنا بإهلاكها، فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرةً بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كما بيَّنا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمنين. (من آية ١٠)
- ٧- بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. (من آية ١٠)
- ٣- بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فانٍ. (من آية ١٠)

الله وَالله يُدُعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِمٍ ﴾

والله يدعو حميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم، ويسلمون من الموت، والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه.

و لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَزِهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلَاذِلَةً أَوْلَتِيكَ أَصَحَبُ ٱلْجَنَةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات، وترك ما حرم عليهم من المعاصي؛ المثوبة الحسنى، وهي الجنة، ولهم زيادة عليها، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار، ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون.

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَآهُ سَيِنَةٍ بِعِنْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيرٌ كَأَنَمَاۤ أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعُا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَاۤ أُوْلَيۡكِ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادًا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها، أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا.

﴿ وَيَوْمَ نَعْشُدُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَشُرَكَا فَكُمُّ فَزَيَّلْنَابَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ واذكر – أيها الرسول – يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق، ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا: الزموا – أيها المشركون – مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله. ففرقنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين: لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا.

﴿ إِنَّ كُنَّا عَنْ عِبَالَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغُ فِلِينَ ﴾

هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة: فالله شاهد - وكفى به - أنّا لم نرض بعبادتكم لنا، ولم نأمركم بها، وأنا لم نشعر بعبادتكم.

١ ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، وأُرجعَ المشركون إلى ربهم الحقِّ الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم.

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْمِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُعْرِجُ ٱلْخَنَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَصْرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُعْرِجُ ٱلْأَصْرَةُ وَمُن يَعْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ الْحَيْقِ وَمَن يَعْرِكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين بالله: من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات، وبما تحويه من معادن؟ ومن يُخْرِج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، والطير من البيضة، ومن يُخْرِج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان، والبيضة من الطير؟ ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ فسيحيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله، فقل لهم: أفلا تعلمون ذلك، وتتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه؟!

- ﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 الجنّة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. (من آية ١٠)
  - ٢- أعظم نعيم يُرغُّب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. (من آية ش)
    - ٣- بيان قدرة الله، وأنه على كل شيء قدير. (من آية ١٠)
  - ٤- التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل، فلا بد من توحيدهما معًا. (من آية ش)

1 Sec. 2

710

# ﴾ فَنَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تَصْرَفُونَ ﴾

فذلكم - أيها الناس - الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم، ومدبر أمركم، فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟! فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟!

## ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

كما تُبتت الربوبية الحقة لله وحبت - أيها الرسول - كلمة ربك القَدَرِية على الذين خرجوا عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون. ﴿ وَهُوَ اللَّهُ عَنِيدُهُ مُ اللَّهُ عَنِيدُهُ مُ اللَّهُ عَنِيدُهُ مُ اللَّهُ عَنِيدُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَاهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يُنْشِئ الحلق على غير مثال سابق، ثم يبعثه بعد موته، فكيف على المسركون - عن الحق إلى الباطل؟! تصرفون - أيها المشركون - عن الحق إلى الباطل؟!

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَابِكُو مَن يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَن يُنَبَعَ أَمَن لَا يَهِدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَفَن لَا يَهِدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَفَن لَا يَهِدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَفَن لَا يَهِدِي إِلَا أَن يُهْدَى أَفَا لَكُو كُيف تَعْكُمُون ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق، ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟! فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟! تعالى الله عن قولكم علوًّا كبيرًا. الله عَنْ قولكم علوًّا كبيرًا.

ومًا يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به ، فما يتبعون إلا وهمًا وشكًّا، إن الشك لا يقوم مقام العلم، ولا يغني عنه، إن الله عليم بما يفعلونه، لا يخفي عليه شيء من أفعالهم، وسيجازيهم عليها.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَٰا ٱلْقُرُءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَّكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِسَبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

وما يصح لهذا القرآن أن يُختَلق، وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنَّه مصدقٌ لما نزل من الكتب قبله، ومبيّن لما أحمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات على المناهم المناهمة ال

١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِنْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾

بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا عَلَيْ اختلق هذا القرآن من نفسه، ونسبه إلى الله، قل – أيها الرسول – ردًّا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم – وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة – دال على أن القرآن منزل من عند الله.

#### مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- 1 إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. (من آية ١٠)
  - ٧- الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. (من آية ١٠)
- ٣- الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن. (من آية ١٠)
  - ٤ ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة. (من آية ش)

وَ ﴿ لَكُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَنَاكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنظُرَ كَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فلم يحيبوا، بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه، وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد من العالم ولم الله على الله على

اقترب إتيان ذلك، مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة، فنزل بها ما نزل من العذاب، فتأمل – أيها الرسول – كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت، وربك - أيها الرسول - أعلم بالمُصِرِّين على كفرهم، وسيحازيهم على كفرهم.

الله ﴿ وَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ، مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

فإن كذبك - أيها الرسول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل، وأنا بريء من عقاب ما تعملون.

٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ شُتِمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟! فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَ تَهْدِي ٱلْمُمِّي وَلَوْ كَانُواْلَا يُبْصِرُونَ ﴾

ومن المشركين من ينظر إليك – أيها الرسول – ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت في أبصارهم؟! إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

إن الله تنزه عن ظلم عباده، فهو لا يظلمهم مثقال ذرة، ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ الِلَّاسَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَلَهِ اللَّهِوَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴾

ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكنوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أَزْيدَ، يعرف بعضهم بعضًا فيها، ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة، قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة، وماكانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران.

﴿ وَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوْفَيِّنَكَ فَإِلَّتِنَا مُرجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾

وإما نُرِينَّك - أيها الرسول - بعضًا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك، أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم الله مطلع على ماكانوا يعملون، لا يخفى عليه منه شيء، وسيحازيهم على أعمالهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. (من آية ١٠)
- ٧ الإنسان هو الَّذي يورد نفسه موارد الهلاك، فالله مُنزَّه عن الظلم. (من آية ١٠)
- ﴾ ٣- مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم، والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو ثم رئي يؤخره بعد وفاته. (من آية ﴿ )

YEY C

## ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه، وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل، فنحاه الله بفضله، وأهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئًا.

### ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾

ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتَحَدِّين: متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! اللهُ فَلُ لِلدَّ أَمْلِكُ لِنَقْسِي ضَرَّا وَلَا نَقْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُبِلِ أُمَّةِ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَلاَ يَسْتَغْضِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: لا أملك لنفسي ضرًّا أضرها به أو أدفعه عنها، ولا نفعًا أنفعها به، فكيف بنفع غيري أو ضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمنٌ محدد لهلاكها، لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتًا ما ولم تتقدم.

## ﴿ وَأَن أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَيَنتًا أَوْ نَهَازًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟!

## ١٤٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِدِّتِهِ ءَآلَتَنَ وَقَدْ كُنُّهُم بِدِء تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعِدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن، وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟!

## 

ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة، فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟!

## 

ويستخبرك - أيها الرسول - المشركون: أهذا العذاب الذي وُعِدْنا به حق؟ قل لهم: نعم، إنه - والله - لحق، ولستم بمُفْلِتين منه.

۞﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابُ ۖ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ولو أن لكل مشرك بالله حميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لمَّا شاهدوا العذاب يوم القيامة، وقضى الله بينهم بالعدل، وهم لا يظلمون، وإنما يجزون على أعمالهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ النفع والضر بيد الله ، فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرًّا ولا نفعًا. (من آية ١٠)
  - ٧- لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. (من آية ١٠)
- ٣- عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب، حتَّى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض، ولن يُقْبِلُ منهم. (من آية ١٠٠٠)

.--

الجُنْون المَالِوَى عَشَرَ \_\_\_\_\_ شُورَةُ يُونُسُ

١ ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكُّون.

@﴿هُوَيْجِي، وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾

هو سبحانه يبعث الموتى، ويميت الأحياء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة، فيحازيكم على أعمالكم.

﴿ وَيَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب، وإرشاد لطريق الحق، وفيه رحمة للمؤمنين، فهم المنتفعون به.

﴿ قُلْ بِفَصْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِلَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للناس: ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم، ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد برسلي من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل.

﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُكُمُ مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمُ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَذِ كَكُمُ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به عليكم من إنزال الرزق، فعملتم فيه بأهوائكم، فحرَّمتم بعضه، وأحللتم بعضه، قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم، وتحريم ما حرَّمتم، أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟!

وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ وأي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعًا بهم يوم القيامة؟! أيظنون أن يغفر لهم؟! هيهات، إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا لَنَالُواْ مِنْهُ مِنْ قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَاكَنَا عُلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَا فِي كِنْبِ مَّبِينٍ ﴾

وما تكون – أيها الرسول – في أمر من الأمور، وما تقرأ من قرآن، وما تعملون – أيها المؤمنون – من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض، ولا أصغر من وزنها ولا أكبر، إلا وهو مسحل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

﴿ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

١ - القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية.
 (من آية ﴿

- ٧ ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا. (من آية ١٠)
  - ٣- دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. (من آية ١٠٠٠)
- ع ولاية الله تكون لمن آمن به، وامتثل أوامره، واجتنب نواهيه، واتبع رسوله ﷺ، وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة، ﴿ وَ لَهُمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

WYEQ W

K.DV

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾

هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله ﷺ، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه. ﴾ ﴿ لَهُمُ اَلْبُشَرَىٰ فِي الْمَعَوْدُ اللَّهَ أَلْبُشَرَىٰ فِي الْمَعَوْدُ الْعَظِيمُ ﴾

لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم، وبعد الموت، وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما فيه من نيل المطلوب، والنجاة من المرهوب.

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْعِلَّةِ مِنْ اللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله، فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.

﴿ أَلَاۤ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآ ۚ إِن يَنْبِعُ اللَّهِ مُرَكَآ ۚ إِن اللَّهِ مُرَكَآ ۚ إِن اللَّهِ مُرَكَآ ۚ إِن اللَّهِ مُرْصُونَ ﴾ يَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

﴾ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِدًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَٰتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾

هو وحده الذي جعل لكم - أيها الناس - الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئًا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول.

﴿ قَالُوا اتَّخَادُ اللَّهُ وَلَدًا شُبْحَننَهُ أَهُو الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن شُلطَنِ عَلَا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بناتٍ، تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ليس عندكم - أيها المشركون - برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولًا عظيمًا - إذ تنسبون إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟!

﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَلَا يُفْلِحُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه، ولا ينحون مما يرهبونه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ العزة لله جميعًا؛ فهو مالك الملك، وما عُبد من دون الله لا حقيقة له. (من آية ١ ١٠٠٠)
  - ٧- الحث على التفكر في خلق الله؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. (من آية ١٠)

**~** 70. 6

﴿ مَتَنَّهُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّنُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيكُفُرُونَ ﴾

فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها، فهو متاع قليل زائل، ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله.

ﷺ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَنَقَوْمِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَـلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِعُوٓ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓ أَإِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴾

واقصص - أيها الرسول - على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح على حين قال لقومه: يا قوم، إن كان عَظُم عليكم مقامي بين أظهركم، وشقَّ عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي، وعزمتم على قتلي، فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون، فأحكموا أمركم، واعزموا على إهلاكي، وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها، ثم لا يكن كيدكم سرًّا مبهمًا، ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلى ما تُضْمِرون، ولا تؤخروني لحظة.

اللهُ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي، ليس ثوابي إلا على الله، آمنتم بي، أم كفرتم، وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح.

١ ﴿ وَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغَرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذِينَ ﴾ فكذبه قومه، ولم يصدقوا به، فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين، وصيَّرناهم خَلَفًا لمن كان قبلهم، وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان، فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية أمر القوم

الذين أنذرهم نوح هي، فلم يؤمنوا. ﴾ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ خَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِۦ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلًا إلى أقوامهم، فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين، فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، فختم الله على قلوبهم. مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان.

ﷺ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِعَايْنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه، بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما، فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به، وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله.

١ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدِّينُ الذي جاء به موسى وهارون ﷺ قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى: إنه لسحر واضح، وليس حقًّا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله. (من آية ١٠)

٧- الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدًا. (من آية ١٠)

٣- حال أعداء الرسل واحد، فهم دائمًا يصفون الهدى بالسحر أو الكذب. (من آية ١٠)

# ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ﴾

قال موسى مستنكرًا عليهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلا، ما هو بسحر، وإني لأعلم أن السّاحر لا يفلح أبدًا، فكيف لي بتعاطيه؟!

سُورَةُ يُونُسَ

﴿ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾

أجاب قوم فرعون موسى ه قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين، ويكون لك أنت ولاخيك المكاب ويكون لك أنت ولاخيك الملك؟ وما نحن لكما - يا موسى وهارون - بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا.

١ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴾

وقال فرعون لقومه: حيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له.

٩ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَشُم مُّلْقُوكَ ﴾

فلما جاؤوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى ﴿ واثقًا بانتصاره عليهم: اطرحوا - أيها السحرة - ما أنتم طارحوه. ﴿ وَلَمَ اللَّهُ مَا يَعَالُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْدُ لِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

فلَما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى على: الذي أظهرتموه هو السحر، إن الله سيصيِّر ما صنعتم باطلًا لا أثر له، إنكم بسحركم مفسدون في الأرض، والله لا يصلح عمل من كان مفسدًا.

١ ﴿ وَيُحِنُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

ويثبّت الله الحق، ويمكّن له بكلماته القدرية، وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين، ولو كره ذلك إلكافرون المجرمون من آل فرعون.

﴾ ﴿ هَا ﴿ فَكَا ءَامَنَ لِللَّهِ مَنَ لَا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِفِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾

صَمَّم القوم على الإعراض، فما صدَّق بموسى ﴿ مع ما جاء به من الآيات الظاهرة، والحجج الواضحة - إلا شباب من قومه بني إسرائيل، مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم، وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها، وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبنى إسرائيل.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُنُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوۤ أَ إِن كُنهُم مُّسْلِمِينَ ﴾

وقال موسى ﷺ لقومه: يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله إيمانًا حقًا، فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين، فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء، ويجلب لكم الخير.

﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

فأجابوا موسى ه نقالوا: على الله وحده توكلنا، ربنا لا تسلط علينا الظالمين، فيفتنونا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إن الساحر لا يفلح أبدًا. (من آية ١

٧- الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي. (من آية ١٠)

٣- بيان أهمية الدعاء، وأنه من صفات المتوكلين. (من آية ﴿ اللهِ

107 C

me X

## ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

وحلِّصنا برحمتك – ربنا – من أيدي قوم فرعون الكافرين، فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. ﴿ وَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْـلَةُ وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّـلَوْةَ ۗ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾

وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون هي أن اختارا واتَّخِذا لقومكما بمصر بيوتًا لعبادة الله وحده، وصيِّروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة (بيت المقدس)، وائتوا بالصلاة كاملة، وأخبِر – يا موسى – المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم، وإهلاك عدوهم، واستخلافهم في الأرض.

﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمَوْلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبِّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ الْمُعْدَابَ الْطَيْسِ عَلَىٰ الْمُعْدَابَ الْأَلِمَ ﴾ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمَوْلُا فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۗ رَبِّنَا اَطْمِسْ عَلَىٰ اللهِ مَوَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُوْمِنُواْ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِمَ ﴾

وقال موسى على: ربنا، إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة، وأعطيتهم أموالًا في هذه الحياة الدنيا، فلم يشكروك على ما أعطيتهم، بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك، ربنا امْحُ أموالَهم وامحقها، واجعل قلوبهم قاسية، فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم.

﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قال الله: قد أحبّتُ دعاءكما - يا موسى وهارون - على فرعون وأشراف قومه، فاثبتا على دينكما، ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق.

﴾ ﴿ إِلَهُ إِلَّا الَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِۦ بُنُواْ إِسْرَهِ مِلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ إِلَهَ إِلَّا الَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِۦ بُنُواْ إِسْرَهِ مِلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

ويستَّرْنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فَلْقِه حتى جاوزوه سالمين، فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء، حتى إذا انطبق عليه البحر، وناله الغرق، ويئس من النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المنقادين لله بالطاعة.

ولما كانت معاينة الموت مانعة من قَبول التوبة، قال الله تعالى:

## ﴿ وَآلْنَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟! وقد عصيت الله - يا فرعون - قبل نزول العذاب بالكفر به، والصد عن سبيله، وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك.

الله فَالْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَنفِلُونَ ﴾

فاليوم نخرجك - يا فرعون - من البحر، ونجعلك على مرتفع من الأرض؛ ليعتبر بك من يأتي بعدك، وإن كثيرًا من الناس عن حُججنا ودلائل قدرتنا لغافلون، لا يتفكرون فيها.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال. (من آية ١٠)
  - ٧- مشروعية الدعاء على الظالم. (من آية ١٠)
  - ٣- وجوب الثبات على الدين، وعدم اتباع سبيل المجرمين. (من آية ١٠)
  - ٤- لا تُقْبل توبة من حَشْرَجَت روحه، أو عاين العذاب. (من آية ش ش)

300

YOW C

﴾ ﴿ ۞﴿وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَأَ صِدْقِ وَرَزَقَٰنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْفِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ﴾ القِينَمَةِفِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلًا محمودًا ومكانًا مرضيًّا في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقًا لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد ﷺ، فلما أنكروا ذلك سُلِبت أوطانهم، إن ربك – أيها الرسول – يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيحازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما.

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْنَلِ ٱلَّذِينَ يَقَرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَذِينَ ﴾ ٱلمُعْتَذِينَ ﴾

فإن كنت - أيها الرسول - في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة، والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أُنزِل عليك حق؛ لما يجدون من نَعْتِه في كتابيهما، لقد جاءك الحق الذي لا مِرْية فيه من ربك، فلا تكونن من الشاكّين.

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلّا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدًا.

﴿ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع، فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.

﴿ وَلَوَلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴾

لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانًا مُعْتَدًّا به قبل معاينة العذاب، فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانًا صادقًا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾

ولو شاء ربك – أيها الرسول – إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أن اليهود والنصاري كانوا يعلمون صفات النبي عَلَيْلَة، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. (من آية ١

٧- الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. (من آية ١٠)

٣- ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده. (من آية ١٩١٥)

We X

﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه.

١٤٥ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن فَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للمشركين الذين يسألونك الآيات: تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؛ لإصرارهم على الكفر.

﴿ وَهَلَ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ مَ قُلْ فَٱنظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟! قل - أيها الرسول - لهم: انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي.

ثم نُنْزل بهم العقاب، ونُنَجِّي رسلنا، ونُنَجِّي الذين آمنوا معهم، فلا يصيبهم ما أصاب قومهم، كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم نُنَجِّي رسول الله والمؤمنين معه إنجاءً حقًّا ثابتًا علينا.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّهِ مِن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَئِكِنْ أَعَبُدُ ٱللّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكني أعبد الله الذي يميتكم، وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين.

﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق، وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه، ونهاني أن أكون من المشركين .

اللهُ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

ولا تَدْعُ - أيها الرسول - من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعًا فينفعك، ولا ضرَّا فيضرك، فإن عَبَدتَّها فإنك إذن من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم.

وإن يصبك الله – أيها الرسول – ببلاء، وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه، وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضله من يشاء من عباده، فلا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده، الرحيم بهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. (من آية ١٠)

٧- وجوب الاستقامة على الدين الحق، والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. (من آية ١٠)

٣- إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. (من آية ١٠)

1. J. J.

**700** 

الجُزُهُ للمَادِئَ المَادِئَ عَشَرَ

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْحَقُّ مِن رَّتِكُم ۖ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَشِدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا ۗ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾

قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس، قد جاءكم القرآن منزلًا من ربكم، فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه؛ لأن الله غني عن طاعة عباده، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده، ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم، وأحاسبكم عليها.

﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكُ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

واتبع - أيها الرسول - ما يوحيه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك، وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه، واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا، وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم.

#### ڔ؇ڔڔ ڛؙٚۏڮٷۿۏڮٳ ۦڔڔ؞

### ﴿ مِن مَّقَاصِدُ الشُّورَةِ:

تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين، وتشديد الوعيد للمكذبين.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الرَّكِنَةُ أُعْرِكَتَ ءَايَنُهُ أَمُ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

(الر) تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آياته نظمًا ومعنى، فلا ترى فيها خللًا ولا نقصًا، ثم بُيِّنَت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده، وبما يصلحهم.

اللهُ اللَّهُ عَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾

مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد عَيَّالِيَّةِ: نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره، إنني - أيها الناس - مُخَوِّف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، ومبشركم بثوابه إن آمنتم به، وعملتم بشرعه.

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَكَا حَسَنَّا إِلَى آجُلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ, وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَلَيْكُوْ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَالُونَ الْعَلَيْكُورُ عَلَيْكُورُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ فَالْعُلُونُ عَلَيْكُونُ فَالْعَلَالُ فَالْمُونُ عَلَيْكُونُ فَالْعِنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْ

واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم، وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في حنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة، ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل حزاء فضله كاملًا غير منقوص، وإن تُعْرِضوا عن الإيمان بما حئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة.

- ١ وجوب اتباع الكتاب والسُّنَّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله. (من آية ١٠)
- ٢- آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فُصِّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًّا. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. (من آية ١٠)

100 m

V 707 W

الله مرجِعُكُونَ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

إلى الله وحده رجوعكم - أيها الناس - يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم.

﴾ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ أَصُدُورَهُو لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ الصَّدُورِ ﴾

ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلًا منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم، يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، إنه عليم بما تخفيه الصدور.

الله وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينٍ ﴾

وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضُّلًا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في كتاب في كتاب والأرض، ويعلم موضع موتها، في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

﴾ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّاكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْإِنْ هَذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُبِينٌ ﴾

وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما، وخلق ما فيهما في ستة أيام، وكان عرشه قبل حلقهما على الماء؛ ليختبركم - أيها الناس - أيكم أحسن عملًا بما يرضي الله، وأيكم أسوأ عملًا بما يسخطه، فيجازي كلًّا بما يستحقه، ولئن قلت - أيها الرسول -: إنكم - أيها الناس - مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث: ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح، فهو باطل واضح البطلان.

م بعد وعارو البعث العند المعد المعلى علوه أو المعار وصع المهو بعض المعلم المعلى المعدود. أُ هُو وَلَيِنَ أَخَرَنَا عَنْهُمُ اَلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَ مَا يَخْيِسُهُ ۖ اَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْ زِمُونَ ﴾

ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولُن مستعجلين له مستهزئين: أي شيء يحبس عنا العذاب؟ ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يحدوا صارفًا يصرفه عنهم، بل يقع عليهم، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية.

﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَنُوسٌ كَفُورٌ ﴾

ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى، ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة الله، عظيم الكفران بنعمه، ينساها إذا سَلبها الله منه.

﴿ وَلَ مِنْ أَذَفْنُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرْحُ فَخُورُ ﴾

ولئن أذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرضٍ أصابه ليقولن: ذهب السوء عني، وزال الضر، ولم يشكر الله على ذلك، إنه لكثير الفرح بطرًا، وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما. (من آية ١٠)
  - ٧- بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واحتناب نواهيه. (من آية ١٠)
- ﴾ ٣- لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته، فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. (من آية ﴿ ) غ ﴿ ٤- بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشدة، ومدح موقف المؤمن المتمثل في الصبر والشكر. (من آية ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿

×്രഹം .....

الله الله الله الله صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي، وعملوا الأعمال الصالحات، فلهم حال آخر، حيث لا يصيبهم يأس، ولاكفر بنعم الله، ولا تطاول على الناس، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم، ولهم جزاء كبير في الآخرة.

﴾ ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ ـ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَمَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

فلعلك أيها الرسول - لِمَا واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات - تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به، وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا: هلا أُنْزِل عليه كنز يغنيه، أو جاء معه ملك يصدقه، فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، فما أنت إلا نذير، تبلغ ما أمرك الله بتبليغه، وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات، والله على كل شيء حفيظ.

﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا - أيها المؤمنون - علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله، وليس مُخْتَلقًا، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة؟ الله من كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾

من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومُتَعَها الفانية ولا يريد به الآخرة، نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا: صحة، وأمنًا، وسعة في الرزق، لا ينقصون من ثواب عملهم شيئًا.

الله الله الله الله الله المُم في الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَنطِلٌ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، وذهب عنهم ثواب أعمالهم، وأعمالهم باطلة؛ لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة.

﴿ أَفَكُن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِنْ زَيِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِنْنُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَالنَّالُ مَوْعِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ وَلَكِنَّ أَكْتُلُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

لا يستوي النبي محمد وَ الذي معه برهان من ربّه تعالى، ويتبعه شاهد من ربه، وهو جبريل. ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى هي قدوة الناس ورحمتهم، لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المُتَخبِّطين في الضلال، أولئك يؤمنون بالقرآن، وبمحمد وَ الذي أُنْزِل عليه، ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة، فلا تكن – أيها الرسول – في ارتياب من القرآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الحلية.

﴿ مِن فَوَالِدِ ٱلْآيَاتِ:

١- تحدي الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن، وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. (من آية ١٠)
 ٢- إذا أُعْطِي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. (من آية ١٠٠٠)

﴾ ﴾ كَذَبُواْ عَلَى رَبِهِمْ ۚ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ ۖ كَذَبُواْ عَلَى رَبِهِمْ ۚ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾

ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يُعْرَضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم، ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين: هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد، ألا طرد الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله.

اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾

الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم، ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد، وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويححدونه.

﴾﴿أُولَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً يُضَعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾

أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم؛ يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرّفهم أنفسهم وصرّفهم غيرهم عن سبيل الله، ماكانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وماكانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارًا يفيدهم؛ لإعراضهم الشديد عن الحق.

أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب الله عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء.

﴿ وَالْا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾

حقًّا إنهِم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان، والدنيا بالآخرة، والعذاب بالرحمة.

١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾

إن الذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحات، وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة، هم فيها ماكثون أبدًا.

﴾ هَ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَّكُّرُونَ ﴾

مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر، والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، ولا يبصرونه إبصارًا ينفعهم، ومثل السميع البصير، وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار، هل يستوي هذان الفريقان حالًا وصفة؟! لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - عظم ظلم من يفتري على الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامة. (من آية ١٠)

٢- الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعًا يقود للإيمان، فهما كالمُنتَفِيين عنه بخلاف المؤمن. (من آية ١٠٠٠)

\_ -

ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سلَّى الله نبيه عِيَالِيْ بأنه ليس هو أول من كُذِّب، وذلك بذكر قصص الأنبياء، فقال سبحانه:

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ﴾

ولقد بعثنا نوحًا ﷺ رسولًا إلى قومه، فقال لهم: يا قوم، إني نذير لكم من عذاب الله، مبين لكم ما أرسلت به

الله الله الله عَنْهُ وَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾

وأدعوكم إلى عبادة الله وحده، فلا تعبدوا إلا إياه، إنى أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم.

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ ٱلزَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ بَلَ نَظُنُّكُمْ كَنْدِبِيكَ ﴾

فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن نستجيب لدعوتك؛ لأنه لا مزية لك علينا، فأنت بشر مثلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا أسافلنا فيما ظهر لنا من رأينا، ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والحاه تؤهلكم لأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه.

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُثُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِن زَبِي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَثرِهُونَ ﴾

قال لهم نوح: يا قوم، أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي، ويوجب عليكم تصديقي، وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، وأُخْفِيت عليكم لجهلكم بها؛ أنجبركم على الإيمان بها، وندخله في قلوبكم كرهًا؟! لا نقدر على ذلك، فالذي يوفِّق للإيمان هو الله.

﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَّا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِحَةِ ۖ أَرَنكُو قَوْمًا جَهُ أُونَ ﴾

ويا قوم، لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالًا، فما ثوابي إلا على الله، ولست بِمُبْعِدٍ عن مجلسي الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم، إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة، وهو مجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قومًا لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين.

الله وَيَنْقُومِ مَن يَنْصُرُفِ مِنَ اللَّهِ إِن طَرَهِ أَيُّمْ أَفَلاً لَذَكَرُونَ ﴾

ويا قوم، من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلمًا بغير ذنب؟ أفلا تتذكرون، وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع؟!

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ سُنَّة الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوِّهم من الكِبْر، وخُصُومهم الأشراف والرؤساء. (من آية ١٠)
  - ٣- تكبُّر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان. (من آية ﴿ ٢٠
    - ٣- عفة الداعية إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده. (من آية ١٠)
    - ٤- حرمة طرد فقراء المؤمنين، ووجوب إكرامهم واحترامهم. (من آية ١٠٥٥)

﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَالِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

ولا أقول لكم - يا قومي -: عندي خزائن الله التي فيها رزقه، أنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أقول لكم: إني أعلم الغيب، ولا أقول لكم: إني من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم وتستصغرهم: لن يعطيهم الله توفيقًا ولا هداية، الله أعلم بنياتهم وأحوالهم، إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله.

الله ﴿ قَالُواْ يَنْنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾

قالوا تَعَنُّتًا وتكبرًا: يا نوح، قد خاصمتنا وناظرتنا، فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه.

الله قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِدِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾

قال لهم نوح: أنا لا آتيكم بالعذاب، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابًا.

﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ مُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم، إن كان الله يريد أن يضلَّكم عن الصراط المستقيم، ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم، هو ربكم، فهو الذي يملك أمركم، فيضلكم إن شاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم.

إِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلُ إِن اَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ يُومَا يَحْسِرِمُونَ ﴾

وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به، قل لهم – أيها الرسول –: إن اختلقته، فعليَّ وحدي عقاب إنمي، ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئًا، فأنا بريء منه.

﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُوتَ ﴾

وأوحى الله إلى نوح: أنه لن يؤمن من قومك - يا نوح - إلا من قد آمن من قبل، فلا تحزن - يا نوح -ماكانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة.

الله وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْزَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾

واصنع السفينة بمرأى منا محفوظًا منا، وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها، ولا تخاطبني طالبًا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، إنهم مُغْرَقون - لا محالة - بالطوفان؛ عقابًا لهم على إصرارهم على الكفر.

﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾

فامتثل نوح أمر ربه، وطَفِقَ يصنع السفينة، وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزؤوا به؛ لما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار، فلما تكرر استهزاؤهم به؛ قال: إن تستهزئوا – أيها الملأ – منا اليوم عندما نصنع السفينة، فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب. (من آية ١
  - ٧- مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم. (من آية ١٠)
- ٣- بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم. (من آية ١٠)

الله وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُغْزِيدِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع.

﴿ حَتَى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ قُلْنَا أَحِمْلَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْعَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَإِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّهُ وَمُنَّا عَلَيْهِ الْعَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا فَلِيلٌ ﴾

وأنهى نوح على صنع السفينة التي أمره الله بصنعها، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم، وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه؛ إعلامًا ببدء الطوفان؛ قلنا لنوح على: احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين: ذكرًا وأنثى، واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق؛ لكونه لم يؤمن، واحمل من آمن معك من قومك، وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله.

الله الله المَّامُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَمْرِنهَا وَمُرْسَنهَأَ إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه: اركبوا في السفينة، باسم الله يكون جري السفينة، وباسمه يكون رُسُوُّها، إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك.

﴿ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى آرَكَب مَعْنَا وَلَاتَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الحبال، وبعاطفة الأبوة نادى نوح الله الكافر، وكان منفردًا عن أبيه وقومه في مكان: يا بني اركب معنا في السفينة؛ لتنجو من الغرق، ولا تكن مع الكافرين، فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق.

قال ابن نوح لنوح: سألجأ إلى جبل مرتفع؛ ليمنعني من وصول الماء إليَّ، قال نوحٌ لابنه: لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا اللهُ الرَّاحمُ برحمته من يشاء سبحانه، فإنه يمنعه من الغرق، وفرَّق الموجُ بين نوح وابنه الكافر، فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره.

﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَ كِوَيَكَسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرض، اشربي ما عليك من ماء الطوفان، وقال للسماء: يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطر، ونَقَصَ الماء حتى حفت الأرض، وأهلك الله الكافرين، ووقفت السفينة على حبل الحودي، وقيل: بُعْدًا وهلاكًا للقوم المتحاوزين لحدود الله بالكفر.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

ونادى نوح على ربه مستغيثًا به، فقال: يا رب، إن ابني من أهلى الذين وعدتني بإنجائهم، وإن وعدك هو الصدق الذي لا خُلْف فيه، وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – بيان سُنَّة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون. (من آية ١٠٠٠)

٧- لا ملجاً من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه. (من آية ١٠)

﴿ وَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُّ عَيْرُ صَلِحَ فَلَانَتَ عَلَٰى اللَّهَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ قال الله لنوح: يا نوح، إن ابنك الذي سألتني إنحاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنحائهم؛ لأنه كافر، إن

سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك، ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين، فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي.

الله وقَالَ رَبِ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

قال نوح ﷺ: رب، إني ألتجئ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي ذنبي، وترحمني برحمتك، أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة.

﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَنِهِ مِنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَدٍ مِمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنْمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُ مِ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدُ ﴾

قال الله لنوح ﷺ: يا نوح، انزِل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن، وبنِعَمٍ من الله كثيرة عليك، وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك، وثمّة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا، ونعطيهم ما يعيشون به، ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع.

@﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهُاۤ أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا ۖ فَأَصْبِرُ ۖ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

قصة نوح هذه من أخبار الغيب، ما كنت - أيها الرسول - تعلمها أنت، وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح هي، إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله، ويحتنبون نواهيه.

﴿ وَإِلَىٰ عَادِأَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا ، قال لهم: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا معه أحدًا، ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه، ولستم في دعواكم أن له شريكًا إلاكاذبين.

﴿ يَفَوْمِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

يا قوم، لا أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، وأدعوكم إليه، ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني، أفلا تعقلون ذلك، وتستحيبون لما أدعوكم إليه؟!

﴿ وَيَنَفُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَى قُوَيَكُمْ وَلَا نَنُولُوْا مُحْرِمِينَ ﴾

ويا قوم، اطلبوا المغفرة من الله، ثم توبوا إليه من ذنوبكم - وأكبرها الشرك - يُثِبْكُم على ذلك بإنزال المطر الكثير، ويزدكم عزًّا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه، فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي، وكفركم بالله وتكذيبكم بما حئت به.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتَّى لو كانوا أبناءهم. (من آية ١٠)
  - ٧ عفة الداعية وتنزهه عما في أيدي الناس أقرب للقبول منه. (من آية ١٠)
- ٣- فضل الاستغفار والتوبة، وأنهما سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال. (من آية ١٠)

﴿ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِنْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَ لِنَاعَن فَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

قال قومه: يا هود، ما حئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك، ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة، ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول.

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا لَاللَّهُ ا

ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لماكنت تنهانا عن عبادتهم، قال هود: إني أشهد الله، واشهدوا أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون، ثم لا تمهلوني.

٥ ﴿ إِنِّ نَوَكُلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا أَإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

إني توكلت على الله وحده، واعتمدت عليه في أمري، فهو ربي وربكم، ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه، يصرفه كيف يشاء، إن ربي على الحق والعدل، فلن يسلطكم علي؛ لأني على الحق وأنتم على الباطل.

﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ وَيَسْلَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَصْمُ وَيَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ

فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما على إلا إبلاغكم، وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به، وأمرني بإبلاغه، وقد والمت عليكم الحجة، وسيهلككم ربي، ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم، ولا تضرون الله ضررًا كبيرًا ولا صغيرًا بتكذيبكم وإعراضكم؛ لأنه غني عن عباده، إن ربي على كل شيء رقيب، فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به.

﴿ وَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَيَّنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلّمنا هودًا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم، وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين.

﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِنَايَنِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوۤا أَمْرَكُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾

وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم، وعصوا رسولهم هودًا، وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق، طاغٍ لا يقبله، ولا يذعن له.

﴿ وَأَتِّعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾

ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله، وكذلك يوم القيامة هم مُبعدون من رحمة الله، وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى، ألا فأبعدهم الله من كل خير، وقرّبهم من كل شرّ.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والحنون. (من آية ١

٧ - ضعف المشركين في كيدهم وعدائهم، فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه. (من آية ١٠)

- N. K.

771 C

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَسْلِحًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ۚ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّى قَرِيبُ تَجِيبُ ﴾

وأرسلنا إلى تمود أخاهم صالحًا، قال: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه، وجعلكم عُمَّارَها، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي، إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة، مجيب من دعاه.

﴿ قَالُواْ يَصَدْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَأَ أَنَنْهَ سُنَآ أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَّا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾

قال له قومه: يا صالح، قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو أن تكون عاقلًا صاحب نصح ومشورة، أتنهانا - يا صالح - عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده، يجعلنا نتهمك بالكذب على الله.

﴿ وَاَلَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَةِ مِن زَّقِ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾

قال صالح ردًّا على قومه: يا قوم، أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي، وأعطاني منه رحمة وهي النبوة، فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم؟ فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته.

﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَافَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴾ وينالكم ويا قوم، هذه ناقة الله لكم علامة على صدقي، فاتركوها ترعى في أرض الله، ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب من وقت عَقْرِكم لها.

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾

فنحروها إمعانًا في التكذيب، فقال لهم صالح: استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عَقْرِكم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صدق.

﴿ فَلَمَّا جَاءَأَمُهُ نَا نَجَيِّنَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴾ فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحًا والذين آمنوا معه برحمة منا، وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلَّته، إن ربك – أيها الرسول – هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد، ولذلك أهلك الأمم المكذبة.

﴿ وَأَخَذَا لَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾

وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شِدَّتِه، وأصبحوا ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب. ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِهَمَ أَلَا اللَّهُ مُا لِللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُلَّالًا لِللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ مُلَّالًا لِمُعْدَالِلْمُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا لِللَّهُ مُلَّالِلْهُ مُلْكِنَّا لَهُ مُلْكُودًا لَهُ مُلْكُودًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُودًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ ال

كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش، ألا إن تُمود كفروا بالله ربهم، لا زالوا مُبْعَدِين من رحمة الله.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى الله. (من آية ١٠)

٣- عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صالح ﷺ وهي من أعظم الآيات. (من آية ﷺ)

3.7

W 770 W

المُزْالنَّالِيَّةُ مَنْرً المُرْالنَّالِيَّةُ مَنْرً المُرْالنَّالِيَّةُ مُنْرً

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لِبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾

ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم هذا مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، فقال الملائكة: سلامًا، فرد عليهم إبراهيم بقوله: سلام، وذهب مسرعًا، فجاءهم بعجل مشوي؛ ليأكلوا منه ظنًا منه أنهم رجال.

الله عَنَارَءَا أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾

فلما رأى إبراهيم أنَّ أيديهم لا تصل إلى العجل، وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم، وأخفى في نفسه الخوف منهم، فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا: لا تخف منا، نحن بَعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم.

الله ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا مِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾

وامرأة إبراهيم «سارة» قائمة، فأخبرناها بما يسرها، وهو أنها تلد إسحاق، ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب، فضحكت واستبشرت بما سمعت.

﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ مِأْلَا مُأْمَا عَجُوزٌ وَهَلَا ابْعَلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَلَا الشَّنَّ مُ عَجِيبٌ ﴾

قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة: كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد، وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة؟! إن إنحاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب، لم تَجْرِ العادة به.

اللهُ عَالُوا أَنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أَرْحَمْتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾

قالت الملائكة لسارة لمًّا تعجبت من البشرى: أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا، رحمة الله وبركاته عليكم - يا أهل بيت إبراهيم - إن الله حميد في صفاته وأفعاله، ذو محد ورفعة.

۞﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي فَوْمِ لُوطٍ ﴾

فلما ذهب عن إبراهيم هي الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق، ثم يعقوب، طفق يحادل رسلنا في شأن قوم لوط؛ لعلهم يؤخرون عنهم العذاب، ولعلهم ينجون لوطًا وأهله.

١٤٥٥ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُنِيبٌ ﴾

إن إبراهيم حليم، يحب تأخير العقوبة، كثير التضرع إلى ربه، كثير الدعاء، تائب إليه.

وَ لَهُ إِنْهُمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَن دُورٍ ﴾

قال الملائكة: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليم، وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم، لا يرده جدال ولا دعاء.

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُنا بِينَ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾

ولما جاءت الملائكة لوطًا في هيئة رجال ساءه مجيئهم، وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال لوط: هذا يوم شديد؛ لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- مشروعية السلام لمن دخل على غيره. (من آية ١٠)
    - ٣- وجوب إكرام الضيف. (من آية ١٠)
- ٤ بيان فضل ومنزلة خليل الله إبراهيم هي، وأهل بيته. (من آية ١ ١٩٠٠)
- ٥ مشروعية الحدال عمن يُرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم. (من آية ١٠)

\$0.00 K

**9** 777

﴾ ۚ ۞﴿ وَجَآءَهُۥ فَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَنَقُومِ هَنَوُلَآءِ بَنَانِي هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَقُواْ اللّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدٌ﴾

وجاء قوم لوط لوطًا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء، قال لوط مدافعًا قومه ومعذرًا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن؛ فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة، فخافوا من الله، ولا تحلبوا لي العار في ضيوفي، أليس منكم - يا قوم - رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟!

﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا زُرِيدُ ﴾

قال له قومه: لقد علمت - يا لوط - أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك، ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريده، فلا نريد إلا الرجال.

٩٥٥ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِىٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾

قال لوط: ليت لي قوة أدفعكم بها، أو عشيرة تمنعني، فأحول بينكم وبين ضيوفي.

﴿ وَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبِكَ لَن يُصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنصَمُمُ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلِيسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾

قالت الملائكة للوط على: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلًا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه، إلا امرأتك ستلتفت مخالفة؛ لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴾

فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صَيَّرنا عالى قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع.

الله عُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكٌ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ يَبَعِيدٍ ﴾

هذه الحجارة مُعَلَّمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة، بل هي قريبة متى قدَّر الله إنزالها عليهم نزلت.

﴿ ﴿ فَ إِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلِيَ الْمَاكُمُ مِنْ إِلَهِ غَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلِيَ الْمَاكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ أَرَبْكُم يِخَيْرُو إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾

وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا، قال: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة، فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم، لا تجدون منه مهربًا ولا ملجاً.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط. (من آية ١٠)
- ٧- من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفظعها. (من آية ١ ١١٥)
  - ٣- حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم. (من آية ١٩١٩)

V77 6

الْمُؤَالثَّالِيَّعَشَرَ الْمُورَةُ هُودِ السَّورَةُ هُودِ السَّورَةُ هُودِ السَّورَةُ هُودِ السَّورَةُ هُودِ ا

ويا قوم، أتمُّوا المكيال والميزات بالقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواالنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ويا قوم، أتمُّوا الناس من حقوقهم شيئًا بالتطفيف في الغش والغش والخداع، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئًا بالتطفيف في والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصى.

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم إِن كُنتُم أِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴾

بقيَّة الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل، أكثر نفعًا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض، إن كنتم مؤمنين حقًّا فارضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم، وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى.

﴾ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن َنَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَرُقُأَ إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾

قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ماكان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء، وننميها بما نشاء؟! إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟!

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِنكُنتُ عَلَى بَيِنَةِ مِن زَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَا إِلَا مِأْلَةٍ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ إِنْ أَرِيدُ إِلَا إِنْ أَرِيدُ أَنِيبُ ﴾

قال شعيب لقومه: يا قوم، أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي، وبصيرة منه، ورزقني منه رزقًا حلاً لا أومنه النبوة، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري، وإليه أرجع.

﴿ وَيَنَقُونِهِ لَا يَجْرِمَنَكُمُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَقَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم يَبْعِيدٍ ﴾

ويا قوم، لا تَحْمِلَنَكم عداوتي على التكذيب بما جئت به؛ خوف أن ينالكم من العذاب مثلُ ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانًا ولا مكانًا، وقد علمتم ما أصابهم، فاعتبروا.

الله وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآ إِلَيْهُ إِنَّ رَفِّ رَحِيدٌ وَدُودٌ ﴾

واطلبوا المغفرة من ربكم، ثم توبوا إليه من ذنوبكم، إن ربي رحيم بالتائبين، شديد المحبة لمن تاب منهم.

﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْسَنَا بِعَزِيزٍ ﴾

قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، ما نفهم كثيرًا مما جئت به، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى، ولولا أنَّ عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، وإنما تركنا قتلك احترامًا لعشيرتك.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- وجوب الرضا بالحلال وإن قل. (من آية ١٠)
- ٧- فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما يأمر الله به، والانتهاء عما ينهي عنه. (من آية ١٠)
  - ٣- ذمّ الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاؤوا به من الآيات. (من آية ١٠٠٠)
    - ◄ بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاة. (من آية (ش))

YIA C

الله الله الله الله عَنْ عَلَيْكُم مِنَ اللهِ وَالْغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ نَجِيكُم ﴾

قال شعيب لقومه: يا قوم، أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم؟! وتركتم الله وراءكم منبوذًا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك، وفي الآخرة بالعذاب.

﴿ وَيَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَنِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَندِبُّ وَٱرْتَـقِبُوٓاْ إِنِي مَعَكُمْ رَفِيبٌ ﴾

ويا قوم، اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابًا له، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي به الله، إنى معكم منتظر.

﴿ وَلَمَّا جَاءَأَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا، وأصبحوا ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب.

﴿ وَكَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا عِدَتْ نَـمُودُ ﴾

كأن لم يقيموا فيها من قبل، ألا طُردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم، كما طردت منها تمود بإنزال سخطه عليهم.

الله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِكَايَنِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله، وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به.

الله فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَالَبْنَعُوا أَمَّى فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ وَمِوْكَ بِرَشِيدٍ

أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه، فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع.

الله ﴿ وَمُن مُ مُومَ مُ الْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾

يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتَّى يدخلهم فيها، وساء المَوْرِد الذي يوردهم إليه.

الله وَأُنْبِعُواْ فِي هَنذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾

وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردًا وإبعادًا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردًا وإبعادًا منها يوم القيامة، ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- ذمّ وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس، وأعرض عن أوامر الله. (من آية ١٠)
  - ٧- طرد المشركين من رحمة الله تعالى. (من آية ١٩)
- ٣- التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد، وبيان شؤم اتباعهم في الدارين. (من آية ١٠٥٠)

**1779** 

المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

## ﴿ ذَاكِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكٌ مِنْهَا قَآيِدٌ وَحَصِيدٌ ﴾

ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك - أيها الرسول - به، من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما مُحِيَت معالمه، فلم يبق له أثر.

سُورَةُ هُودٍ

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوٓ النَّهُمَ مُمَّ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَثُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمَّهُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ﴾

وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله، فما دفعت عنهم الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك - أيها الرسول - بإهلاكهم، وما زادتهم الهتهم هذه إلا خسرانًا وهلاكًا.

﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيهٌ شَدِيدُ ﴾

وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ تَخَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾

إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يحمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر.

﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾

ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد.

إِ ﴿ وَهُ مَا يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾

يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه، والناس فيه نوعان: شقي يدخل النار، وسعيد يدخل الحنة.

الله فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ﴾

فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار، ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

ماكثون فيها أبدًا، لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين، إن ربك - أيها الرسول - فَعَّال لما يريده، فلا مُسْتَكْرِه له سبحانه.

١ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكٌّ عَطَّآةً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾

وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم، فهم في الحنة ماكثون فيها أبدًا ما دامت السماوات والأرض، إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الحنة من عصاة المؤمنين، إن نعيم الله لأهل الحنة غير مقطوع عنهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصى. (من آية ١٠)

٧- لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة، ولا تدفع عنهم العذاب. (من آية ١٠٠٠)

٣- انقسام الناس يوم القيامة إلى: سعيد خالد في الجنان، وشقي خالد في النيران. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿

2 70.

فلا تكن - أيها الرسول - في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمُتِمُّون لهم نصيبهم من العذاب دون

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُ

ولقد أعطينا موسى التوراة، فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها، وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يُعَجِّل العذاب، بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة، لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا، وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن مُوقِع في الارتياب.

اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

وإن كل من ذُكِر من المختلفين ليُتِمَّنَّ لهم ربك - أيها الرسول - جزاء أعمالهم، فما كان خيرًا كان جزاؤه خيرًا، وماكان شرًّاكان جزاؤه شرًّا، إن الله بدقائق ما يعملونه عليم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

الله ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوّْ إِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَصِيرٌ ﴾

داوم على الالتزام بالطريق المستقيم - أيها الرسول - كما أمرك الله، فامتثل أوامره، واحتنب نواهيه، وليستقم من و تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم ً شيء، وسيجازيكم عليها.

الله وَلا تَرْكَنُوٓ أَ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْفَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُمَّ لَانْتُصَرُونَ ﴾

ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودّة، فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها، ثم لا تجدون من ينصركم.

﴿ وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّهِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰ اِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾

وأقم - أيها الرسول - الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين.

و وَاصْبِر فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

واصبر على فعل ما أُمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نُهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظُّلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ وجوب الاستقامة على دين الله تعالى. (من آية ش)
- ٧- التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- بيان سُنَّة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة. (من آية ١٠٠٠)

المِنْ النَّالِكُ عَنْرَ اللَّهِ النَّالِكُ عَنْرَ اللَّهِ النَّالِكُ عَنْرَ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِكُ عَنْرَ

﴾ ﴾ \* الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ \* الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

فهلًا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر، وعن الفساد في الأرض بالمعاصي، لم تكن منهم تلك البقية، إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

وما كان ربك - أيها الرسول - ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي.

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لِحَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ

ولو شاء ربك - أيها الرسول - أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي.

الله عَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلْقَهُم وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه، ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، فمنهم شقي وسعيد، وتمت كلمة ربك - أيها الرسول - التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس.

٣٠ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وكل خبر نقصه عليك - أيها الرسول - من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنُثَبِّت به قلبك على الحق ونقوّيه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين، وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى.

الله وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴾

وقل - أيها الرسول - للذين لا يؤمنون بالله، ولا يوحدونه: اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه، والدعوة له، والصبر عليه.

النظروا النظروا إنَّا مُنلَظِرُونَ ﴾

وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم.

﴿ وَيِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُمُّ أَهُمُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

ولله وحده علم ما غاب في السماوات، وما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة، فاعبده – أيها الرسول – وحده، وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به، وسيحازي كلَّ بما عمل.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف، وينهون عن الفساد والشر، وأنهم عصمة من عذاب الله. (من آية ١٠)

٧- بيان الحكمة من القصص القرآني، وهي تثبيت قلب النبي رسي الله وموعظة المؤمنين. (من آية ١٠٠٠)

٣- انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد. (من آية ١٠٠٠)

**1777** 

30%

## ١

#### ۽ مَکيّة 🗝

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم، وحسن عاقبتهم.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُيِينِ ﴾

(الّر) سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه.

## ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُوْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم - أيها العرب - تفهمون معانيه.

﴿ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْمِنَ ٱلْعَكِيلِيكَ ﴾ نحن نقص عليك – أيها الرسول – أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها، بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص، لا علم لك به.

المُ الله عَلَى يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِيكَ

تخبرك - أيها الرسول - حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت، إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبًا، ورأيت الشمس والقمر، رأيت كل أولئك لي ساجدين، فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف على.

الله الله الله الله الله الله عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ الله الله الله عَلَى المُخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ الله الله الله عَلَى المُخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا الله عَلَى الله الله عَلَى المُخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا الله عَلَى الله الله عَلَى الله

قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني، لا تذكر رؤياك لإخوتك، فيفهموها، ويحسدوك، فيدبروا لك مكيدة حسدًا منهم، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة.

﴿ وَكَذَاكِ يَغَنِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِنَّهُ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ءَالِ يَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىٓ أَبَوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك - يا يوسف - ربك، ويعلمك تعبير الرؤى، ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك: إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه، حكيم في تدبيره.

كُ ﴿ فَ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ - اَيَنْتُ لِلسَّا بِلِينَ ﴾

لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الحكمة من نزول القرآن عربيًّا أن يعقله العرب؛ ليبلغوه إلى غيرهم. (من آية ١٠)
  - ٢- اشتمال القرآن على أحسن القصص. (من آية 🟐)
  - ٣- ثبوت الرؤيا شرعًا، وجواز تعبيرها. (من آية ١٠٠٠)
- ٤- مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيءٌ من الأذى. (من آية ١٠٠٠)
  - بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. (من آية ١٠)

**2** 

ا إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَعْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذوو عدد، فكيف فضَّلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بيِّن حين فضَّلهما علينا من غير سبب يظهر لنا.

﴾ وَاقْنُلُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمَا صَلِيحِينَ ﴾

اقتلوا يوسف، أو غيّبوه في أرض بعيدة؛ يَخْلُصْ لكم وجه أبيكم فيحبكم حبًّا كاملًا، وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قومًا صالحين، حين تتوبون من ذنبكم.

الله عَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾

قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف، ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررًا من قتله، إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه.

١ وَالْوَايَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ النَّصِحُونَ ﴾

ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا أبانا، ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف؟ وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره، ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالمًا، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟

اللهُ مَعَنَاعَ دُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴾

اسمح لنا نأخذه معنا غدًا يتمتع بالطعام ويمرح، وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه.

الله عَنْ لَيْحَرُنُنِيّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُوت ﴾

الله وأخاف عليه من أن يلحزنني ذهابكم به؛ لأني لا أصبر على فراقه، وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم الله الدين وأنتم الله الدين وأنتم الله الدين والله الله الله الله والله الله والله وا

﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾

قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إنا في هذه الحال لا خير فينا، فنحن خاسرون إذ لم نمنعه بن الذئب.

٩ ﴿ وَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَفُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾

فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدًا، وعزموا على رميه في قعر البئر، أوحينا إلى يوسف في هذه الحال: لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم.

٥ ﴿ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴾

وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجًا لمكرهم.

﴿ قَالُواْ يَكَاْبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّمْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَكُنَّ اَصَدِقِينَ ﴾ قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال، وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزْوَادنا ليحفظها، فأكله الذئب، ولست بمصدّق لنا، وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإِحوة. (من آية ١٠)

٧- بيان حطورة الحسد الَّذي حرّ إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله. (من آية ١٠٠٠)

" ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلُ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ وأكدوا خبرهم بحيلة، فحاؤوا بقميص يوسف ملطّحًا بدم غير دمه، موهمين أنه أثر أكل الذئب له، ففطن يعقوب – بقرينة أن القميص لم يُمَرَّق - لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زيّنت لكم أنفسكم أمرًا سيئًا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف.

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكْبُشْرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

وجاءت قافلة مارّة، فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دَلْوَه في البئر، فتعلّق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورًا: يا بشراي هذا غلام، وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيء.

﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾

وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلَّتها، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعًا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلًا.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَٰنهُ مِن مِصۡرَ لِامۡرَأَتِهِ ۚ ٱكۡرِمِي مَثْوَنهُ عَسَىۤ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَنَخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَا وَكَنَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَنَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا؛ لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نُصيِّره ولدًا بالتبنِّي، وكما أنجينا يوسف من القتل، وأخرجناه من البئر، وعطفنا عليه قلب العزيز؛ مكّنا له في مصر، ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، فأمره نافذ، فلا مكرِه له سبحانه، ولكن غالب الناس – وهم الكفار – لا يعلمون ذلك.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهمًا وعلمًا، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله.

﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبَوَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاتُ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّالِمُونَ ﴾

وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف في فعل الفاحشة، وغلّقت الأبواب إمعانًا في الخلوة، وقالت له: هَلُمَّ وتعال إليّ، فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتِني إليه، إن سيّدي أحسن إليّ في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالمًا، إنه لا يفوز الظالمون.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام. (من آية ١

٢- من تدبير الله ليوسف هي ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. (من آية ١)

٣- قبح خيانة المحسن في أهله وماله، الأمر الَّذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة. (من آية ١٠)

**770** 6

ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفّه عن ذلك ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفّه عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء، ونبعده عن الزنى والخيانة، إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. وأَمْ وَاسْتَبَعَا اللهَ عَنْ دُبُرُ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً الْإِلَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَنَاكُ أَلِيمًا لَهُ اللهِ عَنَاكُ أَلِيمً ﴾ عَذَاكُ أَلِيمً ﴾

وتسابقا إلى الباب: يوسف لينجو بنفسه، وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج، فشقّته من خلفه، ووجدا زوجها عند الباب، قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك - يا عزيز - فعل الفاحشة إلا السحن، أو أن يُعَذَّب عذابًا موجعًا.

﴿ قَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَ آ إِن كَاكَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ﴾ قال يوسف هي: هي التي طلبت مني الفاحشة، ولم أُرِدْها منها، فانبعث شاهدٌ من أهلها فشهد بقوله: إن كان قميص يوسف شُقَّ من أمامه فذلك قرينة على صدقها؛ لأنها كانت تمنعه من نفسها، فهو كاذب.

﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾

وإن كان قميصه شُقَّ من حلَّفه فذلك قرينة على صدقه؛ لكونها كانت تُراوِده وهو هارب عنها، فهي كاذبة.

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾

فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف ه شُقَ من حلفه تحقق من صدق يوسف، وقال: إن هذا القذف الذي قذفته به من حملة مَكْرِكُنَّ – معشر النساء – إنَّ مَكْرَكُنَّ مكر قوي.

إِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ هَنَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ ﴾

وقال ليوسف: يا يوسف، اضرِبْ عن هذا الأمر صفحًا، ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك، إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه.

﴿ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَلَنْهَاعَن نَفْسِيةً ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾

وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عُبدها إلى نفسها، قد وصل حبه شغاف قلبها (أي: غلافه)، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه - وهو عبدها - في ضلال واضح. وصل حبه شغاف قلبها (أي: غلافه)، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه - وهو عبدها - في ضلال واضح. وصل حبه شغاف قلبها أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكُنا وَالتَّ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ الخَرُجْ عَلَيْهِنَ فَالْمَا رَأَيْنَهُ وَاللَّهُ مَلْكُاكُورِيهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسُ لِلّهِ مَا هَلَا البَشَرًا إِنْ هَلْدَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِا وَقُلْتُ اللَّهُ مَا هَلَا اللَّهُ مَلْكُ كُرِيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَقُلْنَ حَسُ لِلّهِ مَا هَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُ كُرِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ مَا هَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهَيَّأت لهن محلًّا فيه فراش ووسائد، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينًا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف هي: اخرج عليهن، فلما نظرن إليه أعظمنه، واندهشن لحسنه، وانبهرن بجماله، وجرَّحن أيديهن – من شدة الانبهار به – بالسكاكين المعدّة لقطع الطعام، وقلن: تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرًا، فما هو فيه من الجمال لم يُعْهد في البشر، ليس إلا مَلكًا كريمًا من الملائكة الكرام.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. (من آية ١٠)

٧- وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. (من آية ١٠٠٠)

٣- مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. (من آية ١٥٥١)

هُ هُ الْمُنْ النَّا الْمُنَا النَّذِى لَمُتُنَفِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ، عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ اللَّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَامُرُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوالِقُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَا عَلَامُ عَلَى عَل عَلَى عَل

قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن: هذا هو الفتى الذي عَيَّرتُنَّني بسبب حبه، ولقد طلبته، واحتَلْتُ لإغوائه، فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلًا ليدخلنّ السحن، وليكونن من الأذلاء.

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

قال يوسف ه الله اعيًا ربه: يا رب، السحن الذي هددتني به أحب إليَّ مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمِل إليهن، وأكن من الحاهلين إن مِلْتُ إليهن، وطاوعتهن فيما يردن مني.

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

فأجاب الله دعوته، وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه ﴿ السميع لدعاء يوسف، ولدعاء كل داع، العليم بحاله وحال غيره.

@﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْنَ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينِ ﴾

ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه - حتى لا تنكشف الفضيحة - إلى مدة بير معلومة.

۞﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيَ ٱرْمَىٰيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ ٱرْمِنِيَ ٱخْصِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِنْفَنَا بِتَأْوِيلِهِۦۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فسحنوه، ودخل معه غلامان في السحن، قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرًا، وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطيور منه، أخبرنا - يا يوسف - بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ ۚ إِنِي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴾

قال يوسف هي: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بيَّنت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علَّمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله، وهم بالآخرة كافرون.

﴿ وَالنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ مَا لَمَا مِن اللَّهِ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْمَا وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْمَا وَعَلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

واتبعت دين آبائي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين التوحيد لله، ما يصحّ لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد بالوحدانية، ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعًا حين بعث إليهم الأنبياء به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه، بل يكفرونه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

1 – إيثار يوسف ه السجن على معصية الله. (من آية ١٠)

٧- من تدبير الله ليوسف ﷺ ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببًا لخروجه من بلاء السحن. (من آية ١٠٠٠)

٣- وجوب اتباع ملة إبراهيم، والبراءة من الشرك وأهله. (من آية ١٠)

تَسْنَفْتِ كَانَ ﴾

﴿ يَنصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾

ثم خاطب يوسف الغلامين في السحن قائلًا: أعبادة آلهة متعددة خير، أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له، ﴿ القهار لغيره، الذي لا يقهر؟

۞﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِدِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُهُ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بَهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

يا رفيقَي السحن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبًا ليصير خمرًا فإنه يخرج من السحن، ويرجع إلى عمله، فيسقى الملك، وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب، فتأكل الطير من لحم رأسه، فرغ الأمر الذي طلبتما الفُتْيَا فيه وتم، فهو واقع لا محالة.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجُ مِنْهُ مَا ٱذَّكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ـ فَلَبِثَ فِ ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾

ا وقال يوسف للذي ظن أنه ناجٍ منهما - وهو ساقي الملك -: اذكر قصتي وشأني عند الملك؛ لعله يخرجني من السحن، فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السحن بعد ذلك عدة سنوات.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَفَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاثٌ وَسَبْعٌ سُنُلُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنَتٍ يَثَأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرَّهُ يَا تَعَبُرُونَ ﴾ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرَّهُ يَا تَعَبُرُونَ ﴾

وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر، وسبع سنبلات يابسات، يا أيها السادة والأشراف، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. ﴿ وَالْوَا أَضْغَنُ أَحْلَيْ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴾

قالوا: رؤياك أخلاط أحلام، ومَاكَانَ كذلكُ فلا تأويل له، ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَيِنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ﴾

فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: يا يوسف، أيها الصدِّيق، أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات؛ لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك، ويعلمون فضلك ومكانتك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- كل الآلهة التي تُعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات، ليس لها في الألوهية نصيب. (من آية ﴿ ) فَحَالَالِهُ الله على الله

DI YVA C

# ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴾

قال يوسف هلى معبرًا هذه الرؤيا: تزرعون سبع سنين متتابعة بحد، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعًا له من التسوّس، إلا قليلًا مما تحتاجون لأكله من الحبوب.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيُا كُلُنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا فَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾

ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المُخْصِبة التي زرعتم فيها، سبع سنين محدبة يأكل الناس فيهاكل ما حُصِد في السنين المُخْصِبة إلا قليلًا مما تحفظونه مما يكون بذرًا.

١٤٥ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾

تم يحيء بعد تلك السنين المحدبة عام تنزل فيه الأمطار، وتنبت الزروع، ويعصر فيه الناس ما يحتاج للعصر كالعنب والزيتون والقصب.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِ بِهِ \* فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلَهُ مَا بِالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِ بَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَمٌ ﴾ علمٌ ﴾

وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه: أخرجوه من السجن، وأُتُوني به، فلما جاء يوسفَ رسولُ الملك قال له: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة اللاتي جرّحن أيديهن، حتى تظهر براءته قبل الخروج من السحن، إن ربي بما صنعن بي من المُرَاودة عليم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوِدِتُّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلْبَ حَشَ لِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ آمُرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَنَ حَصْحَصَ إِ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَ تُهُ، عَن نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

قال الملك مخاطبًا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة؛ ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهمًا، والله ما علمنا عليه من سوء، فعند ذلك قالت زوجة العزيز مُقِرَّة بما صنعت: الآن ظهر الحق، أنا حاولت إغواءه، ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.

الله وَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ﴾

قالت امرأة العزيز: ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أفترِ عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر.

اللهُ وَمَا أَبْرَيْ نَفْسِى إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِلَاللَّهَ وِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي؛ لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا ما رحمه الله من النفوس، فعصمها من الأمر بالسوء، إن ربي غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ كمال علم يوسف ه في حسن تعبير الرؤى. (من آية ١٠٠١)
- ٢ من كمال أدب يوسف أنَّه أشار لحَدَث النسوة ولم يشر إلى حَدَث امرأة العزيز. (من آية ١٠)
- ٣- مشروعية تبرئة النفس مما نُسب إليها ظلمًا، وطلب تقصّي الحقائق لإثبات الحق. (من آية ﴿ )
  - ٤ فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. (من آية ١٠٠٠)
- ٥- من أعداء المؤمن: نفسه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها. (من آية ١٠)

ريم . الشامتان

**2** 7 7 9

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ \* أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كُلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾

وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعَلِمَها: جيئوني به أُجعله خالصًا لنفسي، فحاؤوه به، فلما كلَّمه، وتبين له علمه وعقله قال له: إنك - يا يوسف - قد صِرتَ اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنًا.

﴿ قَالَ الْجَعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

قال يوسف للملك: ولّني على حفظ حزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني حازن أمين، ذو علم وبصيرة بما ولاه.

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَن نَشَآهٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

وكما مَنتًا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن منتًا عليه بالتمكين له في مصر، ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملًا غير منقوص.

﴾ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾

ولَتُوابُ الله الذي أعدّه في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

﴿ وَجَآ الْحُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾

وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه، فعرف أنهم إخوته، ولم يعرفوا أنه أخوهم؛ لطول المدة وتغير هيئته؛ لأنه كان صبيًّا حين رموه في البئر.

١ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَا زِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾

ولُما أعطاهم ما طلبوه من المِيرَة والزاد، قال بعد أن أخبروه أن لهم أخًا من أبيهم تركوه عند أبيه: جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه، وأنا خير المضيفين.

الله فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ﴾

فإن لم تحيئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخًا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعامًا، ولا تقربوا بلدي.

الله الله الله الله عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴾

فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه، ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير.

﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وقال يوسف لعُمَّاله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نَبْتَعُها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم؛ ليثبتوا ليوسف صدقهم، ويقبل منهم بضاعتهم.

١ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَصَتَلْ وَإِنَا لَهُ لَحَنِفُظُونَ ﴾

فلما رجعوا إلى أبيهم، وقصوا عليه ماكان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا مُنِع منا الكيل إن لم نأت بأخينا معنا فابعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالمًا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ اشتراط العلم والأمانة فيمن يتولى منصبًا يصلح به أمر العامة. (من آية ١
- ٧- جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة، وكان مريدًا للخير والصلاح. (من آية ١٠)
  - ٣- بيان أن ما في الآخرة من فضل الله، إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. (من آية ١٥)

- . Jo

Y A . W

rex.

﴿ وَالَهُ مَلْ مَا مَنْكُمْمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾

قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلاكما أمنتكم على أخيه الشقيق: يوسف من قبل؟! فقد أمنتكم عليه، وتعهدتم بحفظه، ولم تفوا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه، وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته.

﴿ وَلَمَا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ وبِضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَغَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ ﴾

ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي حلبوه وحدوا ثمنه رد إليهم، فقالوا لأبيهم: أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلًا منه علينا، ونحلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه، فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز.

ﷺ قَالَ لَنَّ أَرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْقِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّاۤ ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيْلُ﴾

قال لهم أبوهم: لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدًا أن تردوه إليّ إلا إن أحاط هلاك بكم حميعًا، ولم يُبْقِ منكم أحدًا، ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع، فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك، قال: الله شهيد على ما نقول، فتكفينا شهادته.

﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ ثُمَّنَفَرِفَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغَنِى عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ وَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

وقال لهم أبوهم موصيًا إياهم: لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين، لكن ادخلوا من أبواب متفرقة، فذلك أسلم من أن يعمّكم أحد بضرر إن أراده بكم، ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررًا أراده الله بكم، ولا لأجلب لكم نفعًا لم يرده الله، فالقضاء ليس إلا قضاء الله، والأمر ليس إلا أمره، عليه وحده توكلت في كل أموري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ أَوَاِنَّهُ، لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْمُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق، ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ماكان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئًا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده، أظهرها، ووصاهم بها، وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علَّمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأمر بالاحتياط والحذر ممن أُثِرَ عنه غدرٌ، وقد ورد في الحديث الصحيح: «لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» [اخرجه البخاري ومسلم]. (من آية ١)

٣- يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف اليمين. (من آية ﴿ ) وَ
 ٤- من الأخذ بالأسباب الاحتياط من المهالك. (من آية ﴿ )

YAI C

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَبِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف، ومعهم أخوه الشقيق، ضم إليه أخاه الشقيق، وقال له سرًّا: إني أنا أخوك الشقيق: يوسف، فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة؛ من إيذاء وحقد علينا، وإلقائهم إياي في

﴿ وَلَهُ مَا خَهَزَهُم جِمَهَا زِهِمْ جَمَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾

فلما أمر يوسف خُدَّامه بتحميل إبل إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للمُمْتارين في وعاء أحيه الشقيق دون علمهم توصُّلًا إلى إبقائه معه، فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى منادٍ في إثرهم: يا أصحاب الإبل المحملة بالمِيرة، إنكم لسارقون.

قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴾

قال إخوة يوسف، وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمونا بالسرقة؟ 

قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف: ضاع منًّا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جُعْلٌ، وهو حمل جمل، وأنا ضامن له ذلك.

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدرِقِينَ ﴾

قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا، كما رأيتموه من أحوالنا، وأنًّا ما جئنا أرض مصر لنفسد ﴿ فيها، وماكنا في حياتنا سارقين.

قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سِرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟

﴿ وَالْوَاجَرُوهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ، فَهُو جَرَّوُهُ ۚ كَذَٰلِكَ جَنْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾

قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من وُجِد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترِقُّه، مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين.

١ فَهَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرِجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أحيه الشقيق سترًا للحيلة، ثم فتش وعاء شقيقه، وأخرج صاع الملك منه، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرًا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق، هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم، إلا أن يشاء الله تدبيرًا آخر فهو قادر عليه، نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، وفوق عِلمِ الحميع عِلمُ الله الذي يعلم كل شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلٰإِيَّاتِ:

١ - جواز الحيلة التي يُتَوصَّل بها لإحقاق الحق، بشرط عدم الإضرار بالغير. (من آية ١٠)

 ٢- يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جُعْل «مكافأة» مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها. (من آية 🕲)

۞﴿ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنسُمُ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴾

قال إحوة يوسف: إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعنون يوسف على، فأخفى يوسف تأذّيه بقَوْلَتِهم هذه، ولم يظهرها لهم، قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسدٍ وصنيع سوءٍ سبق منكم، هو الشر بعينه في هذا المقام، والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم.

كُوْ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَنِيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنّا نَرَيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيز، إن له والدًا شيخًا طاعنًا في السن يحبه كثيرًا، فأمسك أحدنا بدلًا منه، إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك.

﴿ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِنَّا مَن فَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَيلِمُونَ ﴾

قال يوسف ﷺ: عياذًا بالله أن نظلم بريعًا بحرم ظالم، فنمسك غير من وحدنا صاع الملك في وعائه، إنا إن فعلنا ذلك لظالمون، حيث عاقبنا بريعًا، وتركنا جانيًا.

۞﴿ فَلَمَّا ٱسْنَيْنَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ ٱلْمَ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْـلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَيْ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

فلما يئسوا من إحابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور، قال أخوهم الكبير: أذكِّركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدًا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم ﴾ في يوسف، ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه، أو يقضي الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين، فهو يقضي بالحق والعدل.

﴿ أَرْجِعُوٓ اللَّهَ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَآ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾

وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم، فقولوا له: إن ابنك سرق، فاسْتَرَقُّه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، وماكان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده.

الله وَسْكِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَفَلْنَا فِيهَ ۗ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾

ولتتحقق من صدقنا اسأل - يا أبانا - أهل مصر التي كنا فيها، واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقًّا فيما أخبرناك به من سرقته.

الله عَلَى اللهُ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـبْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زيّنت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبري صبر حميل، لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إليّ حميعًا: يوسف وشقيقه، وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي، الحكيم في تدبيره لأمري.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 التغافل عن الأذى والإسرار به في النفس من محاسن الأخلاق. (من آية ١٠)
- ٧- لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره، فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. (من آية ١٠)
  - ٣- الصبر الجميل هو ماكانت فيه الشكوى لله تعالى وحده. (من آية ١١)

# ﴾ وَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰيُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾

وابتعد معرضًا عنهم، وقال: يا شدة حزني على يوسف، وصار سواد عينيه بياضًا من كثرة ما بكي عليه، فهو مملوء حزنًا وهمًّا، يكتم حزنه عن الناس.

# ﴿ وَمَا الْوَا تَالِلَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًاأَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾

قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال - يا أبانا - تذكر يوسف، وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض، أو تهلك فعلًا.

## ﴿ وَأَلَ إِنَّكَا أَشَكُواْ بَنِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم.

﴿ يَنَبَنِى اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَسُواْ مِن رَقِح اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْتِسُومِ مِن وَجَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ قال لهم أبوهم: يا أبنائي، اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا يقنط من تفريحه وتنفيسه إلا القوم الكافرون؛ لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخَفِيَّ إفضاله على عباده.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾

فامتثَلُوا أمر أبيهم، وذهبوا بحثًا عن يوسف وأحيه، فلما دخلوا على يوسف قالوا له: أصابتنا الشدة والفقر، وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة، فكِلْ لناكيلًا وافيًا كما كنت تكيل لنا من قبل، وتصدّق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة، إن الله يحازي المتصدقين بأحسن الجزاء.

## ١٤٥ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُوك ﴾

فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم، وعرِّفهم بنفسه قال لهم: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟!

﴿ قَالُوٓاْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَاۤ أَخِى ۚ قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَاۤ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَنِّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فتفاجؤوا، وقالوا: أإنك أنت يوسف؟! قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي: أخي الشقيق، قد تفضّل الله علينا بالخلاص مماكنا فيه، وبرفع القَدْر، إنه من يتق الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، ويصبر على البلاء؛ فإن عمله من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يحفظه لهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه. (من آية ١٠)
- ٧- عظم معرفة يعقوب على بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين. (من آية ١٠)
  - ٣- بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

. W. W.

SYA E

## ﴿ قَالُواْ تَأَلُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَاوَ إِن كُنَّا لَخَطِيبِ ﴾

قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضّلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين.

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمُ لِغَفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾

فقبل يوسف اعتذارهم، وقال: لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ، أسأل الله أن يغفر لكم، وهو سبحانه أرحم الراحمين.

﴿ وَأَذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه، وقال: اذهبوا بقميصي هذا، فاطرحوه على وجه أبي يَعُدْ له بصره، وأحضروا إليّ أهليكم كلهم.

٥ وَلَمَّا فَصَلَتِٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴾

ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر، وفارقت العامر منها قال يعقوب علي البنائه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف، لولا أنكم تُجَهِّلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ خَرِف، يقول ما لا يعلم.

﴿ قَالُواْ نَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَصَدِيمِ ﴾

قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية.

الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَا تَعْلَمُونَ ﴾

فلما جاء المُخْبِر بما يسرّ يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرًا، عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟

الله ﴿ وَالْوَايَكَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَّا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴾

قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب على عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبانا، اطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إناكنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه.

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّيٌّ إِنَّهُ مُواَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده، الرحيم بهم.

الله الله الله عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُولِيهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾

وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر، فلما دخلوا عليه ضمّ إليه أباه وأمه، وقال لإخوته وأهلهم: ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذي.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله، ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه. (من أية ١٠)

٧- قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام، خاصة عند التمكن منه، وترك تأنيبه على ما سلف منه. (من آية ١٠٠٠)

٣- بر الوالدين وتبحيلهما وتكريمهما واحب، ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما. (من

رآية ١

۵ ۲۸۵

بي ﴿ الْمُنْ النَّالِكَ عَنَى ۚ ۚ ﴾ ﴿ مُورَةً يُوسُفَ ﴾ ﴿ مِن مَن اللَّهُ عَلَى الْمُورَةَ يُوسُفَ ﴾ ﴿ مِن اللَّمُ اللَّهُ مُسَامَلُ أَوْ وَالْمَاكِبُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْلَهُ مُسَجَّدًا وَقَالَ يَكَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ۖ وَقَدْ أَجْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَنِتَ ۚ إِنَّارَتِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ الْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴾

وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه، وحيّاه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا عبادة، تحقيقًا لأمر الله كما في الرؤيا، لذا قال يوسف على الأبيه: هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صَيَّرها ربي حقًّا بوقوعها، وقد أحسن إليّ ربي حين أخرجني من السجن، وحين حاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء، إنه هو العليم بأحوال عباده، الحكيم في تدبيره.

﴾ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾

تم دعا يوسف ربه، فقال: يا رب، قد أعطيتني ملك مصر، وعلّمتني تعبير الرؤى، يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت متولى جميع أموري في الحياة الدنيا، ومتولي جميعها في الآخرة، اقبضني عند انتهاء أجلى مسلمًا، وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة.

١٤٥ وَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ ﴾

ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك - أيها الرسول - لم يكن لك علم به، إذ لم تكن حاضرًا عند ﴾ إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر، ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكنا أوحينا إليك ذلك.

﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾

وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت - أيها الرسول - كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

﴿ وَمَا تَسْتُ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

ولو عقلوا لآمنوا بك؛ لأنك لم تطلب منهم - أيها الرسول - على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه توابًا، فليس القرآن إلا تذكيرًا لجميع الناس.

﴿ وَكَأَيِن مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾

وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه مبثوثة في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون، لا يلتفتون إليها.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- التحذير من نزغ الشيطان، ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم. (من آية ١٠)
- ٧- مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإنَّ ذلك كله مرجعه إلى تفضّل الله تعالى وإنعامه عليه. (من آية ١٠٠١)
  - ٣- سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنان. (من آية ١٠)
    - \$ من فضل الله تعالى أنه يُطْلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم. (من آية ١٠)
- ان الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، وأن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية. (من آية ١٠)
  - ٣- ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون. (من آية ١٠)

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحْفُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾

وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدّعون أن له ولدًا، سبحانه.

٥ ﴿ أَفَا مِنْوَا أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتُظَلِّلُهم، لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة، وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، فلذلك لم يؤمنوا؟!

و فَلْ هَذهِ عَسَيِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لمن تدعوه: هذه طريقي التي أدعو الناس إليها، على حجة واضحة أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتبعني، واهتدى بهديي، واستن بسُنَّتي، وسبحان الله عما نُسب إليه مما لا يليق بحلاله، أو ينافي كماله، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالِا نُوحِيٓ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَـنْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِ مْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول - إلا رجالًا من البشر لا ملائكة، نوحى إليهم كما أوحينا إليك، من أهل المدن لا من أهل البوادي، فكذبتهم أممهم فأهلكناها، أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم؟! وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره - وأعظمها الإيمان - وباجتناب نواهيه، وأكبرها الشرك بالله.

﴿ ١ ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْصَى ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَ هُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّى مَن نَشَآءٌ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ ﴾ هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم، ولا نعاجلهم العقوبة استدراجًا لهم، حتى إذا تأخر إهلاكهم، ويئس الرسل من هلاكهم، وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين، وإنجاء المؤمنين؛ جاء نصرنا لرسلنا، ونجّي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد عذابنا عن القوم المحرمين عندما

ﷺ لَقَدَكَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِّ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعَت وَلَكِن نَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

لقدكان في قصص الرسل وقصص أممهم، وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة، ماكان القرآن المشتمل على ذلك كلامًا مختلقًا مكذوبًا على الله، ولكن كان تصديقًا للكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيلًا لكل ما يُحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادًا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - شملت هذه الآية ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيَّ ... ﴾. ذكر بعض أركان الدعوة، ومنها:

أ- وجود منهج: ﴿أَدْعُوۤا إِلَى ٱللَّهِ ۗ﴾.

ب - ويقوم المنهج على العلم: ﴿ عَلَىٰ بَصِدِيرَةٍ ﴾.

ج - وجود داعية: ﴿ أَدْعُواْ ﴾ ﴿ أَنَّا ﴾.

د – وجود مَدْعُوِّين: ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ ﴾. (من آية 🚇 )

## ٤

#### مَدَنيّة

- ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: الرد على منكري الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
- المَرْ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابُ وَٱلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾

الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم علا وارتفع على العرش علوًا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وذَلَّل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة، فتستعدوا له بالعمل الصالح.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَٰزُا ۗ وَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

وهو سبحانه الذي بسط الأرض، وخلق فيها جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وجعل فيها أنهارًا من ماء لتسقى الناس ودوابهم وزروعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يلبس الليل النهار، فيصير مظلمًا بعدماكان منيرًا، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله، ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.

﴾﴿ وَفِ ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأَكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴾

وفي الأرض بقاع متقاربة، وفيها بساتين من أعناب، وفيها زرع، ونخلات مجتمعة في أصل واحد، ونخلات منفردات بأصلها، تُسْقَى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- إثبات قدرة الله في والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها، وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها.
   (من آية ٢٠)
- ٢- إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق، إذ ينبت النبات الضخم، ويخرجه من البذرة الصغيرة، ثم يسقيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها. (من آية (١))
- " " أن إخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة، بعد أن كانت معدومة، فيه رد على المشركين في على المشركين في على المشركين في على المشركين في الأرض، وبعثها من جديد، بعد أن كانت موجودة، في الأرض، وبعثها من جديد، بعد أن كانت موجودة، في الأرض، وبعثها من إخراج المعدوم من البذرة. (من آية شي هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. (من آية شي هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة.

﴾ ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۚ أُولَتِهِكَ ٱلَذِينَ كَفَـرُواْ بِرَبِهِمْ ۖ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِى أَعْدَافِهِمْ ۚ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِى أَعْدَافِهِمْ ۚ وَأُولَتِهِكَ ٱلنَارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وإن تتعجب - أيها الرسول - من شيء، فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث، وقولهم احتجاجًا لإنكاره: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية نخرة أنبُعَث ونُعَاد أحياء؟! أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك هم أصحاب النار، وهم فيها ماكثون أبدًا، لا يلحقهم فناء، ولا ينقطع عنهم العذاب.

﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَنَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّهِمُ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشُوبَكُ لَاثُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّهِمُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

ويستعجلك – أيها الرسول – المشركون بالعقوبة، ويستبطؤون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة، فلم لا يعتبرون بها؟ وإن ربك – أيها الرسول – لذو تتجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله، وإنه لقوي العقاب للمُصِرِّين على كفرهم إن لم يتوبوا.

الله وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّبِهِ يَ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

ويقول الذين كفروا بالله - تماديًا في الصدود والعناد -: هلَّا أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى. إنما أنت - أيها الرسول - منذر تخوف الناس من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله، ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق، ويدلهم عليه.

الله الله يعلم مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقْدَارٍ ﴾

الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كلَّ شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده سبحانه مُقَدَّر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.

الله عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾

لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته.

١٥ ﴿ سَوَآءٌ مِنكُمْ مِّنْ أَسُرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾

يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه من أخفى منكم - أيها الناس - القول، ومن أعلنه، ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس، ومن هو ظاهر بأعماله في وَضَح النهار.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون وَيتَحَدَّوْنَ رسله وأنبياءه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم
 ويحلم عنهم. (من آية ١)

٣- سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم، وصَيرٌورتها إلى تخليق ذكر أو أنتى، وصحته واعتلاله، ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فعلمه بها عام شامل. (من آية ١٩)

﴾ ﴿ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ ۗ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾

له على ملائكة يَعْقُبُ بعضهم بعضًا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل، وبعضهم بالنهار، يحفظون الإنسان بأمر الله من حملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله، إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر، وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكًا فلا راد لما أراده، وما لكم – أيها الناس – من دون الله من متولّ يتولى أموركم، فتلجؤوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء.

الله الله عَمْرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلتِّقَالَ ﴾

هو الذي يريكم - أيها الناس - البرق، ويجمع لكم به الخوف من الصواعق، والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير.

﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَامَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾

ويسبح الرعدُ ربَّه تسبيحًا مقرونًا بحمده سبحانه، وتسبح الملائكةُ ربَّها خوفًا منه وإحلالًا وتعظيمًا له، ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخاصمون في وحدانية الله، والله شديد الحول والقوة، فلا يربد شيئًا إلا فعله.

﴿ وَعَوَةُ ٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنَى ۚ إِلَّا كَبَسَطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآهُ ﴾ ٱلكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾

لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه، وما الماء بواصل إلى فيه، وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبُعدٍ عن الصواب؛ لأنها لا تملك لهم جلب نفع، ولا دفع ضر. في ألسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ؟

ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له طوعًا، وأما الكافر فيخضع له كرهًا، وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعًا، وله ينقادُ ظِلُّ كلِّ ما له ظلٌّ من المخلوقات أول النهار وآخره.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ا عظيم عناية الله ببني آدم، وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحَفَظة. (من آية ش)
   ٢ أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعًا لأسباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. (من آية ش)
- ٣- بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى، وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول له، وليس بشارب مع هذه الحالة؛ لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك. (من آية ١٠)
- \$- أن من وسائل الإيضاح في القرآن: ضرب الأمثال وهي تقرب المعقول من المحسوس، وتعطي صورة ذهنية تعين
   على فهم المراد. (من آية ١٠٥٠)
- و إثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعًا، أو كرهًا بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه. (من آية ﴿ اللَّهُ

الجزء الفالف عشر

﴿ وَلَ مَن رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَاتَغَذْتُم مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ﴿ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ خَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ وَنَشَبُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَهُو اللَّهِ مُرَكًاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ وَنَشَبُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَهُو اللَّهِ مُرَكًاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ وَنَشَبُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قل – أيها الرسول – للكفار الذين يعبدون مع الله غيره: من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل – أيها الرسول –: الله هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك، قل – أيها الرسول – لهم: أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين، لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم، ولا كشف ضر عنها، فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم – أيها الرسول –: هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة، والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات، والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم – أيها الرسول –: الله وحده هو خالق كل شيء، لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية، الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب على كل شيء.

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِ ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُةُ, كَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِ ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾

ضرب الله مثلًا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية، كلِّ حسب حجمه صغرًا وكبرًا، فحمل السيل الغُثَاء والرَّغُوة مرتفعًا فوق الماء، وضرب مثلًا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك زبد منه، بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل، فالباطل مثل الغُثَاء والزَّبَد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه، وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به، كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحق من الباطل.

﴿ وَلِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِهِمُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَافْتَدُواْ بِهِ ۚ أُولَٰ لِيكَ هُمْ مُوَةُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْفِهَادُ ﴾

للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يحيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال، ولهم مثله مضافًا إليه؛ لبذلوا كل ذلك فداءً لأنفسهم من العذاب، أولئك الذين لم يحيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار.

١ ﴿ الْعَمَىٰ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّا يَنَذَّكُّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَابِ

لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك - أيها الرسول - من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو المؤمن المستحيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة.

**191** 

300

- ~ ~ ~ ~ ~

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتُنَى ﴾

الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينكثون العهود الموثقة مع ُ الله، أو مع غيره.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴾

وهم الذين يَصِلُون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك.

﴿ وَالَّذِينَ صَّبَرُواْ ٱبْتِعَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِثَا رَزَفَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةُ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَتِكَ لَهُمْ عُفْهَى ٱلدَّارِ ﴾

وهم الذين صبروا على طاعة الله، وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء، وصبروا عن معصيته طلبًا لمرضاة الله، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعًا خفية للبعد عن الرياء، وجهرًا ليتأسَّى بهم غيرهم، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة.

﴿ ﴿ جَنَنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَتِ كُدُّ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾

هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها مُنَعَمِين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالًا لأُنْسهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة.

اً أبواب منازلهم في الجنة. ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ مَا كُنِيرُهُمْ فِيغَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾

وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم: سلام عليكم؛ أي: سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله، وعلى مُرِّ أقداره، وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم.

ولما ذكر الله صفات المؤمنين تَّنَّى بصفات الكفار المعرضين، فقال:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَكِكَ لَمُهُ ٱللَّعَنَةُ وَكَلَّهُ مُوَءُ ٱلدَّارِ ﴾ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلذَّارِ ﴾

والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده، ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى، أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء العاقبة وهو النار.

١ ﴿ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِ ٱلْآنِيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّ ﴾

الله يوسع في الرزق لمن يشاء، ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء، وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعًا قليلًا ذاهبًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها: حسن الصلة، وخشية الله تعالى، والوفاء بالعهود، والصبر والإنفاق، ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها. (من آية (١٠٠٠))

٢ - أن مقاليد الرزق بيد الله ، وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبدٍ ما لا ينبغي أن يكون موجبًا لفرح أو في الله على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد. (من آية ش)

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِهِ وَقُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾

ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هلَّا أنزل على محمد آية حسّيّة من ربه تدل على صدقه، فنؤمن به، قل – أيها الرسول – لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله، ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾

هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا، وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده، وبتلاوة كتابه وسماعه، وبغير ذلك من أنواع الذكر، ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخَلِيق بها ذلك.

﴿ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾

وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله، لهم عيش طيب في الآخرة، ولهم العاقبة لحسنة وهي الجنة.

۞﴿كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ فَذْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَـتَّلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنِ ۚ قُلْ هُوَرَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَلِنُهُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾

مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم؛ أرسلناك – أيها الرسول – إلى أمتك؛ لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية؛ لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره، قل لهم – أيها الرسول –: الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه توبتي.

﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا شُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْنَى ۚ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَقْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾

ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارًا وعيونًا، أو يقرأ على الموتى فيصيروا أحياء – لكان هذا القرآن المنزل عليك – أيها الرسول – فهو واضح البرهان، عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنَّه لو يشاء الله هداية الناس جميعًا دون إنزال آيات لهداهم جميعًا دونها؟ لكنه لم يشأ ذلك، ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم، أو تنزل تلك الداهية قريبًا من دارهم، حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل، إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها. (من آية ١٠)
  - ٣ من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب. (من آية ١٠)
- " ٣ أن الأَصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية، وليس لاستنزال الآيات، فذاك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف ﴿ غُ ﴿ شاء. (من آية ۞)

W 197 W

ૡૺૺ

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾

ولستَ أول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فقد استهزأت أمم من قبلك - أيها الرسول - برسلها وكذبوا بهم، فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابًا شديدًا.

﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَيِّعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يظهرٍ مِّنَ الْفَهِرِ مِنَ الْفَهِرِ مِنَ اللهِ اللهُ فَالَهُ، مِنْ هَادِ ﴾ الْفَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَالَهُ، مِنْ هَادٍ ﴾

أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل، فيحازيها على أعمالها، أولى أن يُعْبد، أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلمًا وزورًا، قل لهم – أيها الرسول –: سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم، أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء، فكفروا بالله، وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية، ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه.

﴿ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾

لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشدّ عليهم وأثقل من عذاب الله عليهم وأثقل من عذاب الله ينقطع، وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة.

﴿ اللَّهُ الل

صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، تمارها دائمة لا تنقطع، عكس تمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول، ولا يتقلص، تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدًا.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، قُلْ إِنَمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴾

والذين أعطيناهم التوراة من اليهود، والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى، يفرحون بما أنزل عليك – أيها الرسول – لموافقته لبعض ما أنزل عليهم، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم، أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف، قل لهم – أيها الرسول –: إنما أمرني الله أن أعبده وحده، ولا أشرك به غيره، إليه وحده مرجعي، وبهذا جاءت التوراة والإنجيل.

### ﴿ مِنفَوَابِدِ الْأَيَاتِ:

ا - تسلية الله تعالى للنبي ﷺ، وإحاطته علمًا أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب، واجهه أنبياء سابقون.
 (من آية ٣)

٧- يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والإفساد. (من آية ١٠)

٣- الترغيب في الجنة ببيان صفتها، من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل. (من آية ١٠)

49 5

= \$\sigma\_{\circ}\chi\_{\chi\_{\chi}}

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيّاً وَلَيِنِ اَتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴾ ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك – أيها الرسول – القرآن قولًا فصلًا مبينًا للحق عربيًّا، ولئن

اتبعت - أيها الرسول - أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، فليس لك من الله ولي يتولى أمرك، وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع يمنعك من عذابه.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجُا وَذُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾ ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك – أيها الرسول – من البشر، فلست بدعًا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجًا، وجعلنا لهم أولادًا كسائر البشر، ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون، وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون ولا ينجبون، فأماذا يعجب المشركون من كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها، لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك، وأجل لا يتقدم ولا يتأخر.

الله مَا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ، أَمُ ٱلْكِتَبِ ﴾

يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها، ويثبت ما يشاء منها، وعنده اللوح المحفوظ، فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه.

﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾

وإن أريناك - أيها النبي - بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو أمتناك قبل أن نريك إياه فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا.

﴿ ١ وَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلجِسَابِ ﴾

أَوَلم يشاهد هؤلاء الكفار أنا نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام، وفتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد.

وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها، وكادت لهم، وكذبوا بما حاؤوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء؛ لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم، لا يخفى عليه شيء منها، وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين، فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة.

﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنَبِ ﴾ ويقول الذين كفروا: لست - يا محمد - مرسلًا من الله، قل لهم - أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نَعْتِي، ومن كان الله شاهدًا بصدقه، فلا يضره تكذيب من كذّب.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله. (من آية ١٠)

٧- بيان أن الرسل بشر، لهم أزواج وذريات، وأن نبينا ﷺ ليس بدعًا بينهم، فقد كان مماثلًا لهم في ذلك. (من آية ﴿ ٢٠

790

## ٤

#### مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ، وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ الْمَ حَكِتَنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (الّر) تقدّم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك - أيها الرسول - لتحرج

(الر) نقدم الحلام على نظارها في بدايه سوره البقره. هذا القرال فتاب الزنناة إليك - ايها الوسول - للحرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، المحمود في كل شيء.

﴿ وَوَيْلُ لِلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

الله الذي له وحده ملك ما في السماوات، وله وحده ملك ما في الأرض، فهو المستحق أن يعبد وحده، ولا يشرك به شيء من خلقه، وسينال الذين كفروا عذابٌ قوي.

الذين يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا أُولَيِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ الذين كفروا يُؤْثِرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم، ويصرفون الناس عن طريق الله، ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد، وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب.

. ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُمَتِينَ لَمُمُ فَيُضِلُ ٱللهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

وما بعثنا من رسول إلا بعثناه مُتَحدِّنًا بلغة قومه؛ ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله، فالله يضل من يشاء بعدله، ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.

﴾ وَلَقَدْ أَرْسَكُنْنَا مُوسَى بِنَايَنَتِنَا أَنْ أَخْرِجْ فَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَبَيْمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِهِ وَلَيْكُورِ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِهِ اللَّهُ لَكُورِ ﴾

ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه، وأنه مرسل من ربه، وأمرناه أن يُخْرِج قومه من الكفر والجهل الى الإيمان والعلم، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها، إن في تلك الأيام دلالات حلية على توحيد الله وعظيم قدرته، وإنعامه على المؤمنين، وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق. (من آية ١٠٠٠)

٧- إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم؛ لأنه أبلغ في الفهم عنهم، فيكون أدعى للقبول والامتثال. (من آية ﴿ )

٣- وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور. (من آية ١٠)

الجُزُّ الثَّالِثَ عَشَرَ

مُورَةُ إِنرَاهِيرَ

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِّن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مُذَكِّرًا إياهم بنعم الله عليهم: يا قوم، اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون، وسَلَّمَكم مِن بَأْسِهم، يذيقونكم شر العذاب، حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون، ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون.

هُ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾

وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلامًا بليغًا: لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله، ولئن ححدتم نعمه عليكم ولم تشكروها، فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُّرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدً ﴾

وقال موسى لقومه: يا قوم، إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض، فضرر كفركم يعود عليكم؛ فإن الله غني بنفسه، مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين، ولا يضره كفر الكافرين.

﴿ اَلَّمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا الَّذِيكَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَنَمُوذَ وَالَّذِيكَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ جَاءَتُهُمْ وَالْمَهُمُ بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا الّذِيهُمْ فِي اَفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِء وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا نَدْعُونَنَا إِلْتَهِ مُرِيبٍ ﴾ ألم يحتكم - أيها الكفار - خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم: قوم نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، والأمم الذين حاؤوا من بعدهم، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله؟ أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة، ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضِّين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك باعث على الربة مما تدعوننا إليه.

﴿ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمُ ۚ أَفِي اللَّهِ شَكَ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ لِلَاَصُوبَ وَالْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ الْإِلَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللل

قالت لهم رسلهم ردًّا عليهم: أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك، وهو خالق السماوات وخالق الأرض، وموجدهما على غير مثال سابق؟! يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة، ويؤخركم إلى حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرًا مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون صرفنا عن عبادة ماكان يعبد آباؤنا، فأتُونا بحجة واضحة تدلّ على صدقكم فيما تدّعونه من أنكم رسل من الله إلينا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَّاتِ:

 ١ - من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم، خاصة إن كان ذلك مرتبطًا بنعمة كبيرة، مثل نصر على عدوه أو نجاة منه. (من آية ١٠)

٢ - من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به.
 من آية ۞)

٣- كفر العباد لا يضر الله البتة، كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئًا، فهو غني حميد بذاته. (من آية ١٠٠٠)

797

ري ﴿ الْمُوْالنَّالِنَّاتُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قالت لهم رسلهم ردًّا عليهم: لسنا إلا بشرًا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده، فيصطفيهم رسلًا إلى الناس، وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان بها في مَقْدُورِنا، بل الله وحده هو القادر على ذلك، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها.

﴾ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه؟ وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَتِناۤ فَأَوْجَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَلُهُلِكُنَّ ٱلظَّيلِيدِينَ ﴾

وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لمَّا عجزوا عن مُحَاجَّة رسلهم: لنخرجنكم من قريتنا، أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا، فأوحى الله إلى الرسل تثبيتًا لهم: لنهلكنّ الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله.

الله وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾

ولنسكننكم - أيها الرسل ومن تبعكم - الأرض من بعد إهلاكهم، ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين، والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له، وخاف إنذاري له بالعذاب.

﴿ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِ عَنِيدٍ ﴾

وطلب الرسلُ من ربِّهم أن ينصرهم على أعدائهم، وخسر كل متكبر معاند للحق، لا يتبعه مع ظهوره له.

الله فِين وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ ﴾

من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم، فهي له بالمرصاد، ويُسْقَى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم، فلا يروي عطشه، فلا يزال يُعَذَّب بالعطش وغيره من صنوف العذاب.

﴿ يَتَجَرَّعُ هُ وَلا يَكَ ادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِتَ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴾ يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه، ولا يقدر على ابتلاعه، ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب، وليس هو بميت فيستريح، بل يبقى حيًّا يعاني العذاب، ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره. ﴿ عِن فَوَابِدِاً لُآيَاتِ:

١- أن الأنبياء والرسل بشرٌ من بني آدم، غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم.
 (من آية (١))

على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جَمَّة سوف تقابله، ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلى. (من آية ش)

٣- أن الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض. (من آية ١٠٠٠)

VO VA A CO

و مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾

مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف، مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح، فحملته بقوة، وفرّقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر، وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر، فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، ذلك العمل الذي لم يُؤسَّس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق.

﴿ وَاللَّهُ مَن أَنَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذِّهِ بَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾

ألم تعلم - أيها الإنسان - أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، فلم يخلقهما عبتًا، إن يشأ إذهابكم -أيها الناس - والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلًا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه، فهو أمر سهلً

## ﴿ وَمَا ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾

وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

١٣﴾ وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَنَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَبُعًا فَهَلَ ٱنتُد ثُمْغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآءُ عَلَيْسَنَآ أَجَرِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾

وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد، فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء: إناكنا لكم - أيها السادة - أتباعًا، نأتمر بأمركم، وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئًا؟ قال السادة الرؤساء: لو وَفَّقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها، فنحونا حميعًا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، يستوي علينا وعليكم أنْ نضعُفَ م عن تحمل العذاب أو أن نصبرَ، ليس لنا مهرب من العذاب.

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخَلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِكٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾

وقال إبليس حين دخل أهل الحنةِ الحنةَ، وأهل النارِ النارَ: إن الله وعدكم الوعد الحق، فأنجزكم ما وعدكم، ووعدتكم وعد الباطل فلم أُفِ بما وعدتكم به، وماكان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال، لكن دعوتكم إلى الكفر، وزينت لكم المعاصي، فسارعتم إلى اتباعي، فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال، ولوموا أنفسكم، فهي أولى باللوم، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم، وما أنتم بمغيثيٌّ بدفعه عني، إني كفرت بجعلكم إياي شريكًا لله في العبادة، إن الظالمين - بالشرك بالله في الدنيا والكفر به - لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة، وعدم اعتبارها بسبب كفرهم. (من آية ١٠)
  - ٧- بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمعا على الباطل. (من آية ١٠)
- ٣- بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف، لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئًا يوم القيامة. (من آية 📆)
  - \$ اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق، وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب. (من آية ١٠٠٠)

ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبًا منه، ذكر مصير المؤمنين ترغيبًا فيه، فقال:

﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَغْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلَادِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَحَيَّمُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ﴾ سَلَامُ ﴾

وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تحري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ماكثين فيها أبدًا بإذن ربهم وحوله، يُحيّي بعضهم بعضًا، وتحيّيهم الملائكة، ويحيّيهم ربهم سبحانه بالسلام. الله تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاء ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلًا لكلمة التوحيد التي هي: لا إله إلا الله، حين مثّلها بشجرة طيبة هي النخلة، جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى، ويستنشق الهواء الطيب.

وَ وَتُوْقِيَ أُكُلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَنَذَكَّرُونَ ﴾

تعطي هذه الشجرة الطيبة تمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله ، الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا.

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾

ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شحرة خبيثة، وهي شحرة الحنظل، اقتُلِعت من أصلها، ليس لها ثبات على الأرض، ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذروها الرياح، فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيِّب. هُ مُثِبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِياَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ يُثبِّت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانًا تامًّا في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ

يُثبّت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانًا تامًّا في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة، ويضلّ الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مُكْرِه له سبحانه.

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾

لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم، وببعثة محمد عَيَّاتُهُ فيهم، اعتاضوا عن ذلك: الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه، وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك.

الله عَهُنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾

ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها، يقاسون حرَّها، وساء المستقر مستقرهم.

الله عَمْ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ أَهُ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴾

وجعل المشركون لله أمثالًا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوا هم عنها، قل لهم - أيها الرسول -: تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات، ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار، ليس لكم مرجع غيرها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمرة، العالية الأغصان، الثابتة الجذور. (من آية ١٠٠٠)

٧- تشبيه كلمة الكفر بشحرة الحَنْظل الزاحفة، فهي لا ترتفع، ولا تنتج طيبًا، ولا تدوم. (من آية ١٠)

**3** 7 . . 7

୵ଢ଼ୖ୷ୖ

المُزْ النَّالِكَعَثَرَ المُزْ النَّالِكَعَثَرَ

قل - أيها الرسول - للمؤمنين: أيها المؤمنون، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة، خفية خوفًا من الرياء، وجهرًا ليقتدي بكم غيرُكم، من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيُفْتَدى من عذاب الله، ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه.

﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ الشَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾

الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء المطر، فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقًا لكم - أيها الناس - وذلَّل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره، وذلَّل لكم الأنهار لتشربوا منها، وتسقوا أنعامكم وزروعكم.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾

وذلًل لكم الشمس والقمر يحريان باستمرار، وذلًل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم، والنهار لنشاطكم وكَدُّكم.

﴿ وَءَاتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَا أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴾

وأعطاكم من جميع ما طلبتموه، ومما لم تطلبوه، وإن تعدّوا نعم الله لا تقدروا على حصرها؛ لكثرتها وتعددها، فما ذكر لكم أمثلة منها، إن الإنسان لظلوم لنفسه، كثير الجحود لنعم الله .

و ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَٰنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب، اجعل هذا البلد الذي أسكنتُ فيه أهلي - وهو مكة - بلدًا ذا أمن، لا يسفك فيه دم، ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام.

١ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ

يا رب، إن الأصنام أضللن كثيرًا من الناس، حيث ظُنُوا أنها تشفع لهم، فقُتِنوا بها، وعبدوها من دون الله، فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي، ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك - يا رب - غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم، رحيم بهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ. (من آية ش)
  - ٧- تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه ﷺ. (من آية ١٩٥٥)
    - ٣- بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. (من آية ١٠)
- إن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من حليل الشرك ودقيقه. (من آية ١٩٠٥)
- دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرًا إلى الله تعالى ومحتاجًا إليه.
   من آية ١٩٥٥ هـ ١٥٠٠ هـ

الله (من آية ١٥٥٥٥٥٥)

×300

س الجزِّهُ النَّالِثَ عَشَرَ

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةُ مِنَ ' ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾

ربنا إني أسكنت بعض ذريتي، وهم ابني إسماعيل وأبناؤه بواد (وهو مكة) لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا أسكنتهم بحواره ليقيموا الصلاة فيه، فصير – يا رب – قلوب الناس تحرّ إليهم، وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم.

و ﴿ وَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾

ربنا، إنك تعلم كل ما نسرّه، وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه، فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه.

﴿ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبُ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآ ۗ ﴾

الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه.

المُ الْحَمَلُونِ الْجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رُبِّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءٍ ﴾

يا رب، اجعلني مؤديًا للصلاة على أكمل وجه، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك، يا ربنا، وأجب دعائي واجعله قبولًا عندك.

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَاللَّمُوْمِنِينَ بَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾

ربنا، اغفر لي ذنوبي، واغفر ذنوب والديّ (قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)، واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم.

ا ﴿ وَلَا تَحْسَبَكُ ٱللَّهَ خَلُفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾

ولا تظنن - أيها الرسول - أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك، لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفًا من هول ما تشاهده.

الشيخ المُهُمِّ وَالْفِيدِ مُنْ وسِيمَ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِدَنَّهُمْ هَوَآءٌ ﴾

حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي، رافعي رؤوسهم ينظرون جزعًا إلى السماء، لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها، ولا فهم من فزع المشهد.

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَكِ فَرِبِ غَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَهِ عِٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوۤ أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴾ تَكُونُوۤ أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴾

وحوّف - أيها الرسول - أمتك من عذاب الله يوم القيامة، فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به: يا ربنا، أمهلنا، وأخر عنا العذاب، وردّنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك، ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا، فيُجَابون توبيخًا لهم: ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت؟!

١- من أساليب التربية: الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين. (من آية ١٠)
 ٢- تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم، وتبديل الأرض والسماوات. (من آية ١٠٥١)

٣- أن العبد في سعة من أمره في حياته في الدنيا، فعليه أن يجتهد في الطاعة، فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى و ذا وقال من القرامة على من آرة الشكار

﴿ إِذَا بِعِنْهُ يُومُ القيامَةِ. (من آية ﴿ )

~ [ <u>r. t</u>]

( W.30)

ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله، مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك، وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا، فما اتعظتم بها.

﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾

وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد ﷺ، والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف، فهو لا يزيل الحبال ولا غيرها لضعفه، خلافًا لمكر الله بهم.

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴾

فلا تظنن - أيها الرسول - أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مُخْلف ما وعد به رسله، إن الله عزيز لا يغلبه شيء، وسيعز أولياءه، ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴾

هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة، يوم تُبَدَّل هذه الأرض أرضًا أخرى بيضاء نقية، وتبدل السماوات سماوات غيرها، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته، القهار الذي يَقْهر ولا يُقْهر، ويَغْلب ولا يُغْلب.

الله وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾

وتُبْصِر - أيها الرسول - يوم تُبدَّل الأرض غير الأرض، وتُبَدَّل السماوات؛ الكفارَ والمشركين قد شُدَّ بعضهم إلى بعض في القيود، قُرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم التي يلبسونها منَ القَطِران (وهي مادة شديدة الاشتعال)، وتعلو وجوههم الكالحة النار.

﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب للأعمال.

١٤٥ هَذَا بَلَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيمُنذَرُواْ بِهِ عَ وَلِيعَلَّمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلأَلْبَنبِ ﴾

هذا القرآن المنزل على محمد عَلَيْ إعلام من الله إلى الناس، ولِيُحَوَّفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدًا، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة. (من آية ١٠٠١)

# ٩

#### مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

توعد المستهزئين بالقرآن، والوعد بحفظه تأييدًا للنبي وتثبيتًا له.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ

(الر) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قرآن مُوضِّح للتوحيد والشرائع.

## الله رُبَمَا يُوذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾

سيتمنى الكفار يوم القيامة لوكانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر، وينكشف لهم بطلان ماكانوا عليه من الكفر الدنيا.

# الله ﴿ وَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

اترك - أيها الرسول - هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة.

## ۞﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَهِ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَعۡلُومٌ ﴾

وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله، لا تتقدم عنه ولا تتأخر.

## المُ ﴿ مَّا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ ﴾

لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها، ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم.

## ﴿ وَقَالُواْ يَكَأْتُهَا ٱلَّذِي نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

وقال الكفار من أهل مكة للرسول عَلَيْقِي: يا أيها الذي نزل عليه - كما يدعي - الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين.

## الله لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴾

هلا جئتنا بالملائكة يشهدون لك، إن كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل، وأن العذاب نازل بنا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء، والوضوح والبيان. (من آية ٥)

٢ - يهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهم مُنْغَمِسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، منشغلين بالدنيا
 عن الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

٣- هلاك الأمم مُقَدَّر بتاريخ معين، ومقرر في أجل محدد، لا تأخير فيه ولا تقديم، وإن الله لا يَعْجَلُ لعجلة أحد.

غُ (من آية ١٠٠١)

1. F. F

١ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَكَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓ أَإِذَا مُّنظرِينَ ﴾

قال الله ردًّا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاككم بالعذاب، وليسوا - إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا - بمُمْهَلين، بل سيعاجلون بالعقاب.

انَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴾

إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد ﷺ تذكيرًا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

ولقد بعثنا من قبلك - أيها الرسول - رسلًا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بِدْعًا من الرسل في تكذيب أمتك لك.

الله وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾

وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه.

كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم.

﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِّ- وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

﴾ لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد ﷺ، وقد مضت سُنَّة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم، أُ فليعتبر المكذبون بك.

١ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾

وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابًا من السماء فظلوا يصعدون.

١ ﴿ لَقَالُوٓ النَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾

لما صدقوا، ولقالوا: إنما سُدَّت أبصارنا عن الإبصار، بل ما نراه هو بتأثير السحر، فنحن مسحورون.

الله ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴾

ولقد جعلنا في السماء نجومًا عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وجَمَّلناها لمن نظر إليها وأبصرها؛ ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه.

الله ﴿ وَحَفِظْنَنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴾

وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله.

١ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْمَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَدُ وشِهَابٌ مَّهِينٌ ﴾

إلا من استمع للملإ الأعلى خِلْسة فيلحقه جرم مضيء، فيحرقه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، والزيادة والنقص، إلى يوم القيامة. (من آية ١٠)

٣- ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها. (من آية ١٠)

المَوْدُ الرَّالِيَّ عَنْرَ الْحَدِيْدُ الْوَالِيَّ عَنْرَ الْحَدِيدُ الْوَالِيَّ عَنْرَ الْحَدِيدُ الْوَالِيَ

١٤٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْتَ نَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴾

والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها، وجعلنا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تميد بالناس، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدّر محدد بما تقتضيه الحكمة.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَامَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴾

وجعلنا لكم - أيها الناس - في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا، وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم.

الله وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعَلُومٍ ﴾

وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا.

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَ لَهُ وِيخَدِنِينَ ﴾

وأرسلنا الرياح تُلَقَّح السحاب، فأنزلنا من السحاب المُلَقَّح بها مطرًا، فسقيناكم من ماء المطر، ولستم - أيها الناس - بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونًا وآبارًا، وإنما الله هو الذي يخزنه فيها.

١ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ ، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾

وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها.

١٤٥٥ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ﴾

ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتًا، وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفي علينا من ذلك شيء.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ أَيْنَهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

وإن ربك - أيها الرسول - هو يحشرهم جميعًا يوم القيامة؛ ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴾

ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نُقِرَ صَوَّت، وهذا الطين الذي خُلِق منه أسود متغير الريح لطول مكثه.

﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقَنَهُ مِن فَبَلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ﴾

وخلقنا أبا الحن من قبل خلق آدم هي من نار شديدة الحرارة.

١٤٥ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَمْ إِنِّي خَلِقًا بَشَكُرًا مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قال ربك للملائكة ولإبليس - وكان معهم -: إني سأخلق بشرًا من طين يابس له صوت إذا نُقِرَ، أسود متغير الربح.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثبّتة بالحبال الرواسي؛ لئلا تتحرك بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. (من آية ١)

ع - حميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، بحسب الله عكمته ورحمته. (من آية ﴿ ﴾ الله عنه الله الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله

W 7.7 6

ين \_ \_ رن

سُورَة الجِجْرِ كُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَلجِدِينَ ﴾ فإذا عدَّلتُ صورته، وكمَّلتُ خلقه فاسجدوا له امتثالًا لأمرى وتحية له. اللهُ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ فامتثل الملائكة، فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم. و إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِين ﴾ لكن إبليس - الذي كان مع الملائكة، ولم يكن منهم - امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة. ﴿ وَالْ يَتَإِنلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴾ قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالًا لأمري؟ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَئِلِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ قال إبليس متكبرًا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينًا أسود متغيرًا. ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود. @﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة. الله قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ قال إبليس: يا رب، أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق. الله فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ قال الله له: فإنك من المُمْهَلين الذين أخَّرت آجالهم. ١٤ يَوْمِ ٱلْوَفْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى. اللهُ ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغُويَنَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ قال إبليس: يا رب، بسبب إضلالك لي لأُحَسِّنَنَّ لهم المعاصي في الأرض، ولأضلَّنهم كلهم عن الصراط المستقيم. المُخْلَصِينَ ﴾ المُخْلَصِينَ ﴾ إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك. @﴿ قَالَ هَنذَا صِرَطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيدٌ ﴾ قال الله: هذا طريق معتدل موصل إلى. الله إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تَسَلُّطٌ على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١- الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري. (من آية ١) ٢- سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبي. (من آية ١٠٠٠) ٣- لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واحتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله. (من آية ﴿ الله

سُورَة الجِجْر ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم. ﴿ لَمَا سَبْعَهُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْرُهُ مَفْسُومُ ﴾ لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه. ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴾ إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واحتناب نهيه في جنات وعيون. الله المُخْلُوهَا بِسَلَيمِ ءَامِنِينَ ﴾ يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من الآفات، وأمن من المخاوف. الله ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة، إخوة متحابّين يجلسون على أسرَّة ينظر بعضهم إلى بعض. ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ لا يصيبهم فيها تعب، وليسوا بمُخْرَحين منها، بل هم خالدون فيها. ﴿ ﴿ فَهِ نَبِينٌ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَعْلِم - أيها الرسول - عبادي أنى أنا الغفور لمن تاب منهم، الرحيم به. الله وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ وأُعْلِمهم أن عذابي هو العذاب الموجع، فليتوبوا إلى لينالوا مغفرتي، ويأمنوا من عذابي. الله وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ﴾ وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم على من الملائكة الذين جاؤوه بالبشري بالولد، وبإهلاك قوم لوط. ١٤٥ ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنُمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ حين دخلوا عليه، فقالوا له: سلامًا، فأجابهم بأحسن من تحيتهم، وقدم لهم عجلًا مشويًّا ليأكلوه، فقد ظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوا منه، قال: إنا منكم خائفون. ١ ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَيْتُرُكَ بِعُكْبِرِ عَلِيمٍ ﴾ قال الرسل من الملائكة: لا تخف، إنا نخبرك بما يسرك، أنه سيكون لك ولد ذكر عليم. ﴿ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَسَنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبُشِّرُونَ ﴾ قال لهم إبراهيم - وقد تَعَجَّب من تبشيرهم إياه بولد -: أبشَّرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشّرونني؟ ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١- في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرًا له. (من آية ١٠٠١) ٧- ينبغى للعبد أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة. (من آية ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٣- تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. (من آية ١٠)

﴿ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ ﴾

قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: بشَّرناك بالحق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من اليائسين مما بشَّرناك به.

شورّة الجيجر

و قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ: إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾

قال إبراهيم: وهل يبنَّس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟!

١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

قال إبراهيم: فما شأنكم الذي حاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟

@﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾

قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد، عظيمي الشر، وهم قوم لوط.

الله ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين، فلا يشملهم الإهلاك، إنا مُسَلِّموهم حميعًا منه.

٥﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ فَدَّرْنَأُ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنبِينَ ﴾

إلا زوجته، فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسِكُونَ ﴾

فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال.

قال لهم لوط على: قوم غير معروفين.

الله عَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾

قال الرسل من الملائكة للوط: لا تخف، بل حتناك - يا لوط - بماكان يشك فيه قومك من العذاب المهلك

وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.

و الله عَلَمْ الله والله والله عَن النَّيْلِ وَانَّبِعَ أَدْبَكُوهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾

فَسِرْ بأهلك بعد مُضِي جانب من الليل، وسِرْ خلفهم، ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم، وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا.

الله ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾

وأَغْلَمْنا لوطًا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو أن هؤلاء القوم سيُشتأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا

١ - من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. (من آية ﴿ ١٠٠٠)

٣- نهى الله تعالى لوطًا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. (من آية

وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ لِهِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

وجاء أهل سَدُوم مستبشرين بضيوف لوط؛ طمعًا في فعل الفاحشة.

الله عَالَ إِنَّ هَنَوُلُاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾

قال لهم لوط: إن هؤلاء القوم ضيوفي، فلا تفضحوني بما تريدون بهم.

وخافوا الله بترك هذه الفاحشة، ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع.

﴿ فَالْوَآ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قال له قومه: ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟

﴿ قَالَ هَمْ وُلآء بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴾

قال لهم لوط ﷺ معذرًا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من حملة نسائكم، فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء

سُورَة الحِجْر

المُعَمُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

وحياتِك – **أيها الرسول** – إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون.

الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾

فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس.

كُ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾

فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلًا، وأمطرنا عليهم حجارة من طين مُتَحَجِّر.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلْمُتَوْسِمِينَ ﴾

إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين.

وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت، يراها من يمرّ بها من المسافرين.

انَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها.

﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾

وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب على.

الله ﴿ فَأَنَّفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيإِمَامِ مُّبِينِ ﴾

فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطَرِيقٍ واضح لمن مر به.

١ - تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم، وشدة فحشهم. (من آية

(D D D D

٢- أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. (من

رُ آية 🕲 🕲 🕲

**9** 71. 👺

الله وَلَقَدْ كُذَّبَ أَضْعَتْ الْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

ولقد كذبت ثمود، وهم أصحاب الحِجْر (مكان بين الحجاز والشام) جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحًا هي. الله وَالله عَلَيْنَ الله عَالَمُ الله عَلَيْنَ الله عَلِيْنِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْمِ الله عَلَيْنَ عَلَيْكُونُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْنِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلِيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه، ومن ذلك الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلائل، ولم يبالوا بها.

كُ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾

وكانوا يقطعون الحبال ليصنعوا بيوتًا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون.

١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾

فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح.

٥ ﴿ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيةٌ ۚ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴾

وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلًا دون حكمة، ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا مَحَالة، فأعرض – أيها الرسول – عن المكذبين بك، واعف عنهم عفوًا حسنًا.

١ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْمَالَتُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

إن ربك – أيها الرسول – هو الخَلَّاق لكل شيء، العليم به.

ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات، وهي القرآن العظيم.

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ \* أَزُورَجُ ا مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

لا تَمْدُد بصرك إلى ما متعنا به أصنافًا من الكفار من متع زائلة، ولا تحزن على تكذيبهم، وتواضع للمؤمنين.

١

وقل - أيها الرسول -: إني أنا النذير من العذاب، البين النذارة.

المُ ﴿ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾

أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرِّقين كُتُبَ الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾

الذين صَيَّروا القرآن أجزاء، فقالوا: هو سحر، أو كهانة، أو شعر.

الله ﴿ فَوَرَيْلِكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

فوربك - أيها الرسول - لنسألن يوم القيامة جميع الذين صَيَّروه أجزاء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ينبغي للمؤمن ألا ينظر إلى زخارف الدنيا وزهرتها، وأن ينظر إلى ما عند الله من العطاء (من آية ١

٧- على المؤمن أن يكون بعيدًا من المشركين، ولا يحزن إن لم يؤمنوا، قريبًا من المؤمنين، متواضعًا لهم، محبًّا لهم

گرولو كانوا فقراء. (من آية 🕮)

سُورَة الْحِجْرِ @﴿عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لنسألنهم عماكانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا. الله المُعْرِينَ ﴾ فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ فأعلن - أيها الرسول - ما أمرك الله به من الدعوة إليه، ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون. @﴿ إِنَّا كُفَيْنَكُ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ ولا تخف منهم، فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش. اللَّهِ اللَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الذين يتخذون مع الله معبودًا غيره، فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة. الله ﴿ وَلَقَدُ نَعْكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ولقد نعلم أنك - أيها الرسول - يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك. الله فَسَيِّح بِحَمْدِ رَيِكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به، والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله، المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك. الله وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ وداوم على عبادة ربك، واستمرّ عليها ما دمت حيًّا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ٤ مَكتة ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: التذكير بالنعم الدالة على المنعم ١٠٠٠. ﴿ ٱلتَّفْسِارُ: المُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ مُنْبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴾ اقترب ما قضى الله به من عذابكم - أيها الكفار - فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه، تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء. ﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓ أَ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴾ ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله: أن حوّفوا - أيها الرسل - الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني - أيها الناس - بامتثال أوامري واحتناب نواهيّ. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ – عناية الله ورعايته بصَوْن النبي عَلَيْلَةٍ وحمايته من أذى المشركين. (من آية ﴿ ١٠٠٠) ٧- التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان، وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب. (من آية ١٠) ٣- المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة على الدوام حتى يأتيه الموت، ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة

على عقله. (من آية 🕲)

٤- سمى الله الوحى روحًا؛ لأنه تحيا به النفوس. (من آية ١٠)

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلًا، بل خلقهما ليُسْتَدَلَّ بهما على عظمته، تَنزَّه عن إشراكهم به غيره.

الْ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾

خلق الإنسان من نطفة مَهِينة، فنما خلقًا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق، مبين ي حداله به.

٤ وَالْأَنْفَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم - أيها الناس - ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون.

الم وَلَكُمْ فِيهَاجَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ ﴾

ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء، وحين تُخْرِجونها للمرعى في الصباح.

﴿ وَتَعْمِلُ أَنْفَ الْكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُس ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾

وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة عليمة على الأنفس، إن ربكم - أيها الناس - لرؤوف، رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام.

الله وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها، وتحملوا عليها أمتعتكم، ولتكون جَمالًا لكم تتجملون به في الناس، ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَنَّ مُ أَجْمَعِينَ ﴾

وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فيهو مائل، ولو شاء الله أن يوفقكم جميعًا للإيمان لوفقكم له جميعًا.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى آنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَّةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ نُسِيمُونَ ﴾

هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنه ما يحصل به نبات الشحر الذي فيه ترعون مواشيكم.

﴿ يُنْبِتُ لَكُوبِهِ ٱلزَّرَعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها، وينبت لكم من جميع الثمرات، إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه، فيستدلون به على عظمته سبحانه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مَلَّكَنا الله تعالى الأنعام والدواب وذَلَّلها لنا، وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها؛ رحمة منه تعالى بنا. (من آية ١٠)

٧- من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. (من آية ١٠٠٠)

10 414 C

للز الأيمَعَنَرَ الديمَا اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ

وَذَلَلَ الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس، وجعلها ضياء، والقمر وجعله الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس، وجعلها ضياء، والقمر وجعله نورًا، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر، وتعلمون الأوقات وغير ذلك، إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يُعْمِلون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها.

وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به، ويدركون أن الله قادر ومنعم. ﴿ وَهُوَ اللَّهِ سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

وهو سبحانه الذي ذلَّل لكم البحر، فمكَّنكم من ركوبه واستخراج ما فيه؛ لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحمًا غَضًّا لينًا، وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ، وترى السفن تشق عُبَاب البحر، وتركبون هذه السفن طلبًا لفضل الله الحاصل من ربح التحارة، ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم، وتفردوه بالعبادة.

واُلقى في الأرض حبالًا تُثَبِّتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، وأحرى فيها أنهارًا لتشربوا منها، وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وشق فيها طرقًا تسلكونها، فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا.

﴿ ١ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾

وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارًا، وجعل لكم النحوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلًا ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئًا؟! أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء، وتفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به ما لا يخلق شِيئًا؟

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا أَ إِنَ اللَّهَ لَعَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

وإن تحاولوا - أيها الناس - عَدَّ نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم، وحَصْرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها، إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- خلق الله النجوم لزينة السماء، والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. (من آية ١٠٠٠)

٧- الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة. (من آية ١٠٠٠)

٣- الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك)، واستخراج اللؤلؤ والمرحان، وللركوب، والتجارة، وغير ذلك من المصالح والمنافع. (من آية ١٠)

٤ - في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، محمل ومفصل، يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره
 وذكره ودعائه. (من آية شششششششش)

**بر** دن

W 711 0

- 22 ( 5( 2/ 527)

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾

والله يعلم ما تخفون – أيها العباد – من أعمالكم، ويعلم ما تظهرون منها، لا يخفى عليه شيء منها، وسيحازيكم عليها. ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئًا ولو كان قليلًا، ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم، فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟!

﴿ أَمُونَ أَغَيْرُ أَخْيَا أَوْ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم، فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في نار جهنم.

﴿ إِلَا هُكُمْ إِلَهُ وَحَدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾

معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله، والذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم حاحدة وحدانية الله لعدم خوفها، فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب، وهم متكبرون لا يقبلون الحق، ولا يخضعون له.

اللَّهُ لَاجَرَمَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْمِرِينَ

حقًا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال، ويعلم ما يظهرونه منها، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم عليها، إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له، بل يمقتهم أشد المقت.

@﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُو ۚ قَالُوٓٱ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق، ويكذبون بالبعث: ماذا أنزل الله على محمد عَيَلِيَّة؟ قالوا: لم ينزل عليه شيئًا، وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذيبهم.

﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيُنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾

ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص، ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلًا وتقليدًا، فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم.

﴿ فَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثِهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسلهم، فهدم الله أبنيتهم من أسسها، فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم، وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون، فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم، فأهلكوا بها.

﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَشَكَّقُونَ فِيمِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْمُوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْمِ وَلَلْمُونَ ﴾ الْيُومُ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْمِ وَلَلْمُ الْمُعَالِمِينَ ﴾

ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب، ويذلهم به، ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة، وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين.

- ١ مساواة المُضِل للضال في جريمة الضلال؛ إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. (من آية ١
- ٢ أُخْذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية؛ لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلاف الشيء الوارد تدريجيًّا. (من آية ﴿ )
- ٣- فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه.

رُمُ آية 🕲)

**10** 710

753V)

ربي المستقاطع المستقاطع المستقاط المست

الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله، فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت، وأنكروا ماكانوا عليه من الكفر والمعاصي؛ ظنًا منهم أن الإنكار ينفعهم، فيقال لهم: كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصي، إن الله عليم بماكنتم تعملون في الدنيا، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجازيكم عليه.

الله ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَهِ أَسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾

ويقال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها أبدًا، فَلَسَاءت مقرًّا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده.

﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِهَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ﴾ الْمُتَقِينَ ﴾

وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد ﷺ؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرًا عظيمًا، للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، منها النصر وسعة الرزق، وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجَّله لهم في الدنيا، ولنِعْمَ دارُ المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دارُ الآخرة.

﴿ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَغَرِى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهامَا يَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

جنات إقامة واستقرار يدخلونها، تحري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من المأكل والمشرب وغيرهما، بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد ﷺ يجزي المتقين من الأمم السابقة.

﴿ الَّذِينَ نَنَوَفًا هُمُ ٱلْمَلَتِهِ كَمُّ طَيِّيِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، تخاطبهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٢- من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يُذَكِّرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. (من آية ش)

٣- العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا يجولهم وقوتهم. (من آية ٣)

W 717 C

﴾ ﴿ ۞﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْنِيَ أَمْرُ رَبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله.

٥ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُوكَ ﴾

فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذُكِّروا به. ﴿ وَقَالَ اَلَذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ اللّهِ مَا عَلَى الرُّسُلِ إِلّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ ﴾ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ ﴾

وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم: لو شاء الله أن نعبده وحده، ولا نشرك به لما عبدنا أحدًا غيره، لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء ألا نُحَرِّم شيئًا ما حَرَّمناه، بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون، فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه، وقد بَلَّغوا، ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واحتيارًا، وأرسل إليهم رسله.

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِيبِنَ ﴾

ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولًا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده، ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم، فكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه، فعيرهم، فكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه، فوجبت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك.

﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِن نَصِرِينَ ﴾

إن تحتهد - أيها الرسول - بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء، وتحرص على هدايتهم، وتأخذ بأسباب ذلك؛ فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم.

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَذِكِنَّ أَكُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وحَلَفَ هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكِّدِين له: لا يبعث الله من يموت؛ دون أن تكون لهم حجة على ذلك، بلى، سيبعث الله كل من يموت، وعدًا عليه حقًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى، فينكرون البعث.

﴿ وَلِينَهِ إِنَّ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِينَ ﴾

يبعثهم الله جميعًا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوّة، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

 ١ - العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك. (من آية ش) ٢ - الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء. (من آية ش) ﴿ ي التناالَ عَنَرَ الله الله عَنْرَ الله عَنْرُ الله عَنْرُوا الله عَنْرُ الله عَنْرُوا الله عَنْرُ الله عَنْرُ الله عَنْرُوا الله عَنْرُ الله عَنْرُ ا

## ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوِّ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

إنا إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه: ﴿ كُن ﴾، فيكون لا محالة. ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنَبُوِّ نَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لنُنَزِّلنهم في الدنيا دارًا يكونون فيها أعزَّة، ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الحنة، لوكان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لَمَا تخلفوا عنها.

## 

هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم، وصبروا على طاعة الله، وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم، فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وما أرسلنا من قبلك – أيها الرسول – إلا رجالًا من البشر نوحي إليهم، فلم نرسل رسلًا من الملائكة، وهذه سُنتنا المطردة، وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرًا، ولم يكونوا ملائكة، إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر.

٩ إِلْبِينَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنآ إِلَيْكَ الذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْمِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ ﴾

اً أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة، وبالكتب المنزلة، وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح، ولعلهم يُعْمِلون أفكارهم، فيتعظوا بما تضمنه.

﴿ أَفَا مَنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ۗ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

أفأمن الذين دَبَّروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون، أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه.

## ١

أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم، فليسوا بفائتين ولا ممتنعين.

### ١ وَ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

أَوَامنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه، فالله قادر على تعذيبهم في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربّهم، هو الموطن الأفضل، والمنزلة الحسنة، والعيشة الرّضية، والرّزق الطّيب الوفير، والنّصر على الأعداء، والسّيادة على البلاد والعباد. (من آية ١٠٠٠)

٢ فضيلة الصبر والتوكل: أما الصبر: فلما فيه من قهر النفس، وأما التوكل: فلأن فيه الثقة بالله تعالى والتعلق به.
 (من آية ش)

َ ٣ – ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّة وهم لا ثَم پِهُ يشعرون. (من آية ﷺ)

يق \_

Z.ow

﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن ثَنَّ ءِ يَنَفَيَوُا ظِلَلُهُ ، عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴾

أَوَلم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته، تميل ظلالها يمينًا وشمالًا تبعًا لحركة الشمس وسيرها نهارًا وللقمر ليلًا، خاضعة لربها ساحدة له سحودًا حقيقيًا، وهي ذليلة.

الله وَيِلَةِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾

ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة، وله وحده يسجد الملائكة، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته.

﴿ يَنَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴾

وهم - مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة - يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة.

﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجِذُوا إِلَنَهَ بِنِ آنْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾

وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبودٌ بحقّ واحدٌ لا ثاني له ولا شريك، فإياي فخافوني، ولا تخافوا غيري.

﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴾

وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتًا، أفغير الله تخافون؟! لا، بل خافوه وحده.

٩ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ ﴾

وما بكم – أيها الناس – من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره، ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تتَضَرَّعون بالدعاء؛ ليكشف عنكم ما أصابكم، فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يُغبدَ وحده.

﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُر بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾

ثم إذا استحاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون، حيث يعبدون معه غيره، فأي لؤم هذا؟!

شِرْكهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله عليهم، ومنها كشف الضر؛ ولهذا قيل لهم: تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في
 كل الأوقات. (من آية ١٠)

٢ جميع النعم من الله تعالى، سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحة، أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها. (من آية ﴿

٣ – لا يحد الإنسان ملحاً لكشف الضُّرِّ عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضجّ بالدَّعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر ﴾ أحد على إزالة الكرب سواه. (من آية ﴿ )

- 70 mg

المتنالرًا بِعَ عَنْرَ اللَّهُ عَنْرَ اللَّهُ اللّ

اللهُ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَفَنَهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾

ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئًا - لأنها جمادات، ولا تنفع ولا تضر - قسمًا من أموالهم التي رزقناهم، يتقربون به إليها، والله لتسألن - أيها المشركون - يوم القيامة عماكنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة، وأن لها قسمًا من أموالكم.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمُنْتَتِ شُبْحَنَكُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾

وينسب المشركون لله البنات، ويعتقدون أنها الملائكة، فينسبون إليه البنوة، ويختارون له ما لا يحبونه لأنفسهم، تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، فأي جرم أعظم من هذا؟!

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾

وإذا أُخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أُخْبِر به، وامتلاً قلبه همًّا وحزنًا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه!

﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوِّهِ مَا كِثِيْرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ آمْ يَدُسُهُ ، فِي ٱلْتُرَابُ ٱلاسَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾

يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أُخبِر به من ميلاد أنثى، تحدثه نفسه: أيمسك هذه البنت على ذل وانكسار أم يَئِدُها، فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما يحكم به المشركون، حيث حكموا لربهم بما يكرهون لأنفسهم.

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والحهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الحلال والكمال والغنى والعلم، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. الحلال والكمال والغنى والعلم، وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. الله يَسْتَغْخِرُونَ فَيُوا يَخُونُ اللهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِرُهُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾

ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يَدِبُّ على وجهها، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمد محدد في علمه، فإذا جاء ذلك الأمد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون، ولو وقتًا يسيرًا.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسَنَّى لَا جَرَمَ أَنَ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴾ ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث، وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون، حقًا إنّ لهم النار، وإنهم متروكون فيها، لا يخرجون منها أبدًا.

﴿ تَاللَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْدِ مِن مَبْلِكَ فَرَبَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُتْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾

تالله لقد بعثنا رسلًا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول - فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

﴿ ٢ - من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. (من آية ﴿ )

﴿ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ ﴾

وما أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن إلا لتبين لحميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله، وبما جاء به القرآن، فهم الذين ينتفعون بالحق.

١ ﴿ وَأَللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾

والله أنزل من جهة السماء مطرًا، فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة، إن في إنزال المطر من جهة السماء، وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه.

وَإِنَّ لَكُمْ فِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِعَا لِلشَّدرِيِينَ ﴾

وإن لكم - أيها الناس - في الإبل والبقر والغنم لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم من ضروعها لبنًا خارجًا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الحسم من دم، ومع هذا يخرج لبنًا خالصًا نقيًّا لذيذًا يطيب للشاربين.

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الأعناب، فتتخذون منه مسكرًا يذهب بالعقل، وهو غير حسن، وتتخذون منه رزقًا حسنًا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدُّبْس، إن في ذلك المذكور لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون، فهم الذين يعتبرون.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ ٱغَّيٰنِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾

وألهم ربُّك - أيها الرسول - النحل، وأرشدها أن: اتخذي لك بيوتًا في الحبال، واتخذي بيوتًا في الشحر، وفيما إ يبنيه الناس ويسقفونه.

﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا ۚ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثَخْلِكُ ٱلْوَنُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾

ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، واسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مُذَلَّلة، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان، فيه الأبيض والأصفر وغيرهما، فيه شفاء للناس، يعالجون به الأمراض، إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون، فهم الذين

٩ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوَفَّنكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ﴾

والله خلقكم على غير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم، فلا يعلم مماكان يعلمه شيئًا، إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْكِتَاتِ:

١ - مهمة النبي ﷺ الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن، وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. (من آية ﴿

٢ جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًّا ونضيحًا وحاضرًا ومُدَّخرًا وطعامًا وشرابًا. (من آية ١٠)

لله ٣- في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، غ كم دليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يوحَّد غيره ويُدْعى سواه. (من آية ﴿ ) ﴿ }

الله وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾

والله على فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، فجعل منكم الغني والفقير، والسيد والمَسُود، فليس الذين فضلهم الله في الرزق برادِّي ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك، فكيف يرضون لله شركاء من عبيده، ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ فأي ظلم هذا، وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟!

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَيَٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾

والله جعل لكم - أيها الناس - من جنسكم أزواجًا تأنسون بهن، وجعل لكم من أزواحكم أولادًا وأولاد أولاد، ورزقكم من المأكولات - كاللحم والحبوب والفواكه - طيبها، أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون، وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده؟!

اللهُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصنامًا، لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يَتَأتَّى منهم أن يملكوا ذلك؛ لكونهم حمادات لا حياة لها ولا علم.

٥ ﴿ فَلَا نَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

فلا تجعلوا - أيها الناس - لله أشباهًا من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فليس لله شبيه حتى تشركوه معه أفي العبادة، إن الله يعلم ما له من صفات الحلال والكمال، وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون في الشرك به، وادعاء مماثلته لأصنامكم.

١ ﴿ خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَفْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْنَوُونَ أَخْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ضرب الله سبحانه مثلًا للرد على المشركين: عبدًا مملوكًا عاجزًا عن التصرف، ليس له ما ينفقه، وحرًا أعطيناه من لدنًّا مالًا حلالًا، يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان، فكيف تُستَوُّون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء، وبين أصنامكم العاجزة؟! الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاقِ أن يُعْبَدَ وحده.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من منن الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر بهم أعينهم، ويخدمونهم ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. (من آية ١٠)

٣- لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد، إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط؛ ليتكامل الكون، ويتعايش الناس، ويخدم بعضهم بعضًا. (من آية ١٠٠١)

٣- دَلَّ المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكًا قادرًا ﴾ على التصرف في الأشياء، وعلى نفع غيره ممن يعبدونه، وعلى الأمر بالخير والعدل. (من آية ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا ﴾ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَىءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ ﴿ إِنَّا مِنَا إِلَا يَأْتِ الْبِ

وضرب الله سبحانه مثلًا آخر للرد عليهم هو مثل رجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم؛ لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله، ويتولى أمره، أينما يبعثه لحهة لا يأت بخير، ولا يظفر بمطلوب، هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه مُتَعَدِّ، فهو يأمر الناس بالعدل، وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عِوَج؟! فكيف تُستوون – أيها المشركون – بين الله المتصف بصفات الحلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق، ولا تحلب نفعًا، ولا تكشف ضرًا؟!

ولله وحده علم ما غاب في السماوات، وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه، وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرًا قال له: ﴿ كُن ﴾، فيكون.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ لَتِكُمْ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْدِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ والله أخرجكم - أيها الناس - من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالًا لا تدركون شيئًا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها؛ رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها.

هُ ﴿ اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

ألم ينظر المشركون إلى الطير مُذَلَّلات مُهَيَّآت للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء، وألهمها قبض أجنحتها وبسطها، ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر، إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله؛ لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتَا نَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾

والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارًا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خيامًا وقِبَابًا في البادية مثل بيوت الحضر، يَخِفُ عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر، ويسهل نصبها وقت نزولكم، وجعل لكم من أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المعز أثاثًا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء، ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم، وهي السمع والأبصار والأفئدة، فبها يعلمون ويدركون. (من آية ١٠)

٢- دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ومنها استخدامها في البيوت والأثاث. (من آية ١٠)

٣- كثرة النعم من الأسباب الحالبة من العباد مزيد الشكر، والثناء بها على الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)

W 777 C

~ ~ ~ ~ ~ ~ ﴿ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ۚ ﴾ ﴿ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾

والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الحبال أسرابًا ومغارات وكهوفًا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، وجعل لكم قمصانًا وثيابًا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم دروعًا تقيكم بأس بعضكم في الحرب، فلا ينفذ السلاح إلى أحسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده، ولا تشركوا به شيئًا.

الله فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكْعُ ٱلْمُدِينُ ﴾

فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما حئت به فليس عليك - أيها الرسول - إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغًا واضحًا، وليس عليك حملهم على الهداية.

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾

يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم، ومنها إرسال النبي وَلَيْكُمْ اليهم، ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها، وبالتكذيب برسوله، وأكثرهم الحاحدون لنعمه سبحانه.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل.

الله عَنْهُمْ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾

وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يُخَفَّف عنهم العذاب، ولا هم يُمْهَلُون بتأخيره عنهم، بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين.

﴿ وَإِذَا رَءَا اَلَذِينَ اَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَاَ وَلَا اَلَذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِن دُونِكِ فَالْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنذِبُونَ ﴾

وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا: ربنا، هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليُحَمِّلوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم، فردوا عليهم: إنكم - أيها المشركون - لكاذبون في عبادتكم شريكًا مع الله، فليس معه شريك فيعبد.

﴿ وَأَلْفَوْ أَإِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

واستسلم المشركون، وانقادوا لله وحده، وذهب عنهم ماكانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله.

٢- الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تمّ الحكم على
 أوقوامهم. (من آية ١٠)

W 77: W

WE'V

سُورَةُ النَّهَ

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾

الذين كفروا بالله، وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابًا - بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم - على العذاب الذي استحقوه لكفرهم.

﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّتِهِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمٌ ۗ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـُوُلآءٍ ۗ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

واذكر – أيها الرسول – يوم نبعث في كل أمة رسولًا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، هذا الرسول من جنسهم، ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك – أيها الرسول – شهيدًا على الأمم جميعًا، ونزلنا عليك القرآن لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، ونزلناه هداية للناس إلى الحق، ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرًا للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم.

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وألا يفضّل أحدًا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعًا والعفو عن الظالم، ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه، وينهى عن كل ما قبح، قولًا كفحش القول، أو فعلًا كالزنى، وينهى عما ينكره الشرع، وهو كل المعاصي، وينهى عن الظلم والتكبر على الناس، يعظكم الله بما أمركم به، ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به.

الله وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّ

وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله، وقد جعلتم الله شهيدًا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء منه، وسيحازيكم عليه. ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ نَتَخِذُونَ أَيْمَنْكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَةً إِنَّا يَبَلُوكُمُ اللّه بِهِ عَوْلَهَا مِنْ الْمُرْيَوْمَ الْقِيكمةِ مَا كُمْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴾

ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها، وأحكمت غزله، ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله ونقضه، ولم تحصل على مطلوب، تُصيِّرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا بها؛ لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم، إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها، أو تنقضونها؟ وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل، والصادق من الكاذب.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. (من آية ١٠٠١)

٧- لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم، وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء، والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. (من آية ١٠٠٠)

٣- حدَّدت هذه الآيات دعائم المحتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والحماعة والدولة. (من آية ١٠٠٠) ﴿

\*\* \* Y A C

CON S

﴿ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتَشْكُأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك، ولتُسْأَلنّ يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.

﴿ وَلَا نَنَّخِذُوۤاْ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَنَزِلَ قَدَمُ الْعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُ مُّ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

ولا تُصَيِّروا أيمانكم حديعة يحدع بعضكم بعضًا بها، تتبعون فيها أهواءكم، فتنقضونها متى شئتم، وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زَلَّت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله، وإضلالكم غيركم عنها، ولكم عذاب مضاعف.

﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ولا تستبدلوا بعهد الله عوضًا قليلًا على نقضكم للعهد، وترك الوفاء به، إن ما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا، وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك.

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ما عندكم - أيها الناس - من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرًا، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيًا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ماكانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

﴿ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ، حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

من عمل عملًا صالحًا موافقًا للشرع ذكرًا كان أو أنثى، وهو مؤمن بالله؛ فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ماكانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة.

كُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

فإذا أردت قراءة القرآن - أيها المؤمن - فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله.

كُوْ إِنَّهُ، لَيْسَ لَهُ، سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم.

١ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليًّا، ويطيعونه في إغوائه، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 النهى عن الرشوة وأحذ الأموال على نقض العهد. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة. (من آية ١٠)
- ٣- الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله، والاستعاذة به من شره. (من آية ١٠)

Sell Sell

- 🤏 ۲۲۹

ୢ୷ୢ୷ୢ

َ ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَآءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِلُ قَالُواْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفَّتَرٍ بَلْ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِذَا نَسَخَنَا حَكُم آية من القرآن بآية أخرى – والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة، وعليم بما لا ينسخ منه – قالوا: إنما أنت – يا محمد – كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة.

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: نزل بهذا القرآن جبريل على من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، ليثبّت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد، ونُسِخَ منه بعض، وليكون هداية لهم إلى الحق، وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم.

وَنحن نعلم أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ أَعْجَمِي وَهَا السَانُ عَرَبِثُ مَيْبِثُ ﴾ ونحن نعلم أن المشركين يقولون: إن محمدًا ﷺ إنما يُعَلِّمه القرآنَ إنسانٌ، وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تَلقًاه من أعجم ؟!

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مُصِرِّين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله، والتكذيب بآياته.

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ

ليس محمد ﷺ كاذبًا فيما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله؛ لأنهم لا يخافون عذابًا، ولا يأب عندابًا، ولا يتعادوا عليها. عذابًا، ولا يرجون تُوابًا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون؛ لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها.

﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَنَ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بِلسانِه وقلبُه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعًا فهو مرتد عن الإسلام فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة المصالح والحوادث، وتبدل الأحوال البشرية.
 (من آية ﴿

٢ على المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم، فيتربوا بعلومه، ويتخلقُوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. (من آية ١٠)

٣- الترخيص للمُسْتكره بالنطق بالكفر ظاهرًا مع اطمئنان القلب بالإيمان. (من آية ١٠٠٠)

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْوِينَ ﴾

ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان، بل يخذلهم.

﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمٌّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴾

أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعًا يُنْتَفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء، وعما أعد الله لهم من العذاب.

﴿ لَا جَكَرُمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

حقًا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة.

﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَعَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

ثم إن ربك – أيها الرسول – لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وصبروا على مشاقه، إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فُتِنوا بها، والتعذيب الذي عُذِّبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر؛ لغفور لهم، رحيم بهم؛ لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مُكْرَهين.

واذكر - أيها الرسول - يوم يأتي كل إنسان يُحاجّ عن نفسه، لا يُحاج عن غيرها لعظم الموقف، وتُوفَّى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يُظْلمون بنقص حسناتهم، ولا بزيادة سيئاتهم.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُظْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ إِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

وضرب الله مثلًا قريةً - وهي مكة - كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يُتَخَطَّفون، يجيئها رزقها هنيئًا سهلا من كل مكان، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فحازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أحسامهم فزعًا وهزالًا، حتى صارا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وحرموا من هداية الله، وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَتَبَ الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا، وهاجروا من بعد ما فتنوا، وصبروا على الحهاد. (من آية ﴾ ﴾

٣- الحزاء من حنس العمل؛ فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بُذلوا بنقيضها، وهو مَحْقُها وسَلْبُها ووقعوا في شدة

﴿ الحوع بعد الشبع، وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان، وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. (من آية ﴿ ا

YYA C

N.

الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾

ولقد حاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق، وهو محمد ﷺ، فكذبوه فيما أنزله عليه ربه، فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله، وكذبوا رسوله.

الله فَكُمُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَاكُم طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

فكلوا - أيها العباد - مما رزقكم الله سبحانه ماكان حلالًا من جنس ما يُستطاب أكله، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاته، إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيتٌ ﴾

حَرَّم الله عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاة مما يُذَكَّى، والدم المَسْفوح، والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانًا لغير الله، وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات، فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته، ولا متحاوز لحد الحاجة؛ فلا إثم عليه، فإن الله غفور، يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة.

َ اللَّهُ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُقْلِحُونَ ﴾

ولا تقولوا - أيها المشركون - لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله: هذا الشيء حلال، وهذا الشيء حرام؛ بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم، أو تحليل ما لم يحلل، إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب، ولا ينجون من مرهوب.

﴿ مَنَنَّ قَلِيلٌ وَلَمْمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.

ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك -كما في الآية (١٤٦) من سورة الأنعام -، وما ظلمناهم بتحريم ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب، فجزيناهم ببغيهم، فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم.

﴿ وَأَصْلَحُوٓاً إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورُ زَحِيمٌ ﴾ ثم إن ربك – أيها الرسول – للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين، ثم تابوا إلى الله بعد ما عملوا من سيئات، وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم، رحيم بهم.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - وجوب الإيمان بالله وبالرسل، وعبادة الله وحده، وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة، وأن العذاب الإلهي لاحق
 بكل من كفر بالله وعصاه، وححد نعمة الله عليه. (من آية ش)

٧- الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضلًا منه، وصيانة عن كل مُسْتَقْذَر. (من آية ١٠)

يُ ٣- اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي، ثم يتوبون ويصلحونَ أعمالهم، و فيغفر الله لهم. (من آية ١) المِنْ النَّامِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّ

ولما كان المشركونِ يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم، فقال:

الله عَنْ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

إن إبراهيم ه كان جامعًا لخصال الخير، مديمًا لطاعة ربه، مائلاً عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط.

وكان شاكرًا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة، وهداه إلى دين الإسلام القويم.

الله وَءَاتَيْنَهُ فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات علا من الجنة.

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

ثُم أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته، مائلًا عن حميع الأديان إلى دين الإسلام، وماكان من المشركين قط كما يزعم المشركون، بل كان موحدًا لله. 
﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُم بَيْنَهُم يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾

إنما جُعِل تعظيم السبت فرضًا على اليهود الذين اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه، وإن ربك – أيها الرسول – ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيحازي كلَّا بما يستحق.

﴾ ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِىَ ٱحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن ﴿ لَهُمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴾

ادع – أيها الرسول – إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولًا وفكرًا وتهذيبًا، فليس عليك هداية الناس، وإنما عليك إبلاغهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

﴿ وَإِنْ عَافَبْ نُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْ شُربِهِ } وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ

وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم.

اللهِ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾

واصبر - أيها الرسول - على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، ولا تحزن لإعراض الكفار عنك، ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد.

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾

إن الله مع الذّين اتقوه بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات، وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد.

1- يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم هي قدوة له. (من آية ١٠)

٢ على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمحادلة بالتي هي أحسن.
 . آبة (ش)

٣- العقاب يكون بالمِثْل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم. (من آية ١٠٠٠)

WW. C

### ٤

#### مَكتة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تثبيت الله لرسوله ﷺ وتأييده بالآيات البينات، وبشارته بالنصر والثبات.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِلْزِيهُ مِنْ اَلْنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِلْزِيهُ مِنْ اَلْنَا أَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللل

تنزه الله سبحانه وتعظّم؛ لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سيّر عبده محمدًا عَلَيْ روحًا وحسدًا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء على المسجد العرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء على المسجد العرام إلى مسجد الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه

الله وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيّ إِسْرَّءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾

وأعطينا موسى ه التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل، وقلنا لبني إسرائيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي.

الله وَدُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾

أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح ، أنه من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة، واشكروا الله تعالى ا بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح، فإنه كان كثير الشكر لله تعالى.

المُ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَزَّنَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾

وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، وليَسْتَعْلُنَّ على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم.

١ ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْتُ مُ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلُالَ ٱلدِّيارِّ وَكَاكَ وَعُدَا مَفْعُولًا ﴾

فإذا حصل منهم الإفساد الأول سَلَّطْنا عليهم عبادًا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فحالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعًا لا محالة.

۞﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾

ثم أعدنا لكم - يا بني إسرائيل - الدولة والغلبة على من سُلِّطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها، وأولادٍ بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعًا من أعدائكم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- في قوله: ﴿ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾: إشارة لدخوله في حكم الإسلام؛ لأن المسجد موطن عبادةِ المسلمين. (من آية ﴿ )
 ٢- بيان فضيلة الشكر، والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين. (من آية ﴿ )

٣- من حكمة الله وسُنَّته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد؛ لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. (من

ية (١٩٩٥)

﴾ ﴿ ۞﴿إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَخْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُنُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُـلُواْ \* الْمَسْجِدَكَمَادَخُلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُسْتَنِرُواْ مَاعَلُواْ تَشِيرًا ﴾

إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - أعمالكم، وجئتم بها على الوجه المطلوب، فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم، ولا تضره إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم، ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم، لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرًا كاملًا.

عسى ربكم - يا بني إسرائيل - أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه، وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وصَيَّرنا جهنم للكافرين بالله فراشًا ومهادًا لا يتخلون

﴿ إِنَّ هَنَدَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾

إن هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ يدل على أحسن السُّبُل وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابًا عظيمًا من الله.

﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

ويحبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوؤهم، وهو أنَّا أعددنا لهم يوم القيامة عذابًا موحعًا.

إِن ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِ دُعَآءَهُ، بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ﴾

ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور، مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك، وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولًا على العجلة؛ ولذا فإنّه قد يتعجّل ما يضرّه.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ۚ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّيِكُمْ وَلِتَعْـلَمُواْ عَـكَـدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَىٰءِ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾

وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته؛ لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلمًا للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيعًا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين، وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيَّناه تبيينًا لتتميز الأشياء، ويتضح المُحِقُ من المُبْطِل.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1- التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصى؛ لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسُنَّة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول. (من آية ٢٠٠٠)
  - ٣- من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. (من آية ١٠)
    - ٣- التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر. (من آية ١٠)
- ع- اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، كل ذلك دليل على وحدانية الله في ووجوده وكمال علمه وقدرته. (من آية ﴿ )

- (C. W.)

الله وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَتِيرَهُ، فِي عُنُقِهِ " وَنُحْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُّا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴾

وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازمًا له ملازمة القلادة للعنق، لا ينفصل عنه حتى يُحاسَب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابًا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحًا مبسوطًا.

١٤٥ أَقُرُأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

ونقول له يومئذ: اقرأ - أيها الإنسان - كتابك، وتولَّ حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبًا لك.

﴿ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَ فَإِنَّ مَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ ٱخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه، ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، وما كنا معذبين قومًا حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم.

١ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نَهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَافَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾

وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا، بل عصوا وخرجوا عن الطاعة، فَحَقَّ عليهم القول بالعذاب المُسْتأصِل، فأهلكناهم هلاك استئصال.

اللهُ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

وما أكثَرَ الأممَ المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وتمود! وكفي بربك - أيها الرسول - بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا، لا يخفي عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَابِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴾

من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا، ولا يؤمن بالآخرة، ولا يُلْقِي لها بالاً، عجَّلنا له فيها ما نشاؤه نحن، لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها، مذمومًا على احتياره الدنيا وكفره بالآخرة، مطرودًا من رحمة الله.

﴿ وَمَنْ أَرَادَٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَسَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾

ومن قصد تُواب الآخرة بأعمال البر، وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة، وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولًا عند الله، وسيحازيهم عليه.

﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطلَّهِ رَبِّكَ ۚ وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾

نزيدُ كلًّا من هذين الفريقين الفاجر والبَرّ، من عطاء ربك - أيها الرسول - دون انقطاع، وماكان عطاء ربك في الدنيا ممنوعًا عن أحد، بَرًّا كان أو فاجرًّا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية، عدلًا من الله ورحمة بعباده. (من آية ١٠٠٠)

٢- أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يُستدل بها على رضا الله تعالى؛ لأنها قد تحصل لغير المؤمن، وتكون عاقبته المصير إلى عذاب الله. (من آية (ش))

٣- ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه؛ ليُثاب على ذلك. (من آية ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

W 777 W

ي المُنْ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُعِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾

تأمل - أيها الرسول - كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتًا في درجات النعيم من الحياة الدنيا، وأعظم تفضيلًا، فليحرص المؤمن عليها.

لا تجعل - أيها العبد - مع الله معبودًا آخر تعبده، فتصير مذمومًا عند الله، وعند عباده الصالحين لا حامد لك، مخذولًا منه لا ناصر لك.

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُمَآ أُو وَلَا نَتْهُرهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَرِيمًا ﴾

وأمرَ ربك - أيها العبد - وأوجبَ ألا يُعْبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك، فلا تتضجر منهما بالتفوُّه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولًا كريمًا فيه لين ولطف.

﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَّتِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾

وتواضع لهما ذلًّا ورحمة بهما، وقل: يا رب، ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري.

٩ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُو أَنِ تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ﴾

ربكم - أيها الناس - أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير، والبر بالوالدين، فإن كانت في نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجَّاعين إليه بالتوبة غفورًا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له.

١ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِرْ بَبْذِيرًا ﴾

وأعط - أيها المؤمن - القريب حقه من صلة رحمه، وأعط الفقير المحتاج، وأعط المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية، أو على وجه الإسراف.

﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَانُوٓ أَ إِخْوَنَ ٱلشَّيَعِلِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴾

إن المنفقين أموالهم في المعاصي، والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين، يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورًا، فلا يعمل إلا بما فيه معصية، ولا يأمر إلا بما يسخط ربه.

١ ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِعَآةَ رَحْمَةِ مِن زَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلا مَّيْسُورًا

وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء؛ لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرًا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولًا لينًا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق، أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب، وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. (من آية ١٠)

٢- يحرّم الإسلام التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حقه. (من آية ١٠٠٠)

٣- الأدب الرفيع هو رد ذوي القربي بلطف، ووعدهم وعدًا حميلًا بالصلة عند اليسر، والاعتذار إليهم بما هو مقبول.

گر (من آية ١٩٠٥)

77 77

'n

 $\mathcal{K}_{\mathcal{D}^{\mathcal{O}}} = 0$ 

C. C.

﴿ وَلَا تَجْعَلْ بَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾

ولا تمسك يدك عن الإنفاق، ولا تسرف في الإنفاق، فتصير ملومًا يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق الإسرافك، فلم تجد ما تنفقه.

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

إن ربك يوسع الرزق على من يشاء، ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا، لا يخفى عليه منهم شيء، فيصرف أمره فيهم بما يشاء.

اللهُ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي ۚ غَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطَاكَ كِيرًا ﴾

ولا تقتلوا أولادكم حوفًا من الفقر مستقبلًا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم، ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثمًا كبيرًا؛ إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم.

الله وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾

واحذروا الزني، وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيًا في القبح، وساء طريقًا لما يؤديه من اختلاط الأنساب، ومن عذاب الله.

تُ ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُولًا ﴾

ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل برِدَّة، أو بزنى بعد إحصان، أو بقصاص، ومن قُتِل مظلومًا دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطًا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصًا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل، أو بقتل بغير ما قتل به، أو بقتل غير القاتل، إنه كان مُؤَيَّدًا مُعَانًا.

٩ وَلَا نَفَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾

ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله، وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة: هل وفي به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه.

﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطُ اسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تحسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يبحسه، ذلك الإيفاء للكيل والوزن حير لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين.

اللهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ - عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾

ولا تتبع - يا ابن آدم - ما لا علم لك به، فتتبع الظنون والحدس، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير، ويعاقب على الشر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الله أرحم بالأولاد من والديهم؛ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفًا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الحميع.
 (من آية ش)

٢ - في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي، فلا يُقْتَص إلا بإذنه، وإن عفا سقط القصاص. (من آية ﴿ ) ﴿ حَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلهُ وَلهُ وَاللهِ و

## ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴾

ولا تمش في الأرض تكبرًا واختيالا، إنك إن تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الحبال طولًا وارتفاعًا، فعلامَ التكبر إذن؟!

## ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴾

كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك - أيها الإنسان - ممنوعًا، لا يرضى الله عن مرتكبه، بل يبغضه.

١ ﴿ وَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴾

ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تتخذ – أيها الإنسان - مع الله معبودًا آخر، فتُرْمَى في جهنم يوم القيامة ملومًا تلومك نفسك ويلومك الناس، مطرودًا عن كل خير.

## ﴿ أَفَأَصْفَكُو رَبُّكُم إِلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَةِ كَمِّ إِنَثًا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴾

يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم – أيها المشركون – بالذكور من الأولاد، واتخذ لنفسه الملائكة بنات؟ تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولًا بالغ القبح حيث تنسبون له الولد، وتزعمون أن له البنات إمعانًا في الكفر به.

# ١٤٥ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾

ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس، فيسلكوا ما ينفعهم، ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدًا عن الحق وكراهية له.

## ﴿ ١ ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَنَعُوا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبًا إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقًا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه.

## @﴿سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا﴾

تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوًا كبيرًا.

﴿ نُسَيِحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَلْدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ۗ إِنَّهُ. كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ غَفُورًا ﴾

تسبح لله السماوات، وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنًا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة، غفورًا لمن تاب إليه.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير، وقول عظيم الإثم عند الله. (من آية ١٠)
- ٧- أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورًا؛ لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. (من آية (ش))
- ٤- من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته سبقت غضبه. (من آية ١٠٠٠)

AG 4

## ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾

وإذا قرأت - أيها الرسول - القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن عقابًا لهم على إعراضهم.

٣ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفَرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْاْ عَلَىٓ أَدَبَرِهِمْ نَفُورًا ﴾

وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله.

﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾

نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون – أيها الناس – إلا رجلًا مسحورًا اختلط عقله.

﴿ أَنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾

تأمل - أيها الرسول - لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق، وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق.

﴿ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

وقال المشركون إنكارًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظامًا، وبليت أحسامنا، أنبعث بعثًا حديدًا؟ إن هذا لمستحيل. ﴿ فَلَ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: كونوا - أيها المشركون - إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدًا في قوته، ولن تستطيعوا ذلك.

وَ ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۚ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيُعِيدُنَا ۚ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَعُولُوكَ مَنَى هُو فَلَ عَسَىٰ أَن يَكُوكَ قَرِيبًا ﴾

أو كونوا حلقًا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم، ومحييكم كما حلقكم أول مرة، فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق، فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم، ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟! قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب.

الله الله الله عَوْكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر، فتستحيبون منقادين لأمره، حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنًا قليلًا.

6. M M

**\*\*** \*\*\*

# اللهِ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاك لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾

وقل - أيها الرسول - لعبادي المؤمنين بي: يقولوا الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويحتنبوا الكلمة السيئة المنفّرة؛ لأن الشيطان يستغلّها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية، إن الشيطان كان للإنسان عدوًّا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه.

# الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾

ربكم - أيها الناس - أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر، وما بعثناك - أيها الرسول - عليهم وكيلًا تجبرهم على الإيمان، وتمنعهم من الكفر، وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه.

# ٩ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴾

وربك - أيها الرسول - أعلم بكُلّ من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابًا هو الزبور.

## ١ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ و فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴾

أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، ويرجون أن يرحمهم، ويخافون أن يعذبهم، إن عذاب ربك - أيها الرسول - مما ينبغي أن . ما

﴾ ﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَبِ مَسْطُورًا ﴾

وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيًّا مكتوبًا في اللوح المحفوظ.

#### ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإنَّ من ملك لسانه ملك جميع أمره. (من آية ١٠)
  - ٢- الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير، ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. (من آية ١٠)
    - ٣- فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. (من آية ١٠٠٠)
- علامة محبة الله أن يحتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح

لم فيها. (من آية 🕲)

**\*\* \*\* \*\*** 

J. 77. 00.

<del>ر</del> د ي. (ن). ُ ﴾ ﴾ إِلْآيَكتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ ﴾ بِالْآيكتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾

وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كإحياء الموتى ونحوه، إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا تمود آية عظيمة واضحة، هي الناقة، فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفًا لأممهم؛ لعلهم يسلمون.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَدَّ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كِبَيرًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس قدرة، فهم في قبضته، والله مانعك منهم، فبلّغ ما أُمِرْت بتبليغه، وما جعلنا ما أريناك عيانًا ليلة الإسراء إلا امتحانًا للناس، هل يصدقون به، أو يكذبون به؟ وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونحوّفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديًا في الضلال.

اللهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحيةٍ لا سجود عبادة، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكنّ إبليس أبى تكبرًا أن يسجد له قائلًا: أأسجد لمن خلقته من الطين، وأنا خلقتني من النار؟! فأنا أشرف منه.

﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّنَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرَّمته عليّ بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيَّا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلًا ممن عصمت منهم، وهم عبادك المخلصون.

١ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴾

قال له ربه: اذهب أنت ومن أطاعك منهم، فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملًا موفرًا على أعمالكم. ﴿ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

واستَخْفِف من استطعت أن تستخفّه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، وصِحْ عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرّف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبًا، وتحصيلهم بالزنى، وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزيّن لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها. (من
 ق ١٠)

٧- ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. (من آية ١٠)

٣ - من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد: ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وعدم تأديب

غُ الأولاد. (من آية ١٠)

....

W 779 W

· nex

# وَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ أُوكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾

إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك - يا إبليس - عليهم تسلّط؛ لأن الله يدفع عنهم شرّك، وكفى بالله وكيلًا لمن اعتمد عليه في أموره.

١ ﴿ زَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلفُلُكِ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

ربكم - أيها الناس - هو الذي يُسَيِّر لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التحارة وغيرها، إنه كان بكم رحيمًا حيث يسر لكم هذه الوسائل.

١ ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَعَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴾

وإذا أصابكم - أيها المشركون - بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ماكنتم تعبدون من دون الله، ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلّمكم مما تخافونه، وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده، ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودًا لنعم الله.

١ وَا اَفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ﴾

أفأمنتم - أيها المشركون - حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم؟ أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط، ثم لا تجدوا حافظًا يحفظكم، ولا ناصرًا يمنعكم من الهلاك.

﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيج فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوالكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴾

أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى، ثم يبعث عليكم ريحًا شديدة، فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله للم أنجاكم أولًا، ثم لا تجدوا لكم مطالبًا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارًا لكم.

وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي َ ادَمَ وَمُمَلِّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِن الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسحاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب، وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلًا عظيمًا، فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم.

﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِى كِتَبَهُ, بِيمِينِهِ عَأَوُلَتِ اللهِ يَقْرَءُ ونَ كِتَبَهُم وَلَا يُظَلَّمُونَ فَتِيلًا ﴾ واذكر - أيها الرسول - يوم ننادي كل محموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أُعْطِيَ كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين، ولا ينقصون من أجورهم شيئًا، وإن بلغ في صغره قدر الحيط الذي في شق النواة.

الله عَمْنَ كَاكَ فِي هَلْذِهِ عَلَمْ عَلَى فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾

ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له، فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الحنة، وأضل طريقًا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله. (من آية ١٠)

٢ – كل أمة تُدْعَى إلى دينها وكتابها، هل عملت به أم لا؟ والله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته ﴾ رُو لها. (من آية ﴿ ﴾) ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَآغَخُذُوكَ خَلِيلًا ﴾

ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول - عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبًا.

﴿ وَلُولَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾

ولولا أن مننّا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيْل، فتوافقهم فيما اقترحوه عليك؛ لقوة خداعهم وشدّة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم.

﴿ إِذَا لَّأَذُفَّنَكَ ضِعْفَ أَلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تم لا تحد نصيرًا يناصرك علينا، ويدفع عنك العذاب.

﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنًا يسيرًا.

﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَهْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا يَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾

ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنًا يسيرًا سُنَّة الله المطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تحد - أيها الرسول - لسُنَّتنا تغييرًا، بل ستحدها ثابتة مطردة.

﴿ وَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ الْمَاكَ السَّمُودُا ﴾

أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر، إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء، وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾

ومن الليل فقم – أيها الرسول – وصل بعضًا منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريًا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعًا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون.

﴾ُو وَقُل رَبِّ أَدْخِلِني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰنَا نَصِيرًا ﴾

وقل - أيها الرسول -: رب، اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

الحداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه، وليس لذواتهم. (من آية ش)
 الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر ومن البشر، فثبته وهداه الصراط المستقيم، ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. (من آية ش)

﴿ ٣- في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال مُتَمَلِّقًا لربه أن يثبته على ﴿ وَ الإيمان. (من آية ﴿ ﴾ ﴾

W 711 W

CEX.

وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام، وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب مُتَلاشٍ لا يثبت أمام الحق.

﴿ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ أَنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾

وننزّل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكًا؛ لأن سماعه يغيظهم، ويزيدهم تكذيبًا وإعراضًا عنه.

١ ﴿ وَإِذَا آَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسَا

وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته، وتباعد تكبرًا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله.

﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَزَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾

قل - أيها الرسول -: كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقًا إلى الحق.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

ويسألك - أيها الرسول - الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أُعْطِيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلًا في حنب علم الله سبحانه.

١ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك – أيها الرسول – من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تحد من ينصرك ويتولّى ردّه.

الله وَحْمَةً مِن رَّبِكُ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾

لكن لم نذهب به رحمة من ربك، وتركناه محفوظًا، إنّ فضل ربك كان عليك عظيمًا حيث جعلك رسولًا، وختم بك الأنبياء، وأنزل عليك القرآن.

ولماكان المشركون يَتَذَرَّعون بأن هذا القرآن من حنس ما يقوله البشر، واقترحوا تبديله تحدّاهم الله بالإتيان بمثله، فقال: قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَكَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرُّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ قل حايف المنزل عليك في بلاغته، قل حايها الرسول -: لئن احتمع الإنس والحن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته، وحسن نظمه، وحزالته، لن يأتوا به أبدًا ولو كان بعضهم لبعض معينًا ونصيرًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - عند ظهور الحق يَضْمَحِل الباطل، ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق. (من آية ﴿ )
 ٢ - الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبّه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ والمقاصد السيئة. (من آية ﴿ )

٣- في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفعه. (من آية ﴿ )

٤ -- القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة، ولن يقدر أحد على المجيء بمثله. (من آية ١٠٠٠)

went?

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّى آكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾

ولقد بيَّنًا للناس في هذا القرآن، ونوّعنا فيه من كل ما يُعْتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودًا وإنكارًا لهذا القرآن.

ولما عجزوا بدؤوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي:

﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾

وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تُخْرج لنا من أرض مكة عينًا جارية لا تنضب.

﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن نَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾

أو يكون لك بستان من نخيل وعنب، فتحري فيه الأنهار بغزارة.

و أَوْ تُشْقِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ فَ بَيلًا ﴾

أو تُسْقِط علينا السماء -كما ذكرت - قِطَعًا من العذاب، أو تجيء بالله والملائكة عيانًا حتى يشهدوا لك بصحة ا تدّعه.

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقَرَوُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾

أو يكون لك بيت مُزَخْرَف بالذهب وغيره، أو تصعد في السماء، ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا لا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقراً فيه أنك رسول الله. قل لهم - أيها الرسول -: سبحان ربي! هل كنت إلا المثر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟!

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾

وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله، والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارًا: أبعث الله إلينا رسولًا من البشر؟!

١ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَيْكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾

قل - أيها الرسول - ردًّا عليهم: لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولًا مَلَكًا من جنسهم؛ لأنه الذي يستطيع أن يُفْهمهم ما أُرْسِل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولًا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم.

الله الله عَن بِ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَنِهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

قل - أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا بيني وبينكم أني رسول إليكم، وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطًا، لا يخفى عليه منها شيء، بصيرًا بكل خفايا نفوسهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيَّن الله للناس في القرآن من كل ما يُعْتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص؛ رجاء أن يؤمنوا.
 (من آية ﴿

٧- من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرًا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. (من آية ١٠٠٠)

٣- من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات، ونَصْرُه على من عاداه وناوأه. (من آية ١٠٠٠)

72 71 F

﴾ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۚ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا ۗ وَبُكْمَا وَصُمَّا مِّأُونَهُمْ جَهَنَمُ ۖ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾

ومن يوفقه الله للهدأية فهو المهتدي حقًا، ومن يخذله عنها ويضلّه فلن تحد – أيها الرسول – لهم أولياء يهدونهم إلى الحق، ويدفعون عنهم الضر، ويحلبون لهم النفع، ونحشرهم يوم القيامة يُسْحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم، كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالًا.

١ ﴿ وَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا، وبقولهم استبعادًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظامًا بالية، وأجزاء مُفَتّتة أنبعث بعد ذلك خلقًا جديدًا؟

ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:

﴿ ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّالَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَآرَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾

أوَلم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتًا محددًا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أحلًا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودًا بالبعث مع وضوح أدلته. 

و قُل لَو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لاَّمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ قَتُورًا الله

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: لوكنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذن لامتنعتم من إنفاقها خوفًا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء، ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنًا، فهو ينفق رجاء ثواب الله.

ولما لقى النبي عَلَيْة من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال: الله وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَءَاينَتِ بَيِنَنتِ فَسَّلَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ، فِـرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾

ولقد أعطينا موسى تسع دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فاسأل – أيها الرسول – اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، فقال له فرعون: إني لأظنك – يا موسى – رجلًا مسحورًا؛ لما تأتي به من الغرائب.

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَمْ قُلاَّمِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴾

قال موسى ردًّا عليه: لقد أيقنتَ - يا فرعون - أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته، وعلى صدق رسوله، ولكنك ححدت، وإني لأعلم أنك - يا فرعون - هالك خاسر.

﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، جَمِيعًا ﴾

فأراد فرعون أن يعاقب موسى على وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعًا بالغرق. ﴿ وَيَنْ فَوَابِدِٱلْأَيْاتِ:

١ - الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله ويخذله فلا هادي له. (من آية ١٠)

- ٧- مأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم، كلما سكنت نارها الله نارًا تلتهب. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمُسْتَبدين. (من آية ١٠)
- ع الطغاة والمُسْتَبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق؛ لأنهم لا يستطيعون ع ع ﴿ مواجهتهم بالحجة والبيان. (من آية ﴿ )

١ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلِينِ إِسْرَهِ بِلَ أَسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾

وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم حميعًا إلى المحشر للحساب.

﴿ وَبِالْمَقِيِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾

وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد ﷺ، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك – أيها الرسول - إلا مبشرًا أهل التقوى بالجنة، ومخوّفًا أهل الكفر والعصيان من النار.

﴿ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾

وأنزلناه قرآنًا فصَّلناه، وبيّناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهَل وترَسُّلٍ في التلاوة؛ لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه مُنجَّمًا مفرقًا حسب الحوادث والأحوال.

﴿ وَمُن عَلِيمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِمْ عَجْرُونَ لِلأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴾

قل - أيها الرسول -: آمنوا به، فلا يزيده إيمانكم شيئًا، أو لا تؤمنوا به، فلا ينقصه كفركم شيئًا، إن الذين قرؤوا الكتب السماوية السابقة، وعرفوا الوحي والنبوة إذا يُقْرأ عليهم القرآن يخرّون على وجوههم ساجدين لله شكرًا.

﴿ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾

ويقولون في سجودهم: تنزه ربنا عن خُلُف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد ﷺ كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة.

﴿ اللَّهُ وَيَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠ ﴾

ويقعون على وجوههم ساحدين لله يبكون من حشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه حضوعًا لله وحشية له. ﴿ وَلَوْ اَدْعُواْ اللّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّمْنَ ۚ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْخُسُنَىٰ ۖ وَلَا يَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا يَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾

قل - أيها الرسول - لمن أنكر عليك الدعاء بقولك: (يا الله، يا رحمن): الله والرحمن اسمان له سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله - سبحانه - الأسماء الحسنى، وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسرّ بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقًا وسطًا بين الأمرين.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا ﴾

وقل - أيها الرسول -: الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد، وتنزه عن الشريك، فلا شريك له في ملكه، ولا يصيبه ذل وهوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعزّزه، وعظّمه تعظيمًا كثيرًا، فلا تنسب له ولدًا ولا شريكًا في الملك ولا مناصرًا مُعِينًا.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- أنزل الله القرآن متضمنًا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل. (من آية ١٠)
  - ٧- جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار. (من آية ١٠٠٠)

710

ارد اردیان اردیان

# ٤

مَكيّة

- ﴿ مِن مَّقَاصِدَ السُّورَةِ: بيان منهج التعامل مع الفتن.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
- المُعَدُدُ يِلِّهِ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عِوجَا ﴾

الثناء بصفات الكمال والحلال، وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد عَلَيْكُ القرآن، ولم يحعل لهذا القرآن اعوجاجًا وميلًا عن الحق.

اللهِ وَيَهَ مَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾

بل جعله مستقيمًا لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ ليحوّف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرّهم أن لهم ثوابًا حسنًا لا يدانيه ثواب.

الم مَنكِثِينَ فِيدِ أَبَدًا ﴾

خالدين في هذا الثواب أبدًا، فلا ينقطع عنهم.

﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُواْ أَغَّكَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾

ويخوف اليهود والنصاري وبعض المشركين الذين قالوا: اتخذ الله ولدًا.

﴿ مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً غَنْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾

ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولًا كذبًا، لا أساس له ولا مستند.

كُ ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾

فلعلك - أيها الرسول - مُهْلك نفسك حزنًا وأسفًا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ.

وَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالًا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملًا بما يرضي الله، وأيهم أسوأ عملًا، لنجزي كلًّا بما يستحقه.

١٤ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

وإنا لمصيّرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابًا خاليًا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك.

- ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. (من آية ١٠)
- ٢- الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا ولا في الله في إلى الله في إلى الله في إلى الله في الله في

# ١ ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًا ﴾

لا تظنن - أيها الرسول - أن قصة أصحاب الكهف، ولوحهم الذي كُتِبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض.

# 

اذكر - أيها الرسول - حين التجأ الشبان المؤمنون فرارًا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا، أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا، وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمرِ الهجرة عن الكفار، والإيمانِ، اهتداءً إلى طريق الحق وسدادًا.

### الله فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾

ثم بعد سيرهم ولحوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابًا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعوامًا

### الله الله الله المناهم لِتَعَلَمُ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِسِثُواْ أَمَدُا ﴾

تُم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم - علمَ ظهورٍ - أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد.

## الله فَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِ أِنَّهُمْ فِنْسَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴾

نحن نطلعك - أيها الرسول - على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه، إنهم شبان آمنوا بربهم، وعملوا بطاعته، و وزدناهم هداية وتثبيتًا على الحق.

# ﴾ ﴿ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَىٰهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴾

وقوّينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه، والصبر على هجر الأوطان فيه، حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبًا، لقد قلنا - إن عبدنا غيره - قولًا جائرًا بعيدًا عن الحق.

﴿ هَنَوُلاَ ءِ فَوَمُنَا اَتَحَ ذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَ أَمَّ لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها، وهم لا يملكون على عبادتهم برهانًا واضحًا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك إليه.

## ﴿ وَإِذِ آعْنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئْ لَكُو مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾

وحين تنحيتم عن قومكم، وتركتم ما يعبدون من دون الله، فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالحؤوا إلى الكهف فرارًا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم، وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال: خوف الفتنة. (من آية ﴿

٧ - في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف، ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. (من آية ١٠٠٠)

٣- ضرورة الاهتمام بتربية الشباب؛ لأنهم أزكى قلوبًا، وأنقى أفئدة، وأكثر حماسة، وعليهم تقوم نهضة الأمم. (من آية ١٠٠٠)

W VV C

New Y

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ، وَلِيَّا ثُمَ شِدًا ﴾

فامتَثَلوا ما أمروا به، وألقى الله النوم عليهم، وحفظهم من عدوِّهم، وترى – أيها المشاهد لهم – الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في مُتَّسَع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه، ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف، وإلقاء النوم عليهم، وانحراف الشمس عنهم، واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم: من عجائب صنع الله الدالة على قدرته، من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقًا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تحد له ناصرًا يوفقه للهداية، ويرشده إليها؛ لأن الهداية بيد الله، وليست بيده هو.

﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۚ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾

وتظنّهم - أيها الناظر إليهم - مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، ونقلّبهم في نومهم تارة يمينًا، وتارة شمالًا حتى لا تأكل الأرض أحسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماذ ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لأدبرت عنهم هاربًا خوفًا منهم، ولامتلأت نفسك رعبًا منهم.

﴿ وَكَٰذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءُلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لِبِثْنَايَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالَعْامُ فَالْمَا فَلَيْ أَنْكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ إِيرَٰقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَفُ وَلَيْتَلَطَفُ وَلَيْتَلَطَفُ وَلَيْتُلُطُفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ وَلَيْتَلَطَفُ

وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضًا عن المدة التي مكثوها انائمين، فأجاب بعضهم: مكثنا نائمين يومًا أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين: ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة، فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا وأطيب مكسبًا، فليأتكم بقوت منه، ولْيتَأنّ في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لَبِقًا، ولا يدع أحدًا يعلم بمكانكم؛ لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم.

ا أَهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَّا أَبَدُا ﴾

إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة، أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمنّ الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدًا، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه، ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من حكمة الله وقدرته أن قلَّبهم على جنوبهم يمينًا وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أحسامهم، وهذا تعليم من الله لعباده. (من آية ١)

٢- جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. (من آية ١٠)

٣- انتفاع الإنسان بصحبة الأحيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة، فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل. (من آية ١٠)

٤ - دلت الآيات على مشروعية الوكالة، وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. (من آية ﴿ اللَّهُ

هُونِ الْخَنْ الْخَامِنَ عَنَهُمْ إِيعَلَمُواْ أَنَ وَعَدَاللهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَاۤ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ " إِنْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾

وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة، وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها، فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المُطلِّعون عليهم: ماذا يفعلون بشأنهم؟ قال فريق منهم: ابنوا على باب كهفهم بنيانًا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة: لنتخذن على مكانهم هذا مسجدًا للعبادة تكريمًا لهم وتذكيرًا بمكانهم.

﴿ سَيْقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْنَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَمَنَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَمُنَا بِالْغَيْبِ وَيَعْمُ إِلَّا مِلَّ عَلَيْهُمْ اللَّهِمُ إِلَّا مِلَ عَظْهِرًا وَلَا شَنَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُدًا ﴾ قُلْ تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَظْهِرًا وَلَا شَنَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُدُا ﴾

سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم: هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعًا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم: هم سبعة وتامنهم كلبهم، قل – أيها الرسول –: ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علّمهم الله عددهم، فلا تحادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالًا ظاهرًا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم، ولا تسأل أحدًا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك.

الله وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِلِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴾

ولا تقولن - أيها النبي - لشيء تريد فعله غدًا: إني فاعل هذا الشيء غدًا؛ لأنك لا تدري هل تفعله، أو يُحَالُ بينك وبينه؟ وهو توجيه لكل مسلم.

﴿ إِلَّا أَن يَشَآاً ۚ ٱللَّهُ وَاذَكُر ۗ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَذَا رَشَدُا ﴾

إلا أن تُعَلِّق فعله على مشيئة الله بأن تقول: سأفعله - إن شاء الله - غدًا، واذكر ربك بقولك: إن شاء الله - إن نسيت أن تقولها - وقل: أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقًا.

﴿ وَلِيهُواْ فِي كَهْفِهِمْ تَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾

ومَكُثَ أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين.

﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيثُوَأَ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ آبُصِرَ بِهِ وَأَسْعِعْ مَا لَهُ مِن دُونِيهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَصَالُهُ مَا لَهُ مِن دُونِيهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا ﴾

قل - أيها الرسول -: الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقًا وعلمًا، ما أَبْصَرَه سبحانه! فهو يبصر كل شيء، وما أَسْمَعَه! فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم، ولا يشرك في حكمه أحدًا، فهو المنفرد وحده بالحكم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - اتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها، والبناء عليها؛ غير جائز في شرعنا. (من آية ١٠٠٠)

٧- في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب. (من آية ﴿ )

٣- دلَّت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن. (من آية ١٠)

السُّنّة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله تعالى. (من آية شيش)

ولما بيَّن ﴿ أَن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال: ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِرَيِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عُلْتَحَدًا ﴾

واقرأ - أيها الرسول - واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته؛ لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تحد من دونه سبحانه ملجاً تلجأ إليه، ولا معاذًا تعوذ به سواه.

﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَـدُوٰةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ أَنْ أَوْلَا لَكُونُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ. فُرُكًا ﴾ اللَّهُ إِنَّا فَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ. فُرُكًا ﴾

ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره، مخلصين له، لا تتجاوز عيناك عنهم، تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صَيَّرنا قلبه غافلًا عن ذكرنا بختمنا عليه، فَأَمَرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقَدَّم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه، وكانت أعماله ضياعًا.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن زَيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُر ۚ إِنَّا آَعْنَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوء ۚ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

وقل – أيها الرسول – لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست محيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به، وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر، وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره، إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارًا عظيمة أحاط بهم سورها، فلا يستطيعون فرارًا منها، وإن يطلبوا غوثًا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة، يشوي وجوههم من شدة حرّه، ساء شرابًا هذا الشراب الذي يُغَاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يَلْفَح جلودهم، وساءت النار منزلًا ينزلونه، ومقامًا يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعدّ للظالمين من عذاب ذكر ما أعدّ للمؤمنين من ثواب كريم، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.

﴾ ﴿ أُولَيْكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَلِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدًا، تحري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزيّنون فيها بأسورة من ذهب، ويلبسون ثيابًا خضرًا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزيّنة بالستائر الحميلة، حَسُن الثواب ثوابهم، وحَسُنت الجنة منزلًا ومقامًا يقيمون فيه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضيلة صحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد
 ما لا يُحْصَى. (من آية ١)

٧- كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات. (من آية ١٠)

٣- قاعدتا الثواب وأساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح؛ لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. (من آية ﴿) ﴿

9 yo. 9

Jan.

ولما بيَّن سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلًا لهما، فقال:

وَ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾

واضرب - أيها الرسول - مثلًا لرجلين: كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهماً حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعًا.

اللهُ ﴿ كِلْمَا ٱلْجُنَّائِينِ ءَالَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾

فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع، ولم تنقص منه شيئًا، بل أعطته وافيًا كاملًا، وأجرينا بينهما نهرًا سقيهما بيسر.

﴿ وَكَاكَ لَهُ ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِيهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾

وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مُغْترًا: أنا أكثر منك أموالًا، وأعز منك جانبًا، وأقوى عشيرة.

﴿ وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَّا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾

ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعُجْب، قال الكافر: ما أظنّ أن تفني هذه الحديقة التي تشاهدها؛ لما اتخذت لها من أسباب البقاء.

﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَئِن زُّدِدتُّ إِلَى رَقِى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾

وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بُعِثْت وأُرْجِعْت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه، فكوني غنيًّا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيًّا بعد البعث.

﴿ ١ وَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا﴾

قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب، ثم خلقك أنت من المنيّ، ثم صيّرك إنسانًا ذكرًا، وعدل أعضاءك وجعلك كاملًا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك.

@﴿ لَنِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي آحَدًا ﴾

لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول: هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدًا في العبادة. ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذۡدَخَلۡتَ جَنَّنَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّهَ ۚ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَـرَنِ أَنَا ٱقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾

وهُلًا حين دخلت حديقتك قلت: ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادًا.

٤ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُوْرِيَنِ خَنِرًا مِن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾

فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابًا من السماء، فتصبح حديقتك أرضًا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام لمُلوسَتها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله، والإقرار بوحدانيته، وشكر نعمه وأفضاله عليه. (من آية ١٠٠٠)

٢ - ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى مُولِيها ومُسْدِيها بأن يقول: ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا غُورَةً إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾. (من آية ﴿)

٣- جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. (من آية ١٠)

VOY C

١ أَوْ يُصْبِحَ مَآ وُهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ. طَلَبُ اللهِ

أو يذهب ماؤها غائرًا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها.

١ ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَأْشُرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴾

وتَحَقَّق ما توقعه المؤمن، فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، والحديقة ساقطة على دعائمها التي تُمَدَّد عليها أغصان العنب، ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده، ولم أشرك معه أحدًا في العبادة.

عُ ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنَةً يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴾

ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حلّ به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان هو ممتنعًا من إهلاك الله لحديقته.

١ هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ مُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾

في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه حيرٌ ثوابًا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب، وحيرٌ

۞﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفْنَدِرًا ﴾

واضرب - أيها الرسول - للمُغْتَرِّين بالدنيا مثلًا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء، فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأيُّنَع، فأصبح هذا النبات متكسرًا متفتتًا، تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، ﴾ فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كلّ شيء مقتدرًا، لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء، ويفني ما شاء.

١ ﴿ وَالْمَالُ وَالْمَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَوَالْبَقِيَنْتُ الصَّلِحَنْتُ خَيْرٌ عِندَرَيِّك ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾

المال والأولاد مما يُتَزَيَّن به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أُنْفِق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله حير ثوابًا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي حير ما يؤمله الإنسان؛ لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق.

٥ وَيُومَ نُسَيِرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

واذكر يوم نُزيل الحبال من مواطنها، وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من حبال وشحر وبناء، وحمعنا حميع المخلوقات، فلم نترك منهم أحدًا إلا بعثناه.

٩ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَزَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن خَعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾

وعرض الناس على ربك صفوفًا فيحاسبهم، ويقال لهم: لقد جئتمونا فُرّادي حفاة عراة غُرْلاكما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا، وأنّا لن نحعل لكم زمانًا ومكانًا نجازيكم فيه على أعمالكم.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١-- إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا. (من آية ١٠)

٧- على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. (من آية ﴿ اللّ

٣- على العبد تذكر أهوال القيامة، والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله، وينعم بجنة الله ورضوانه. (من آية 🝘

W 707 W

Se son

﴾ ﴾ كَيِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ْوَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ كَيِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ْوَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

وَوُضِع كتاب الأعمال، فمِنْ آخِذٍ كتابه بيمينه، ومن آخِذٍ إياه بشماله، وترى – أيها الإنسان – الكافرين خائفين مما فيه؛ لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون: يا هلاكنا ومصيبتنا! ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدّها، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبًا مثبتًا، ولا يظلم ربك – أيها الرسول – أحدًا، فلا يعاقب أحدًا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئًا.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَلَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ ۚ بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم له امتثالًا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الحن ولم يكن من الملائكة، فأبى واستكبر عن السجود، فخرج عن طاعة ربه، أفتتخذونه - أيها الناس - هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم، فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟! بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليًّا لهم بدلًا من موالاة الله تعالى.

١٤٥ ﴿ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾

هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما، بل لم يكونوا موجودين، وما كنت متخذ والمضلين من شياطين الإنس والجن أعوانًا، فأنا غني عن الأعوان.

١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هَمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾

واذكر لهم – أيها الرسول – يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستحيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مَهْلكًا يشتركون فيه، وهو نار جهنم.

١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا فِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾

وعاين المشركون النار، فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مكانًا ينصرفون إليه.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾

ولقد بيّنا ونوّعنا في هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتّعظوا، لكن الإنسان - وخاصة الكافر - أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كرَّم الله تعالى أبانا آدم ، والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم. (من آية ١)

٢- في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوًّا. (من آية ﴿ )

~6%

﴾ ﴾ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَو يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُلُكُ ﴾

وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد ﷺ من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نَقْص البيان، فقد ضُرِبت لهم الأمثلة في القرآن، وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم -بتعَنُّت - إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم، ومعاينة العذاب الذي وعدوا به.

۞﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَذِينَ كَغَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَاتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا ٱلْذِرُواْ هُزُوا ﴾ ٱنذِرُواْ هُزُوا ﴾

وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة، ومخوّفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلّط على القلوب بحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم؛ ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد ﷺ، وصَيَّروا القرآن وما خُوِّفوا به أُضْحوكة وسخرية.

﴾ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِرَ بِاَيْتِ رَبِهِ عَفَاغَرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذَا أَبَدًا ﴾

ولا أحد أشد ظلمًا ممن ذُكِّر بآيات ربه، فلم يَعْبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، وأعرض عن الاتعاظ بها، ونسي ما قدّم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها، إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفُهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صَمَمًا عنه، فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدًا ما دامت على قلوبهم أغطية، وفي آذانهم صَمَم.

ولئلا يَتَشَوَّف النبي عَيَّالِيَّة إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب، قال الله له: وربك - أيها الرسول - الغفور لذنوب عباده التائبين، ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجّل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم، أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددان يحازون فيهما على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا، لن يحدوا من دونه ملحاً يلحؤون إليه.

﴿ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾

وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لإهلاكهم وقتًا محددًا.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُّبًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى الله لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنًا طويلًا إلى أن ألقى العبد الصالح، فأتعلم منه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - من حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق، وتبين الباطل وفساده. (من آية ش)

لا يات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين الحق، ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مُرَهِّب وزاجر عن ذلك. (من آية ١٠)

٣- فضيلة العلم والرحلة في طلبه، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. (من آية ١٠)

### الله فَلَمَّا بِلَغَا مَحْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَا فَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾

فسارا، فلما وصلا ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادًا لهما، فأحيا الله السمكة، واتخذت طريقًا في البحر مثل السرّداب، لا يلتئم الماء معه.

## الله وَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَاهَنَا انصَبًا

فلما تعديا ذلك المكان، قال موسى على لخادمه: آتنا طعام الغُدوة، لقد لقينا من سفرنا هذا تعبًا شديدًا.

﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرَهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِعَبَا ﴾

قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟! فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت، وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حَيِيَ الحوت، واتخذ له طريقًا في البحر يحمل على التعجب.

### الله عَلَيْ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾

قال موسى على لتحادمه: ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح، فرجعا يتتبّعان آثار أقدامهما؛ لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة، ومنها إلى مدخل الحوت.

## ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾

فلما وصلا مكان قَقْد الحوت وجدا عنده عبدًا من عبادنا الصالحين (وهو الخَضِر ﷺ)، أعطيناه رحمة من عندنا، وعلّمناه من عندنا، وعلّمناه من عندنا علمًا لا يطّلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة.

### الله ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾

قال له موسى في تواضع وتلطّف: هل أتّبعك على أن تعلّمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟ ﴿ قَالَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

قال الخَضِر: إنك لن تُطِيق الصبر على ما تراه من علمي؛ لأنه لا يوافق ما لديك من علم.

### ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَة تُحِطْ بِهِ ، خُبْرًا ﴾

وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها؛ لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الحوت يطلق على السمكة الصغيرة والكبيرة ولم يرد في القرآن لفظ السمك، وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. (من آية ١)

٧- استحباب كون خادم الإنسان ذكيًّا فطنًا كيِّسًا ليتم له أمره الذي يريده. (من آية ١٠)

٣- أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره. (من آية

#### 

- \$ التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. (من آية ١٠٠٠)
- وضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها. (من آية ش)

٦- تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتَمَهَّر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. (من آية

(@ @

----

W 700 W

J. 7. 100

we.

## الله عَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾

قال موسى: ستحدني إن شاء الله صابرًا على ما أرى منك من أفعال، ملتزمًا بطاعتك، لا أعصي لك أمرًا أمرتني به. ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾

قال الحَضِر لموسى: إن اتبعتني، فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. ﴿ فَانطَلَقَا حَقَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾

فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة، فركبا فيها دون أجرةٍ تَكْرِمةً للحَضِر، فخرق الحَضِر السفينة بقلْع لوح من ألواحها، فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حملنا أهلُها فيها بغير أجرة رجاء أن تُغْرِق أهلها؟! لقد أتيت أمرًا عظيمًا.

## ٥ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾

قال الخَضِر لموسى: ألم أقل: إنك لن تطيق معي صبرًا على ما ترى مني؟!

الله و الله المؤاخِذني بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾

قال موسى على اللخضِر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانًا، ولا تضيّق عليّ وتُشَدِّد في صحبتك.

﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ قَالَ أَقَنْلَتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَكُرًا ﴾

فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصرا غلامًا لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان، فقتله الخضِر، فقال له موسى: أقتلت نفسًا طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟! لقد أتيت أمرًا مُنْكَرًا!

🧗 🕲 ﴿ قَالَ أَلَزَ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾

قال الخَضِر لموسى على: إني كنت قلت لك: إنك - يا موسى - لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر.

و قَالَ إِنسَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِّخِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾

قال موسى على: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تُعُذَر فيها على ترك مصاحبتي؛ لكوني خالفت أمرك مرتين.

۞﴿فَأَنطَلَقَا حَتَىٰٓ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ فَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامُهُۥ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾

فسارا حتى إذا جاءا أهل قرية طلبا من أهلها طعامًا، فامتنع أهل القرية من إطعامهما، وتأدية حق الضيافة إليهما، فوجدا في القرية حائطًا مائلًا قارب أن يسقط وينهدم، فسوّاه الخَضِر حتى استقام، فقال موسى الله للخَضِر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته؛ لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتُعَلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. (من آية ش

٧- النسيان لا يقتضي المؤاخذة، ولا يدخل تحت التكليف. (من آية 🕝 )

٣- وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء. (من آية ١٠٠٥)

W 707 C

﴿ قَالَ هَنْدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنْبِنَكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَرْتَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

قال الخَضِر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرًا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به.

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَدِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

أما السفينة التي أنكرت عليَّ حرقها؛ فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها؛ حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرهًا من أصحابها، ويترك كل سفينة معيبة.

﴿ وَأَمَّا ٱلْعُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْمِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ﴾

وأما الغلام الذي أنكرت عليّ قتله فكان أبواه مؤمنَين، وكان هو في علم الله كافرًا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له، أو من فرط حاجتهما إليه.

﴿ وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾

فأردنا أن يعوضهما الله ولدًا خيرًا منه دينًا وصلاحًا وطهارة من الذنوب، وأقرب رحمة بوالديه منه.

﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَ آأَشُذَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَ آأَشُذَهُمَا وَيُلُمَا لَوْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت عليّ إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحًا، فأراد ربك – يا موسى – أن يبلغا سن الرشد ويكبرا، ويخرجا مالهما المدفون من تحته؛ إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرّض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي؛ ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه.

ولما ذكر الله قصة الحَضِر ذكر قصة ذي القرنين؛ لما بينهما من ترابط؛ إذ إن كلًّا منهما سعى لحماية الضعفاء، نال:

﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَانِ ۖ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴾

ويسألك - أيها الرسول - المشركون واليهود مُمْتجِنين عن خبر صاحب القرنين، قل: سأتلو عليكم من خبره حزءًا تعتبرون به وتتذكرون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يُعْتِبَه ويُعْذِر منه. (من آية ١٠)
- ٧ يُدْفَع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعَى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. (من آية ١٥٠١) ﴿ ١
  - ٣- استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه. (من آية ١٠٠٠)
    - \$ أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. (من آية ١٠٠٠)

30%

W TOV C

We X

## ١ ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّي شَيْءٍ سَبَبًا ﴾

إنا مَكَّنا له في الأرض، وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبُه طريقًا يتوصل به إلى مراده.

### ﴿ فَأَنَّهُ سَبَبًا ﴾

فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه، فاتحه غربًا.

﴾ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا ۚ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَا﴾

وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس - في مرأى العين - رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قومًا كفارًا، قلنا له على سبيل التحيير: يا صاحب القرنين، إما أن تُعنِّر، وإما أن تُحْسِن إليهم.

﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنْعُذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾

قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، تم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذّبه عذابًا فظيعًا.

١ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَّآءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

وأما من آمن منهم بالله وعمل عملًا صالحًا فله الجنة؛ جزاءً من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين.

## ١٤٤٥ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴾

ثم اتبع طريقًا غير طريقه الأولى متجهًا إلى جهة شروق الشمس.

﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾

وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس - في مرأى العين - وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار.

﴿ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾

كذلك أمْر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان.

### ﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَيَبًا ﴾

تم اتبع طريقًا غير الطريقين الأوليين معترضًا بين المشرق والمغرب.

الله عَنَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾

وسار حتى وصل ثغرة بين حبلين فوجد من قِبَلِهما قومًا لا يكادون يفهمون كلام غيرهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

# ٩ ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَعْعَلَ بَيْنَا وَيُنْيَاهُمْ سَدًّا ﴾

قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج (يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم) مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نحعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزًا؟

# ﴿ قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان حير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزًا.

١٤ ﴿ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلُهُ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغ عَلَيْهِ قِطْ رًا ﴾

أَحْضِروا قِطَع الحديد، فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين، حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسًا أصبّه عليه.

### ﴿ فَمَا ٱسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾

فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوًا عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته.

١ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا ﴾ وَقَالَ هَنذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّ جَعَلَهُ، دَكَّاتًا وَكُانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا ﴾

قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض، ويمنعهم منه، فإذا حاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صَيَّره مستويًا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج عاجوج ومأجوج ثابتًا لا نحُلْف فيه.

## الله ﴿ وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِنِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾

وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونُفِخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء.

### الم ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ﴾

وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارًا لا لبس معه ليشاهدوها عيانًا.

### الله وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾

أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميًا عن ذكر الله؛ لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول.

﴿ وَفِي أَوْلِيَا ۚ إِنَّا أَعْدُوا جَهَمْ لِلْكَفِينَ نُزُلًا ﴾

أفظنّ الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟! إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلًا لإقامتهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم، وإصلاح تغورهم من أموالهم. (من آية ١٠)
  - ٧- أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله. (من آية ١٠)
  - ٣- إثبات البعث والحشر بحمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور. (من آية ١٠٠٠)

**70** 709 6

## ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَئِكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾

قل - أيها الرسول -: هل نخبركم - أيها الناس - بأعظم الناس خسرانًا لعمله؟

الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم، وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك.

١٤٥ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَنِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزِنًا ﴾

أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده، وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله.

## ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴾

ذلك الجزاء المُعَدّ لهم هو جهنم؛ لكفرهم بالله، واتخاذهم آياتي المنزلة ورسلي سخرية.

ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين، فقال:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴾

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلًا لإكرامهم.

### ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾

ماكثين فيها أبدًا، لا يطلبون عنها تحوّلا؛ لأنها لا يدانيها جزاء.

﴿ وَلَا لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَكَامَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾

قل - أيها الرسول -: إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حِبْرًا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أحرى لنفدت أيضًا.

﴾ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَنكانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِۦ أَحَدُا ﴾

قل - أيها الرسول -: إنما أنا بشر مثلكم، يُوحَى إليّ أنّ معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له، وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملًا موافقًا لشرعه، مخلصًا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

# ٩

سرام مكيّة المسا

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى، وبيان سعة رحمة الله بعباده.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### € حَمِيعَصَ ﴾

(كَهيعَسَ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الله ﴿ وَكُرُرَ مَتِ رَبِكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيّاً ﴾

هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا ﷺ، نقصه عليك للاعتبار به.

الْ ﴿إِذْ نَادَكَ رَبِّهُ رِنِدَآءٌ خَفِيتًا ﴾

إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيًّا ليكون أقرب إلى الإجابة.

الله وَال رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآمِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾

قال: يا رب، إني ضعفت عظامي، وكثر شيب رأسي، ولم أكن حائبًا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني.

١٤٥ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾

وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيمًا لا تلد، فأعطني من إ عندك ولدًا مُعِينًا.

الله يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًّا ﴾

يرث النبوّة عني، ويرثها من آل يعقوب عليه، وصيِّره - يا ربّ - مرضيًّا في دينه وخلقه وعلمه.

الله عَنزَكَرِنَا إِنَّا نُبَيْرُكَ بِعُلَامٍ ٱسْمُهُ، يَعْيَىٰ لَمْ نَعْمَل لَهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾

فاستجاب الله دعاءه، وناداه: يا زكريا، إنا نخبرك بما يسرّك، فقد أجبنا دعاءك، وأعطيناك غلامًا اسمه يحيى، لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم.

﴿ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَافِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيبًا ﴾

قال زكريا متعجبًا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد، وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله؛ لأنه يدل على التّبرُؤ من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته. (من آية ﴿

٧- يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع. (من آية ١٠٠٠)

٣- الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح. (من آية ١٠١٥)

\$ - تستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة. (من آية ١٠٠٠)

771 0

## الله قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَىَّ هَيِّن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءًا ﴾

قال الملك: الأمركما قلت من أن امرأتك لا تلد، وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال: خلّق ربك ليحيى من أمّ عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك - يا زكريا - من قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر؛ لأنك كنت عدمًا.

# ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِينَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾

قال زكريا ﷺ: يا رب، اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشّرتني به الملائكة، قال: علامتك على حصول ما بُشّرت به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى.

﴿ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾

فخرج زكريا على قومه من مصلّاه، فأشار إليهم من غير كلام: أن سبّحوا الله سبحانه أول النهار وآخره.

الله وَيَحْفَى خُذِ ٱلْكِتُكِ بِفُوَّةً وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ﴾

فولد له يحيى، فلما بلغ سنًّا يخاطب فيها قلنا له: يا يحيى، خذ التوراة بحد واحتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سنّ الصبا.

## ﴿ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَا وَزَكُوهً ۗ وَكَاكَ تَقِيًّا ﴾

ورحمناه رحمة من عندنا، وطهّرناه من الذنوب، وكان تقيًّا يأتمر بأوامر الله، ويحتنب نواهيه.

﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾

وكان برًّا بوالديه، لطيفًا بهما، محسنًا إليهما، ولم يكن متكبّرًا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولا عاصيًا لربه أو لوالديه. الله و الله الله عنه و الله و الله الله أو لوالديه. الله و الله و

وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد، ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة، ويوم يبعث حيًّا يوم القيامة، وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمرّ به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها.

المُ ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴾

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك خبر مريم الله إذ تنحّت عن أهلها، وانفردت بمكان على جهة لشرق منهم.

١ ﴿ فَأَ تَخَذُتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُاسُوِيًّا ﴾

فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترًا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل على المتمثل لها في صورة إنسان سَوِي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء.

﴿ وَالنَّهِ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾

فلما رأته في صورة إنسان سَوِيّ الخَلْق يتّجه إليها قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء - يا هذا - إن كنت تقيًّا تخاف الله.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب. (من آية ١٠)

٣- علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند الله، فالله قرنه بشكره. (من آية ١٠)

## الله ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾

قال جبريل ﷺ: أنا لست بشرًا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدًا طيّبًا طاهرًا.

وَ وَالْتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾

قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟! ﴿ وَلَا خَالَ اللَّهِ عَلَى هَمِ مِنْ أُولِ اللَّهِ عَلَى هَمِ مَنْ أَوْلَا مَعْضِيًّا ﴾ ﴿ وَلَا خَالِكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية، لكن ربك سبحانه قال: خُلْق ولد من غير أب سهل عليّ، وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله، ورحمة منا لك ولمن آمن به، وكان خَلْق ولدك هذا قضاء من الله مقدّرًا، مكتوبًا في اللوح المحفوظ.

### الله فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ عَكَانًا قَصِيبًا ﴾

فحملت به بعد نفخ الملك، فتنحّت به إلى مكان بعيد عن الناس.

﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيَا مَنسِيًّا ﴾

فضربها المخاض، وألجأها إلى ساق نخلة، قالت مريم الله الله اليتني مت قبل هذا اليوم، وكنت شيئًا لا يُذْكر حتى لا يُظَن بي السوء.

الله الله عَنْ ا

فناداها عيسى من تحت قدميها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماءٍ تشربين منه.

إِ اللَّهُ ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾

وأمسكي بحذع النحلة وهزِّيه تساقط عليك رطبًا طريًّا جُنِيَ من ساعته.

﴿ وَكُلِى وَاَشْرَبِى وَقَرِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلِمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ فكلي من الرطب، واشربي من الماء، وطيبي نفسًا بمولودك ولا تحزني، فإن رأيت من الناس أحدًا فسألك عن حبر المولود فقولي له: إني أوجبت على نفسي لربي صمتًا عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس.

الله الله عَوْمَهَا تَعْمِلُهُ أَوْ الْكُولُ لِكُمْرِيكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَ افْرِيَّا ﴾

فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مستنكرين: يا مريم، لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى، حيث جئت بولد من غير أب.

﴿ وَمَا كَانَتُ أَمْكِ بَغِيًّا ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ أَبُولِهِ آمَراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾

يا شبيهة هارون في العبادة (وهو رجل صالح) ماكان أبوك زانيًا، ولاكانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم، إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمرة النخلة. (من ية ١٠)

٧- في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن. (من آية ش)

٣- نذر الصمت كان جائزا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فقد دلت السنة على منعه. (من آية ١٠٠٠)

W 777 W

~~~X

# ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾

فأشارت إلى ابنها عيسى هي وهو في المهد، فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلّم صبيًّا وهو في المهد؟! الله عَبْدُ أُللهِ عَاتَىٰنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴾

قال عيسى هي: إني عبد الله، أعطاني الإنجيل، وجعلني نبيًّا من أنبيائه.

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾

وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.

الله وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾

وجعلني برًّا بأمّي، ولم يجعلني متكبّرًا عن طاعة ربي، ولا عاصيًا له.

اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ حَيَّا ﴾

والأمان من الشيطان وأعوانه عليّ يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيًّا يوم القيامة، فلم يتحبّطُني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة.

الله عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾

ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه، لا ما يقوله الضالون الذين يشكّون في أمره ويختلفون.

﴿ مَا كَانَّ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَننَهُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

أ ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد، تقدّس عن ذلك وتنزّه، إذا أراد أمرًا، فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر: إ (كن)، فيكون لا محالة، فمن كان كذلك فهو مُنَزَّه عن الولد.

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُونَ فَأَعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعًا، فأخلصوا له العبادة وحده، هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاة الله.

الله المُعْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

فاختلف المختلفون في شأن عيسى هي فصاروا أحزابًا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا: هو رسول، وكفر به آخرون كاليهود، كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم: هو الله، وقال آخرون: هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك، فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب.

﴿ أَسِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾

ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، لكنِ الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدّون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم. 
﴿ مِن فَوَابِدِٱلْكَاتِ:

١ أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه، وكل ما عداه من تقولات باطل
 لا يليق بالرسل. (من آية ﴿ )

٢- في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق، ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب، ولن ينفعه و أي ذلك. (من آية ١٠)

**3** 778

## الله وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

وأنذر - أيها الرسول - الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته، والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد، وفرغ من حسابهم، وصار كلِّ إلى ما قدّم، وهم في حياتهم الدنيا مُغْتَرُون بها، لاهون عن الآخرة، وهم لا يؤمنون بيوم القيامة.

## ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾

إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض، ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم، وملكنا لهم، وتصرّفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

## المُووَاذَكُر فِ الْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًانَبِيًّا ﴾

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزّل عليك خبر إبراهيم هي، إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله، ونبيًّا من عند الله.

## ا فَالَالْبِيهِ يَنَأْمَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

إذ قال لأبيه آزر: يا أبت؛ لِمَ تعبد من دون الله صنمًا لا يسمع دعاءك إنْ دعوْتَه، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرًّا، ولا يحلب لك نفعًا؟!

## المُ وَيَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيًّا

يا أبت، إني قد حاءني مِن العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك، فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم.

## ﴿ ١ إِنَّ أَبَتِ لَا نَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرِّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴾

يا أبت، لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عاصيًا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد.

### ﴿ وَيَتَأْبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَيْ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ﴾

يا أبت، إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن متّ على كفرك، فتكون قرينًا للشيطان في العذاب لموالاتك له.

## الله قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَإِبْرَهِيمٌ لَينِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾

قال آزر لابنه إبراهيم على: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟! لئن لم تكفّ عن سبّ أصنامي الأرمينك بالحجارة، وفارقني زمانًا طويلًا فلا تكلّمني، ولا تجتمع معي.

## ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ مِا أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا ﴾

قال إبراهيم ﷺ لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي.

# ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٓ أَلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾

وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئًا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته، فأكون بدعائه شَقيًّا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما. (من آية ١٠٠٠)

٢- المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. (من آية ١٩٩٩)

9 770 C

٤ ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَهَمُ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾

فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، عوّضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق، ووهبنا له حفيده يعقوب، وكل واحد منهما جعلناه نبيًّا.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيُّ ال

وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرًا كثيرًا، وجعلنا لهم ثناءً حسنًا مستمرًّا على ألسنة العباد.

١ ﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَلِيًّا ﴾

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك خبر موسى ، إنه كان محتارًا مصطفًى، وكان رسولًا نبيًّا.

١ ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًّا ﴾

وناديناه من جانب الحبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى ، وقرّبناه مناجيًا، حيث أسمعه الله كلامه.

الله ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيًّا ﴾

وأعطيناه – من رحمتنا وإنعامنا عليه – أخاه هارون ﷺ نبيًّا؛ استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك.

الله ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل ، إنه كان صادق الوعد، لا يَعِدُ وعدًا إلا وَفَى به، وكان رسولًا نبيًا.

١٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، فِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ - مَرْضِيًّا ﴾

وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة، وبإعطاء الزكاة، وكان عند ربه مرضيًّا.

إ الله ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ رُكَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴾

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك خبر إدريس هي، إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، وكان نبيًا من أنبياء الله.

﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾

ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة، فكان عالى المنزلة.

﴿ وَأَوْلَتِكَ اَلَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَبِيِّعَنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ مِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۗ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنتُ الرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَبُكِيًّا ٣﴾

أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداءً بزكريا وختامًا بإدريس ، هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم هم أبناء ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب ، وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام، واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء، كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركًا فيه مع سارة، ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهما، ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلًا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق. (من آية ١٠)

٢-- وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناءً صادقًا بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه السلام وذريته من أئمة المحسنين.
 (من آية ﴿)

٣-- إثبات صفة الكلام لله تعالى. (من آية ١٠)

خاجة الداعية دومًا إلى أنصار يساعدونه في دعوته. (من آية ش)

﴾ ٥- صدق الوعد محمود، وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخُلْف مذموم. (من آية ﴿ )

**177** C

· notal

١ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾

فحاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ضيّعوا الصلاة، فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزني، فسوف يلقون شرًّا في جهنم وحيبة.

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

إلا من تاب من تقصيره وتفريطه، وآمن بالله وعمل عملًا صالحًا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة، ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئًا ولو قلّ.

﴿ جَنَّتِ عَدَّنِ الَّتِي وَعَدَ الرِّحْنَنُ عِبَادَهُ, ۚ فِٱلْفَيْبِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ وَعَدُهُ, مَأْلِيًّا ﴾

جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعْد الله بالجنة - وإن كان غيبًا - آت لا محالة.

الله الله المُعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا أَكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾

لا يسمعون فيها فضولًا، ولا كلامَ فحشٍ، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض، وسلام الملائكة عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحًا ومساءً.

الله وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾

هذه الجنّة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورتُها من عبادنا من كان ممتثلًا للأوامر، مجتنبًا للنواهي.

ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره، فقال:

﴿ وَمَانَنَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِكَّ لَهُ، مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

وقل - يا جبريل - لمحمد ﷺ: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزّل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، وماكان ربك - أيها الرسول - ناسيًا شيئًا.

السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدْهُ وَأَصْطَيْرِ لِعِبَدَبَةِ عَلْ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾

خالق السماوات وخالق الأرض، ومالكهما ومدبر أمرهما، وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده، فهو المستحق للعبادة.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾

ويقول الكافر المنكر للبعث؛ استهزاء: أإذا متّ فإني سوف أخرج من قبري حيًّا حياة ثانية؟! إن هذا لبعيد.

أَوَلا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئًا؟! فيستدلّ بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر.

﴿ وَوَرَبِكَ لَنَحْشُرِنَهُمْ وَالشَّينطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُ مُحَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾

فوربّك - أيها الرسول - لنحرجنّهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلّوهم، ثم لنسوقنّهم إلى أبواب جهنم أذلاء، باركين على ركبهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله. (من آية ١٠)
 ٢- على المؤمنين الاشتغال بما أمروا به والاستمرار عليه في حدود المستطاع. (من آية ١٠)

30 - U

~ @ X

# ﴿ ثُمَّ لَنَهْ عَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنِيًّا ﴾

ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانًا، وهم قادتهم.

٩ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴾

ثم لنحن أعلم بالذين هم أحقّ بدخول النار ومقاساة حرّها ومعاناته.

الله وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾

وما منكم - أيها الناس - أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، كان هذا العبور قضاءً مُبْرَمًا قضاه الله، فلا راد لقضائه.

## ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴾

تُم بعد هذا العبور على الصراط نسلّم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم، لا يستطيعون الفرار منها.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتَنا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾

وإذا تُقْرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين: أيُّ فريقينا خير إقامة ومسكنًا، وأحسن مجلسًا ومحتمعًا: فريقنا أم فريقكم؟!

## ﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن فَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا ﴾

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوّق مادي، هي أحسن منهم أموالا،

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلْرَّمْنُ مَدًّا حَقَّىٰ إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانُا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾

قل - أيها الرسول -: من كان يتخبّط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالًا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجَّل في الدنيا، أو المؤجَّل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلًا وأقل ناصرًا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟

## ﴿ وَيَرِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِيكِ ٱهْ تَدَوْا هُدَى وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾

ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالًا، يزيد الله الذين اهتدوا إيمانًا وطاعة، والأعمال الصالحات المؤدّية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك – أيها الرسول – جزاءً، وخير عاقبة.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ورود جميع الخلائق عَلى النار -أي: المرور على الصراط، لا الدخول في النار- أمر واقع لا محالة. (من آية ١)

٧- أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام. (من آية ١٠)

٣-- من كان غارقًا في الضلالة متأصلًا في الكفر يتركه الله في طغيان جهله وكفره، حتى يطول اغترار، فيكون ذلك أشد لعقابه. (من آية ١٠)

ع- يثبّت الله المؤمنين على الهدى، ويزيدهم توفيقًا ونصرة، وينزل من الآيات ما يكون سببًا لزيادة اليقين محازاةً عُجِلهم. (من آية ﴿ )

﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ مِنَا يَدِينَا وَقَالَ لَأُونَينَ مَالًا وَوَلَدًّا ﴾

أفرأيت - أيها الرسول - الذي كفر بحججنا، وأنكر وعيدنا، وقال: إن متّ، وبعثت لأعطَينَ مالًا كثيرًا وأولادًا. الله وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَالرَّ هُنَ عَهْدًا ﴾

أَعَلِم الغيب فقال ما قال عن بيِّنة؟! أم جعل عند ربه عهدًا ليدخلنَّه الجنة، ويعطينُه مالًا وأولادًا؟!

الله عَدَابِ مَدَّا ﴾ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴾

ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله، ونزيده عذابًا فوق عذابه لما يدّعيه من الباطل.

﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ﴾

ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردًا قد سلب منه ما كان يتمتّع به من مال ومن

اللهِ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ أَلِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴾

واتّخذ المشركون لهم معبودين من دون الله؛ ليكونوا لهم ظهيرًا ومعينًا ينتصرون بهم.

١٤٥ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾

ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة، وتتبرّأ منهم، وتكون لهم أعداء.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴾

ألم تر - أيها الرسول - أنا بعثنا الشياطين، وسلّطناهم على الكفار تهيّجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجًا؟

﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾

فلا تعجل - أيها الرسول - بطلب الله أن يعجّل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء، حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقّون.

﴿ وَهُوَمَ غَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾

اذكر - أيها الرسول - يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم - بامتثال أوامره واحتناب نواهيه - إلى ربهم وفدًا مكرمين مُعَزَّزين.

١٤٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾

ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تدل الآيات على سخف الكافر وسَذَاجة تفكيره، وتَمَنّيه الأماني المعسولة، وهو سيحد نقيضها تمامًا في عالم الآخرة. (من آية ١)

٧ - سلَّط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر، والإخراج من الطاعة إلى المعصية. (من آية ١٠٠٠)

**779** 

# ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَغَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾

لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتّخذ عند الله في الدنيا عهدًا بالإيمان به وبرسله.

## ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ﴾

وقال اليهود والنصاري وبعض المشركين: اتخذ الرحمن ولدًا.

## ﴿ لَقَدْجِنْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴾

لقد جنتم - أيها القائلون بهذا - شيئًا عظيمًا.

الله وَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَن الله وَالله مَن الله مَن الله مَا الله مَدَّا الله مَدْ الله مَدْ الله مَدَّا الله مَدَّا الله مَدَّا الله مَدْ الله مَدْ الله مَدَّا الله مَدْ الله مُدْ الله مُدْ الله مُدْ الله مُدْ الله مَدْ الله مُدْ الله مَا الله مُدْ ال

تكاد السماوات تتشقّق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدّع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة.

اللَّوْمَنِ وَلَدَا ﴾

كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدًا، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

٥ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴾

وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدًا لتنزّهه عن ذلك.

ماكل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعًا.

الله المُقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴾

لقد أحاط بهم علمًا، وعدّهم عدًّا، فلا يخفى عليه منهم شيء.

الله وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ﴾

وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردًا لا ناصر له ولا مال.

الله الله الله المنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله، سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم، وبتحبيبهم إلى عباده.

﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ وَقَوْمَا لَّذًا ﴾

فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك - أيها الرسول - من أجل أن تبشّر به المتقين الذين يمتثلون أوامري، ويحتنبون نواهي، وتحوّف به قومًا أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق.

الله وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾

وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟! وهل تسمع لهم صوتًا خفيًا؟! فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة. (من آية ١٠)

**2** 77. 2

سُنِوْكَافُوطُلْمُنَا مَكتة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### @وطه ا

(طه) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

المُ ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾

ما أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن ليكون سببًا في إرهاق نفسك أسفًا على إعراض قومك عن الإيمان بك. في إلا الأنذَكِرَةُ لِمَن يَغْثَىٰ ﴾

ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرًا لمن وفقهم الله لحشيته.

الله وَمَنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴾

نزّله الله الذي خلق الأرض، وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم؛ لأنه منزل من عند عظيم.

@﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾

الرحمن علا وارتفع على العرش علوًا يليق بحلاله على.

الله عَلَيْهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّرَىٰ ﴾

له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقًا وملكًا وتدبيرًا.

الله وَإِن تَجْهَر بِأَلْقُولِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾

وإن تعلن - أيها الرسول - القول، أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾

الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن.

ولما كان النبي ﷺ يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى ، فقال سبحانه:

الله ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾

ولقد جاءك - أيها الرسول - خبر موسى بن عمران ﷺ.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة، وإذاقتها المشقة الفادحة، وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم. (من آية ١٠)

 ﴾ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴾

حين عاين في سفره نارًا، فقال لأهله: أقيموا في مكانكم هذا، إني أبصرت نارًا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة، أو أجد من يهديني إلى الطريق.

١ ﴿ فَلَمَّا أَنَّهُا نُودِي يَنْمُوسَيَّ ﴾

فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله: يا موسى.

إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادًا لمناجاتي، إنك بالوادي المُطَهَّر (طُوَى).

الله ﴿ وَأَنَا آخَتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾

وأنا اصطفيتك - يا موسى - لتبليغ رسالتي، فاستمع لما أوحيه إليك.

إنني أنا الله لا معبود بحق غيري، فاعبدني وحدي، وأدّ الصلاة على أكمل وجه لتذكّرني فيها.

١ ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيلَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾

إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم؛ لكي تُجَازَى كل نفس بما عملته، خيرًا كان أو شرًّا.

الله عَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينَهُ فَتَرْدَىٰ ﴾

فلا يصرفنّك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار، واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات، فتهلك بسبب ذلك.

الله وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾

وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟

﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾

قال موسى هي: هي عصاي؛ أعتمد عليها في المشي، وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي، ولي فيها منافع غير ما ذكرت.

الم ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴾

قال الله: ألقها يا موسى.

الله ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾

فألقاها موسى، فانقلبت حية تمشى بسرعة وخفّة.

﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾

قال الله لموسى على: خذ العصا، ولا تخف من انقلابها حية، سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 – على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة) من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد. (من آية ﴿

٧- وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة، وأهمها الوحي المنزل من عند الله. (من آية ١٠)

٣- اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة وهما: الإقرار بتوحيد الله، والإيمان بالساعة (القيامة)،

﴿ وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي الصلاة. (من آية ١٠٠٠)

100 M

ر من آية ١٥٥٥ ١٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥

سُورَةُ طُه

الله الله عَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَنْمُوسَى ﴾

قال الله: قد أعطيناك ما طلبت يا موسى.

الله ﴿ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾

ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى.

١٤٥٥ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴾

إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون.

﴿ أَنِ آفَذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ فَأَفَذِفِيهِ فِى ٱلْمَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لَى وَعَدُوُّ لَهُۥ ۚ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ عَيْنِيَ ﴾

فقد أمرناها حين ألهمناها: أن ارميه بعد ولادته في الصندوق، واطرحي الصندوق في البحر، فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منّا، فيأخذه عدو لي وله، وهو فرعون، ووضعت عليك محبّة منّي، فأحبّك الناس، ولتتربّى على عيني وفي حفظي ورعايتي.

﴾ ﴿ إِذ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَيْرِ وَفَنَنَكَ فُلُونًا فَلُونًا فَلَكِنْ تُمْ عِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ﴾

إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه: هل أُرْشِدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمننا عليك فمننا عليك بارجاعك إلى أمّك لتسرّ برجوعك إليها، ولا تحزن من أجلك، وقتلت القِبْطِي الذي وَكَزْنَه، فمننا عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرّضت له، فخرجت ومكثت أعوامًا في أهل مَدْين، ثم أتيت في الوقت الذي قُدِّر لك أن تأتى فيه لتكليمك يا موسى.

المُورُواصطنعتُك لِنَفْسِي ﴾

واخترتك لتكون رسولًا عنّي تبلّغ الناس ما أوحيت به إليك.

الله وَ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ﴿

اذهب أنت - يا موسى - وأخوك هارون، بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعفا عن الدعوة إليّ، وعن ذكري. ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى ﴾

اذهبا إلى فرعون، فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرّد على الله.

الله وَهُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ﴾

فقولا له قولًا لطيفًا لا عنف فيه؛ رجاء أن يتذكر، ويخاف الله فيتوب.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كمال اعتناء الله بكليمه موسى هذا والأنبياء والرسل، ولورثتهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم مع الله. (من آية ش)

٢ - بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة، وضُمِنَت له عليه القوة عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة، وضُمِنَت له عليه المعصمة. (من آية هي)

الله وَالاربِّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَيْ

قال موسى وهارون ﷺ: إننا نخاف أن يعجّل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو نيره.

١ وَ اَلَ لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾

قال الله لهما: لا تخافا؛ إنني معكما بالنصر والتأييد، أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه.

﴾ فَأْنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمَ ۖ قَدْ جِنْنَكَ بِثَايَةِ مِن رَبِكَ ۖ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُكَىٰٓ ﴾

فأتياه، فقولا له: إنا رسولا ربك - يا فرعون - فابعث معنا بني إسرائيل، ولا تعذبهم بقتل أبنائهم، واستحياء نسائهم، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا، والأمان من عذاب الله لمن آمن، واتبع هدى الله.

١ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْمَنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾

إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذَّب بآيات الله، وأعرض عما جاءت به الرسل.

﴿ قَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَعُوسَى ﴾

قال فرعون منكرًا لما جاءا به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلى يا موسى؟

﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمْ هَدَىٰ ﴾

قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له، ثم هدى المخلوقات لما خلقها له.

الله الله الله الله المُ المُ المُ المُ المُونِ المُولِي المُ

قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟

المُوفَالَ عِلْمُهَا عِندَرَتِي فِي كِتنْبِ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى

قال موسى هلط لفرعون: عِلْمُ ماكانت عليه تلك الأمم عند ربي، مثبت في اللوح المحفوظ، لا يخطئ ربي في علمها، ولا ينسى ما علمه منها.

﴿ ﴿ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهُ دُا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو َجَامِن نَبَاتٍ شَتَى ﴾

عند ربي الذي صيَّر لكم الأرض مُمَهَّدة للعيش عليها، وجعل لكم فيها طرقًا صالحة للسير عليها، وأنزل من السماء ماء المطر، فأخرجنا بذلك الماء أصنافًا من النباتات مختلفة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

١ - من الهداية العامة للمخلوقات أن تجدكل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عن نفسه.
 (من آية ١٠)

٧- الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل. (من آية ١٠٥٥)

٣- إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصانع.
 (من آية ١٠)

◄ ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها

﴾ وإيحادهم. (من آية ١٩ ١٩)

**1** 7 7 0 00

﴾ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَنَمَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴾

كلوا - أيها الناس - مما أخرجنا لكم من الطيبات، وارعوا أنعامكم، إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول.

﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾

من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم ، وفيها نرجعكم بالدفن إذا مُتُّم، ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم قيامة.

الله ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴾

ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها، وشاهدها فكذّب بها، وامتنع أن يستحيب إلى الإيمان بالله.

الله عَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَنْمُوسَى ﴾

قال فرعون: أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر - يا موسى - ليبقى لك ملكها؟

١ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِذَا لَا نُغْلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴾

فلنأتينّك - يا موسَى - بسحر مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدًا في زمان معلوم ومكان محدد، لا نتحلّف نحن ولا تتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه، وليكن المكان وسطًا بين الفريقين معتدلًا.

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّاسُ ضُحَى ﴾

قال موسى ه الفرعون: الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى.

الله فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمِّعَ كَيْدَهُۥ ثُمُّ أَنَّ ﴾

فأدبر فرعون منصرفًا، فجمع مَكْرَهُ وحِيَلَه، ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمُغَالبة.

اللهُ وَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾

قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذروا، لا تختلقوا على الله كذبًا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده، وقد حسر من اختلق على الله الكذب.

الله عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَمْرُهُم بَيْنَهُ مَ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ﴾

فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى على، وتناجوا بينهم سرًّا.

الله الله الله المنان لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَى ﴾

قال بعض السحرة لبعضهم سرًّا: إن موسى وهارون ساحران، يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاءا به، ويذهبا بسُنَّتكم العليا في الحياة، ومذهبكم الأرقى.

اللهُ ﴿ فَأَجْعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾

فأحكموا أمركم، ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مُصْطَفّين، وارموا ما عندكم دفعة واحدة، وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – كفر فرعون كفر عناد؛ لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرًا، واقتنع بها في أعماق نفسه. (من آية ١٠٠٠)

٢ - اختار موسى يوم العيد؛ لتعلو كلمة الله، ويظهر دينه، ويكبت الكفر، أمام الناس قاطبة في المجمع العام ليَشِيع (
 إذ الخبر. (من آية ١٩)

**8** 777 **8** 

وَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أُوِّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾

قال السحرة لموسى هي: يا موسى، اختر أحد أمرين: أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر، أو نكون نحن أ البادئين بذلك.

الله وَال بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾

قال موسى هي: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أوّلًا، فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيّهم التي طرحوها يُخَيّل إلى موسى من سحرهم أنها تعابين تتحرك بسرعة.

الله ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ، خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴾

فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا.

﴿ فُلْنَا لَا تَغَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾

قال الله لموسى ﷺ مطمئنًا إياه: لا تخف مما نحيِّل إليك، إنك – يا موسى – أنت المُسْتَعْلِي عليهم بالغلبة لنصر.

وَ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَيْنَاصَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴾

واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدًا سحريًّا، ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان.

﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُعَّدًا فَالْوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾

فطرح موسى عصاه فانقلبت حية، وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرًا، إنما هو من عند الله، قالوا: آمنا برب موسى وهارون، رب جميع المخلوقات.

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ. لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ ۖ فَلأَقطِّعَبَ ٱيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَا ٓ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾

قال فرعون منكِرًا على السحرة إيمانهم ومتوعّدًا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟! إن موسى لهو رئيسكم – أيها السحرة – الذي علّمكم السحر، فلأقطّعن من كل واحد منكم رِجُلًا ويدًا مخالفًا بين جهتيهما، ولأصلّبن أبدانكم على حذوع النخل حتى تموتوا، وتكونوا عبرة لغيركم، ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابًا، وأدوم: أنا أو رب موسى؟!

٣ ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنا ۖ فَأَفْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَفْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا ﴾

قال السحرة لفرعون: لن نفضّل اتباعك – يا فرعون – على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، ولن نفضّلك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية، وسيزول سلطانك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض أو حيث احتال، ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرًا كان أو شرًا.
 (من آية ١)

٧ - دأب الطغاة التهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق والإمعان في ذلك للإذلال والإهانة. (من آية ١٠)

٣- الإيمان يصنع المعجزات؛ فقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال، فهان عليهم عذاب الدنيا، ولم يبالوا بتهديد

🧗 فرعون. (من آية 🕲)

# ا إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَننَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ﴾

إنا آمنًا بربنا رجاء أن يمحو عنّا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلّمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاءً مما وعدتنا به، وأدْوَم عذابًا مما توعّدتنا به من العذاب.

## الله الله عَن مَا أَتِ رَبُّهُ مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾

إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرًا به فإنَّ له نار جهنم يدخلها ماكثًا فيها أبدًا، لا يموت فيها فيستريح من عذابها، ولا يحيا حياة طيبة.

## ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى ﴾

ومن يأت ربه يوم القيامة مؤمنًا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة، والدرجات العليّة.

# ﴿ جَنَّتُ عَدْدِ تَغْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّكَى ﴾

تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدًا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهّر من الكفر والمعاصي.

# ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾

ولقد أوحينا إلى موسى: أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقًا في البحر يابسًا بعد ضرب البحر بالعصا، آمنًا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملؤه، ولا تخشى من الغرق في البحر.

## ﴿ ١ اللَّهُ مَا عَشِيهُمْ فِرْعَوْنُ مِجْنُودِهِ عَنَشِيهُم مِنَ ٱلْمِمْ مَا غَشِيهُمْ ﴾

فتبعهم فرعون مصحوبًا بجنوده، فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعًا وهلكوا، ونجا موسى ومن معه.

### وَ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾

وأضل فرعون قومه بما حسّنه لهم من الكفر، وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية.

## ١ يَبَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ قَدْ أَنِجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ﴾

وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل، قد أنقذناكم من عدوّكم، وواعدناكم أن نكلّم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزّلنا عليكم في التِّيه من نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه السُّماني.

# ١ كُلُواْ مِن طَيِبَنْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾

كلوا من المستلذّات ممّا رزقناكم من الأطعمة الحلال، ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرّمناه عليكم، فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- من سُنَّة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين، ويقر أعينهم، ويذهب غيظ قلوبهم. (من آية ١٠)
- ٧- الطاغية شؤم على نفسه وعلى قومه؛ لأنه يضلهم عن الرشد، وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة. (من آية ١٠)
  - ٣- النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد، وجحودها يوجب حلول غضب الله ونزوله. (من آية ١٠٠٠)

الله ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾

وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إليّ وآمن، وعمل عملًا صالحًا، ثم استقام على الحق.

الله ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَى ﴾

وما الذي جعلك تعجل عن قومك - يا موسى - فتتقدمهم تاركًا إياهم خلفك؟

﴿ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴾

قال موسى الله: ها هم ورائي وسيلحقونني، وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك.

الله فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾

قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين حلّفتهم وراءك بعبادة العجل، فقد دعاهم إلى عبادته السامري، فأضلّهم بذلك. ﴿ وَعَدَّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ أَمْ أَلَوْ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِدَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِدَكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمُ الْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِدِي ﴾ يَعِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾

فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل، حزينًا عليهم، قال موسى على: يا قوم، أَمَا وعدكم الله وعدًا حسنًا أن ينزل عليكم التوراة، ويدخلكم الجنة، أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أم أردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم، ويقع عليكم عذابه، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم؟!

١ وَالْوَا مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا ۖ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْتَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴾

قال قوم موسى: ما أخلفنا موعدك - يا موسى - باختيار منّا، بل باضطرار، فقد حملنا أحمالًا وأثقالا من حُلِيٍّ وقوم فرعون، فرميناها في حفرة للتخلص منها، فكما رميناها في الحفرة رمى السامريّ ماكان معه من تربة حافر فرس مجبريل عيد.

﴿ وَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدْ آ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾

فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل حَسَدَ عجل لا روح فيه، له صوت كصوت البقر، فقال المفتونون منهم بعمل السامريّ: هذا هو معبودكم ومعبود موسى، نسيه وتركه هنا.

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾

أفلا يرى هؤلاء الذين فُتِنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلّمهم ولا يحيبهم، ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم، ولا جلب نفع له، أو لغيره؟!

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن فَبْلُ يَنقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَأَنِّ عُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ﴾

ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم: ما في صياغة العجل من الذهب ونُحَوَارِه إلا احتبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربّكم - يا قوم - هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرًّا ولا نفعًا فضلًا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده، وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية، وآمن به وعمل الصالحات، ثم ثبت على ذلك
 حتى مات عليه. (من آية ﴿ )

٧- أن العجلة وإن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين. (من آية ١٠)

٣- خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال. (من آية 👜)

- W

٩ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾

قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى.

قال موسى لأحيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم ضلّوا بعبادة العجل من دون الله.

الله تُنبِعَن أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾

أن تتركهم وتلحق بي؟! أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم؟!

﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَى وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوْلِي ﴾

ولما أخذ موسى بلحية أحيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرًا عليه صنيعه قال له هارون مستعطفًا إياه: لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرًا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرّقوا، فتقول: إني فرقت بينهم، وإني لم أحفظ وصيّتك فيهم.

الله فَمَاخَطَبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴾

قال موسى ﷺ للسامري: فما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟

﴿ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبَضَتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴾ قال السامري لموسى ﴿ وَأَيت ما لم يروه، فقد رأيت جبريل على فرس، فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه،

فطرحتها على الحليّ المذاب المسبوك على صورة عجل، فنشأ عن ذلك جَسَد عجل له نحُوّار، وكذلك حسّنت لي

ا نفسي ما صنعته.

﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُغْلَفَهُ، وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ، ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ، فِي ٱلْمِيرِ نَسْفًا ﴾

قال موسى هي السامري: فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيًّا: لا أَمَسّ ولا أُمَسّ، فتعيش منبوذًا، وإن لك موعدًا يوم القيامة تُحَاسَب فيه وتُعَاقَب، لن يخلفك الله هذا الموعد، وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك، وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارًا حتى ينصهر، ثم لنَذْرِينّه في البحر حتى لا يبقى له أثر.

﴿ إِنَّكَ آ إِلَا هُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

إنما معبودكم بحق - أيها الناس - هو الله الذي لا معبود بحق غيره، أحاط بكل شيء علمًا، فلا يفوته سبحانه علم شيء.

﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّاذِكُرًا ﴾

مثل ما قصصنا عليك - أيها الرسول - خبر موسى وفرعون، وخبر قومهما نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنًا يتذكر به من تذكر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- الغضب المحمود هو الذي يكون عند انتهاكِ محارم الله. (من آية ١١) ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

٢- في الآيات أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، وألا يُخَالَطوا. (من آية ١٠)

٣- في الآيات وجوب التفكر في معرفة الله تعالى من خلال مفعولاته في الكون. (من آية ١٠)

٤ - القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد وشرف وفخر للإنسانية. (من آية ١٠٠٠)

الله مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا ﴾

من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به، ولم يعمل بما فيه؛ فإنه يأتي يوم القيامة حاملًا إثمًا عظيمًا، ُ ومستحقًّا عقابًا أليمًا.

الله خَلِدِينَ فِي وَ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ حِمْلًا ﴾

ماكثين في ذلك العذاب دائمًا، وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة.

اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرُقًا ﴾

يوم ينفخ المَلَك في الصور النفخة الثانية للبعث، ونحشر الكفار في ذلك اليوم زُرْقًا لتغيّر ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة.

الله يَتَخَفَتُوكَ يَنْتُهُمْ إِن لِّيثَهُمْ إِن لِّكُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴾

يتهامسون بقولهم: ما لبثتم في البَرْزَخ بعد الموت إلا عشر ليال.

١ فَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾

نُحن أعلم بَمَا يتسارُّونَ به، لا يفوتنا منَّه شيءً، إذ يُقول أوْفرهم عقلا: ما لبثتم في البَرْزَخ إلا يومًا واحدًا لا أكثر. ﴿ وَيَسَّتُلُونَكَ عَنِ ٱلِخِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسِّفًا ﴾

ويسألونك - أيها الرسول - عن حال الحبال يوم القيامة، فقل لهم: الحبال يقتلعها ربي من أصولها ويُذْرِيها، فتكون هباءً.

الم فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴾

فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات.

﴿ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلا آَمْتُ ا ﴾

لا ترى - أيها الناظر إليها - في الأرض من تمام استوائها ميلًا ولا ارتفاعًا ولا انحفاضًا.

١٤٥ يَوْمَ بِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾

في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر، لا معدل لهم عن اتباعه، وسكتت الأصوات للرحمن رهبة، فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتًا خفيًّا.

الله عَوْمَيِدٍ لَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، فَوْلًا ﴾

في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعًا أذن له الله أن يشفع، ورضي قوله في الشفاعة.

الله الله الله عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾

يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة، ويعلم ما استدبروه في دنياهم، ولا يحيط حميع العباد بذات الله وصفاته علمًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم، والاهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم، والإقبال عليه بالتعلم والتعليم. (من آية ﴿

٢ ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا الأوقات الكثيرة، وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين
 على ما يضرهم. (من آية ش ش ش ش)

٣- لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا شفاعة من أذن له الرحمن، ورضي قوله في الشفاعة. (من آية ١٠٠٠)

" " M 1

## ١ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾

وذلّت وجوه العباد، واستكانت للحي الذي لا يموت، القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها، وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك.

## ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾

ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيًا، ولا يخاف ظلمًا بأن يعذَّب بذنب لم يفعله، ولا نقصًا لثواب عمله الصالح.

الله وَكُذَاكِ أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴾

ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبيَّنا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتحويف؟ رجاء أن يخافوا الله، أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارًا.

الله وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجُلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

فتعالى الله وتقدَّس وجَلَّ، الملك الذي له ملك كل شيء، الذي هو حق وقوله حق، تعالى عما يصفه به المشركون، ولا تسرع – **أيها الرسول** – بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه، وقل: ر**ب** زدني علمًا إلى ما علّمتني. ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل، ذكر قصة آدم ﷺ حثًّا على رجوع من نسى إلى طاعة الله فقال:

# ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ ، عَنْرَمًا ﴾

ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة، ونهيناه عن ذلك، وبيّنا له عاقبته، فنسي الوصية وأكل من إ الشجرة، ولم يصبر عنها، ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به.

الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَي الشَّهُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبْكُ ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم إلا إبليس - الذي كان معهم ولم يكن منهم - امتنع من السجود تكبرًا.

١ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾

فقلنا: يا آدم، إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنّك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به، فتتحمّل أنت المشاق والمكاره.

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾

إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع، ويكسوك فلا تعرى.

@﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَى ﴾

وأن يسقيك فلا تعطش، ويظلك فلا يصيبك حر الشمس.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد وشرف وفخر للإنسانية. (من آية ١٠)
- ٢- القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. (من آية ١٠)
- ٣- الأدب في تلقى العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأني ويصبر حتى يفرغ المُمْلِي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض. (من آية 🕲)
- ٤ -- نسي آدم فنسيت ذريته، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة فغفر الله له، ومن يشابه أباه

فما ظلم. (من آية 🚳 🕲

TAT C

Zan.

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾

فوسوس الشيطان إلى آدم، وقال له: هل أرشدك إلى شجرة مَنْ أكل منها لا يموت أبدًا، بل يبقى حيًّا مُخَلَّدًا، ويملك ملكًا مستمرًّا لا ينقطع ولا ينتهي؟!

الله الله عَنَهَا فَبَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وْعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعَوَىٰ ﴾

فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل منها، فظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة، وشرَعا ينزعان من أوراق شجر الجنة، ويستران بها عوراتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة، فتعدّى إلى ما لا يجوز له.

المُ الْمُمَّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾

ثم اختاره الله وقبل توبته، ووفّقه إلى الرشاد.

﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِينًا لَبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾

قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس، فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي: فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه؛ فلا يضلّ عن الحق، ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة.

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾

ومن تولَّى عن ذكري ولم يقبله، ولم يستحب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البَرْزَخ، ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة.

﴿ ١ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا ﴾

يقول هذا المُعْرِض عن الذكر: يا رب، لم حشرتني اليوم أعمى، وقد كنت في الدنيا بصيرًا.

الله وَ الله عَلَيْكُ أَنتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينُهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ﴾

قال الله تعالى ردًّا عليه: مثل ذلك فعلتَه في الدنيا، فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تُتُرَك اليوم في العذاب.

الله ﴿ وَكُذَاكِ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيَنتِ رَبِهِ أَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴾

ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرَّمة، وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه. ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضَّنْك في الدنيا والبَرْزَخ وأدوم.

١ ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْلِكِيهِمْ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَى ﴾

أفلم يتبيّن للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم، يمشون في مساكن تلك الأمم المُهْلَكة، ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرًا لأصحاب العقول.

الله وَلُولَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴾

ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول - أنه لا يعذّب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مُقدّر عنده لهم لعاجلهم العذاب؛ لاستحقاقهم إياه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضيلة التوبة؛ لأن آدم هي كان بعد التوبة أحسن منه قبلها. (من آية ١٠)

٣- المعيشة الضنك في دار الدنيا، وفي دار البَرْزَخ، وفي الدار الآخرة لأهل الكفر والضلال. (من آية ﴿ ا

Zow.

﴾ \* ﴿ ۚ ۞﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ ۖ وَمِنْ ءَانَآبِي ٱلَيْلِ فَسَيِّعْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ۗ \* لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾

فاصبر - أيها الرسول - على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة، وسبّح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الثاني منه؛ رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به.

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكُمَّا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْمَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾

ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإن ما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربّك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متّعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم؛ لأنه لا ينقطع.

الله ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْنَلُكَ رِزْقًا ۚ غَنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾

وأُمُرْ - أيها الرسول - أهلك بأداء الصلاة، واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقًا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفّل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله، فيمتثلون أوامره، ويحتنبون نواهيه.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِنَايَةِ مِن زَّيِهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾

وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي ﷺ: هلًا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدلّ على صدقه وأنه رسول، أولم يأت هؤلاء المكذبين القرآنُ الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟!

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ـ لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَدِلِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلَ وَنَحْرَئ ﴾ ولو أنّا أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي عَيَّلِيَّة بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولًا، وننزل عليهم كتابًا لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم: هلّا أرسلت - ربنا - إلينا رسولًا في الدنيا، فنؤمن به ونتبع ما حاء به من آياتٍ من قبل أن يحلّ بنا الهوان والخزي بسبب عذابك؟!

﴿ قُلْ كُلُّ مُّرَّبِعِ ثُنَرَبَهُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِي وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المكذبين: كل واحد منّا ومنكم منتظر ما يُحْرِيه الله، فانتظروا أنتم، فستعلمون – لا محالة – مَن أصحاب الطريق المستقيم، ومَن المهتدون: نحن أم أنتم؟

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله. (من آية ﴿ )
 ٢ - ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا وإقبالًا عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الدائم. (من آية ﴿ )

على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حَزَبَهُ أمر صلى وأمر أهله بالصلاة، وصبر عليهم تأسيًا بالرسول
 عَلَيْقٍ. (من آية ﴿

٤ - العاقبة الحميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى. (من آية 🝘)

wex.

المَنْوْلَةُ الأَنْبَلَيُّا إِنْ الْمَنْكُا إِنَّا الْمُنْكُلُونِهُ اللَّهُ الْمُنْكِلُونِ اللَّهُ الْمُنْكُلُونِهُ اللَّهُ الْمُنْكِلُونِ اللَّهُ الْمُنْكِلُونِ اللَّهُ اللّ

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ﴿ وَأَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَوْ مُّعْرِضُونَ ﴾

قَرُب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة، وهم في غفلة معرضون عن الآخرة؛ لانشغالهم بالدنيا عنها.

المُ اللُّهُم مِن ذِكْرِ مِن زَّبِهِم مُعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعًا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه.

۞﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنَذَآ إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُكُمٌ أَفَتَأْتُوكَ ٱلْيَحْرَ وَأَنتُدْ تُبْصِرُونَ ﴾

استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديثَ الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدُّعي أنه رسول إلا بشر مثلكم، لا ميزة له عنكم؟! وما جاء به سحر، أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم، وأن ما جاء به سحر؟!

# ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

تقال الرسول ﷺ: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لاقوال عباده، العليم بأعمالهم، وسيجازيهم عليها.

١٤٥ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَنْ أَحْلَامِ بَلِ ٱفْتَرَىنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلأَوْلُونَ ﴾

بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد عَلَيْقُ فتارة قالوا: أحلام مختلطة لا تأويل لها، وقالوا تارة: لا، بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة: هو شاعر، وإن كان صادقًا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل، فقد جاؤوا بالمعجزات، مثل عصا موسى، وناقة صالح.

الله مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُما أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾

ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأُعطُوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن الاء؟!

الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسِتُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - إلا رجالًا من البشر نوحي إليهم، ولم نبعثهم ملائكة، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ قُرْب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها. (من آية ١٠)
- ٧- انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق. (من آية ١٠)
- ٣- إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل. (من آية ١٠)
- ٤- اختلاف المشركين في الموقف من النبي ﷺ يدل على تخبطهم واضطرابهم. (من آية ﴿ ١٠٠٠)

Ž

مره کې

﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُ الَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾

وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي حسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وماكانوا باقين في الدنيا لا يموتون.

اللهُ مُ مَا لَقُنَهُ مُ ٱلْوَعْدَ فَأَجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك، وأهلكنا المتحاوزين للحد بكفرهم بالله، وارتكابهم المعاصي.

﴿ لَقَدْ أَنزَ لَنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَّا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾

لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدّقتم به، وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون ذلك، فتسارعوا إلى الإيمان به، والعمل بما تضمنه؟!

الله ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اَخْرِينَ ﴾

وما أكثَرَ القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر، وخلقنا بعدها قومًا آخرينا!

١ ﴿ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ﴾

فلما شاهد المهلكون عذابنا المُسْتَأْصِل، إذا هم من قريتهم يسرعون هربًا من الهلاك.

﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾

ً فينادَون على وجه السخرية: لا تهربوا، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم، وإلى مساكنكم؛ لعلكم أُ تُسألون من دنياكم شيئًا.

الله عَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم: يا هلاكنا وحسراننا، إناكنا ظالمين لكفرِنا بالله.

﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيمِدِينَ ﴾

فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيَّرناهم مثل الزرع المحصود، ميتين لا حَرَاكَ بهم.

الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبًا وعبثًا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا.

الله ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّنَخِذَ لَهُ وَالْآتَحَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾

لو أردنا اتحاذ صاحبة أو ولد لاتحذناه مما عندنا، وماكنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء. (من آية ١٠)
  - ٢- القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات. (من آية ١٠٠٠)
  - \$ -- ما خلق الله شيئًا عبثًا؛ لأنه سبحانه مُنزَّه عن العبث. (من آية ١٠٠٠)

﴿ بَلِّ نَفْذِفُ بِٱلْمَةِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾

بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فَيَدْحَضُه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم - أيها ُ القائلون باتخاذه صاحبة وولدًا - الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به.

ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئًا عن الافتقار؛ بيّن ، أنه مالك هذا الكون، فقال:

الله ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾

وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبّرون عن عبادته، ولا يتعبون منها.

الله يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾

يواظبون على تسبيح الله دائمًا، لا يملّون منه.

الله أمر التَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾

بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله، لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجرًا عن ذلك؟!

﴿ لَوْ كَانَ فِي مِمَآ ءَالِمَلَّةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا فَسُبَحَنَ ٱللهِ رَبِّ الْعَرْسِ عَمَّا يَصِفُونَ

لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في المُلْك، والواقع خلاف ذلك، فَتَنزَّه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبًا من أن له شركاء.

والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدَّره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم، ويحازيهم عليها. ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرِهَنَكُمْ هَنَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

بل اتخذوا من دون الله معبودات، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل علي، والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها، بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾

وما بعثنا من قبلك – **أيها الرسول** – رسولًا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي، ولا تشركوا ي شيئًا.

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدُأْ سُبْحَنَهُ أَبِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾

وقال المشركون: اتخذ الله الملائكة بنات، تَنَزَّه سبحانه وتَقَدَّس عما يقولونه من الكذب، بل الملائكة عباد لله، مكرمون منه، مقربون إليه.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 غلبة الحق، ودحر الباطل سُنَّة إلهية. (من آية ﴿ )
  - ٧- إبطال عقيدة الشرك بدليل التَّمَانُع. (من آية ١٠)
    - ٣- تنزيه الله عن الولد. (من آية ١١)
- عنزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، بل عباد مكرمون. (من آية إلى الشكال المكال المكال

(@@1)

W TAY W

× DA

6

## 

لا يتقدّمون ربهم بقول، فلا ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره يعملون، فلا يخالفون له أمرًا.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾

يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له، وهم من حوفه سبحانه حذرون، فلا يخالفونه في أمر ولا نهي.

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَّ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾

ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض: إني معبود من دون الله، فإننا نجزيه على قوله بعذاب حهنم يوم القيامة خالدًا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله.

﴿ أُولَمْ يَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبَقًا فَفَنَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَ امِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أُولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا مُلْتصِقتين، لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما، وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات، أفلا يعتبرون بذلك، ويؤمنون بالله وحده؟!

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

وخلقنا في الأرض حبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها مسالك وطرقًا واسعة لعلّهم يهتدون في أ أسفارهم إلى مقاصدهم.

وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا من السقوط من غير عَمَد، ومحفوظًا من اسْتِراق السمع، والمشركون عما في السماء من الآيات - كالشمس والقمر - معرضون لا يعتبرون.

اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكِّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾

والله وحده هو الذي خلق الليل للراحة، وخلق النهار لكسب المعاش، وخلق الشمس علامة على النهار، والقمر علامة على الليل، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به، لا ينحرف عنه ولا يميل.

اللهُ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُّ أَفَا مِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴾

وما جعلنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - البقاء في هذه الحياة؟ أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك؟! كلا.

١ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا، ونحتبركم - أيها الناس - في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم: ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على أعمالكم.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- خُلِقت السماوات والأرض وفق سُنَّة التدرج، فقد خُلِقتا مُلْتزِقتين، ثم فُصِل بينهما. (من آية ١٠)
  - ٧- الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. (من آية 🝘)

- VA C

= **\*\*** 

﴾ ﴾ ﴿ هَوْ إِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِن يَنَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَّا أَهَنَذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنَنِ ۗ هُمْ كَنِفُرُونَ ﴾

وإذا رآك - أيها الرسول - هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية منفّرين أتباعهم بقولهم: أهذا هو الذي يسبّ آلهتكم التي تعبدونها؟! وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون؟ فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء.

الْ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

طُبِع الإنسان على العجلة، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب، سأريكم - أيها المستعجلون لعذابي - ما استعجلتموه منه، فلا تطلبوا تعجيله.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال: متى يكون ما تَعِدُوننا به - أيها المسلمون - من البعث إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من وقوعه؟!

﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِيمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردُّون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، وأن لا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لو تيقّنوا ذلك لما استعجلوا العذاب.

اللهِ مَنْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَايَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾

لا تأتيهم هذه النار التي يُعَذَّبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة، فلا يقدرون على ردها عنهم، ولا هم يُؤَخَّرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة.

ولما عانى رسول الله عَيْكِيَّةٌ من استهزاء قومه به وتكذيبهم له، سلَّاه الله بقوله:

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهْزِ عُونَ ﴾

ولئن سخر بك قومك فلست بِدْعًا في ذلك، فقد استهزئ برسل من قبلك - أيها الرسول - فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذابُ الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوّفهم رسلهم به.

﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم مِالْتَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم؟ بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبّرون شيئًا منها جهلًا وسفهًا.

﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾

أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها، ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟! ولا هم يُحَارون من عذابنا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - بيان كفر من يستهزئ بالرسول، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. (من آية ١٠)

٧- من طبع الإنسان الاستعجال، والأناة خلق فاضل. (من آية ١٠)

٣- لا يحفظ من عذاب الله إلا الله. (من آية ١٠٠٠)

**W** 7 19 W

ار المارا المارا المارا ﴾ ﴾ ۞﴿ بَلْ مَنَعْنَا هَنَوُلاَءِوءَابَآءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَنْ لِبُونِ ﴾

بل متعنا هؤلاء الكفار، ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا؛ استدراجًا لهم، حتى تَطَاوَل بهم الزمن فاغتروا بذلك، وأقاموا على كفرهم، أفلا يرى هؤلاء المغترّون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أنا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها، وغلبتنا لهم، فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فليس هؤلاء غالبين، بل هم مغلوبون. ﴿ وَلَا يَسَمُ مُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: إنما أخوّفكم - أيها الناس - من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إليّ ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خُوّفوا من عذاب الله.

﴿ وَلَين مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك - أيها الرسول - ليقولُن عندئذ: يا هلاكنا وخسراننا، إناكنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد ﷺ.

﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا لُظْ لَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَىةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ﴾

ونَنْصِب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فلا تُظْلَم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلًا مثل ما تزنه حبة خَرْدَل جئنا به، وكفى بنا مُحْصِين نحصى أعمال عبادنا.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّا ۗ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴾

ولقد أعطينا موسى وهارون هي التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهداية لمن آمنوا بها، وتذكيرًا للمتقين لربهم.

﴿ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾

الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوه، وهم من الساعة خائفون.

١ وَهَنَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ.مُنكِرُونَ ﴾

وهذا القرآن المنزَّل على محمد عَلَيْكُ ذِكْر لمن أراد أن يتذكر به وموعظة، كثير النفع والخير، أفأنتم له مع ذلك منكرون؟! غير مقرّين بما فيه، ولا عاملين به؟!

الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشَدُهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّابِهِ، عَلِمِينَ ﴾

ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنّا به عالمين، فأعطيناه ما يستحقّه في علمنا من الحجة على قومه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مآل الباطل الزوال، ومآل الحق البقاء. (من آية ١
- ٢- تفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها. (من آية ١٠)
  - ٣- إنبات العدل لله، ونفي الظلم عنه. (من آية ١٠٠٠)
  - أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله. (من آية ش)

**%** 

﴿ قَالَ بَلْ فَعَكُهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾

قال إبراهيم - مُتَهكِّمًا بهم، مظهرًا عجز أصنامهم على مرأى من الناس -: ما فعلت ذلك، بل فعله كبير الأصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون.

﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبيّن لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من

﴿ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴾

تُم عادوا للعناد والجحود، فقالوا: لقد أيقنت - يا إبراهيم - أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم، فكان حجة عليهم.

الله عَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾

قال إبراهيم - منكرًا عليهم -: أفتعبدون من دون الله أصنامًا لا تنفعكم شيئًا ولا تضركم، فهي عاجزة عن دفع الضرعن نفسها، أو حلب النفع لها.

﴿ أُنِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

قُبْحًا لكم، وقُبْحًا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك، وتتركون عبادتها؟! ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلِعِلِينَ ﴾

فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجؤوا إلى القوة، فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار؛ انتصارًا لأصنامكم التي هدّمها 🥻 وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابًا رادعًا.

الله ﴿ قُلْنَا يَكُنَا أُرُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾

فأوقدوا نارًا ورموه فيها، فقلنا: يا نار، كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم، فكانت كذلك، فلم يُصَب بأذى.

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾

وأراد قوم إبراهيم هي الله به كيدًا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم، وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.

الله ﴿ وَنَعَيْنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾

وأنقذناه وأنقذنا لوطًا، وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها؛ بما بعثنا فيها من الأنبياء، وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات.

﴿ وَوَهَبْنَالُهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾

ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدًا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكلٌّ من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صَيَّرناهم صالحين مطيعين لله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ تعلَّق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم، وهي عليهم. (من آية ١ ١٠)
- ٣- التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر. (من آية ١٠)
  - ٣- اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عن المواجهة بالحجة. (من آية ١٠)
  - ٤ نَصْر الله لعباده المؤمنين، وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون. (من آية ١٠)

﴿ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيِنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَلِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَاعَا عِلِينَ ﴾ وصيَّرناهم أنمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن وُّا الفعلوا الخيرات، وائتوا بالصلاة على أكمل وجه، وأدّوا الزكاة، وكانوا لنا مُنْقادين.

﴿ وَلُوطًا ءَاللَّذَنَّهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ تَعْمَلُ ٱلْخَبَثِيثُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ ﴾ ولوطًا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علمًا بأمر دينه، وسلّمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته (سَدُوم) التي كان أهلها يأتون الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم.

﴿ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا، وينتهون بنهينا. الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ,مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة نوح؛ إذ نادى الله من قبلِ إبراهيم ولوط، فاستحبنا له بإعطائه ما طلب، فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغَمِّ العظيم.

وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقُورِ الَّذِينَ كُذَّهُ إِنَّا يُنتِنآ أَيْتُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَفَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر، فأهلكناهم أجمعين بالغرق.

الله ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة داود وابنه سليمان في إذ يحكمان في قضية رُفِعَت إليهما بشأن خصمين؛ لأحدهما عنم وانتشرت ليلًا في حَرْث الآخر فأفسدته، وكنّا لحكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما شيء.

وَ وَفَهُمْنَهُا سُلَيْمَنُ وَكُلًا ءَانَيْنَا حُكُمُا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَامَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَعَلِينَ ﴾ ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكلًّا من داود وسليمان أعطيناه النبوّة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطوّعنا مع داود الحبال تسبّح بتسبيحه، وطوّعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير.

وعلّمنا داود دون سليمًان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم - أيها الناس - شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟!

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى فِأَمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾

وطوّعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء، وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين، لا يخفى علينا منه شيء.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - فعل الخير والصلاة والزكاة، مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. (من آية ١٠)

٢ - ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المُسْتَأْصِل. (من آية ١٠)

٣- الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله. (من آية ١٠٠٠)

٤- الدعاء سبب في النجاة من الكروب. (من آية ١٠)

J.

WYAY C

Kan.

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾

وسخّرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها، ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين، لا يفوتنا شيء من ذلك.

﴿ وَأَيُّوكُ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلْشُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة أيوب على، إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلًا: يا رب، إني أُصِبْت بالمرض وفَقْدِ الأهل، وأنت أرحم الراحمين حميعًا، فاصرف عنّي ما أصابني من ذلك.

﴿ وَالسَّاكَ اللهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ مِن صُرِّ وَ النَّيْنَاهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾

فأجبنا دعوته، وصرفنا عنه ما أصابه من ضر، وأعطيناه ما فَقَدَ من أهله وأولاده، وأعطيناه مثلهم معهم، كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا، وتذكيرًا لكل منقاد لله بالعبادة؛ ليصبر كما صبر أيوب.

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُنَّ مِنَ ٱلصَّامِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - إسماعيل وإدريس وذا الكفل هذا كل واحد منهم من الصابرين على البلاء، وعلى القيام بما كلفهم الله به.

٥ وَأَدْخَلْنَكُمْم فِ رَحْمَتِ مَا إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾

وأدخلناهم في رحمتنا، فجعلناهم أنبياء، وأدخلناهم الجنة، إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم، وصلحت سرائرهم وعلانياتهم.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ في مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة صاحب الحوت يونس هي، إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبًا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نُضَيِّق عليه؛ بعقابه على ذهابه، فابتُلِي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل؛ مُقرَّا بذنبه تائبًا إلى الله منه، فقال: لا معبود بحق غيرك، تنزهت وتقدست، إني كنت من الظالمين.

﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فأجبنا دعوته، ونجّيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات، ومن بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله.

﴿ وَزَكِرِنَا إِذْ نَادَعُ رَبِّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِيْيِنَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة زكريا هي إذ دعا ربه سبحانه قائلًا: رب، لا تتركني منفردًا لا ولد لي، وأنت خير الباقين، فارزقني ولدًا يبقى بعدي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الصلاح سبب للرحمة. (من آية ١٠)
- ٣- الإقرار بالذنب، والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له، وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء وكشف ٍ الضر. (من آية ١)
  - ٤ فضل طلب الولد الصالح ليبقى بعد الإنسان إذا مات. (من آية ،

ب م

10 -44 CF

فأجبنا له دعوته، وأعطيناه يحيى ولدًا، وأصلحنا زوجه، فصارت ولودًا بعد أن كانت لا تلد، إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات، وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب، خائفين مما عندنا من العقاب، وكانوا لنا مُتَضِيِّعين.

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن زُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ٓ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة مريم الله التي صانت فرجها من الزنى، فأرسل الله إليها جبريل الله النه فنفخ فيها فحملت بعيسى الله وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله، وأنه لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير أب.

الله ﴿ إِنَّ هَا ذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾

إن هذه ملتكم - أيها الناس - ملة واحدة، وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام، وأنا ربكم، فأخلصوا العبادة لي وحدي.

وتفرّق الناس، فصار منهم الموحّد والمشرك والكافر والمؤمن، وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة، فنجازيهم على أعمالهم.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَنِبُون ﴾

فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله في عمله له أوليه فيضاعفه له، ويجده في كتاب عمله يوم يبعث، فيسرّ به.

﴿ وَحَكِرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا؛ ليتوبوا وتُقْبل توبتهم.

الله عَنَّى إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾

لا يرجعون أبدًا حتى إذا فُتِح سد يأجوج ومأجوج، وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين.

﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِ صَلَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ حَكُنَا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا اللهِ عَلَى الْحَدَادِ لَهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾

إنكم - أيها المشركون - وما تعبدونه من دون الله من الأصنام، وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والحن - وقود جهنم، أنتم ومعبوداتكم لها داخلون.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 التنويه بالعفاف وبيان فضله. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات. (من آية ١٠)
- ٣- فَتْح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. (من آية ١١١١)
  - 2 الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها. (من آية ١٠)

J. J. J.

ره ۲۹ 🎾

﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهِا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ لو كانت هذه المعبودات آلهة تُعْبَد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار، ماكثون فيها أبدًا لا يخرجون منها. ﴿ وَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ لهم فيها - من شدة ما يلاقونه من الآلام - تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المُفْزع الذي أصابهم. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ ولما قال المشركون: (إنّ عيسى والملائكة الذين عُبِدوا سيدخلون النار) قال الله: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسي ه مبعدون عن النار. ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ لا يصل إلى سَمْعِهم صوتُ جهنم، وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدًا. ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها، وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا، وتبشّرون بما تلاقون فيه من النعيم. ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبِّ كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَعُيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ يوم نطوي السماء مثل طيّ الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا ﴿ بذلك وعدًا لا خُلْف فيه، إناكنا منجزين ما نعد به. الله وَلَقَدْ كَتَبْكَ إِنْ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِمُوكِ ﴾ ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته، وهم أمة محمد عَيَاكِيُّة. @﴿ إِنَّافِ هَلْذَالْبَلْغُالِّقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴾ إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَنكِمِينَ ﴾ وما بعثناك - يا محمد - رسولًا إلا رحمة لحميع الخلق؛ لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُون ﴾ قل - أيها الرسول -: إنما يُوحَى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد، لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به، والعمل بطاعته. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - الصلاح سبب للتمكين في الأرض. (من آية 🕲) ٣- بعثة النبي ﷺ وشرعه وسنته رحمة للعالمين. (من آية ﴿ )

اللِزَّ السَّالِعَ عَنْرَ

# ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنكُمُ عَلَى سَوَآءٌ وَإِن أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون ﴾

فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به، فقل - أيها الرسول - لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه.

## الله الله الله المُعَلِّمُ الْجَهْرُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَتَّمُونَ ﴾

إن الله يعلم ما أعلنتم من القول، ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفي عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه.

## الله ﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَّهُ، فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَعُ إِلَى حِينِ ﴾

ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم، واستدراج، وتمتيع لكم إلى أمد مقدّر في علم الله؛ لتتمادوا في كفركم وضلالكم.

# ﴿ فَالَ رَبِّ آخَكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

قال رسول الله ﷺ داعيًا ربه: رب، افصل بيننا وبين قومنا الذين أصرّوا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب.

# ٤

مَدَنيَة

﴿ مِن مَّقَاصِدِٱلسُّورَةِ: تعظيم الله ﷺ وشعائره والتسليم لأمره.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## 

يا أيها الناس، اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به، والكفّ عما نهاكم عنه، إن ما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم، يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله.

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهُا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَيَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَا كِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾

يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها، وتُسْقِط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكاري من شدة هول الموقف، وليسوا سكاري من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فقد أفقدهم عقولهم.

ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال ردّ على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال:

## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدِ ﴾

ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتّبع في اعتقاده وقوله كل متمرّد على ربه من الشياطين، ومن أئمة الضلال.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الرسول ﷺ لا يعلم الغيب. (من آية 🕲)
- ٣- علم الله بما يصدر من عباده من قول. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى. (من آية 🕲)
- ٤ شدة أهوال القيامة حيث تنسى المرضع طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس. (من آية ١٠)

S ravi

﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ، يُضِلُّهُ ، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

كُتِب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدّق به فإنه يضله عن طريق الحق، ويسوقه إلى العناب على عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصى.

﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُنَاكُمُ مِن مُضَغَةٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّا الْمَنْ مُن يُرَدُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَكُمْ وَعَيْرِ مُخَلِّمَ مِن يُنوَقِ فِي الْأَرْضَ هَامِدَةً وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُو لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِنَّا الْمُنْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُو لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَا إِنْ الْمُعْمِ لِلْكَافِرَ وَجَالِمَ اللّهُ الْمُعْمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا الْمُعْمُ لِلْ الْمُعْرِفِحُ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُعْمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَا مِن اللّهُ اللّهُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ اللّهُ مُو لِكَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَا لِنَا مُن يُرَدُّ إِلَى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ مِن اللّهُ مُوالِكُ الْمُعْمِ لِلْعُلُولُ اللّهُ الْمُاءَ الْمُنْتَ وَرَبَتْ وَالْمُ مَن يُكُولُ الْمُعْمِلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت، فتأملوا في خلقكم؛ فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دمًا جامدًا، ثم يتحول الدم المحامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودًا حيًّا، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم؛ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارًا، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو تسعة أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالًا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حالًا من الصبي، لا يعلم شيئًا مما كان يعلمه، وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات، وارتفعت بسبب نمو نباته، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر.

ذلك الذي ذكرنا لكم - من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم - لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه، بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

٥ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾

ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم.

ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية قال:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرٍ ﴾

ومن الكفار من يحادل في توحيد الله، بغير علم منهم يصلون به إلى الحق، ولا اتباع هاد يدلهم عليه، ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ التدرج في الحلق سُنَّة إلهية. (من آية ١
- ٧- دلالة الخلق الأول على إمكان البعث. (من آية ﴿ )
- ٣- ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. (من آية ١٠)
- ٤- أسباب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق، أو هاد يدلهم إليه، أو كتاب يوثق به يهديهم إليه. (من آية ﴿

== ~~~X

۞﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

لاويًا عنقه تكثِّرًا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله، لمن هذا وَصْفُه ذُلٌّ في الدنيا بما يلحقه من ' عقاب، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة.

اللهُ ﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمرّ على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتدّ عنه، حسر دنياه، فلن يزيده كفره حظًّا من الدنيا لم يكتب له، وحسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران الواضح.

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾

يعبد من دون الله أصنامًا لا تضرّه إن عصاها، ولا تنفعه إن أطاعها، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق.

المُولِيَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ - لَبِنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ ﴾

ل يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقّق أقرب من نفعه المفقود، لَسَاء المعبود الذي ضرّه أقرب من إنفعه، ساء ناصرًا لمن يستنصره، وصاحبًا لمن يصحبه.

١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه، وعقاب من يعاقبه، لا مُكره له سبحانه.

﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, مَا يَغِيظُ ﴾

من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه ﷺ في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ، فالله ناصر نبيّه، شاء المعاند أم أبي.

الله وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾

وكما بيّنا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمد عَيَّالِيَّةِ القرآن آيات واضحة، وأن الله يوفّق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الكبر خُلُق يمنع من التوفيق للحق. (من آية 🕲)
- ٢ من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- الله ناصرٌ نبيه ودينه ولو كره الكافرون. (من آية ١٠)
- \$ الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده. (من آية ١٠٠٠)

J. 1.

799 C

me X

﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِئِينَ وَالنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ﴾ \* ٱلْقِيَنَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾

إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة، واليهود، والصابئين (طائفة من أتباع بعض الأنبياء)، والنصارى، وعبدة النار، وعبدة الأوثان - إن الله يقضى بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة، ويدخل غيرهم النار، إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

﴿ الْمَرْ مَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِغِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِن اللَّهُ وَمَن فِي اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من مؤمني الإنس والحن، وتسجد له الشمس، ويسجد له القمر، وتسجد له النجوم في السماء، والحبال والشجر والدواب في الأرض؛ سجود انقياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم عذاب الله لكفرهم، ومن يقض الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، فلا مكره له سبحانه.

ولما بيَّن الله ﷺ من يسجد له طاعة ومن يمتنع، عقّب ذلك بمصير كل منهما فقال:

﴿ هَذَانِ خَصَمَانِ آخَنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارِ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المُحِق: فريق الإيمان، وفريق الكفر؛ ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل أحاطة الثياب بلابسها، ويُصَبّ من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة.

الله الله الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ اللهُ ا

يُذَاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حرّه، ويصل إلى جلودهم فيذيبها.

﴿ وَلَمْ مُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾

ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم.

الله حَلَمًا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾

كلما حاولوا الحروج من النار من شدّة ما يلاقونه فيها من الكرب رُدُّوا إليها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾

وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم فيها الحرير.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم. (من آية ١٠)

٧- خضوع جميع المخلوقات لله قدرًا، وخضوع المؤمنين له طاعة. (من آية ١٠)

٣- العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. (من آية ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠)

﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَّى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾

وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله، والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ أَذْفَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ﴾

إن الذين كفروا بالله، ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام، ويصدون الناس عن المسجد الحرام، مثل ما فعل المشركون عام الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم، ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم ومنسكًا من مناسك الحج والعمرة، يستوي فيه المكي المقيم فيه، والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه ميلًا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدًا نذقه من عذاب مؤلم.

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ بِي شَيْعًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ واذكر - أيها الرسول - إذ بينا لإبراهيم ﴿ مَكَانَ البيت وحدوده بعد أن كان مجهولًا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئًا، بل اعبدني وحدي، وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به، والمصلين فيه.

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ﴾

ونادِ في الناس داعيًا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه؛ يأتوك مشاة أو ركبانًا على كل بعير مهزول مما عاني من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.

﴿ هَا ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَفْسَرِ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ وَالْطَعِمُواْ الْبَابِسَ الْفَقِيرَ ﴾

ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب، والحصول على الثواب، وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم الله على ما رزقهم من الهدايا في أيام معلومات هي: عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده؛ شكرًا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا، وأطعموا منها من كان شديد الفقر.

﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾

ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الحبابرة عليه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. (من آية ١٠)
  - ٧- بيت الله الحرام مهوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان. (من آية ١٠)
    - ٣- منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية. (من آية ١٠)
      - ٤- شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء. (من آية ١٠٠٠)

J. J.

~~~X

فَأَجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾

ذلك الذي أمرتم به - من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ، والوفاء بالنذر والطواف بالبيت - هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه؛ تعظيمًا منه لحدود الله أن يواقعها، وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه، وأبيحت لكم - أيها الناس - الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلم يُحرِّمْ عليكم منها حاميًا ولا بَحِيرةً ولا وَصِيلةً، فلم يحرم منها إلا ما تحدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه.

﴿ كُنَفَآءَ يَلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ نَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ

اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المُرْتَضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدًا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه، أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقَلُوبِ ﴾

ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له، واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظّم معالم الدين - ومنها الهدي ومناسك الحج - فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.

اللهُ الكُوْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مِعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾

لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع، مثل الركوب والصوف والنسل واللبن، إلى أحل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تَسَلُّط الحبابرة.

١ وَإِكُلِ أَمَاتِهِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِرُ فَإِلَاهُكُو إِلَا ۗ وَحِدُّ فَلَهُۥ أَسْلِمُواۗ وَبُشِّر ٱلْمُخْبِينَ ﴾

ولكل أمة ماضية جعلنا منسكًا لإراقة الدماء قربانًا لله؛ رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح؛ شكرًا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فمعبودكم بحق - أيها الناس - معبود واحد لا شريك له، فله وحده انقادوا بالإذعان والطاعة، وأُخْبِر - أيها الرسول - الخاشعين المخلصين بما يَسرّهم.

١ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِتَارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

الذين إذا ذُكِر الله خافوا من عقابه، فابتعدوا عن مخالفة أمره، ويصبرون إن أصابهم بلاء، ويؤدون الصلاة تامة، وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ضَرْب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسى، مقصد تربوي عظيم. (من آية ﴿ )

٢- فضل التواضع. (من آية ١٠)

**2** 5.7

والإبل والبقر التي تُهْدَى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا: (بِاسمِ الله) عند نحرها بعد أن تصفّ قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها، فكلوا - أيها المُهْدون - منها، وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال، والفقير الذي يتعرض ليُعْطَى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها؛ تقربًا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَثِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن تُرْفَع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها؛ بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق، وأَخْبِر - أيها الرسول - المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه، بما يسرّهم.

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾

إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل حوان لأمانته، كفور لنعم الله، فلا يشكر الله عليها، بل يبغضه.

ولما بيَّن الله في أنه يدافع عن المؤمنين، فاطمأنّت نفوسهم أَذِن لهم في قتال الكفار، فقال:

﴿ وَأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَامَلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴾

أَذِن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال؛ لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكنّ حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين.

﴾ لَأَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَنْدِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا ٱللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَدِّمَتَ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْرِثُ ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللّهَ لَقَوِيَ عَزِيزٌ ﴾

الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلمًا، لا لجُرُم ارتكبوه إلا أنهم قالوا: ربنا الله، لا ربّ لنا غيره، ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة، فهدموا صوامع الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد المسلمين المُعَدَّة للصلاة، فيها يذكر المسلمون الله ذكرًا كثيرًا، ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيّه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغالبه أحد.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الإحسان سبب للسعادة. (من آية ١)
- ٧- الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. (من آية ١٠)
  - ٣- إثبات صفتي القوة والعزة لله. (من آية ١٠٠٠)
- 2- إثبات مشروعية الجهاد؛ للحفاظ على مواطن العبادة. (من آية ١٠٠٠)
  - ٥- إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين. (من آية ١٠٠١)

1 . T C

300

-- سرويير سروير بي المَيْنَالِمُتَابِعُ عَثَرَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُورُ ۗ وَلِلّهِ اللَّهِ عَنِ ٱلْمُنكُورُ ۗ وَلِلّهِ اللّهِ عَنِ الْمُنكُورُ ۗ وَلِلّهِ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَنِ ٱلْمُنكُورُ ۗ وَلِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكّناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدّوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَتَمُودُ ﴾

وإن يكذبك - أيها الرسول - قومك، فاصبر فلست أول من كذبه قومه من الرسل، فقد كذب قبل قومك قومُ نوح نوحًا، وكذبت عادٌ هودًا، وتمود صالحًا.

## الله وَقُومُ إِنْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴾

وكذب قومُ إبراهيم إبراهيم، وكذب قومُ لوط لوطًا.

﴿ وَأَصْحَبُ مَدِّينَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾

وكذب أصحاب مدين شعيبًا، وكذب فرعونُ وقومُهُ موسى، فَأَخَرْتُ عن أقوامهم العقوبة استدراجًا لهم، ثم أخذتهم بالعذاب، فتأمّل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم.

١ فَكَأَيِن مِن قَدْرِيةٍ أَهْلَكُنَكُما وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُولِشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾

فما أكثر القرى التي أهلكناها - وهي ظالمة بكفرها - بعذاب مُسْتَأْصِل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من وُرَّادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب.

﴿ اَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَقْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَ الْا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ وَالصُّدُودِ ﴾

أفلم يَسِرُ هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول عَلَيْقَةً في الأرض؛ ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا، فإن العمى ليس عمى البصر، بل العمى المُهْلِك المُرْدِي هو عمى البصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ.

﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾

ويستعجلك - أيها الرسول - الكفار من قومك بالعذاب المُعَجَّل في الدنيا وبالعذاب المُؤَجَّل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه، ومن المُعَجَّل ما حل بهم يوم بدر، وإن يومًا من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سِنِي الدنيا بسبب ما فيه من العذاب.

﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَّا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾

وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها، ولم أعاجلها به استدراجًا لها، ثم أخذتها بعذاب مُسْتَأْصِل، وإليّ وحدي مرجعهم يوم القيامة، فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَّا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

قل يا أيها الناس، إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به، واضح في إنذاري.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- عمى القلوب مانع من الاعتبار بآيات الله. (من آية ١٠)
- ٢ استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

- J. J.

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَنتِ لَمُهُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم، ولهم رزق كريم في الحنة لا ينقطع أبدًا. ا

والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مُقَدِّرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٓ أَلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِى أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾

وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول - من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس بعلى الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه، ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِلَى ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ يُلْقِي الشيطان في قراءة النبي ليصيّر الله ما يلقيه امتحانًا للمنافقين، وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبُعْدٍ عن الحق والرشاد.

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَيُوْمِنُواْ بِدِ، فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾

وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد ﷺ هو الحق الذي أوحى به الله إليك - أيها الرسول - فيزدادوا إيمانًا به، فتخضع له قلوبهم وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ جزاءً لهم على خضوعهم له.

﴾ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْـهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾

ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن، مستمرّين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم.

﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ فِي لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَكُواْ الصَّالِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾

الملك يوم القيامة - يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب - لله وحده، لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين، فيحكم لكل منهم بما يستحقه، فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم تواب عظيم هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه. (من آية ١٠)
  - ٧- النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- الإيمان ثمرة للعلم، والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان. (من آية ١٠)

- \$@%

CC X

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَكِينَا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا، لهم عذاب مُذِلِّ يذلهم الله به في جهنم.

﴿ وَالذَينَ هَا جَرُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِ لُواْ أَوْ مَا تُواْلِكَ رَزُقَا اللّهُ وِرْزَقَا حَسَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّزِقِينَ ﴾ والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبًا لمرضاة الله وإعزازًا لدينه، ثم قُتِلوا في الجهاد في سبيله، أو ماتوا - ليرزقنهم الله في الجنة رزقًا حسنًا دائمًا لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين.

﴿ لِيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَكُ يُرْضَوْنَهُ أَوْلِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيدُ كَلِيدُ خَلِيدٌ ﴾

ليدخلنّهم الله موضعًا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم، حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه.

﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَسْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَ فُورٌ ﴾

ذلك المذكور؛ من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المُعْتَدَى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين، غفور لهم.

١٤٥٥ وَاللَّهُ مِأْكَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

ذلك النصر للمُعْتَدَى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، ومن قدرته إدخال الليل في النهار، والنهار في الليل؛ بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها.

الله الله الله عَمْوَ الْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾

ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار، والنهار في الليل؛ لأن الله هو الحق، فدينه حق، ووعده حق، ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتًا وقَدْرًا وقهرًا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال.

﴿ وَاللَّهِ مَا أَنَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَةً أَ إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - أن الله أنزل من السماء مطرًا، فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خَضْرًاء بما أنبتته من نبات، إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر، وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم، لا يخفى عليه شيء منها.

اللهُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَا وَ مَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَنِي ٱلْحَكِيدُ ﴾

له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود في كل حال.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها. (من آية ١٠)
  - ٧- جواز العقاب بالمثل. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- نصر الله للمُعْتَدَى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة. (من آية ١٠)
- ٤- إثبات الصفات العُلَا لله بما يليق بحلاله؛ كالعلم والسمع والبصر والعلو. (من آية ١ ١١١١) ١٠٠٠

ઌઌૻૺ૽ૺ

سُورَةُ الْحَيْجُ اللَّهِ ١٤٠٠ ﴿ ١٤٠٥ ﴿ ١٤٠٥ ﴿ إِلَّهُ مَا أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُومًا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ جَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيدٌ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - أن الله ذَلُّل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم، وذَلُّل لكم السفن تحري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت، إن الله بالناس لِرؤوف رحيم، حيث سخّر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم. الله وَهُو ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾

والله هو الذي أحياكم حيث أوحدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم، ويجازيكم عليها، إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله - مع أنها ظاهرة - بعبادته معه غيره.

١ ﴿ وَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾

لكل أهل ملة جعلنا شريعة، فهم يعملون بشريعتهم، فلا يُنازعَنَّك - أيها الرسول - المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم؛ لأنهم أصحاب باطل، وادع الناس إلى إخلاص التوحيد لله، إنك لعلى طريق مستقيم، لا اعوجاج فيه.

١ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلًا على سبيل الوعيد: الله أعلم بما تعملون من عمل، لا يخفي عليه من أعمالكم شيء، وسيحازيكم عليها.

الله يَعْكُمْ بِيْنَكُمْ مِيْوَمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ مَعْتَلِفُونَ ﴾

الله يحكم بين عباده: مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين.

١ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاء وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يعلم ما في السماء، ويعلم ما في الأرض، لا يخفي عليه شيء مما فيهما، إن علم ذلك مُسَجَّل في اللوح المحفوظ، إن علم ذلك كله على الله سهل.

١٩ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَسُلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾

ويعبد المشركون من دون الله أصنامًا لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه، وليس لهم عليها دليل من علم، وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم، وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحلّ بهم من عذاب الله.

ﷺ وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّناً قُلْ أَفَأَنِيِّتُكُم بِشَيْرِ مِن ذَٰلِكُو ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾

وإذا تُقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها، يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا، قل لهم - أيها الرسول -: أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها، وساء المصير الذي يصيرون إليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم. (من آية ١٠)
  - ٧- إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله تعالى. (من آية ١٠)
  - ٣- إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما. (من آية ﴿ )
  - 2 التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله. (من آية ١٠)

﴾ ﴿ ۞﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ ۚ إِنَى ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَةًۥ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ صَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾

يا أيها الناس، ضُرِب مثل فاستمعوا له، واعتبروا به، إن ما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابًا على صغره لعجزهم، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه، وإذا أخذ الذباب شيئًا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه، وبعجزهم عن خلق الذباب، وإنقاذ أشيائهم منه؛ تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك، فكيف تعبدونها – مع عجزها – من دون الله؟! ضَعُفَ هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضَعُفَ هذا المطلوب الذي هو الذباب.

## الله مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيرٌ ﴾

ما عظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته، إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالبه أحد، بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئًا.

### ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَكِمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

الله عَمْدُ مَا يَرْبَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده، وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب.

﴿ وَجَنهَ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَكَ ادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَكَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيعَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْكُسْلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيعَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْكُسْلِمِينَ مِنْ فَإِلَى وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ وَاللَّهِ هُو مَوْلَىٰكُمْ فَيْعَمُ ٱلْمَوْلِي وَفِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

وجاهدوا في سبيل الله جهادًا خالصًا لوجهه، هو اختاركم وجعل دينكم سَمْحًا لا ضيق فيه ولا شدّة، هذه الملة السَّمْحَة هي ملة أبيكم إبراهيم هي وقد سمَّاكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن؛ ليكون الرسول شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما أُمِر بتبليغه، ولتكونوا أنتم شهودًا على الأمم السابقة أنَّ رسلها بلَّغتها، فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، والجؤوا إلى الله، واعتمدوا عليه في أموركم، فهو سبحانه نِعْم المولى لمن تولاه من المؤمنين، ونِعْم النصير لمن استنصره منهم، فتولّوه يتولكم، واستنصروه ينصركم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة. (من آية ١٠)
- ٢- عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره. (من آية ١٠)
  - ٣- الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله. (من آية ١٠)
- ٤ إثبات صفتي القوة والعزة لله، وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات. (من آية ١٠٠٠)

2 . A |

# ٩

مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدَالسُّورَةِ:

بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## ١

قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون، والنجاة مما يرهبون.

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾

الذين هم في صلاتهم مُتَذلِّلُون، قد سكنت فيها جوارحهم، وفرغت قلوبهم من الشواغل.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون.

١٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنعِلُونَ ﴾

والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل، وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون.

٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾

والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزني واللواط والفواحش حافظون، فهم أعفّاء طاهرون.

الله عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء، فإنهم لا يُلامون في الاستمتاع بهنّ بالوطء وغيره.

الله فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾

فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه اللاتي يملكهنّ فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحلّه من التمتع إلى ما حرمه منه.

٩ وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴾

والذين هم لما ائتمنهم الله عليه، أو ائتمنهم عباده، ولعهودهم حافظون لا يضيعونها، بل يوفون بها.

الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها، وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواحباتها ومستحبّاتها.

۞﴿ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾

أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون.

اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدًا، لا ينقطع نعيمهم فيها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

· 💓 🙀 🤆

. જુંદુ

الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ﴾

ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أُخِذَت تربته من خلاصة استُخْرِجت من ماء مختلط بتربة الأرض.

الله فَمُ جَعَلْنَهُ نُظْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ﴾

تُم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقرّ في الرحم إلى حين الولادة.

١٤ ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَاٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمَّا ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارِكَ أَللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾

فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم عَلَقَة حمراء، ثم جعلنا تلك العَلَقَة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظامًا مُتَصَلِّبة، فألبسنا تلك العظام لحمًا، ثم أنشأناه خلقًا آخر بنفخ الروح فيه، وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين.

الله مُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾

ثم إنكم - أيها الناس - بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم.

١٤٥ فَرُ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ نُبُعَنُوك ﴾

ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة؛ لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل.

الله ﴿ وَلَقَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِنَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾

ولقد خلقنا فوقكم - أيها الناس - سبع سماوات بعضها فوق بعض، وماكنا بغافلين عن خلقنا، ولا ناسين إياه.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ وَلَقَادِرُونَ ﴾

وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة، لاكثيرًا فيفسد ولا قليلًا فلا يكفي، فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون.

١ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُرْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النحيل والأعناب، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان، كالتِّين والرمان والتفاح، ومنها تأكلون.

الله وَشَجَرَةً خَنْهُ مِن طُورِ سَيْنَآةَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَ كِلِينَ ﴾

وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء، تُنبِت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يُدَّهن به ويُؤتَدَم.

١ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِٱلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً لَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

وإن لكم - أيها الناس - في الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) لعبرة ودلالة تستدلُّون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها؛ كالركوب والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من لحومها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - التدرج في الخلق والشرع سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

٢- إحاطة علم الله بمخلوقاته. (من آية ١٠)

٣- لطف الله بعباده ظاهر لإنزال المطر وتيسير الانتفاع به. (من آية ١٠٠٠)

٤ - التنويه بمنزلة شجرة الزيتون. (من آية 🐑)

**\***[ : \. ] **\*** 

## الله ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾

وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تُحْمَلون.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَلَلَا نَنْقُونَ ﴾

ولقد بعثنا نوحًا هل إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه؟!

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي َ اَبَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولًا لأرسله من الملائكة، ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَنَرَّبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ﴾

ما هو إلا رجل به جنون، لا يعي ما يقول، فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس.

الله عَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي بِمَاكَذَّ بُونِ ﴾

قال نوح ﷺ: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.

۞﴿ فَأَوْحَيْنَاۚ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۖ فَٱسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُ ۚ وَلَا تُخَطِّبِنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاً ۚ إِنّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾

فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا حاء أمرنا بإهلاكهم، ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرًا وأنثى ليستمرّ النَّسْل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نحاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مُهْلَكون - لا محالة - بالغرق في ماء الطوفان.

﴿ وَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ يَلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين، فقل: الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين أهلكهم.

﴿ وَقُل رَبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خِيرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾

وقل: رب أنزلني من الأرض إنزالًا مباركًا، وأنت حير المُنْزِلين.

انَ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾

إن في ذلك المذكور من إنحاء نوح والمؤمنين معه، وإهلاك الكافرين؛ لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- اعتقاد المشركين ألوهية الحجر، وتكذيبهم بنبوة البشر، دليل على سخف عقولهم. (من آية ١٠٠٠)

٧- نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم. (من آية ش)

٣- وجوب حمد الله على النعم. (من آية ١٠)

211 W

## ١ ﴿ وَمُواَ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾

ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى.

الله عَارِهُ أَنْ الله عَلَيْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ الله مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَلَيْهُ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴾

فبعثنا فيهم رسولًا منهم يدعوهم إلى الله، فقال لهم: اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله باحتناب نواهيه، وامتثال أوامره؟!

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَامَا هَنذَاۤ إِلَّابِشَرُّ مِثْلُكُوْ يَأْ كُلُومَا مَا أَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ﴾ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ﴾

وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله، وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، وأطغاهم ما وستعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون منه، فليس له مزية عليكم حتى يُبْعَث رسولًا إليكم.

﴿ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا لَخَاسِرُونَ ﴾

ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذن لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم، واتباع من لا فضيلة له عليكم. ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابًا وعظامًا بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟! أيعقل لذا؟!

## الله ﴿ ﴿ هَنِهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾

بعيد جدًّا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم، ومصيركم ترابًا وعظامًا بالية.

الله فِي إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَانَعْنُ بِمَنْعُوثِينَ ﴾

ليست الحياة إلا الحياة الدنيا، لا الحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا، ويولد آخرون فيحيون، ولسنا بمُخْرَجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة.

﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴾

ما هذا الذي يدّعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبًا بادعائه هذا، ولسنا له بمؤمنين.

الله وَال رَبِ أَنصُرُ فِي بِمَا كَذَّبُونِ

قال الرسول: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴾

فأجابه الله قائلًا: بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.

اللهُ وَفَاخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاثًا فَبُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

فأحذهم صوت شديد مُهلك باستحقاقهم العذاب لتعنُّتهم، فصيّرتهم هلكي مثل غثاء السيل، فهلاكًا للقوم الظالمين. ﴿ فِي ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1- الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق. (من آية ﴿)

٧- عاقبة الكافر الندامة والخسران. (من آية ١٠٠٠)

٣- الظلم سبب في البعد عن رحمة الله. (من آية ١٠٠٠)

18.00

2 117

يا أيها الرسل، كلوا مما أحللت لكم مما يُسْتَطاب أكله، واعملوا عملًا صالحًا موافقًا للشرع، إني بما تعملون من عمل علي من أعمالكم شيء.

اللهُ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾

وإن ملَّتكم - أيها الرسل - ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا ربَّ لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري، واحتناب نواهي.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الاستكبار مانع من التوفيق للحق. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل. (من آية ١٠)
  - ٣- التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم. (من آية ١٠٠٠)

سُورَةُ للنُوْمِنُونَ ١ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ فتفرّق أتباعهم بعدهم في الدين، فصاروا أحزابًا وشيعًا، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله، ولا يلتفت إلى ما عند غيره. الله ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ فاتركهم - أيها الرسول - فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم. ١ اَيَعْسَبُونَ أَنَّمَانُمِدُهُم بِهِ عِن مَالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أيظنّ هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم

يستحقونه؟! ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاءً واستدراجًا لهم، لكنهم لا يحسُّون بذلك.

الله الله عَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ الله الله عَمْ الله عَمْ

إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجِلون من ربهم.

﴿ وَالَّذِينَ هُم إِنَّا يَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾

والذين هم بآيات كتابه يؤمنون.

الله فَوْ وَاللَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئًا.

٩ ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّيمْ رَجِعُونَ ﴾

والذين يحتهدون في أعمال البر، ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة.

الله ﴿ وَاللَّهِ كَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴾

أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة، وهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا

﴿ وَلَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَتْ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ولا نكلف نفسًا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل، ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم، ولا زيادة سيئاتهم.

اللهُ وَاللهُ مُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴾

بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الإنعام على الفاجر ليس إكرامًا له، وإنما هو استدراج. (من آية ١ ١٠٠٠)

٧- خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح. (من آية ١٠)

٣- سقوط التكليف بما لا يُستطاع رحمة بالعباد. (من آية ١٠٠٠)

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ \_\_\_\_ العالى الم المُ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ ﴾ حتى إذا عاقبنا منعَّميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين. ١٤٥٥ ﴿ لَا تَعْنَرُوا ٱلْمُومِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ﴾ فيقال لهم تيئيسًا لهم من رحمة الله: لا تصرحوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله وَذَكَانَتْ ءَايَعِي لُتَلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِيكُو نَدِكُمُونَ ﴾ قد كانت آيات كتاب الله تُقْرأ عليكم في الدنيا، فكنتم ترجعون مولّين عنها إذا سمعتموها كراهية لها. الله مُستَكبرين بهِ عسيمرًا تَهجُرُونَ ﴾ تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله؛ لأن أهله هم المتقون، وتتسامرون حوله بالسيئ من القول، فأنتم لا تقدسونه. و أَفَلَدْ يَدَّبُّرُوا ٱلْفَوْلَ أَمْرِ جَآءَ مُرمَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به، ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأت أسلافهم من قبلهم، فأعرضوا عنه وكذبوا به. الله ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ أم إنهم لم يعرفوا محِمدًا ﷺ الذي أرسله الله إليهم، فهم منكرون له، لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا مُلَا عَلَا عَلَمُ مِالْحَقِي وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِيهُونَ ﴾ بل يقولون: هو محنون، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الذي لا مِرْية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون للحق، مبغضون له حسدًا من عند أنفسهم، وتعصبًا لباطلهم. ٣٤ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ ۚ بَلَ أَتَيْنَكُم بِذِكِرِهِمْ فَكُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ ولو أجرى الله الأمور، ودبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور، وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم، وهو القرآن، فهم عنه معرضون. الله الله الله المُعْمَ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ ﴾ هل طلبت - **أيها الرسول** - أجرًا من هؤلاء على ما جئتهم به، وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو - سبحانه - خير الرازقين. ( وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ وإنك - أيها الرسول - لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام. اللَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴾ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. (من آية ١٠) ٧- قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح. (من آية ١٠)

سُورَةُ المُؤمِنُونَ ١ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرٍّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبّطون. الله وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب، فما تَذَلِّلوا لربِّهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند الله حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ حتى إذا فتحنا عليهم بابًا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فَرَج وخير. ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكَّرهم الله بما أنعم عليهم به منها، فقال: كُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشا لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْيِدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ والله سبحانه هو الذي خلق لكم - أيها المكذبون بالبعث - السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلًا. الله وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّا كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ وهو الذي خلقكم - أيها الناس - في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء. الله وَهُو الَّذِي يُعِي، وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولًا وقصرًا، أفلا تعقلون قدرته، وتفرّده بالخلق والتدبير؟! بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر. ١ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون أحياءً للحساب؟! ﴾ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا ۚ أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِيك ﴾ لقد وعدنا هذا الوعد - وهو البعث بعد الموت - وؤعِد أسلافنا من قبلُ بذلك، ولم نر ذلك الوعد تحقق، ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم. ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُمْ تَعَامُون ﴾ قل - أيها الرسول - لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأرض، ومن عليها إن كان لكم علم؟ ١ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ أَقُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ سيقولون: الأرض ومن عليها لله، فقل لهم: ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟ ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ – عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم. (من آية ١٠) ٢- كفران النعم صفة من صفات الكفار. (من آية ١٠) ٣- التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق. (من آية ١٠) ٤ – الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾

١ فُلُ مَن رَبُّ ٱلسَّكَ كَوْتِ ٱلسَّكَبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَصْرَشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

قل لهم: من رب السماوات السبع؟ ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟

۞﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾

سيقولون: السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، فقل لهم: أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

﴾ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

قل لهم: من الذي بيده ملك كل شيء، لا يشذ عن ملكه شيء، وهو يغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء، فيدفع عنه العذاب، إن كان لكم علم؟

الله ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾

سيقولون: ملك كل شيء بيده سبحانه، فقل لهم: فكيف تذهب عقولكم، وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟!

﴿ وَإِنَّا أَنْيَنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

ليس الأمر كما يدّعون، بل جئناهم بالحق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدّعونه لله من الشريك والولد، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

١ وَمَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِدِ وَمَا كَاكَ مَعَهُ، مِنْ إِلَهِ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ \* سُبْحَننَ ٱللَّهِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴾

ما اتخذ الله من ولدكما يزعم الكفار، وماكان معه من معبود بحق، ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، وَلَغَالَبَ بعضهم بعضًا، فيفسد نظام الكون، والواقع أن شيئًا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده، تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك.

الله عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك.

الله قُل زَبِإِمَّا زُرِيَتِي مَا يُوعَدُونَ ﴾

قل - يا أيها الرسول -: رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب.

﴿ رَبِّ فَكَا تَغْمَلنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب.

الله ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴾

وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله. (من آية ١

٧- إحاطة علم الله بكل شيء. (من آية ١٠)

1 . July .

1 1 1 C

المُؤُونُ النَّامِنُ عَشَرَ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ وَمُن النَّوْمِ وَوَ النَّوْمِ وَوَقَالِمَ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالنَّوْمِ وَوَلَا النَّوْمِ وَوَلَا النَّوْمِ وَوَلَا النَّوْمِ وَلَوْلَ الْمَالِمُ وَاللَّهِ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلِي وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِي مِنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِي مِنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِي وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِي الْمُؤْلِمُ وَالْمُولِ

الله (أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾

ادفع - أيها الرسول - من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن؛ بأن تصفح عنه، وتصبر على أذاه، نحن أعلم الم بما يصفون من الشرك والتكذيب، وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون.

﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾

وقل: رب أعتصم بك من نَزَغَات الشياطين ووساوسهم.

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾

وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري.

الله ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾

حتى إذا جاء أحدَ هؤلاء المشركين الموتُ، وعاين ما ينزل به قال ندمًا على ما فات من عمره، وما فرّط في جنب لله: رب ارجعني إلى الحياة الدنيا.

الله: رب ارجعني إلى الحياة الدنيا. ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا نَرَكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

لعلّي أعمل عملًا صالحًا إذا رجعت إليها، كلا، ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رُدَّ إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفّون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، ويصلحوا ما أفسدوه.

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلا بَسَآءَلُوبَ ﴾

اً فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها فإذا نفخ المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بما يهمهم.

الله ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم، وما يحنَبون من مرهوبهم. ووَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمَ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾

ومن حقّت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرّها، وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون، لا يخرجون منها.

اللَّهُ مَا كَالِحُونَ ﴾ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾

تحرق وجوههم النار، وهم فيها قد تقلّصت شفاههم العليا والسفلي عن أسنانهم من شدة العبوس.

﴿ وَأَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُوك ﴾

ويقال لهم تقريعًا لهم: ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا، فكنتم بها تكذبون؟!

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾

قالوا: ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا، وكنا قومًا ضالين عن الحق.

﴿ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴾

ربنا أخرجنا من النار، فإن رجعنا إلى ماكنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا، قد انقطع عذرنا.

1 - معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم. (من آية ١٠)

٧ - ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته. (من آية ١٠٠٠ 🕲 🕲)

211

الله المُختَوافِيها وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾

قال الله: اسكنوا أذلاء مهانين في النار، ولا تكلموني.

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَّا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴾

إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك، وأنت خير الراحمين. ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَنْهُمْ تَضْبَحُكُونَ ﴾

فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلًا للاستهزاء تسخرون منهم، وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله، وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء.

الله الله المراقبة المراه المراق المنهم الما المراق المراق

إني حزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالحنة يوم القيامة؛ لصبرهم على طاعة الله وعلى ماكانوا يتلقونه منكم من الأذى. ولما سألوا الرجوع إلي الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك.

الله وَ اللَّهُ مُ لِمُنْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ وَاللَّهُ مَا يَعْمُ لَكِنْهُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾

قال: كم مكثتم في الأرض من السنين؟ وكم أضعتم فيها من وقت؟

الله عَلُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾

فيحيبون بقولهم: مكثنا يومًا أو جزءًا من يوم، فاسأل الذين يُعْنَوْن بحساب الأيام والشهور.

الله وَكُلَ إِن لَيِشْنُد إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُسُنُد تَعَلَّمُونَ ﴾

قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنًا قليلًا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم.

﴿ ١ وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

أفحسبتم - أيها الناس - أنما خلقناكم لعبًا دون حكمة، فلا تواب ولا عقاب مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون البنا يوم القيامة للحساب والجزاء؟!

الله الله الملك المحقُّ لا إله إلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَدِيرِ ﴾

فتنزّه الله الملك المتصرّف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق، ووعده حق، وقوله حق، لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن كان ربًّا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها.

ا ١ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾

ومن يدع مع الله معبودًا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة (وهذا شأن كل معبود غير الله) فإنما جزاء عمله السيئ عند ربه سبحانه، فهو الذي يحازيه بالعذاب عليه، إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون، ولا بالنجاة مما يرهبون.

﴿ وَقُل زَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّهِمِينَ ﴾

وقل - أيها الرسول -: رب اغفر لي ذنوبي، وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الكافر حقير مهان عند الله. (من آية 🕲 )

٧- الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. (من آية ﴿ )

٣- الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب. (من آية ١٠٠٠)

٤- تضييع العمر لازم من لوازم الكفر. (من آية ١٩١٥)

لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم أثر المداهدة المد

فلاحهم. (من آية ١٠٠٠)

- ﴿ مِن تَقَاصِدُالشُّورَةِ: الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض.
  - ﴿ التَّفْسِيرُ:
- ١٥٥ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

هذه سورة أنزلناها، وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات؛ رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام تعملوا به.

﴿ الزَانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَا مِانْهَ جَلْدَقٍ وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

الزانية والزاني البِكْران فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رِقَّة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانًا في التشهير بهما، وردعًا لهما ولغيرهما.

" ﴿ وَالزَّافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

لتفظيع الزنى ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنى مع عدم جواز في نكاحها، والتي اعتادت الزنى لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحُرِّم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين.

وَ اللَّهِ مَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَا أَوْا بِأَرْبِعَةِ شُهَا اَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء، (والأعفّاء من الرحال مثلهن)، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم - أيها الحكام - ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله.

٤ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك، وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

- 🥏 مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها. (من آية ١٠)
  - ٧- الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم. (من آية ١٠)
- ٣- الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم، ووسيلة لردعهم عن الزني. (من آية ١٠٠٠)
- ٤- تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية (الحد)، ومعنوية (رد شهادته، والحكم عليه بالفسق) دليل على خطورة هذا الفعل. (من آية أنها)
  - و لا يثبت الزنى إلا ببينة أو إقرار، وادعاؤه دون ذلك قذف. (من آية 🔘)

**%** 

S ET. C

~ X

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَدَتِم بِأَللَهِ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾

والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به؛ يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله: إنه لصادق فيما رمي به زوجته من الزني.

الْ ﴿ وَٱلْخَنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴾

ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبًا فيما رماها به.

الْهُ وَمَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن مَثْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِيكَ

فتستحق هي بذلك أن تُحَد حد الزني، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله: إنه لكاذب فيما ماها به.

الله وَالْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقًا فيما رماها به.

الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

ولولا تفضل الله عليكم - أيها الناس - ورحمته بكم، وأنه تواب على من تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم، ولفضحكم بها.

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم مَّبَلَ هُو خَيْرٌ لَكُو لَكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي نَوَلَكَ كَبُرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ, عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

إن الذين جاؤوا بالبُهْتَان (وهو رمي أم المؤمنين عائشة والله الفاحشة) جماعة تنتسب إليكم - أيها المؤمنون - لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين، ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين، لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلّمه بالإفك، والذي تحمّل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم، والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ ابن سَلُول.

﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾

هلًا إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتُرِي عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين، وقالوا: هذا كذب واضح.

﴿ لَوْلَا جَآءُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذ لَمْ بَأْنُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾

هلًا أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة ، على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك - ولن يأتوا بهم أبدًا - فهُم كاذبون في حكم الله.

١ ﴿ وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

ولولا تفضّل الله عليكم - أيها المؤمنون - ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، وتاب على من تاب منكم؛ لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة. (من آية ١٠)

٣- المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم. (من آية ١٠٠٠)

113 C

١٤ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إذ يرويه بعضكم عن بعض، وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه؛ فما لكم به علم، وتظنون أن ذلك سهل هين، وهو عند الله عظيم؛ لما فيه من الكذب ورمي بريء.

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَتَكُلُمَ بِهَلَا اسْبَحَنْكَ هَلَا أَبْهَتَنُ عَظِيمٌ

وهلًا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع، تنزيهًا لك ربنا، هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم.

﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُّوْمِنِينَ ﴾

يذكِّركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئًا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله.

﴿ وَيُبَيِّنُ أَلَتُهُ لَكُمُ أَلْآيَنتِ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

ويوضّح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيحازيكم عليها، حكيم في تدبيره وشرعه.

إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات - ومنها القذف بالزنى - في المؤمنين، لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم، وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم مصالحهم، وأنتم لا تعلمون ذلك.

الله وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾

ولولا تفضّل الله عليكم - أيها الواقعون في الإفك - ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم، لعاجلكم العقوبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَيْنَ وَمَن يَنَّعِ خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ، فَأَمُّ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُر قِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه، لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بانقبيح من الأفعال والأقوال، وبما ينكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم - أيها المؤمنون - ما طهر منكم من أحد أبدًا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهّر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيحازيكم عليها.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- ضرورة التثبت تحاه الشائعات. (من آية ١٠)
- ٧- تكريم أم المؤمنين عائشة ، بتبرئتها من فوق سبع سماوات. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن. (من آية ١٥)
  - \$ التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. (من آية ١٠)

= ÷.%

2 8 4 4 6

﴿ ﴾ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓا \* أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾

ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين – لما هم عليه من الفقر، من المهاجرين في سبيل الله – لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم، وليصفحوا عنهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟! والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، فليتأسّ به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق الله لما حلف على ترك الإنفاق على مِسْطَح لمشاركته في الإفك.

الله الله الله المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينِ الْعَلَيْلِينِ الْمُؤْمِنِينِ لَعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات، طُردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة.

المُ وَوَم مَنْهُ دُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون.

الله عَوْمَةٍ ذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُدِينُ ﴾

في ذلك اليوم يوفّيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه.

كلّ خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب، أولئك الطيبون والطيبات مُبَرَّؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الحنة.

ولما كان الاطلاع على العورات سببًا لإثارة الشهوة المؤدية إلى ارتكاب الزنى المذكور في بداية السورة، أمر الله بالاستئذان على البيوت؛ حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِّا غَيْرَ بِيُوتِكُمُّ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه، لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلّموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه.

### ﴿ مِن فَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

- 1- العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب. (من آية ١٠)
  - ٧- قذف العفائف من كبائر الذنوب. (من آية ١٠)
- ٣- مشروعية الاستئذان لحماية النظر، والحفاظ على حرمة البيوت. (من آية ١٠)

- W - C

ري ﴿ الْمِنَّالِثَانِينَ الْمُنَالِّينَ الْمُنَالِّينَ الْمُنَالِّينَ الْمُنَّالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَ

فإن لم تحدوا في تلك البيوت أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها: (ارجعوا) فارجعوا ولا تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند الله، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها.

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَثِرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبَّدُون وَمَا تَكْتُمُون ﴾

ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتًا عامة لا تختص بأحد، أعدّت للانتفاع العام؛ كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليه.

ولما كان النظر بريدًا إلى الزني، أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال:

﴿ وَتُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَعَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للمؤمنين يكفّوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم، ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجازيهم عليه.

وَقُل الْمُوْمِنَتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِيْنَ بِحُمُوهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ اَبَنَآمِهِنَ أَوْ أَبَنَآمِهِ فَلْ جُمُومِينَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ أَوْ اَبْنَآمِهِنَ أَوْ لَمُ الْإِرْمَةِ أَوْلِي الْإِرْمَةِ أَوْلِي الْإِرْمَةِ أَوْلِي الْإِرْمَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ النَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءَ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُوْمِنُونَ لِعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ اللّهِ عَرْدُتِ النِسَآءَ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعُلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يُظْهِرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن، ولا يُظْهِرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن، أو آبائهن، أو آباء أزواجهن، أو أبناء أزواجهن، أو إبناء أزواجهن، أو أبناء أخواتهن، أو أبناء أخواتهن، أو أبناء أخواتهن، أو أبناء أزاعهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو أبناء أخواتهن، أو أسائهن المأمونات، مسلمات كنّ أو كافرات، أو ما ملكن من العبيد ذكورًا أو إناتًا، أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يُعْلَم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه، وتوبوا إلى الله جميعًا – أيها المؤمنون – مما يحصل لكم من النظر وغيره؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- جواز دخول المباني العامة دون استئذان. (من آية ﴿ ﴿ )
- ٧- وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم. (من آية ١٠٠٥)
  - ٣- وجوب الحجاب على المرأة. (من آية ١٠)
  - ٤- منع استخدام وسائل الإثارة. (من آية ١٠)

30.00

¥ Y £ 😂

ولما كانت العنوسة سببًا من أسباب انتشار الزني، أمر الله بإعانة الأيامي على النكاح، فقال:

﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴾ وزوجوا – أيها المؤمنون – الرجال الذين لا زوجات لهم، والحرائر اللاتي لا أزواج لهنّ، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم

ومن إمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق، لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده.

ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامي، أمر الأيِّم أن يستعفّ إذا لم يحد ما يتزوج به، فقال:

﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَىنَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَالُخَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

وليطلب العفة عن الزنى الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرّروا، فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطّوا عنهم جزءًا مما كاتبوهم على دفعه، ولا تجبروا إماءكم على الزنى بحثًا عن المال – كما فعل عبد الله بن أبيّ بأمّتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة – لتطلبوا ما تكسبه بفرجها، ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن، رحيم بهن؛ لأنهن مُكرهات، والإثم على مُكْرِههن.

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَاينتٍ مُّبِيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾

ولقد أنزلنا إليكم - أيها الناس - آيات واضحات مفصّلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلًا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. في شَكْمُ فُورُ السَّمَوَاتِ وَالْمَانِينَ عَمْلُ نُورِهِ عَمَشَكُوهِ فِهَا مِصْبَاحٌ اليَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيَّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ وَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَازُّ نُورُ عَلَى نُورٍ يَهُدِى الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ اللهُ الأَنْ اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

الله نور السماوات والأرض، وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن كَكُوَّة في حائط غير نافذة، فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء، لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء، ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته؟! نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١- الله ﷺ ضيق أسباب الرق (بالحرب) ووسع أسباب العتق وحض عليه. (من آية ١٠)

٢- التخلص من الرّق عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتَّى لا يشكل الرقيق طبقة مُسْتَرْذُلة تمتهن الفاحشة. (من آية ش)

٣- من أسماء الله الحسنى (النور) وهو يتضمن صفة النور له سبحانه. (من آية ١٠)

ع- قلب المؤمن نيّر بنور الفطرة، ونور الهداية الربانية. (من آية ١٠٠٠)

18 S

7,00

و المِنْ الْمُنْ الْمُنْ

يوقد هذا المصباح في مساحد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يُصَلِّي فيها ابتغاء مرضاة الله أول النهار وآخره.

﴿ حِمَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ تِحَدَّةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ وَالزَّكُوةِ فَيَعَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾

رحال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه، والإتبان بالصلاة على أكمل وجه، وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلّب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير.

ا ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا.

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوٓا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَكِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَآءَهُ. لَز يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ. فَوَفَّنَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْفِيسَابِ ﴾ سَرِيعُ الْفِسَابِ ﴾

والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنّه ماءً، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يحد ماءً، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبُعِث لم يحد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفّاه حساب عمله كاملًا، والله سريع الحساب.

﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَكُنُلُكُمُنتِ فِي بَعْرِ لُجِّي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ۽ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ۽ سَعَابٌ ظُلُمَنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَسَدُهُ، لَرْ يَكُذُّ | يَرْهَا أُومَن لَزَّ يَجْعَلِ اللهُ لُهُ، فُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾

أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق، يعلوه موج، من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النحوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، وهكذا الكافر، فقد تراكمت عليه ظلمات الحهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة، وعلمًا بكتابه، فما له هدى يهتدي به، ولا كتاب يستنير به.

﴿ لَا تَمَا اللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّتَ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَانَهُ, وَيَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُوكَ ﴾ ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسبّح له من في السماوات، ويسبّح له من في الأرض من محلوقاته، وتسبّح له

الطيور قد صفّت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلّي منها كالإنسان، وتسبيح من يسبّح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها، فيحب إبعادها عن الأقذار الحسية والمعنوية. (من آية ١

٧- موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم. (من آية ١٠)

٣- بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان. (من آية ١٠)

٤- أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبِّحة المطيعة. (من آية ش)

W 177 W

= ଜଲ୍ଲ

الله عَلَقُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.

ﷺ أَلَوْ مَرَ أَنَّ اللّهَ يُـزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَثَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ-مَنْ يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَنْ مَنْ يَشَآمُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسوق سحابًا، ثم يضمّ أجزاء بعضه إلى بعض، ثم يجعله متراكمًا يركب بعضه بعضًا، فترى المطر يخرج من داخل السحاب، وينزّل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعًا متجمدة من الماء كالحصى، فيصيب بذلك البَرَد من يشاء من عباده، ويصرفه عمن يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار.

﴿ وَيُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾

يُعَاقِب الله بين الليل والنهار طولًا وقصرًا، ومحيئًا وذهابًا، إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَاَّبَةٍ مِن مَا أَوْ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعُ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَسَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا يَسَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَسَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَسَآءُ إِنَّ اللَّهُ مَا يَسَاءً عَلَى اللّهُ مَا يَسَاءً عَلَى اللَّهُ مَالْلَهُ مَا يَسَاءً عَلَى اللَّهُ مَا يَسَاءً عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا يَسَاعًا عَلَا اللَّهُ مَا عَلَا عَلَى اللَّهُ مَا يَسَاءً عَلَيْكُ اللَّهُ مَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَا عَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

والله خلق كل ما يدبّ على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفًا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام، يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

لقد أنزلنا على محمد عَلَيْكُم آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفّق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة.

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَيْهِ فَإِلْمُوْمِنِينَ ﴾

ويقول المنافقون: آمنًا بالله، وآمنًا بالرسول، وأطعنا الله، وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم، فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالحهاد في سبيل الله وغيره بعد ما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولّون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون.

﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾

وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله، وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه، إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم.

الله ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْمَقُ يَأْتُواۤ إِلِيَّهِ مُذْعِنِينَ ﴾

وإن علموا أن الحق لهم، وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره. (من آية ١٠)

٧- تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله. (من آية ١٠٠٠)

ً ٣– من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم، ومن صفاتهم مرض القلب ﴿ يُحْ والشك، وسوء الظن بالله. (من آية ﴿۞۞۞)

£ 7 V

wen.

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْمٍ وَرَسُولُهُ مِلْ أُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها، أم شكُّوا في أنه رسول الله، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به، فقال: ١ ﴿ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِ فَمُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله، وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا قوله، وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة. و وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ﴾ ومن يطع الله ويطع رسوله، ويستسلم لحكمهما، ويَخَفْ ما تَجُرُّه المعاصي، ويتَّق عذاب الله بامتثال أمره، واحتناب نهيه، فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.

الله ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيمُ لَيْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُفْسِمُوا طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجُن، قل لهم - أيها الرسول -: لا تحلفوا، فكذبكم معروف، وطاعتكم المزعومة معروفة، والله حبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

و ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كُلُّف به من التبليغ، وعليكم أنتم ما كُلُّفتم به من الطاعة، والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق، وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية، وإجباركم عليها.

١ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ لْهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُحَبَدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ

وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات، أن ينصرهم على أعدائهم، ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم - وهو دين الإسلام -مكينًا عزيزًا، ووعدهم أن يُبَدِّلهم من بعد خوفهم أمانًا، يعبدونني وحدي، لا يشركون بي شيئًا، ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.

﴿ مِنفُوابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ -- طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. (من آية ١٠)

٢- الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. (من آية ١٠)

٣- اتباع الرسول ﷺ علامة الاهتداء. (من آية ١١)

٤ - على الداعية بذل الجهد في الدعوة، والنتائج بيد الله. (من آية ١٠٠٠)

الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. (من آية

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

وأدّوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه؛ رجاء أن تنالوا رحمة الله.

﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

لا تظنّن - أيها الرسول - الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، وَلَسَاء مصير مَنْ جهنم مصيرهم.

ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين، والأطفال إذا بلغوا، فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكِتَ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لِرَ يَبَلُغُوا ٱلْحَلُّمَ مِنكُمْ ثَلَكَ مَزَّتِ ۚ مِن مَبْلِ صَلَوْهِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءْ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحًا بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُر بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَنتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرعه لهم، ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم، هذه ثلاثة أوقات عورات لكم، لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات، هم كثيرو التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذّر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان، كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام.

١ ﴿ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُكُمَ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَنْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَايَدِيهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيثُمُ

وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقًا، كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ بِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَابَرِ حَنْ بِنِينَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾

والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن، اللاتي لا يطمعن في النكاح فليس عليهنّ إثم أن يضعن بعض تْيابهنّ كالرداء والقناع، غير مظهرات للزينة الخفية التي أُمِرْن بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهنّ من وضعها إمعانًا في الستر والتعفف، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليها. ﴿ مِنفَوَابِدِأَلْآيَاتِ:

١- تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس. (من آية ﴿ )

٧- جواز وضع العجائز بعض ثيابهن لانتفاء الريبة من ذلك. (من آية ١٠)

٣- الاحتياط في الدين شأن المتقين. (من آية ١٠٠٠)

الله الله المناعل المناعد عَدَّ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَّ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ عَرَا وَلَا عَلَى الْمُرْوِيضِ مَا اللهِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَمْ اللهِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُرْوِيضِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهِ عَلَمُ عَلَمِ عَلَّهِ عَلْمُ عَلَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ عَلَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَمِ ﴾ أوْ بُيُوتِ ءَابِكَآبٍكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَرَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنِ حِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَارِحُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّكَايِحَهُۥ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّـبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم؛ إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالحهاد في سبيل الله، وليس عليكم - **أيها المؤمنون** - إثم في الأكل من بيوتكم، ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم، أو أخوالكم أو خالاتكم، أو ما وُكِّلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان، ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك، ليس عليكم إثم أن تأكلوا محتمعين أو فُرَادَي، فإذا دخلتم بيوتًا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلَّموا على من فيها بأن تقولوا: السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة؛ لِمَا تنشره من المودة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نفس سامعها، بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبيّن الله الآيات رجاء أن تعقلوها، وتعملوا بما فيها.

ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَحُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وإذا كانوا مع النبي ﷺ في أمر يجمعه لمصلحة المسلمين، لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف، إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله، ويؤمنون برسوله حقًّا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذَّنْ لمن شئت أن تأذن له منهم، واطلب لهم المغفرة لذنوبهم، إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم.

﴿ لَا تَجَعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَذْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ بُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ ﴾

شَرِّفُوا – أيها المؤمنون – رسول الله، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل: يا محمد، أو باسم أبيه مثل: يا ابن عبد الله، كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبيّ الله، وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضًا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله ﷺ أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء، أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- الأعذار سبب في تخفيف التكليف . (من آية ١٠)
- ٢- المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي. (من آية ١٠)
- ٣- دين الإسلام دين النظام والآداب، وفي الالتزام بالآداب بركة وخير. (من آية ١٠)
  - ٤ منزلة رسول الله عَلَيْكُ تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره. (من آية ١٠٠٠)
    - شؤم مخالفة سُنَّة النبي رَبِيَا إِنْ (من آية ش)

﴾ ﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ ﴿ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنتُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا

ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، يعلم ما أنتم - أيها الناس - عليه من الأحوال، لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة - حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت - يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض.

# ٤

مَكيّة

### مِن مَقَاصِدَ الشُورَةِ :

الانتصار للرسول بَيَلِيْنَةٍ وللقرآن ودفع شبه المشركين.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الله وَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾

تعاظَم وكَثُرَ حيرُ الذي نزّل القرآن فارقًا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد ﷺ؛ ليكون رسولًا إلى الثقلين الإنس والحنّ، مخوّفًا لهم من عذاب الله.

﴾ ﴿ الَّذِى لَهُ، مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذَ وَلَـ ذَا وَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُنَّ مَنْ وَفَقَدَّرَهُ، نَقْدِيرًا ﴾

الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ولم يتّخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء، فقدّر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرًا، كل بما يناسبه.

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ الْأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا مَعْدُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا

واتّخذ المشركون من دون الله معبودات لا يَخلقون شيئًا صغيرًا أو كبيرًا وهم يُخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون ولا يستطيعون إماتة حيّ، ولا إحياء ميّت، ولا يستطيعون إماتة حيّ، ولا إحياء ميّت، ولا يستطيعون إمعث الموتى من قبورهم.

ولما ذُكُّرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله، فقال:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَنَدُآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَكُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾

وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانًا إلى الله، وأعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولًا باطلًا، فالقرآن كلام الله، لا يمكن أن يأتي البشر ولا الحن بمثله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء. (من آية ١٠)

٧- اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأصنام عن كل ذلك. (من آية ١٠)

J. J.

<u>~~~~</u>~

## الله وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾

وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطّرونه من الأباطيل، استنسخها محمد، فهي تُقْرأ عليه أول النهار وآخره.

الله عُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّيرَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: أنزل القرآنَ اللهُ الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض، وليس مُخْتَلَقًا كما زعمتم، ثم قال مرغبًا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ ٱلْوَلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴾

وقال المشركون المكذبون بالنبي عَلَيْكُم: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس، ويسير في الأسواق بحثًا عن المعاش، هلا أنزل الله معه ملكًا يكون رفيقه يصدقه ويساعده.

﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَرُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ مَنْ عُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾

أو ينزل عليه كنز من السماء، أو تكون له حديقة يأكل من تمرها، فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق، وقال الظالمون: ما تتبعون - أيها المؤمنون - رسولًا، وإنما تتبعون رجلًا مغلوبًا على عقله بسبب السحر.

النُطْرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾

انظر - أيها الرسول - لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا: ساحر، وقالوا: مسحور، وقالوا: محنون، فضلّوا بسبب ذلك عن الحق، فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية، ولا يستطيعون سبيلًا إلى القدح في صدقك وأمانتك.

تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرًا مما اقترحوه لك، بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تحري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها، ويجعل لك قصورًا تسكن فيها مُنَعَّمًا.

الله المَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾

ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبًا للحق وبحثًا عن البرهان، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة، وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارًا عظيمة شديدة الاشتعال.

المُ ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾

إذا عاينَتِ النارُ الكفارَ وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانًا شديدًا، وصوتًا مزعجًا من شدة غضبها عليهم. ﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾

وإذا رُمِي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك؛ رجاء الخلاص منها.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1- إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله. (من آية ١٠)
- ٧- الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول. (من آية ١٠)
- ٣- تواضع النبي ﷺ حيث يعيش كما يعيش الناس. (من آية ١٠٠٠)
- ٤ الحمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه. (من آية ١٠٠٠)

**70**0 (3.10)

﴿ وَلَا نَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُولًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾

لا تدعوا - أيها الكفار - اليوم هلاكًا واحدًا، وادعوا هلاكًا كثيرًا، لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون، بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين.

﴿ فَلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَكُمْ جَزَآءُ وَمَصِيرًا ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: أذلك المذكور من العذاب الذي وُصِف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها، ولا ينقطع أبدًا؟ وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابًا، ومرجعًا يرجعون إليه يوم القيامة.

الله اللهُمْ فِيهَا مَا يَشَاآهُ وَكَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴾

لهم في هذه الجنة ما يشاؤون من النعيم، كان ذلك على الله وعدًا، يسأله إياه عباده المتقون، ووعد الله متحقق، فهو لا يخلف الميعاد.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَؤُكَّاءِ أَمْ هُمْ صَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾

ويوم يحشر الله المشركين المكذبين، ويحشر ما يعبدونه من دون الله، فيقول للمعبودين تقريعًا لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم، أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم؟!

﴿ فَالْواْسُبْحَنَكَ مَا كَانَيَـلْبَغِى لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ وَلَاكِن مَنَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾

قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك، ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟! ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجًا لهم حتى نسوا ذكرك، فعبدوا معك غيرك، وكانوا قومًا هلكي بسبب شقائهم.

﴿ فَقَدْ كَذَبُكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَانَصَّرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَ كَبِيرًا ﴾ فقد كذبكم - أيها المشركون - من عبدتموهم من دون الله فيما تدّعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم، ومن يظلم منكم - أيها المؤمنون - بالشرك بالله نذقه عذابًا عظيمًا مثل ما أذقناه من ذكي.

ولما استنكر المشركون أن الرسول ﷺ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ردّ الله عليهم بقوله:

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَآ إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعْكَامَ وَيَكْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾

وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - من المرسلين إلا بشرًا كانوا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، فلست بِدْعًا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم - أيها الناس - لبعض اختبارًا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف، أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم؟! وكان ربك بصيرًا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطبعه ومن يعصبه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ متع الدنيا مُنْسِية لذكر الله. (من آية ١٠)
- ٧- بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم. (من آية ﴿ )
  - ٣- تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده. (من آية ١٠)

15 S

**~** [ 1 7 7 6

C.X.

Z DA

المنالقات عَشَر الله عَلَيْ الله عَشَر الله عَلَيْ عَشَر الله عَشَر الله عَشَر الله عَشَر الله عَشَر الله عَلَيْ عَشَر الله عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَ

َّ ﷺ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْـنَا ٱلْمَلَتَءِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۖ لَقَدِ ٱسْـتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَسِمَا ﴾

وقال الكافرون الذين لا يؤمِّلون لقاءنا، ولا يخشون عذابنا: هلَّا أنزل الله علينا الملائكة، فتخبرنا عن صدق محمد، أو نشاهد ربنا عيانًا، فيخبرنا بذلك؟ لقد عظم الكِبْر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان، وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان.

اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِمِكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا

يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم، وفي البرزخ، وعند بعثهم، وحين يُساقون للحساب، وحين يدخلون في النار - لا بشارة لهم في تلك المواقف، بخلاف المؤمنين، وتقول لهم الملائكة: حرامًا محرَّمًا عليكم البشري من الله.

الله ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴾

وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة.

﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِإِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾

المؤمنون أصحاب الحنة في ذلك اليوم أفضل مقامًا، وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار؛ ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح.

الله وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْعَمْمِ وُزُرِّكَ ٱلْمُكَتِمِ كُةُ تَنزِيلًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة، ونُزِّل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلًا المرابعة ال

الْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾

المُلْك الذي هو المُلْك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه، وكان ذلك اليوم على الكفار صعبًا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم.

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَايَتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا

واذكر - أيها الرسول - يوم يَعَضُّ الظالم بسبب ترك اتباع الرسول عَلَيْهُ على يديه من شدة الندم قائلًا: يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه، واتخذت معه طريقًا إلى النجاة.

٥ ﴿ يَنُونِلُتَنَ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾

ويقول من شدة الأسف داعيًا على نفسه بالويل: يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانًا صديقًا.

اللهِ لَقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِحْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَاثَ ٱلشَّيْطُنُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ﴾

لقد أضلّني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول، وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان، إذا نزل به كرب تبرّأ منه.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

1- الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة. (من آية ١٠)

٧- خطر قرناء السوء. (من آية ١٩١٥)

- No.

\*\* [ \* T ] CF

## ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾

وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيًا حال قومه: يا رب، إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه.

﴿ وَكَنَاكِ جَعَلْنَا لِـ كُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَمِّكِ هَادِيكَ أُونَصِيرًا ﴾

ومثل ما لاقيت - أيها الرسول - من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوًا من محرمي قومه، وكفى بربك هاديًا يهدي إلى الحق، وكفى به نصيرًا ينصرك على عدوك.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً حَكَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾

وقال الذين كفروا بالله: هلَّا نُزِّل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة، ولم يُنَزَّل عليه مفرقًا، نزِّلنا القرآن كذلك مفرقًا لتثبيت قلبك - **أيها الرسول** - بنزوله مرة بعد مرة، وأنزلناه شيئًا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه.

الله وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِثْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

ولا يأتيك - أيها الرسول - المشركون بمَثَلٍ مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه، وجئناك بما هو أحسن بيانًا.

﴿ الَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾

الذين يُساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانًا؛ لأن مكانهم جهنم، وأبعد طريقًا عن الحق؛ لأن طريقهم طريق الكفر والضلال.

١ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُبُ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا ﴾

ولقد أعطينا موسى التوراة، وصَيَّرنا معه أخاه هارون رسولًا ليكون له معينًا.

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَىتِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا

فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا. فامتَثَلا أمرنا، وذهبا إليهم فدَعَوَاهم إلى توحيد الله، فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكًا شديدًا.

الله وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كُذَّبُواْ الرُّسُلِّ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحًا ، أهلكناهم بالغرق في البحر، وصيَّرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابًا موجعًا.

﴿ وَعَادَا وَتَمُودَا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾

وأهلكنا عادًا قوم هود، وتُمود قوم صالح، وأهلكنا أصحاب البئر، وأهلكنا أممًا كثيرة بين هؤلاء الثلاث.

﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴾

وكُل من هؤلاء المُهْلَكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا، وكلَّا أهلكناه إهلاكًا شديدًا لكفرهم وعنادهم.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ ضرر هجر القرآن. (من آية 🕲)
- ٢ من حِكَمِ تنزيل القرآن مُفَرَّقًا طمأنة النبي ﷺ وتيسير فهمه وحفظه والعمل به. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم. (من آية ١٠٥٥)

J. J.

W 170 C

﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْكَا بَلْ وَالْا يَرْجُوك نُشُورًا ﴾

ولقد أتى المكذبون من قومك - في ذهابهم إلى الشام - إلى قرية قوم لوط التي أُمْطِرت بالحجارة؛ عقابًا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا، أَفَعَمُوا عِن هذه القرية فِلم يكونوا يشاهدونها؟ لا، بلكانوا لا يتوقعون بعثًا يحاسبون بعده.

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾

وإذا قابلك - أيها الرسول - هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار: أهذا الذي بعثه الله رسولًا إلينا؟!

﴿ إِن كَادَلَيْضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لَصَرَفَنا عنها بحججه وبراهينه، وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة مَن أَضَلُ طريقًا أَهُمْ أم هو؟ وسيعلمون أيهم الأضلّ.

الله أَرْءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَىٰهَ أَهُ مَوْدَهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾

أرأيت - أيها الرسول - من جعل مِنْ هواه إلهًا فأطاعه، أفأنت تكون عليه حفيظًا ترده إلى الإيمان، وتمنعه من الكفر؟!

﴿ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا كَا لَأَنْهُمْ مِنْ مَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّا هُمْ إِلَّا كَا لَأَنْهُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾

بل أتحسب - أيها الرسول - أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين؟! ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل طريقًا من الأنعام.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ، سَأَكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾

أَلُم تر - أيها الرسول - إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض، ولو شاء أن يجعله ساكنًا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيَّرنا الشمس دلالة عليه، يطول بها ويقصر.

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾

ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئًا فشيئًا قبضًا قليلا حسب ارتفاع الشمس.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَّاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾

والله هو الذي صيَّر لكم الليل بمنزلة لباس يستركم، ويستر الأشياء، وهو الذي صيَّر لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم، وهو الذي صيَّر لكم النهار وقتًا تنطلقون فيه إلى أعمالكم.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّينَ مُشْرًا بَيْ يَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآء طَهُورًا

وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرًا يتطهرون

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ. (من آية ١٠)
  - ٧- السخرية بأهل الحق شأن الكافرين. (من آية ١٠٠٠)
    - ٣- خطر اتباع الهوى. (من آية (١٠٠٠)
- ٤- انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله. (من آية ش)
  - - ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. (من آية ١٠٠٠)

**~**>>>

77.0

﴿ لِنُحْدِى بِهِ عَلْدَةً مَّيْنًا وَنُسْقِيَهُ رِمِمَّا خَلَقْنَاۤ أَنْعَنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾

لنحيي بذلك الماء النازل أرضًا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعامًا وبشرًا كثيرًا.

٩ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾

ولقد بيَّنا ونوَّعنا في القرآن الحجج والبراهين ليعتبروا بها، فأبي معظم الناس إلا كفورًا بالحق وتنكرًا له.

﴿ وَلُوْ شِنْنَا لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيرًا ﴾

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولًا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكنا لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمدًا ﷺ رسولًا إلى حميع الناس.

الله عَلَم الْكَ فِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَيِيرًا ﴾

فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم، وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم بهذا القرآن المُنزَّل عليك جهادًا عظيمًا بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله.

١ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخَاوَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴾

والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، وصيّر بينهما حاجرًا وسترًا ساترًا يمنعهما من التمازُج.

وَ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرًا، ومَن خلَق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المُصَاهرة، وكان ربك - أيها الله المراء المر

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَيِّهِ عَلَى عَلْ مَرَّاهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلّ

ويعبد الكفار من دون الله أصنامًا لا تنفعهم إن أطاعوها، ولا تضرهم إن عصوها، وكان الكافر تابعًا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه.

الله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴾

وما أرسلناك - أيها الرسول - إلا مبشرًا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرًا من عصاه بالكفر والعصيان.

اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسِيلًا ﴾

قل - أيها الرسول -: لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقًا إلى مرضاة الله بالإنفاق فليفعل.

وَوَوَكَ لَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَيْحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ وَبَدُنُوبِ عِبَادِهِ وَخَبِيرًا ﴾

وتوكل - أيها الرسول - في حميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدًا، ونزّهه مثنيًا عليه سبحانه، وكفى به بذنوب عباده خبيرًا لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح. (من آية ١٠)

٢- الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله. (من آية ١٠٠٠)

٣- الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس. (من آية ١٠)

V73 CV

= 'We'X

﴾ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ - خَبِيرًا ﴾

الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم علا وارتفع على العرش علوًّا يليق بحلاله، وهو الرحمن، فاسأل - أيها الرسول - به خبيرًا، وهو الله الذي يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء.

١٤٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْتَجُدُواْ لِلرِّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وزَادَهُمْ نَفُورًا ١١ ﴿

وإذا قيل للكفار: اسجدوا للرحمن، قالوا: لا نسجد للرحمن، وما الرحمن؟ لا نعرفه ولا نقرّ به، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه؟! وزادهم أمره لهم بالسجود له بُعْدًا عن الإيمان بالله.

﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَمُوا مُّنِيرًا ﴾

تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسًا تشعّ النور، وجعل فيها قمرًا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس.

الله وَهُو اللَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾

والله هو الذي صيَّر الليل والنهار متعاقبين يعقب أحدهما الآخر ويخلفه، لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي،

ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته، ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين

الله وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾

وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الحهال لم يقابلوهم بالمثل، بل 🧖 يقولون لهم معروفًا لا يجهلون فيه عليهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًّا ﴾

والذين يبيتون لربهم سحدًا على حباههم، وقيامًا على أقدامهم يصلُّون لله.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿

والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا، أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذاب جهنم كان دائمًا ملازمًا لمن مات كافرًا.

الله إنَّهَ اسَاءَت مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

إنها ساءت مكان استقرار لمن استقرّ فيها، وساءت مقامًا لمن يقيم فيها.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواٰلَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا ﴾

والذين إذا بذلوا أموالهم لم يَصِلُوا في بذلهم لها إلى حد التبذير، ولم يضيقوا في بذلها على من تحب عليهم نفقته من أنفسهم أو غيرها، وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلًا وسطًا.

١- ثبوت صفة الاستواء لله بما يليق به سبحانه وتعالى. (من آية ١

٢- أن الرحمن اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قط، دال على صفة من صفاته وهي الرحمة. (من آية ١٠)

٣- إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارُكِ ما فاته من الطاعة في أحدهما. (من آية ١٥)

٤ - من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم، وطاعة الله عند غفلة الناس، والخوف من الله، والتزام التوسط في

رُجُ الإنفاق وفي غيره من الأمور. (من آية ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

و المنزالنَّاتِ عَنَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن، ولا يزنون، ومن يفعل هذه الكبائر يَلْقَ يوم القيامة عقوبةً ما ارتكبه من الإثم. ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْمَانَا ﴾ ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْمَانَا الله عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويحلد في العذاب ذليلًا حقيرًا.

﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَ كَوْعَمِلَ عَكَمَلُا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ اللّهُ عَنَفُورًا رَحِيمًا ﴾ لكن من تاب إلى الله وآمن، وعمل عملًا صالحًا يدل على صدق توبته، فأولئك يبدل الله ما عملوه من السيئات حسنات، وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده، رحيمًا بهم.

الله وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيكًا فَإِنَّهُ. يَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴾

ومن تاب إلى الله، وبَرْهَن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة.

﴿ وَٱلَّذِيكَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغْوِ مَرُواْ كِرَامًا ﴾

والذين لا يحضرون الباطل؛ كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة، وإذا مَرُّوا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مَرُّوا مرورًا عابرًا، مُكْرِمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْبِعَايَنتِ رَبِهِ مْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾

والذين إذا ذُكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة، ولم يعموا عن الآيات المشهودة.

اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّينَانِنَا قُرَّةَ أَعْيُبِ وَأَجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾

والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا، أعطنا من أزواجنا، ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق، وصَيِّرنا للمتقين أئمة في الحق يُقْتَدى بنا.

﴿ أُوْلَيْكِ كُمُ زُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَابُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَمًا ﴾

أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله، ويُللَّقُون فيها من الآفات.

﴿ حَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

ماكثين فيها أبدًا، حسنت مكان استقرار يستقرون فيه، ومكان مقام يقيمون فيه.

الله عَلَى مَا يَعْ بَوُا بِكُورَ بِي لَوْلَا دُعَا وُكُمْ فَقَدْ كَذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾

قل - أيها الرسول - للكفار المُصِرِّين على كفرهم: ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم، لولا أنَّ له عبادًا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بالى بكم، فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم، فسوف يكون جزاء التكذيب ملازمًا لكم.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من صفات عباد الرحمن: البعد عن الشرك، وتحنُّب قتل الأنفس بغير حق، والبعد عن الزنى، والبعد عن الباطل، والاعتبار بآيات الله، والدعاء. (من آية ش ش ش ش)

٧- التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. (من آية ١٠٠٠ ١٠٠٠)

٣- الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنَّة. (من آية ﴿ )

٤ غنى الله عن إيمان الكفار. (من آية ∰)

2 279

\_\_\_\_

# ٤

#### مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### (طسته)

(طسمة ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

اللهُ عَلِكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ

تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل.

الله ﴿ لَعَلَكَ بَلَخِمُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

لعلك - أيها الرسول - لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنًا وحرصًا على هدايتهم.

الله الله الله الله عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتَ أَعَنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾

إنْ نَشَأْ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم، فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكنا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم: هل يؤمنون بالغيب؟

إِنْ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنَنِ مُحَدَّثِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾

وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير مُحْدَث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به.

المُ ﴿ فَقَدْكَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُواْبِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ﴾

فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم، فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون، ويحل عليهم العذاب.

الله الله عَمْ وَا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّرَوْج كَرِيمٍ ﴾

أبقي هؤلاء مُصِرِّين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع؟!

انَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾

إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى، وماكان معظمهم مؤمنين.

الله و إِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

وإن ربك - أيها الرسول - لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده.

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

١- حرص الرسول عَلَيْتُهُ على هداية الناس. (من آية ١٠)

٧- إثبات صفة العزة والرحمة لله. (من آية ١٠)

= .**V**.S.

**ا** ا ا ا

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين نادى ربك موسى آمرًا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى. الله وَعَمْ عَنْ فَوْعَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَنَقُونَ ﴾

وهم قوم فرعون، فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

الله عَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾

قال موسى ﷺ: إني أحاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك.

الله ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴾

ويضيق صدري لتكذيبهم إياي، وينحبس لساني عن الكلام، فأرسل جبريل الله إلى أخي هارون ليكون معينًا لي. ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُبُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴾

ولهم على ذنب بسبب قتلي القِبْطِي فأخاف أن يقتلوني.

الله ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِتَايَنِيّاً إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾

قال الله لموسى هي: كلا، لن يقتلوك، فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم، لا يفوتنا من ذلك شيء.

الله ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

فَأْتِيَا فرعون، فقولا له: إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها.

إِنْ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾

أن ابعث معنا بني إسرائيل.

الله وَال أَلَوْ ثُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

قال فرعون لموسى الله: ألم نربّك لدينا صغيرًا، ومكثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

وفعلت أمرًا عظيمًا حين قتلت القِبْطِي انتصارًا لرجل من قومك، وأنت من الجاحدين لنعمي عليك.

الله عَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالِينَ ﴾

قال موسى ه الله الفرعون معترفًا: قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي.

الله وَهُرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾

فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مَدْيَن لما خفت من قتلكم إياي به، فأعطاني ربي علمًا، وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية. (من آية ١٠)

٢- دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله. (من آية ١٠)

٣- احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه ه فأقر موسى بالفعلة، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب. (من آية ش)

﴿ ٤- اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله. (من آية ﴿ )

133

- NO.

ا سُورَةُ الشُّعَرَاءِ اللهِ وَمَلْكَ نِعْمَةٌ مَنَّهُ عَلَيْ أَنْ عَبَدَتَّ بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ ﴾ وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمنّ بها على بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. الله عَلَمُ عَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ قال فرعون لموسى على: وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟! اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِينِنَ ﴾ قال موسى محيبًا فرعون: رب المخلوقات هو رب السماوات ورب الأرض، ورب ما بينهما إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده. ٩ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: ألا تستمعون إلى جواب موسى، وما فيه من زعم كاذب؟! ١ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم السابقين. الله عَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴾ قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يحيب، ويقول ما لا يعقل. الْمُهُوفَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنُهُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق، ورب المغرب، ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول تعقلون بها قال فرعون لموسى بعد عجزه عن مُحَاجَّته: لئن عبدت معبودًا غيري الأصيّرنك من المسجونين. ﴿ وَال أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ قال موسى ﷺ لفرعون: أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟ الله قَالَ فَأْتِ بِهِ 1 الله الله الله المُناتِ مِن الصَّادِ فِينَ ﴾ قال: فأت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدّعيه. الله فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِنَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُبِينٌ ﴾ فرمي موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة تُعبانًا واضحًا للعيان. الله وَزُرْعَ يَدُهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ وأدخل يده في حيبه غير بيضاء، فأخرجها بيضاء بياضًا نورانيًّا لا بياض بَرَص، يشاهده الناظرون كذلك. ﴿ فَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُۥ إِنَّ هَلْنَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ قال فرعون لسادة قومه من حوله: إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر. ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ - أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. (من آية ١٠) ٧- دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. (من آية ١٠٠٠) ٣- ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف. (من آية ١٠) ٤ - إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة. (من آية ١٩٥٥ ١٥٥ ١٥٥)

مُورَةُ الشَّعَرَاءِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الجُزْ التَّاسِعَ عَشَرَ الله الله عَمْرِ مَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم فيما نتخذه فيه؟ الله المُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَآيِنِ حَيْشِرِينَ ﴾ قالوا له: أُخِّرُه وأخِّرُ أخاه، ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة. يأتوك بكل سحَّار عليم بالسحر. السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ بَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ فحمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين. وقيل للناس: هل أنتم محتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة؟ المُ ﴿ لَمُلَّنَّا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْفَالِمِينَ ﴾ رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى. ١ فَلَمَّا جَلَّهُ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴾ فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟ ١٤٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء، وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة. الله عَلَى اللهُم مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴿ قال لهم موسى واثقًا بنصر الله ومبينًا أن ما عنده ليس سحرًا: ألقوا ما أنتم مُلْقُوه من حبالكم وعصيكم. ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ فألقوا حبالهم وعصيهم، وقالوا عند إلقائها: بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون، وموسى هو المغلوب. ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ فألقى موسى عصاه فانقلبت حية، فإذا هي تبتلع ما يُمَوِّهون به على الناس من السحر. ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين. ١ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قالوا: آمنا برب المخلوقات كلها. ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴾ رب موسى ورب هارون ﷺ. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ – العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية. (من آية ﴿ ) ٧- ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقًا لوعد ربه. (من آية ١٠٠٠) ٣- إيمان السحرة برهان على أن الله هو مُصَرِّف القلوب يصرفها كيف يشاء. (من آية ١٠)

شُورَةُ الشُّعَرَاءِ عَلَمُ اللَّهُ عَرَاءِ عَلَمُ اللَّهُ عَرَاءِ اللَّهُ عَرَاءِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ ۞﴿ قَالَ ءَامَنـتُـمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّـهُ, لَكِيكِكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ۚ لَأَفَطِعَنَ ٱيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ۗ ﴿ إِلَّهُ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

قال فرعون منكرًا على السحرة إيمانهم: أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟! إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر، وقد تآمرتم حميعًا على إخراج أهل مصر منها، فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب، فلأقطعنّ رجُل كل واحد ويده مخالفًا بينهما بقطع الرجل اليمني مع اليد اليسرى أو العكس، ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل، لا أستبقى منكم أحدًا.

وَ فَالُواْ لَا صَيْرَ لِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾

قال السحرة لفرعون: لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنيا، فعذابك يزول، ونحن إلى ربنا منقلبون، وسيدخلنا في رحمته الدائمة.

١ وَإِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنيْنَا آنَ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدَّق به.

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ﴾

وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلًا، فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم.

و فَأْرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَيْشرينَ ﴾

فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر.

﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾

قال فرعون مقللًا من شأن بني إسرائيل: إن هؤلاء لطائفة قليلة.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ﴾

وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.

@﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَدِرُونَ ﴾

وإنا لمستعدون لهم متيقظون.

الله عَلَّمُ وَيَعْنَفُهم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾

فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء، والعيون الجارية بالماء.

٩ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾

وذات خزائن المال، والمساكن الحسنة.

﴿ كُنَالِكَ وَأُوْرَثِنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾

وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام.

الله ﴿ فَأَنَّبُعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾

فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك. (من آية ١

ت بيب **ت** 

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ الله وَ الْمَدِينَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر، قال أصحاب موسى: إن فرعون وقومه سيلحقوننا، ولا قِبَل لنا بهم. الله قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ قال موسى لقومه: ليس الأمر كما تصورتم، فإن معي ربي بالتأييد والنصر، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة. الله فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱصْرِبِ يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بها، فانشق البحر وتحوّل إلى اثني عشر مَسْلكًا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العِظَم والثبات بحيث لا يسيل الله ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك. الله وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴾ وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل، فلم يهلك منهم أحد. ﴿ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِينِنَ ﴾ إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى، وما كان أكثرُ مَنْ مَعَ فرعون ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ﴾ واتل عليهم - أيها الرسول - قصة إبراهيم. الْ الْأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴾ حين قال لأبيه آزر وقومه: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ اللهُ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَنِكِفِينَ ﴾ قال له قومه: نعبد أصنامًا فنظلٌ مقيمين على عبادتها ملازمين لها. اللهُ عَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُورْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ قال لهم إبراهيم: هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعونهم؟ ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ - الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد. (من آية ١٠)

٢- ثبوت صفتى العزة والرحمة لله تعالى. (من آية ١٩)

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ الوَيْنَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ﴾ أو ينفعونكم إن أطعتموهم، أو يضرونكم إن عصيتموهم؟ الله عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ قالوا: لا يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا ينفعوننا إن أطعناهم، ولا يضروننا إن عصيناهم، بل الحاصل أنا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، فنحن نقلدهم. وللهُ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ سَعُرِ مَّا كُنتُو تَعْيُدُونَ ﴾ قال إبراهيم: أتأملتم فرأيتم ماكنتم تعبدون من الأصنام من دون الله. الله الله ومَابِ الرُّحُهُ الْأَفْدُمُونَ ﴾ وماكان يعبده آباؤكم الأولون. الله فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فإنهم كلهم أعداء لي؛ لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهْدِينِ ﴾ الذي خلقني، فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة. الله ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ والذي هو وحده يطعمني إذا جعت، ويسقيني إذا عطشت. ﴿ ١٥ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره. الله وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴾ والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي، ويحييني بعد موتي. الله وَالَّذِي ٱلْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء. الله وَب هَب لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْني بِٱلصَّنلِحِينَ ﴾ قال إبراهيم داعيًا ربه: رب أعطني فقهًا في الدين، وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة واجعل لى ذكرًا حميلا وثناء حسنًا فيمن يجيء من القرون بعدي. ١ واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكنِّي فيها. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: 1 - خطر التقليد الأعمى. (من آية (١١٠) ٧- أمل المؤمن في ربه عظيم. (من آية (١٩)) 9 ::7

الله ﴿ وَأَغْفِر لِأَبِي إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾

واغفر لأبي؛ إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك، دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الححيم، فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يَدْعُ له.

﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾

ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب.

﴿ وَوَمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾

يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه، ولا بنون كان ينتصر بهم.

١ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعِ ﴾

إلا من جاء الله بقلب سليم؛ لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله، وبأبنائه الذين يدعون له.

كُوْ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ﴾

وقربت الحنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه.

المُ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق.

الله ﴿ وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ ﴾

وقيل لهم تقريعًا لهم: أين ماكنتم تعبدونه من الأصنام؟

ك ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنكَصِرُونَ ﴾

تعبدونهم من دون الله؟ هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله، أو ينتصرون هم لأنفسهم؟

الله المُعْرَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدَ ﴾

فَرُمِي بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ومن أضلوهم.

١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾

وأعوان إبليس من الشياطين كلهم، لا يُسْتَثِّنَي منهم أحد.

الله وَالْوَا وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴾

قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله، ويتخذونهم شركاء من دونه، وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه:

الله إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرباء والعُجب. (من آية ١٠)

٣- حُسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. (من آية ۞ ۞ ۞ ﴾

الجُزهُ التَّاسِعَ عَثَرَ الشُّعَرَّاءِ الشُّعَرَّاءِ الشُّعَرَّاءِ الشُّعَرَّاءِ الشُّعَرَّاءِ الشُّعَرَّاءِ

١ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

إذ نجعلكم مثل رب المخلوقات كلها، فنعبدكم كما نعبده.

١

وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله.

الله فَمَا لَنَا مِن شَيْفِعِينَ ﴾

فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه.

٥ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾

وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا.

اللهُ وَاللَّهُ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم علي، ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم.

المُرْسَلِينَ ﴾ وَهُمْ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحًا هي.

الله الله الله الله الله المُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾

إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفًا منه؟!

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾

إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين لا أزيد على ما أوحاه الله إلى ولا أنقص.

الله وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به، وفيما أنهاكم عنه.

الله ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.

١ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به، وفيما أنهاكم عنه.

الله الله الله عَنْ الله عَلَيْهِ اللهُ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴿

قال له قومه: أنؤمن بك - يا نوح - ونتبع ما حئت به ونعمل والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين. (من آية ١١)

٧- التكذيب برسول الله تكذيب بحميع الرسل. (من آية ١٠)

£ £ A

المعالِي الله عَلَمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

قال لهم نوح ﷺ: وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون؟ فلست وكيلًا عليهم أحصى أعمالهم.

شورَةُ الشُّعَرَاءِ

وَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لُوْ تَشْعُرُونَ ﴾

ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانياتهم وليس إلى، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم.

ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا.

ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله.

الله قَالُوا لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾

قال له قومه: لئن لم تَكُفَّ عَمَّا تدعونا إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة.

قال نوح داعيًا ربه: رب إن قومي كذبوني، ولم يصدقوني فيما حئت به من عندك.

الله ﴿ فَأَفْئَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فاحكم بيني وبينهم حكمًا يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار

﴿ إِنَّ الْمُشْحُونِ ﴾ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾

فاستجبنا له دعاءه، وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان.

ثم أغرقنا بعدهم الباقين، وهم قوم نوح.

الله إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاكَ أَكْثُرُهُمُ مُوْمِنِينَ ﴾

إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه، ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين، وهلاك الكافرين من قومه لعبرة

@﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴾

وإن ربك - أيها الرسول - هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم.

المُوسَلِينَ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودًا ١١٠٠٠٠

اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفًا منه؟!

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أفضلية أهلِ السبق للإيمان حتَّى لو كانوا فقراء أو ضعفاء. (من آية ١٠٠٠)

٧- إهلاك الظالمين، وإنجاء المؤمنين سُنَّة إلهية. (من آية ش ١٠٠٠)

2 4 4 9

@﴿إِنِّ لَكُوْرَسُولٌ أَمِينٌ ﴾

إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه.

١

فاتقوا الله؛ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه.

الله وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات، لا على غيره.

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ﴾

أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانًا عَلَمًا عبتًا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم؟!

الله ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلُّدُونَ ﴾

وتتخذون حصونًا وقصورًا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا، ولا تنتقلون عنها؟!

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴾

وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة.

الله وَأَنَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ

فاتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به، وفيما أنهاكم عنه.

اللَّهُ ﴿ وَانَّقُوا الَّذِي آمَدُكُم بِمَا تَعَلَّمُونَ ﴾

وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون.

﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَكِمٍ وَيَنِينَ ﴾

أعطاكم أنعامًا، وأعطاكم أولادًا.

المُ ﴿وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ﴾

أعطاكم بساتين وعيونًا جارية.

﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

إني أخاف عليكم - يا قومي - عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

الله ﴿ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَا آوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِيك ﴾

قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك، ولن نرجع عما نحن عليه.

﴿ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾

ليس هذا إلا دين الأَوَّلِين وعاداتهم وأخلاقهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- خطر الركون إلى الدنيا. (من آية 🕲)

٧- تعنت أهل الباطل، وإصرارهم عليه. (من آية ١٠)

9 £0. 🤝

المَلِنُ النَّاسِعَ عَشَرَ اللَّذِي النَّاسِعَ عَشَرَ اللَّذِي النَّاسِعَ عَشَرَ اللَّذِي النَّاسِعَ عَشَرَ اللَّذِي النَّاسِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِينَ .

فاستمروا على تكذيب نبيهم هود هي، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم، إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

@﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو َ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.

﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحًا ﷺ.

و ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَقُونَ ﴾

إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفًا منه؟!

﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾

إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه.

١

فاتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به، ونهيتكم عنه.

الله الله المُعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات، لا على غيره.

الله المُتَرَكُونَ فِي مَا هَنْهُنَآ ءَامِنِينَ ﴾

أتطمعون أن تُتْركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟!

الله ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾

في بساتين وعيون جارية.

﴿ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾

وزروع ونحل ثمرها لين نضيج.

الْ ﴿ وَمَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَيُونَا فَنْرِهِينَ ﴾

وتقطعون الحبال لتصنعوا بيوتًا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها.

الله وَأَتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ

فاتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - التذكير بالنعم يُرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد. (من آية ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ )

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ إ ١٤٥٥ وَلَا تُطِيعُوا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصى. الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصى، ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله. الْمُسَحِّرِينَ ﴾ قَالُوٓ النِّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ قال له قومه: إنما أنت ممن سُحِروا مرارًا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها. ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ لستَ إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولًا، فأت بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقًا فيما تدّعيه من أنك رسول. و قَالَ هَلَدِهِ - نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ قال لهم صالح - وقد أعطاه الله علامة، وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة -: هذه ناقة تُرى وتُلمس، لها نصيب من الماء، ولكم نصيب معلوم، لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها. الله وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ولا تمسوها بما يسوؤها من عَقْرٍ أو ضربٍ، فَيَنَالَكُم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم. فاتفقوا على عَقْرها، فَعَقَرها أشقاهم، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لمَّا علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع. ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ فأخذهم العذاب الذي وُعِدوا به وهو الزلزلة والصيحة، إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وماكان معظمهم مؤمنين. اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. المُرْسَلِينَ ﴾ المُرسَلِينَ ﴾ كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوطًا هي. الله الله الله المُم أَخُوهُم أُوطُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط: ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفًا منه؟! ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١- المعاصى هي سبب الفساد في الأرض. (من آية (ش) (ش) 207 E

شُورَةُ الشُّعَرَاءِ ١٠٥ ﴿ فَأَنَّقُوا أَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ فاتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به، وفيما أنهاكم عنه. الله وَمَا أَشْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المحلوقات، لا على غيره. ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم؟! الله ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم؟! بل أنتم متحاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر. ﴿ وَالْوا لَبِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ قال له قومه: لئن لم تكفّ يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المُخْرَحين من قريتنا. الله الله عَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ قال لهم لوط: إنى لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين. الله ﴿ رَبِّ بَحِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قال داعيًا ربه: **رب** نحّني ونجّ أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر. الله الله الله الله المراه المعالمة الم فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم. الله عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ﴾ إلا زوجته فقد كانت كافرة، فكانت من الذاهبين الهالكين. @﴿ ثُمُّ دُمِّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ تُم بعدما خرج لوط وأهله من قرية (سَدُوم) أهلكنا قومه الباقين بعده أشدّ إهلاك. الله ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطُوا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذرينَ ﴾ وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إن هم استمرّوا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر. الله فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُتَوْمِنِينَ ﴾ إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة، لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم. (من آية ١ ١١١١) ٧- من الابتلاء للداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصى. (من آية ١٩١١) ٣- العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان، لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. (من آية ش ١٠٠٠)

المَنْ النَّاسِعَ عَنْرَ النَّاسِعَ عَنْرَ النَّاسِعَ عَنْرَ النَّاسِعَ عَنْرَ

الله عَرَدُ اللَّهُ عَرَاهِ اللَّهِ عَرَاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.

المُرْسَلِينَ ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْنَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبًا هيد.

﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾

إذ قال لهم نبيهم شعيب: ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفًا منه؟!

﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾

إنى لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص.

﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾

فاتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه.

﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات، لا على غيره.

الله الله الكيل ولاتكونوا مِن المُخْسِرِينَ ﴾

أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم، ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع للناس.

﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾

وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم.

﴿ وَلا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

ولا تنقصوا الناس حقوقهم، ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي.

﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴾

واتقوا الذي خلقكم، وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه.

المُسَحَدِينَ ﴾ المُسَحَدِينَ ﴾

قال قوم شعيب لشعيب: إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارًا حتى غلب السحر على عقلك، فَعَيَّبه.

الله ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشُرٌّ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِيبِنَ ﴾

ولست إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولًا؟ ولا نظنك إلا كاذبًا فيما تدّعيه من أنك رسول.

﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

فأسقط علينا قطعًا من السماء إن كنت صادقًا فيما تدّعيه.

@﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - وجوب وفاء الكيل وحرمة التَّطْفِيف. (من آية ﴿ ﴿ ﴾

3 4 4 6

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

فاستمرّوا على تكذيبه، فأصابهم عذاب عظيم حيث أظلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر، فأمطرت عليهم نارًا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يومًا عظيم الهول.

الله الله الله المناكبة ومَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾

إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وماكان معظمهم مؤمنين.

١٤٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.

الله وَإِنَّهُ لَنَيْرِيلُ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴾

وإن هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ منزل من رب المخلوقات.

١٤٥٥ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾

نزل به حبريل الأمين ﷺ.

اللهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴾

نزل به على قلبك - أيها الرسول - لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس، ويخوفونهم من عذاب الله.

السَانِ عَرَفِةِ مَٰبِينِ

نزل به بلسان عربي واضح.

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة.

الله وَ أَوَلَوْ يَكُن لَمْمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ مُلَكُمُ عُلَمَتُواْ بَنِيَّ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾

أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل، مثل عبدالله ن سلام.

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَغْجَمِينَ ﴾

ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي.

الله ﴿ فَقَرَأُهُ مُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين؛ لأنهم سيقولون: لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم.

﴿ كُنُالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين.

١٤٥ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنَّ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾

لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- كلما تعمَّق المسلم في اللغة العربية، كان أقدر على فهم القرآن. (من آية ش ١٠)

٧- الاحتجاج على المشركين بما عند المُنْصِفين من أهل الكتاب من الإقرار بأن القرآن من عند الله. (من آية ١٠٠٠)

ي ه ه ځ 🍑

سُورَةُ الشُّعَرُاءِ \_\_ سَادِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ ال بين النَّالِيَّ عَنْرَ ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فيأتيهم هذا العذاب فجأة، وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم. الله فَيَقُولُوا هَلَ نَعَنُّ مُنظَرُونَ ﴾ فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة: هل نحن مُمْهَلُون فنتوب إلى الله؟! المُو أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين: لن نؤمن لك حتى تُسْقِط السماء كما زعمت علينا كسفًا؟! المُ ﴿ أَفَرَءَ بِنَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴾ فأخبرني - أيها الرسول - إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به، بالنعم زمنًا ممتدًّا. ﴿ ثُرُ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُوك ﴾ ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ماكانوا يوعدون به من العذاب. ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ ماذا ينفعهم ماكانوا عليه من نعم في الدنيا؟! فقد انقطعت تلك النعم، ولم تُحْد شيئًا. اللهُ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 🕲 ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظُلِلِمِينَ ﴾ عظة وتذكيرًا لهم، وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ا ﴿ وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴾ وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول عَلَيْكُمْ. 🕮 ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ وما يصح أن يتنزلوا على قلبه، وما يستطيعون ذلك. الله الله عن السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء، فكيف يصلون إليه، ويتنزلون به؟! ﴿ فَلَا نَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ فلا تعبد مع الله معبودًا آخر تشركه معه، فتكون بسبب ذلك من المعذبين. ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ وأنذر - أيها الرسول - الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. الله وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن ٱبْتُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وأُلِنْ جانبك فعلًا وقولًا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقًا. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - ما يناله الكفار من نعم الدنيا استدراج لا كرامة. (من آية ١٠ ١١١١) ٧- إثبات العدل لله، ونفى الظلم عنه. (من آية ١٠٠٠) ٣- تنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه. (من آية ١٩١٥) \$- أهمية اللين والرفق للدعاة إلى الله. (من آية ش) المع الم

الله فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

فإن عصوك، ولم يستحيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته، فقل لهم: إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي. ﴿ ﴿ وَتَوَكَّلَ عَكَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن أناب منهم إليه.

﴿ اللَّهِ عَرَينَكَ حِينَ تَقُومُ ﴾

الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة.

و و و رَبَعَلَٰهُ كَ فِي السَّاحِدِينَ ﴾

ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به، ولا مما يقوم به غيرك.

الله عَوْ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك، العليم بنيتك.

ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن، وأن محمدًا ﷺ شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال:

﴿ هَلْ أُنْيِنْكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ ٱلشَّيَّاطِينُ ﴾

هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟

﴿ نَنَزُلُ عَلَى كُلِّي أَفَاكِ أَنْهِمِ ﴾

تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان.

الله الله و السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾

يسترق الشياطين السمع من الملإ الأعلى، فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون، إن صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبة.

﴿ وَالشُّعَرَآهُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴾

والشعراء الذين زعمتم أن محمدًا عَلَيْكُم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة، فيروون ما يقولونه ن شعر.

الْمُرْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِيَهِ بِمُونَ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون في المدح تارة، وفي الذم تارة، وفي غيرهما تارات.

﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾

وأنهم يكذبون، فيقولون: فعلنا كذا، ولم يفعلوه.

﴿ إِلَّا ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَعَيْمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾

إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات، وذكروا الله ذكرًا كثيرًا، وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت هذه الله وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم، وحساب دقيق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الشعر حَسَنُهُ حَسَن، وقبيحه قبيح. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

## ٩

#### مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الامتنان على النبي عَلَيْكُ بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## الله وطسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

(طسَ ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن، وكتاب واضح لا لبس فيه، مَن تدبَّرَه عَلِمَ أنه من عند الله.

### ﴿ هُدًى وَهُمْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه، ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله.

## الله اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها، وهم موقنون بما في الآخرة من نواب وعقاب.

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنًا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾

ان الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، حسّنًا لهم أعمالهم السيئة، فاستمروا على فعلها، فهم متحيّرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد.

## ﴿ أُولَٰكِنِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾

أولئك الموصوفون بما ذُكِر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر، وهم في الآخرة أكثر الناس حسرانًا، حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار.

## الله وَإِنَّكَ لَلْلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

وإنك - أيها الرسول - لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده.

## ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ، انسَّتُ نَازَ سَتَاتِيكُرُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ فَبَسِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾

اذكر - أيها الرسول - حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارًا، سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق، أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد.

### ﴿ وَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله: أنْ قُدِّس من في النار، ومن حولها من الملائكة، وتعظيمًا لرب العالمين وتنزيهًا له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- القرآن هداية وبشرى للمؤمنين. (من آية ١٠)
- ٧- الكفر بالله سبب في اتباع الباطل من الأعمال والأقوال، والحيرة، والاضطراب. (من آية ١٠٠٠)

10 8 O N

## المُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

قال له الله: يا موسى، إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي.

١ وَأَلِق عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ مَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْبِرَا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

وألق عصاك، فامتثل موسى، فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولَّى مدبرًا عنها ولم يرجع، فقال له الله: لا تخف منها، فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها.

## الله من ظَلَرَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ

لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب، ثم تاب بعد ذلك فإني غفور له، رحيم به.

الله ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَوْ فِي يَسْعِ ءَايَنْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِفِينَ ﴾

وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص، ضمن تسع آيات تشهد بصدقك - هي مع اليد: العصا، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم - إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله بالكفر به.

اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِخُرٌ مُبِيثُ

فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة قالوا: هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بيّن.

﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَنِقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظَرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله؛ بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق، فتأمّل - أيها الرسول - كيف كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم،

ودمّرناهم كلهم.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ أَوَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علمًا، ومنه علم كلام الطير، وقال داود وسليمان شاكرين الله على: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين.

﴿ وَوَرِتَ سُلَتَمَنُ دَاوُدٌ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٌ إِنَّ هَنَا لَمُو ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُرِينُ ﴾

وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وقال متحدثًا بنعمة الله عليه وعلى أبيه: يا أيها الناس، عَلَمنا الله فهم أصوات الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك، إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل الواضح البيّن.

الله وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

وجُمِع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير، فهم يُسَاقون بنظام.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء. (من آية ١٠)

۵ و و و و

﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَنْوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا

فلم يزالوا يُسَاقون حتى إذا جاؤوا إلى وادي النمل (موضع بالشام) قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم، إذ لو علموا بكم لما داسوكم.

﴿ فَلَبَسَدَ صَاحِكًا مِن قَولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَكُلُ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيَالِحُا مَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾

فلما سمع سليمان كلامها تبسّم ضاحكًا من قولها هذا، وقال داعيًا ربه سبحانه: ربّ وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ وعلى والديُّ، ووفقني أن أعمل عملًا صالحًا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين.

﴿ وَنَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْفَكَ إِبِينَ ﴾

وتعَهَّد سليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أمنعني من رؤيته مانع، أم كان من الغائبين؟ اللهُ ﴿ لَأُعَذِّبَتَهُ، عَذَابُ السَّكِيدُ ا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ شَبِينٍ ﴾

فقال لما تبين له غيابه: لأعذبنه عذابًا شديدًا، أو لأذبحنه عقابًا له على غيابه، أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب.

الله الله عَمْكُتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَرٍ يَقِينٍ ﴾

فمكث الهدهد في غيابه زمنًا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان ﷺ: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من في أهل سبإ بخبر صادق لا شك فيه.

الله وَجَدتُ آمْزَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ مَنْ وَ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾

إني وجدت امرأة تحكمهم، وأُعطِيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير مِن فوقه شؤون قومها.

﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ وحدت هذه المرأة، ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله ، وحسَّن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي، فصرفهم عن طريق الحق، فهم لا يهتدون إليه.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيب. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- التبسم ضحك أهل الوقار. (من آية ١٠)
- ٣- شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين مع ربهم. (من آية ١٠)
- على على على على من يستحقه، وقبول عذر أصحاب الأعذار. (من آية ٤)
  - ٥ قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر. (من آية ﴿ )
- ٦- إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل على أن الإيمان فطري عند الحلائق. (من آية

@﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾

حسَّن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي؛ لثلا يسجدوا لله وحده الذي يُخْرِج ما ستره في السماء من المطر، وفي الأرض من النبات، ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

الله لا معبود بحق غيره، رب العرش العظيم.

الله عَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيِينَ ﴾

قال سليمان بي للهدهد: سننظر أصدقت فيما تدعيه، أم كنت من الكاذبين.

﴿ أَذَهَب بِكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾

فكتب سليمان كتابًا، وسلمه للهدهد، وقال له: اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سبأ وسلّمهم إياه، وتنحّ عنهم حانبًا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه.

الله عَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنَّ ٱلْقِي إِلَّىٰ كِنَبٌ كَرِيمٌ ﴾

واستلمت الملكة الكتاب، وقالت: يا أيها الأشراف إني ألقي إلى كتاب كريم حليل.

الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ السِّيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»:

الله تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾

ألا تتكبروا، وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به، حيث ا عبدتم الشمس معه.

﴿ وَاللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾

قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة، بيّنوا لي وجه الصواب في أمري، ما كنت قاضية أمرًا حتى تحضروني، وتظهروا رأيكم فيه.

قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة عظيمة، وأصحاب بأس قوي في الحرب، والرأي ما ترينه فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على تنفيذه.

﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبِيةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾

قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسَّلْب والنَّهْب، وصيَّروا سادتها وأشرافها أذلاء بعد ما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائمًا إذا تغلبوا على أهل قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه. (من آية ١

٧- مشروعية الكشف عن أخبار الأعداء. (من آية ١٠)

٣- من آداب الرسائل افتتاحها بالبسملة. (من آية 🕲)

\$ - إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب. (من آية ش)

ي چ چ

27116

Z3V)

المُ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية، وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية.

اللهُ وَلَمْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُن إِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِ مَالُّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَنكُمْ بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾

فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلًا: أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يُهْدَى إليكم من حطام الدنيا.

النَّهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِحُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾

قال سليمان هي الرسولها: ارجع إليهم بما جئت من هدية، فلنأتينها وقومها بحنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعد ماكانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين.

١٤٥ ﴿ قَالَ يَكَأَيُّمُ ٱلْمَلَوُ الْمُكُمْ مَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ

قال سليمان ﷺ مخاطبًا أعيان أهل ملكه: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين؟ ﴿ وَاَلَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَاْ ءَالِيكَ بِهِۦ قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾

أجابه مارد من الجن قائلًا: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئًا.

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِنْدُ مِنْ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرَنَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَامِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ﴿ ءَأَشَكُرُأَمَ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾

قال رجل صالح عالم عند سليمان، عنده علم من الكتاب، ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك؛ بأن أدعو الله فيأتي به، فدعا فاستجاب الله له دعاءه، فلما رأى سليمان سريرها مستقرًا عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه؛ ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها؟ ومن شكر الله فإنما نَفْع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيده شكر العباد، ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها.

الله وَالْ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَنْهَ لَذِى آمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾

قال سليمان هي: غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها ننظر: أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها، أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم؟

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَ كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْرَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾

فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارًا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأحابت طبق السؤال: كأنه هو، فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- عزة الإيمان تحصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا. (من آية ش)
- ٢- الفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار. (من آية ١٠)
  - ٣- يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله. (من آية ١٠٠٠)
  - \$ اختبار ذكاء الخصم بغية التعامل معه بما يناسبه. (من آية ١٠٠٠)

----

= \$\infty \text{3.5}

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴾

وصرفها عن توحيد الله ماكانت تعبد من دون الله اتباعًا لقومها، وتقليدًا لهم، إنها كانت من قوم كافرين بالله، كانت كافرة مثلهم.

﴿ وَيِلَ لَمَا اَدْخُلِي اَلْصَرْحٌ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ, صَرْحٌ مُّمَرَدٌ مِن فَوَارِبِيرٌ قَالَتَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قيل لها: ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماءً فكشفت عن ساقيها لتخوضه، قال سليمان هي: إنه صرح مُمَلَّس من زجاج، ودعاها إلى الإسلام، فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾

ولقد بعثنا إلى تمود أخاهم في النسب صالحًا ، أن اعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان: طائفة مؤمنة، وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق.

﴿ قَالَ يَنَقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

قال لهم صالح ﷺ: لِمَ تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هلا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم.

﴿ قَالُواْ اَطْنَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَهَيْرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾

قال له قومه في تَعتُّت عن الحق: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، قال لهم صالح على: ما زجرتم من الطير أ لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تُختبرون بما يبسط لكم من الخير أ وبما ينالكم من الشر.

﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ نِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

وكان في مدينة الحِجْر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل صالح.

﴾ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِذَنَامَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَلِنَّا لَصَندِفُونَ ﴾

قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلًا، فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه: ما حضرنا قتل صالح وأهله، وإنا لصادقون فيما قلنا.

١٥٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

ودبَّروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرًا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه، وهم لا يعلمون بذلك.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه. (من آية 🕮)
- ٧- الاستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله. (من آية ١٠)
- ٣- التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليس من صفات المؤمنين. (من آية ١٠٠٠)

277 0

سُورَةُ النَّالِ = الله الله

١٥٥ فَأَنظُرْكَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

فتأمل - أ<mark>يها الرسول</mark> - كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم؟ أنّا استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم. ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَبِمَاظَلُمُوٓ أَ إِنَ فِ ذَلِكَ لَآبَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها، وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إنَّ فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات.

﴿ وَأَنِيَ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾

وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح ، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللَّهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - لوطًا حين قال لقومه موبحًا إياهم ومنكرًا عليهم: أتأتون الخصلة القبيحة - وهي اللواط - في أنديتكم جهارًا يبصر بعضكم بعضًا؟!

﴿ أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَحْهَلُونَ ﴾

أتنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافًا ولا ولدًا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي.

١٥٥ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَظَهَرُونَ ﴾

فماكان لقومه من حواب إلا قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس، قالوا ذلك استهزاءً بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش، بل ينكرون عليهم ارتكابها.

١ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴾

فسلَّمناه وسلَّمنا أهله، إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين.

٩ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾

وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، فكان مطرًا سيئًا مهلكًا لمن نُحُوِّفُوا بالعذاب ولم يستجيبوا.

﴿ وَلَا أَخْمَدُ يِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: الحمد لله على نعمه، وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي ﷺ، آلله المعبودُ بحقِّ الذي بيده ملكوت كل شيء خير أم ما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعًا ولا ضرًّا؟!

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة. (من آية ١٠)
  - ٧- إعلان المنكر أقبح من الاستتار به. (من آية ١٠)
  - ٣- الإنكار على أهل الفسوق والفحور واحب. (من آية ١٠٠٠)
- ٤- لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق. (من آية ١٠)
  - و- رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة. (من آية ١)

الجُزُّةُ العِشْرُونَ \_\_\_

﴾ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ، حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَهِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِلَهُ مِّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾

أم من خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم - أيها الناس - من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وحمال، ماكان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أمعبود فعل هذا مع الله؟! لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق قيستولون الخالق بالمخلوقين ظلمًا.

﴿ وَجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَكَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَارَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَتْ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

أَمْ مَنْ صير الأرض مستقرّة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصيّر داخلها أنهارًا تحري، وصير لها جبالًا ثوابت، وصيّر بين البحرين: المالِح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده، فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟! لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدًا من مخلوقاته.

﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُمَّا اللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ أَمْ مَنْ يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيّركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضًا جيلًا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! لا، قليلًا ما تتعظون وتعتبرون.

﴿ أَمَنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَكُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمْ مَنْ يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! تنزه الله، وتقدس عما يشركون به من محلوقاته.

﴿ إِنَّ وَأَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمآءِ وَٱلْأَرْضِ ٓ أَءِ لَكُمْ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

أم من يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة، ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها! أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك، إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق.

الله وَهُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة، ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يُبْعثون للجزاء إلا الله.

اللهِ اللهُ اللهُ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةُ بِلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا كَبُل هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾

أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها.

﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓ أَءَ ذَاكُنَّا تُرَبُّا وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾

وقال الذين كفروا مستنكرين: أإذا متنا وكنا ترابًا أيمكن أن نُبْعَثَ أحياء؟

١ لَقَدْ وُعِدْ نَاهَنَا غَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن فَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾

لقد وُعِدْنا نحن، ووُعِدَ آباؤنا من قبلَ أننا نبعث جميعًا، فَلم نر تحقيقًا لذلك الوعد، ما هذا الوعد الذي وُعِدناه حميعًا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله. (من آية ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾

٧ - كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإحابة إذا دعاه. (من آية ١٠٠٠)

٣- علم الغيب مما اختص به الله فادعاؤه كفر. (من آية ١٠)

9 : TO 👺

- W. K.

شُورَةُ النَّـ مْلِ 1/2 W المُ وَقُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به. ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم. الله ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ ﴾ ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من ذلك؟ الله ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ قل لهم - أيها الرسول -: عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. اللهُ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ وإن ربك - أيها الرسول - لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفي عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه. الله فَهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّيِينٍ ﴾ وما من شيء غائب عن الناس في السماء، ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ الله الله عَنْ اللَّهُ وَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴾ إن هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه، ويكشف انحرافاتهم. ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدِّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ إن ربك - أيها الرسول - يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن، ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه مُحِقٌّ بِمُبْطِلٍ. الله ﴿ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ فتوكل على الله، واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة. (من آية ١٠) ٧- إحاطة علم الله بأعمال عباده. (من آية ١٠) ٣- تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم. (من آية ١٠) ٤- أهمية التوكل على الله. (من آية ١٠) ٥- تزكية النبي ﷺ بأنه على الحق الواضح. (من آية ﴿ )

١٤٥ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ﴾

إنك - أيها الرسول - لا تُسْمِع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تُسْمِع مَن أصمَّ الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك.

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُتَى عَن صَلَالَتِهِم إِن تُسَيعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدَتِنَا فَهُم مُسْلِمُون ﴾

ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تُفهم الحقّ إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله.

١ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴾

وإذا وحب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم، وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِتَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب.

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تَجْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ويستمر سوقهم، حتى إذا حاؤوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخًا لهم: أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي المرافعة الم والمشتملة على شريعتي، ولم تحيطوا علمًا بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق الله المرافعة المراف

١ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾

ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك، وبطلان حججهم.

ولما كانوا ينكرون البعث نبّههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت، واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال:

١ ﴿ اَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا اَلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيّرنا النهار مضيئًا ليبصروا فيه، فيسعوا إلى أعمالهم، إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - هداية التوفيق بيد الله، وليست بيد الرسول ﷺ. (من آية ١٠)

٧- دلالة النوم على الموت، والاستيقاظ على البعث. (من آية ١٠)

100

**177** 

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول -: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع؛ تفضُّلًا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.

﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ السَّحَابِ صُنْعَ اللّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْفَنَ كُلُّ شَيْءٌ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾

وترى الحبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب، صنع الله، فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها.

الْ وَمَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يُومَيِدٍ عَامِنُونَ ﴾

من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة.

﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يُلقَون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخًا لهم وإهانة: هل تحزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي؟

﴿ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يُسْفك فيها دم، ولا يُظْلم فيها أحد، ولا يُقتل صيدها، ولا يُقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء، وأُمِرْت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة.

وأُمِرْت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه، وعمل بما فيه، فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره، ولم يعمل بما فيه، فقل: إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله، وليس بيدي هدايتكم.

الله عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَدِهِ مَنَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

وقل - أيها الرسول -: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيحازيكم عليه.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 الإيمان والعمل الصالح سببا النجاة من الفزع يوم القيامة. (من آية ١
  - ٧- الكفر والعصيان سبب في دخول النار. (من آية ١٠)
  - ٣- تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم. (من آية ١٠٠٠)

300

9 : 1 A C

# ٤

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين.

﴿ ٱلتَّقْسِيرُ:

@(طستة)

(طسَمَ ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الله عَلِكَ عَايَنتُ ٱلْكِئنبِ ٱلْمُبِينِ

هذه آيات القرآن الواضح.

نقرأ عليك من حبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.

﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَخِي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ, كَاكِمِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

إن فرعون طغى في أرض مصر، وتسلط فيها، وصيّر أهلها طوائف مفرّقًا بينها، يستضعف طائفة منهم، وهم بنو السرائيل، بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للحدمة إمعانًا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر.

﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَخَعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَخَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾

ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر؛ بإهلاك عدوهم، وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا اللَّي بَدَرَكُنَا فِيها مَنْ ... ﴾.

المُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴾

ونريد أن نمكّن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونُرِي فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما، ماكانوا يخافونه من ذهاب ملكهم، وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل.

ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون، وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى ﷺ إلى أن بعثه الله رسولًا، فقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِرُوسَکَ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالَّقِيهِ فِ ٱلْيَكِ وَلَا تَخَافِوُلَا تَحَافِيُ أَيْلُ كَاذَوُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

وألهمنا أم موسى الله الذين يتخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيًّا، ومصيّروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. (من آية ١٩٥٠)

٧- تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم. (من آية ١٥)

119

ي، الجُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ \_\_\_\_\_.

﴿ فَالْنَقَطَهُ: وَالَّهِ فِرْعَوْكِ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَ فِرْعَوْكِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِيبِكَ ﴾

فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق، ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه، ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوًّا لفرعون يزيل الله ملكه على يده، جالبًا لحزنهم، إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم، وإفسادهم في الأرض.

﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنآ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدًا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده.

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَلْبَدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وأصبح قلب أم موسى على خاليًا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر، حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته، وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به.

١ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

وقالت أم موسى ، لله لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به، فأبصرته عن بُعدٍ حتى لا يكشف أمرها، وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره.

١ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ، نَصِحُونَ ﴾

وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته، وهم له ناصحون؟

الله وَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ عَنْ نَهُمَا وَلَا تَحْزَت وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ﴾

فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقرّ عينها برؤيته عن قرب، ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه.

ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه، فقال:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

ولما بلغ سن اشتداد البدن، واستحكم في قوته - أعطيناه فهمًا وعلمًا في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- تدبير الظالم يؤول إلى تدميره. (من آية ١٠)
- ٧- قوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن. (من آية ١٠)
- ٣- جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم. (من آية ١٠)
  - ٤- تحقيق وعد الله واقع لا محالة. (من آية ١٠)

- O. X.

= ~~ [ • v . ]

﴾ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِنْ أَهْلِهَافُوجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَٱسْتَغَنْتُهُ ۗ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَرَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَنذَا مِن عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِيِّ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴾

ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى على، والآخر من القِبْط قوم فرعون أعداء موسى، فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القِبْط أعدائه، فضرب موسى القبطيّ بقبضة يده، فقتله بتلك الضربة لقوّتها، قال موسى على: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته، وبسبب أنه مضل يريد إضلالي.

﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ، هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

قال موسى داعيًا ربه معترفًا بما حصل منه: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القِبْطي، فاغفر لي ذنبي، فبيّن الله لنا مغفرته لموسى، إنه هو الغفور لمن تاب من عباده، الرحيم بهم.

اللهُ عَالَ رَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾

ثم واصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينًا للمجرمين على إجرامهم.

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا ٰ يَرَقَبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴾

ً فلما حصل منه ما حصل من قتل القِبْطي أصبح في المدينة خائفًا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القِبْطي بالأمس يستعين به على قِبْطي آخر، قال له موسى: إنك لذو غواية وضلال واضح.

﴾ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِأَلَذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُكَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِ ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾

فلما أن أراد موسى الله أن يبطش بالقِبْطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول: ﴿إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُّبِينٌ ﴾، فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسًا بالأمس، لا تريد إلا أن تكون حبارًا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين.

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا المَدِينَةِ يَسَعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعًا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال: يا موسى، إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء. (من آية 🕲)
- ٣- الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه، والبعد عن معصيته. (من آية ١٠)
- ٣- أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك. (من آية ١٠٠٠)

) J

\_ الجُزْءُ العِشْرُونَ

الله عَزَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّهُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

فامتثل موسى أمر الرجل الناصح، فخرج من البلد خائفًا يترقب ماذا يحدث له، قال داعيًا ربه: رب نجني من القوم أ الظالمين، فلا يصلوا إلى بسوء.

سُورَةُ القَصَصِ

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَذَيَّ فَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾

ولما سار مقبلًا بوجهه جهة مَدْين قال: عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق، فلا أضلّ عنها.

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَٰیَک وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنِ النَّاسِ یَسْقُونِ ۖ وَوَجَّدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَیْ یُصْدِرَ ٱلرِّعِکَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَیْخُ کَبِیرٌ ﴾

ولما وصل ماء مَدْين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى على: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة؛ حذرًا من مخالطتهم، وأبونا شيخ كبير السن، لا يستطيع أن يسقي، فاضطررنا لسقى غنمنا.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ نَوَلَٰ إِلَى ٱلظِلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾

فرحمهما فسقى لهما أغنامهما، ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض بحاجته، فقال: رب إني لما أنزلت إليّ من أي خير محتاجٌ.

﴿ فَا اَنْهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءَ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشي في حياء، قالت: إن أبي يدعوك أن تأتيه وقصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا، فلما جاء موسى أباهما، وأخبره بأخباره، قال له مطمئنًا إياه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مَدْين، فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى.

﴿ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾

قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير بأن تستأجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدي ما كلف به، وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن عليه.

وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أُنكِ مَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَنَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَنْ وَأَنْ أَنْ فَا اللَّهُ مِن الصَّالِحِينَ ﴾ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِت إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ﴾

قال أبوهما مخاطبًا موسى على: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثماني سنين، فإن أكملت المدة عشر سنين فهذا تفضّل منك لا يلزمك؛ لأن التعاقد إنما هو على ثمان سنين، فما فوقها تطوع، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني - إن شاء الله - من الصالحين الذين يوفون بالعقود، ولا ينقضون العهود.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- وجوب اتخاذ أسباب النجاة، والالتجاء إلى الله بالدعاء. (من آية ١٠)

٧- الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)

٣- حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها. (من آية ١٠٠٠)

2 - مشاركة المرأة بالرأي، واعتماد رأيها إن كان صوابًا أمر محمود. (من آية ش)

القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح. (من آية ش)

٣- جواز أن يكون المهر منفعة. (من آية ١٠)

- 10 CM

1 2 4 4 6

﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَيَثِنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذَوَبَ عَلَى ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾

قال موسى ه : ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك: ثمانِيَ سنوات، أو عشر سنوات، أكون قد وفيت بما على، فلا تطالبني بزيادة، والله وكيل على ما تعاقدنا عليه، رقيب عليه.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ بَحَذْوَةٍ مِنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾

فلما أكمل موسى أوفى الأجلين عشر سنين، وسار بأهله من مَدْين إلى مصر أبصر من جانب الطور نارًا، قال لأهله: اثبتوا، إني أبصرت نارًا، لعلى آتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارًا؛ لعلكم تستدفئون من البرد.

﴿ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾

فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه فل من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة أن: يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها.

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ قَلَمًا رَءَاهَا نَهُمَّزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى آقِبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ وأن اطرح عصاك، فطرحها موسى امتثالًا لأمر ربه، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولَّى هاربًا خوفًا منها، ولم يرجع من هَرَبِهِ، فناداه ربه: يا موسى أقبل، ولا تخف منها؛ فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف.

﴿ ﴿ اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ مَغْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَيْكَ بُرْهَا عَانِ مِن رَبِكَ إِلَىٰ الْفَاصُونَ وَمَلِانِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا فَاسِقِينَ ﴾ ﴿ فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا فَاسِقِينَ ﴾

أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص. فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج. واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك. فضمَّها موسى إليه فذهب عنه الخوف، فهذان المذكوران – العصا واليد – حجَّتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب

الله عَالَ رَبِ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾

قال موسى متوسلًا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به.

﴾ وَأَخِى هَكُرُوبُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾

وأخي هارون هو أبين مني كلامًا فابعثه معي معينًا يوافقني في كلامي، إن كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بُعِنَتُ إليها الرسل من قبلي فكذبوهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الوفاء بالعقود شأن المؤمنين. (من آية (١٠))
- ٧- تكليم الله لموسى ه ثابت على الحقيقة. (من آية ١٠)
  - ٣- أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاة. (من آية ١٠٠٠)
  - \$ حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. (من آية ١٠٥٥)

**2** { V Y | **2** 

﴿ وَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِنَا يَنِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ﴾

قال الله مجيبًا دعوة موسى: سنقوّيك - يا موسى - ببعث أخيك معك رسولًا معينًا، ونجعل لكما حجة وتأييدًا، فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه، بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَيَعْنَا بِهَكَذَا فِيٓ ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

فلما جاءهم موسى ه بآياتنا واضحات قالوا: ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى، وما سمعنا بهذا في آبائنا لأقدمين.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

وقال موسى مخاطبًا فرعون: ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم، ولا ينجون من مرهوبهم.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْلِي يَنْهَنْكُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَوْلَ وَإِنِي لَأَظُنُهُ، مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾

وقال فرعون مخاطبًا الأشراف من قومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري، فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد فابن لي به بناءً عاليًا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه، وإني لأظنّ أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إليّ وإلى قومي.

الله وَاسْتَكْبَرَهُوَ وَجُمُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَتْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾

واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق، وأنكروا البعث، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب.

﴿ فَأَخَاذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَهَذَّنَهُمْ فِٱلْيَدِّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِهَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقى حتى هلكوا جميعًا، فتأمّل - أيها الرسول - كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك.

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾

وجعلناهم قدوة للطغاة والضُّلَّال، يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنّوه من سنن سيئة، ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها، ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها.

وَ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلْدِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَ أَوْيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾

وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيًا وطردًا، ويوم القيامة هم من المذمومين المُبْعَدين عن رحمة الله. ﴿ يَنْ فَوَابِدِٱلْكِاتِ:

- ١ -- رُدُّ الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- التكبر مانع من اتباع الحق. (من آية ١٠)
- ٣- سوء نهاية المتكبرين من سنن رب العالمين. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- للباطل أئمته ودعاته وصوره ومظاهره. (من آية ١٠٠٠)

= .W@X\_\_\_\_\_

\*V : V :

الله المسترور المسترود المسترود المسترود المسترود المسترود المرود المرو

ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم، فيها ما يُبَصِّر الناس بما ينفعهم فيعملون به، وما يضرهم فيتركونه، وفيها إرشادهم إلى الخير، ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به.

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْفِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَّى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنْهِ دِينَ

وماكنت - أيها الرسول - حاضرًا بحانب الحبل الغربي بالنسبة لموسى على حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه، وماكنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصّه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك. الله وكنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنُطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ اَلْكُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ اَلْكِكِنَّا وَلَكِكَنَّا كُنَّا مُمُنَّا مُكنَّا مَنْ مَنْ عَلَيْهِمْ اللهِ مَنْ وَمِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولكنا أنشأنا أممًا وخلائق من بعد موسى، فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله، وما كنت مقيمًا في أهل مَدْين تقرأ عليهم آياتنا، ولكنا أرسلناك من عندنا، فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مَدْين، فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك.

﴿ وَمَا كُنْتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ فَوْمُامًا أَنَىٰهُم مِن تَنذِرِ مِن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك اللناس، فأوحينا إليك غبر ذلك لتنذر قومًا ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون، فيؤمنون بما جئتهم به المن عند الله سبحانه.

تُ ﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَنَبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾

ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي، فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: هلًا بعثت إلينا رسولًا فنتبع آياتك ونعمل بها، ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب، لكنا أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم.

﴿ وَلَمَا جَاءَهُمُ ٱلْعَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِى مِثْلَ مَاۤ أُونِى مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أُونِى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۚ قَالُواْ سِخْرَانِ تَظَاهُرَا وَقَالُوَاْ إِنَا بِكُلِّ كَفِرُونَ﴾ سِخْرَانِ تَظَاهُرًا وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ كَفِرُونَ﴾

فلما جاء قريشًا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا: هلَّا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه؛ كاليد والعصا، قل - أيها الرسول - ردًّا عليهم: ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل، وقالوا في التوراة والقرآن: إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر، وقالوا: إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - نفي علم الغيب عن رسول الله ﷺ إلَّا ما أطلعه الله عليه. (من آية ١٠)

٧- اندراس العلم بتطاول الزمن. (من آية 🕲)

3. 7.

الله الله الله عَنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء: حينوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلًا من التوراة والقرآن، فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن التوراة والقرآن سحران.

﴾ ﴿ فَإِن لَدَيَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُ ذَى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمُ ٱلظَّوْلِمِينَ ﴾

فإن لم تستحب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو عن اتباع للهوى، ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه، إن الله لا يوفّق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله.

الله ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾

ولقد وصَّلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة، وما أحللنا عليهم من العذاب لماكذبوا رسلنا؛ رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم.

الَّذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ عَنْفِمِنُونَ ﴾

الذين تبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يحدونه في كتبهم من الإخبار به من نعته.

﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴾

وإذا يقرأ عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق الذي لا مِرْية فيه، المنزل من ربنا، إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين الإيماننا بما جاء به الرسل من قبله.

١ ﴿ وَأَوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّيِّنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

أولئك الموصوفون بما ذُكِر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم، وبإيمانهم بمحمد على الإيمان بكتابهم، وبإيمانهم بمحمد عَلَيْكِيَّةٍ حين بُعِث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام، ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الحد.

﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾

وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ أَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

إنك - أيها الرسول - لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفّق من يشاء للهداية، وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ -- تحدّي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله. (من آية ﴿ )
  - ٢- ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى، لا بسبب اتباع الدليل. (من آية ١٠)
- ٣- فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي محمد ﷺ، وأن له أجرين. (من آية ﴿ )
  - ٤ هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم. (من آية ١٠)

J. 18

َ رَبِّنَ مِ

وَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعَكَ نُنَخَظَفَ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ مُ حَرَمًا ءَامِنَا يُجَبِّئَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن وَ لَذُنَّا وَلَكِكِنَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَ لَذُنَّا وَلَكِكِنَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أوَلَم نمكّن لهؤلاء المشركين حرمًا يحرم فيه سفك الدماء والظلم، يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم، تحلب إليه ثمار كل شيء رزقًا من لدنا سقناه إليهم؟! ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن فَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَلِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾

وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابًا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمرّ الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلًا من بعض العابرين، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ۚ وَمَاكُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلُمُونَ ﴾

ولم يكن ربك - أيها الرسول - مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منهاكما بعثك أنت في أم القرى، وهي مكة، وماكنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصى.

ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله:

ا الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَالَمُ الْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴾

وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفني، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك، فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان؟!

اللهِ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَعْنَهُ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِينَمةِ مِنَ ٱلْمُحْصَرِينَ ﴾

أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا، ثم يكون يوم القيامة من المُحْضَرين إلى نار جهنم؟!

الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

ويوم يناديهم ربهم على قائلًا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

١ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغَوَيْنَآ أَغُويْنَا هُمُ كَمَا عَوَيْناً أَبَرَّأَنآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ﴾

قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللنا، أضللناهم كما ضللنا، نتبرأ إليك منهم، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ اتباع الحق وسيلة للأمن لا مَبْعث على الخوف كما يدعي المشركون. (من آية ١٠)
  - ٧- خطر الترف على الفرد والمجتمع. (من آية ١٠)
- ٣- من رحمة الله أنَّه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. (من آية (١)
  - 2 العاقل من يؤثر الباقي على الفاني. (من آية ﴿)

~~[ £ Y Y ] **~** 

ر الجُزْءُ العِشْرُونَ

﴿ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكآ عَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهَادُونَ ﴾

وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم، وشاهدوا العذاب المعد لهم، فودّوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.

سُورَةُ القَصَة

الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

ويوم يناديهم ربهم قائلًا: ماذا أحبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم؟

الله فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُوك ﴾

فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئًا، ولا يسأل بعضهم بعضًا؛ لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب.

اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَدِيحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُوكِ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾

فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله، وعمل عملًا صالحًا؛ فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه، الناجين مما يرهبونه.

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

وربك - أيها الرسول - يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء.

الله ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

١ وَهُوَاللَّهُ لَا إِلَاهُو لَلَّهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مردّ له، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿ وَقُلْ أَرْءَ يَسُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِكَ أُهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني إن صيّر الله عليكم الليل دائمًا مستمرًّا، لا انقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار؟! أفلا تسمعون هذه الحجج، وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟!

﴿ وَأَنْ اَرَهَ يَشُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارَسَرْمَدًا إِلَى مَوْمِ الْقِيَكَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ مَسْكُنُوكَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: أخبروني إن صيّر الله عليكم النهار دائمًا مستمرًّا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار؟! أفلا تبصرون هذه الآيات، وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- التوبة تَجُبُّ ما قبلها. (من آية ﴿ )

٧- الاختيار لله لا لعباده؛ فليس لعباده أن يعترضوا عليه. (من آية ١٠٠٠)

٣- إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده. (من آية ١٠٠٠)

AY3 C

- Wex

W. 7.

﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَهْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم - أيها الناس - الليل مظلمًا؛ لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، و وجعل لكم النهار مضيعًا؛ لتسعوا إلى طلب الرزق فيه، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها.

الله ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ ىَ ٱلَّذِيكَ كُنتُمْ تَزْعُمُوك

ويوم يناديهم ربهم الله قائلًا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني، وتزعمون أنهم شركائي؟ الله وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا نُوا بُرِهَنَكُمْ فَعَكِمُوۤا أَنَّ ٱلْحَقَ لِلّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

وأحضرنا من كل أمة نبيّها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم: أعطوا حججكم وأدلتكم على ماكنتم عليه من الكفر والتكذيب، فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مِرْية فيه لله، وغاب عنهم ماكانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه.

ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال، فقال:

﴿ ﴿ إِنَّ فَكُرُونَ كَاكَ مِن فَوْمِرُمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ، لَنَـُنُواْ بِٱلْعُصْبَحَةِ أُولِي ٱلْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ، لَا نَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾

إن قارون كان من قوم موسى على فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه ليثقل حملها على الجماعة القوية، إذ قال له قومه: لا تفرح فرح البَطر، إن الله لا يحبّ الفرحين فرح البَطر، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك.

﴿ وَابْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة؛ بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم، في غير إسراف ولا مخيلة، وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك، بل يبغضهم.

﴿ وَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِى ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فَوَّةً وَأَكْرُجُمْعًا ۗ وَلَا يُشْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

قال قارون: إنما أُعْطِيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها لذلك. أَوَلَم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعًا لأموالهم؟! فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له. (من آية ١٠)
  - ٧- الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال. (من آية ١٠)
    - ٣- الفرح بَطَرًا معصية يمقتها الله. (من آية ﴿ )
    - ٤ ضرورة النصح لمن يُخاف عليه من الفتنة. (من آية ش)
      - ٥- بغض الله للمفسدين في الأرض. (من آية ١٠)
- ٣- كل ما في الإنسان من خير ونِعَم، فهو من الله خلقًا وتقديرًا. (من آية ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ا

**~** € ¥

الجُزُءُ العِشْرُونَ .... الجُزُءُ العِشْرُونَ ....

﴾ ﴿ ۞﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكِيْتَ لَنَامِثُلَ مَاۤ أُوفِي فَنُرُونُ إِنَّهُ. لَذُوحَظٍ \* عَظِيمٍ ﴾

فخرج قارون في زينته مظهرًا أُبَّهَتَه، قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أُعْطِينا من زينة الدنيا مثل ما أُعْطِي قارون، إن قارون لذو نصيب وافٍ كبير.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلصَّكَيْرُونَ ﴾

وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم! ثواب الله في الآخرة، وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملًا صالحًا، خيرٌ مما أُعْطِي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل.

الله فَنَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِنَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾

فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقامًا منه على بغيه، فماكان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وماكان من المنتصرين بنفسه.

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ، مِآلِا مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَأْنَهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَأَنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

وأصبح الذين تمنوا ماكان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء منهم؟! لولا أن منّ الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا؛ لخسف بنا مثل ألى المناون، إنه لا يفوز الكافرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما.

﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَمَهُ كَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرًا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا يريدون فسادًا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم، وما يحلّ فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

من جاء بالحسنة يوم القيامة - من صلاة وزكاة وصيام وغيره - فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها، ومن جاء يوم القيامة بالسيئة - من كفر وأكل ربا وزِنًى وغير ذلك - فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة.

﴿ وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاتِ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمُرجعك إلى مكة فاتحًا، قل - أيها الرسول -للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى، ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن؛ لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب. (من آية ١٠٠٠)

٧- العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. (من آية ١٠)

٣- سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر. (من آية ١٠)

೧೯೪

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيْكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾

وما كنت - أيها الرسول - تأمل - قبل البعثة - أن يُلْقَى إليك القرآن وحيًا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينًا للكافرين على ما هم فيه من الضلال.

﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَنتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رُبِكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها، وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده.

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْمُكْكُرُ وَإِلَّتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾

ولا تعبد مع الله معبودًا غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

> ڛؗٚۏڒۊؙٳڶۼؚٚڹؗڮٷڬۣ مکيّة

> > 🕏 مِنمَّقَاصِدِالشُّورَةِ:

الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن، وبيان حسن عاقبته.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

٥ ﴿الله

(الآمر) سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة.

النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

أَظَنَّ الناسُ أنهم بقولهم: آمنا بالله، يُتْركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقًّا؟! ليس الأمر كما ظنوا.

الله وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِيينَ

ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم، فليعلمنّ الله علم ظهورٍ ويكشف لكم صدقَ الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه.

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾

بل أَظَنَّ الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا، وينجوا من عقابنا؟ قَبُحَ حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله، ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – النهي عن إعانة أهل الضلال. (من آية ش)

٧- الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به. (من آية ١٠)

٣- ابتلاء المؤمنين واحتبارهم سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

30.00

- VO EAT CO

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴾

من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبًا، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيحازيهم عليها.

﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

ومن حاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية، وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه؛ لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم، ولا تنقصه معصيتهم.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم، وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة، ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا.

۞﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ ٰبِوَلِدَیْهِ حُسْنَا ؓ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ ۽ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَانْبَیْكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرّهما ويحسن إليهما، وإن جاهدك والداك - أيها الإنسان - لتشرك بي ما ليس لك بإشراكه علم - كما وقع لسعد بن أبي وقاص الله من أمه - فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى وحدي رجوعكم يوم القيامة، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، وأجازيكم عليه.

الله ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ ﴾

والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فنحشرهم معهم، ونثيبهم توابهم.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُمِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُم اللَّهِ وَلِين جَآءَ نَصْرُمِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُم اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ مِنَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنَامِينَ ﴾

ومن الناس من يقول: آمنًا بالله، فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار، ولئن حصل نصر من ربك لك - أيها الرسول - ليقولن: إنا كنا معكم - أيها المؤمنون - على الإيمان، أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس؟! لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟!

﴿ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعًلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ

وليعلمنّ الله الذين آمنوا به حقًّا، وليعلمنّ المنافقين الذين يظهرون الإيمان، ويضمرون الكفر.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- غنى الله عن طاعة عبيده. (من آية (١٠)
- ٢- الأعمال الصالحة يُكَفِّر الله بها الذنوب. (من آية ١٠)
  - ٣- تأكُّد وجوب البر بالأبوين. (من آية ١٠)
- \$ الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله. (من آية ١٠)

1. No. 1.

W EAT C

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اُتَّبِعُواْ سَبِيلَنَاوَلْنَحْمِلْ خَطَايَنَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءٌ ۗ إِنَّا هُمْ لَكَلْاِبُونَ ﴾

وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده: اتبعوا ديننا وما نحن عليه، ونحمل نحن عنكم ذنوبكم، فنجازي عليها دونكم، وليسوا بحاملين شيئًا من ذنوبهم، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا.

ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثمًا زائدًا بسبب ذلك رفع ذلك الإيهام بقوله:

﴿ وَلَيْحْمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمَّ وَلَيْسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

وليحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها، وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء، وليسألن يوم القيامة عماكانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴾

ولقد بعثنا نوحًا رسولًا إلى قومه، فمكث فيهم مدة تسع مئة وخمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوه واستمرّوا على كفرهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله، فهلكوا بالغرق.

﴿ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

فأنقذنا نوحًا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق، وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها.

الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَقُوهُ ۚ ذَلِكُ مْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - قصة إبراهيم حين قال لقومه: أعبدوا الله وحده، واتقوا عقابه بامتثال أوامره واحتناب أ نواهيه، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون.

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَـٰنًا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاللَّهِ لَكُونَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ا

إنما تعبدون - أيها المشركون - أصنامًا لا تنفع ولا تضرّ، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة، إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده، واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم.

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمُبِيثُ ﴾

وإن تُكَذّبوا - أيها المشركون - بما جاء به محمد عَلَيْكَيْم، فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح، وقد بلّغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم.

اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾

أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء، تُم يعيده بعد فنائه؟! إن ذلك على الله سهل، فهو قادر لا يعجزه شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من سنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (من آية ١٠٠٠)

٧- الأصنام لا تملك رزقًا، فلا تستحق العبادة. (من آية ١٠٠٠)

٣- طلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق. (من آية ١٠٠٠)

100 m

2 2 X T | C

س الجُزَّةُ العِشْرُونَ لِ

شُورَةُ الْعَنكَبُوتِ

﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُوك ﴾

يعذب من يشاء من خلقه بعدله، ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين يبعثكم من قبوركم أحياء.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾

ولستم بفائتين ربكم، ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه.

الله وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَّيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة، أولئك قنطوا من رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدًا لكفرهم، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَـنُهُ اللَّهُ مِن النَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾

فماكان حواب قوم إبراهيم له - بعد ما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان - إلا أن قالوا: اقتلوه أو ارموه في النار انتصارًا لآلهتكم، فسلّمه الله من النار، إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعِبَرًا لقوم يؤمنون؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَرُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِين ﴾

وقال إبراهيم هي لقومه: إنما اتحذتم أصنامًا آلهة تعبدونها للتعارف والتوادّ على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التوادّ بينكم، فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضًا، ومقرّكم الذي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ولا من غيرها.

٥ ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطٌ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيٌّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

فآمن له لوط هي، وقال إبراهيم هي: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الذي لا يغالب، ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في تقديره وتدبيره.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بدء الخلق دليل على البعث. (من آية ١٠)

٧- دخول الجنة محرم على من مات على كفره. (من آية ١٠)

٣- عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم. (من آية ١٠)

٤ - فضل الهجرة إلى الله. (من آية ١٠)

\$. \$.

9 4 4 6

﴾ ﴾ ﴾ الجُزُءُ العِشْرُونَ ] ﴿ ۞﴿ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِ ٱلنَّهُوَّةَ وَٱلْكِنْبُوءَ اتَيْنَهُ أَجْرَهُ. فِي ٱلدُّنْيَكَا وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ﴾ الصَّالِحِينَ﴾ ﴾ الصَّالِحِينَ﴾

وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب، وصيّرنا في أولاده النبوّة، والكتب المنزلة من عند الله، وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن، وإنه في الآخرة ليُحْزَى جزاء الصالحين، لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعدّ له من الجزاء الكريم في الآخرة.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - لوطًا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة.

﴿ إِينَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اُفْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴾

أإنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم، وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم حشية ما ترتكبونه من الفاحشة، وتأتون في محالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمرّ بكم بالقول والفعل؟ فماكان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له: ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقًا فيما تدّعيه.

قال لوط ه اعيًا ربه بعد تعنُّت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافًا به: ربِّ انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة.

۞﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓاأَهْلِ هَذِهِ ٱلْفَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَالِمِينَ ﴾

ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له: إنا مهلكو أهل قرية أ سَدُوم قرية قوم لوط؛ إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة.

﴿ وَاللَّهِ عَلَى إِن فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجِينَنَّهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِين ﴾

قال إبراهيم على للملائكة: إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطًا، وليس هو من الظالمين، قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم.

﴿ وَلَمَا آَنَ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَا سِي ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَعْزَنَّ إِنَا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾

ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطًا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفًا عليهم من حبث قومه، فقد جاءته الملائكة في شكل رجال، وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال له الملائكة: لا تخف، فلن يصل إليك قومك بسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منقذوك وأهلك من الهلاك، إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى. (من آية ١٠)
- ٣- تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة. (من آية ﴿ )
  - ٣- قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة. (من آية ١٠)
  - 2 العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان. (من آية ش
  - الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم. (من آية ٣)

9 100

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِهَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابًا من السماء، وهو حجارة من سجِّيل؛ عقابًا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة، وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء.

﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.

و إِلَى مَدْيَكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الْ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

وأرسلنا إلى مَدْين أحاهم في النسب شعيبًا على، فقال: يا قوم، اعبدوا الله وحده، وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر، ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصى ونشرها.

الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾

فكذبه قومه، فأصابتهم الزلزلة، فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب، لا حَرَاكَ بهم. الله وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّ لَكُمُ مَن مَسَحِنِهِمُ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾

وأهلكنا كذلك عادًا قوم هود، وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم - يا أهل مكة - من مساكنهم بالشَّحْر من حضرموت، والحِجْر ما يدلّكم على إهلاكهم، فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك، وحسّن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي، فصرفهم عن الطريق المستقيم، وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علَّمَتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى.

﴿ وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنِ وَهَـٰمَٰنَ وَلَقَـدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيِنَتِ فَاَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَنِيقِينَ ﴾ وأهلكنا قارون - لما بغى على قوم موسى - بالخسف به وبداره، وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر، ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه، فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به، وماكانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا.

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

فأخذنا كلًّا من المذكورين سابقًا بعذابنا المُهْلِك، فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سِجِّيل مَنْضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصى، فاستحقوا العذاب.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - منازل المُهْلَكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. (من آية ١٠٠٠)

٧- العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى. (من آية ١٠)

٣- قوله تعالى: ﴿وَقَد تَبَيُّرَك ...﴾ تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم. (من آية ١٠٠٠)

٤ تعدد أنواع العذاب في الدنيا. (من آية ١٠)

٥- تنزُّه الله عن الظلم. (من آية ١٠)

- 10 m

€ 17 C

وي ﴾ الجَزُهُ الْفِشُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثُلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَى الْبُيُوتِ ﴾ كَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ • كَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصنامًا يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فهو لا يدفع عنها عدوًّا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع، لو كان المشركون يعلمون ذلك لَمَا اتخذوا أصنامًا يعبدونها من دون الله.

الله الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَقَعْ وَهُوَ ٱلْعَنْ يِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُنُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَسَالِمُونَ ﴾

وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق، وتهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون ا بشرع الله وحِكَمه.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ اُقُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَلُوةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ الصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ الصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ الصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنْهُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

اقرأ - أيها الرسول - على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وائت بالصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي، ويرشد إلى عمل الصالحات، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيحازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

﴿ وَلا تَحُدُدُوٓا أَهْلَ الْكِتَنِ إِلَا يَالَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِالَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَاهُمُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَخِدُّ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

ولا تحاوروا - أيها المؤمنون - ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، إلا الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة، وأعلنوا الحرب عليكم، فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون، وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن، وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له وحده منقادون متذللون.

- ١ التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب. (من آية 🟐)
- Y أهمية ضرب المثل: «مثل العنكبوت». (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن. (من آية ١٩١٥)
- \$ محادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. (من آية ١٠٠٠)
- ٥- الإيمان بحميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. (من آية (١٠))

18. S.

\* 1 AY C

رقني

﴿ هِ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالَةِ عَالَيْنَ اللَّهِ عَالَيْنَ عَالَيْنَ عَالَيْنَ اللَّهُمُ الْكِنَابَ يُوْمِنُونَ بِدِيَّ وَمِنْ هَتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَنَوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ۚ يَهِ ۚ وَمِنْ هَنَوُلَا عَالِمَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِنُ مِنْ مُ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ يَوْمِنُ مِنْ مِنْ فَيَوْلِكُ إِنَّا لِيَكُ اللَّهِ مِنْ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ يَوْمِنُ مِنْ مِنْ فَيَوْلِكُ إِنْ إِلَيْكُ أَلْكُونَا لِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ لِللَّهِ مَا يَعْمِعُونَ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ لِهِ عَلَيْمِ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلًا مِنْ مُنْ أَلِلْكُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ لِللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ لِللَّهِ مُن يُؤْمِنُ لِهِ مِنْ مُؤْمِنُ لِمِنْ مُنَالِقًا لِمِنْ اللَّهُ لِلَّهُ مَا يَعْمِنُ لِهِ مُ لَا يَعْمُ لِمُنْ لِي مِنْ مُنْ أَلِكُونَا لِلْكُولِي مُنْ مُؤْمِنُ لِلَّهُ مِنْ مُولِكُ لِمُ اللَّهُ مُن مُن يُؤْمِنُ لِلْكُولِي اللَّهُ مِنْ مُولِي مُؤْمِنُ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ مُنْ لِلْكُولِي مُنْ لِلْكُولِي لَا لِمُنْ لِمِنْ مُنْ لِمُؤْمِنُ لِلْكُولِي لِلَّهُ مِنْ لِمِنْ لِلْكُولِي لَا لِمُؤْمِنَا لِمُلْكُولِكُ لِلْمُ لِلْكُولِي لَا لِمُؤْمِنَ لِلْكُولِي لَا لِمُولِي لَا مُؤْمِلِي مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَ لِلَّهُ لِلَّالِمِ لَلْمُؤْمِنَ لِلْكُلِي لِلْمُؤْمِنَ لِلْمِلْكُولِي لَا لِمُؤْمِنَ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمُ لِلَّالِمُولِي لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِنَ لِمُولِمُ لِلْمِنْ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِلُولِ لِلْمِنْ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُ لِمُ

وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن، فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة – مثل عبد الله بن سلام – يؤمنون به؛ لما يحدونه من نَعْتِه في كتبهم، ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والححود للحق مع ظهوره.

﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلَا تَخُطُهُ ، بِيَعِينِكَ إِذَا لَآرْبَابَ ٱلْمُبْطِلُون ﴾

وما كنت - أيها الرسول - تقرأً قبل القرآن أي كتاب، وما كنت تكتب شيئًا بيمينك؛ لأنك أُمِّي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب لشكّ الحهلة من الناس في نبوتك، وتذرّعوا بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة. ﴿ وَمَا يَجْمَلُ بِنَا يَكِنَا إِلّا الطَّالِمُونَ ﴾

بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين، وما يححد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَبِهِ } قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ ﴾

وقال المشركون: هلًّا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد الله سبحانه، ينزلها متى شاء، وليس إليّ إنزالها، وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله، واضح النذارة.

أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن يقرأ عليهم، إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما أنزل عليهم حير مما اقترحوه من نظير ما أنزل عليهم الرسل سابقًا.

﴾ قُلْ كَفَى بِأَللَهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - كفى بالله سبحانه شاهدًا على صدقي فيما حئت به، وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله، وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة، أولئك هم الخاسرون؛ لاستبدالهم الكفر بالإيمان.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

يستعجلك - أيها الرسول - المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه، ولولا أن الله قدّر لعذابهم وقتًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب، وليأتينّهم فجأة وهم لا يتوقعونه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي ﷺ. (من آية ١٠)

٧- استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه. (من آية ١٠)

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

الجُزِّءُ الحَادِى وَالْعِشْرُونَ

٩ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾

يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم، لا يستطيعون الفرار ن عذابها.

﴿ وَمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

يوم يُغَطِّيهم العذاب من فوقهم، ويكون فراشًا لهم من تحت أرجلهم، ويقول لهم الله توبيخًا لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصى.

يا عبادي الذين آمنوا بي، هاجِرُوا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي، ولا تشركوا بي أحدًا.

٩ كُلُ نَفْسِ ذَآبِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَنتِ لَنُبُوِّئَنَهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرفاً تَجَرِى مِن تَعْنِها الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِها أَيْعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴾ والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الحنة تحري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدًا، لا يلحقهم فيها فناء، نِعُم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الحزاء.

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُمُونَ ﴾

نِعْم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم.

الله وَكَأَيِن مِن دَاَّبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

كل الدواب - على كثرتها - التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم، فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفًا من الجوع، وهو السميع لأقوالكم، العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيحازيكم عليه.

اللهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان؟ لَيَقُولُنَّ: خلقهن الله، فكيف يُصْرُفون عن الإيمان بالله وحده، ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضرّ؟

اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء؛ لحكمة يعلمها هو، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح. (من آية ش)

٧- فضل الصبر والتوكل على الله. (من آية ١١)

٣- الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. (من آية ١٠٠٠)

30%

1 4 C

ي هي المُنْ اللهُ وَ اللهُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

ولئن سألت - أيها الرسول - المشركين: من نزّل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة؟ ليقولنّ: أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله، قل - أيها الرسول -: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون؛ إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصنامًا لا تنفع ولا تضرّ.

﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا لَهُو ۗ وَلِعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

وما هذه الحياة الدنيا - بما فيها من الشهوات والمتاع - إلا لَهْوٌ لقلوب المتعلقين بها ولعب، ما يلبث أن ينتهي بسرعة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائها، لو كانوا يعلمون لَمَا قدّموا ما يفني على ما يبقى.

ولمَّا سجل الله على المشركين تناقضهم؛ بإيمانهم بربوبية الله عندما يُسْأَلُون عمن خلق السماوات والأرض، وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره، سَجَّل عليهم تناقضًا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه، فقال:

١ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق، فلما نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم.

الله لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم، وليتمتعوا بما أُعطُوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون.

ا وَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾

أَوَلَم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى؛ هي أنا جعلنا لهم حرمًا يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم، على حين أن غيرهم تُشَنّ عليهم الغارات، فيُقْتلون ويُؤْسرون وتُسْبى نساؤهم وذراريهم، وتُنْهب أموالهم، أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون، وبنعمة الله عليهم يكفرون، فلا يشكروها لله؟!

اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِينَ ﴾

لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بأن نسب إليه شريكًا، أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله، لا شك أن في جهنم مسكنًا للكافرين ولأمثالهم.

١٤٥ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شَبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لحوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم، وإشراكهم به في الرخاء؛ دليل على تخبطهم. (من آية

٧- الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق. (من آية ١٠)

٤٩.

# ٩

#### مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تأكيد تفرّد الله سبحانه بتصريف الأمور، وبيان سنن الله في خلقه.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### (اَدَ ﴾

(الَّهُ ) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

# الرُّومُ ﴾

غَلَبَتْ فارسُ الرومَ.

## الله فِي آذَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾

في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم.

المُوفِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات، ولا يزيد على عشر، لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَازِيرُ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاَّهُ وَهُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب، ينصر الله من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يُغَالَب، الرحيم إ بعباده المؤمنين.

اللهِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

هذا النصر كان وعدًا من الله تعالى، لا يخلف الله وعده ذلك، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينًا بوعد الله بالنصر، أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم.

﴿ يَعْلَمُونَ ظَابِهِ رَامِنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفِلُونَ ﴾

لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، وإنما يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحياة الحقيقية معرضون، لا يلتفتون إليها.

﴿ أَوَلَمْ يَنُفَكُرُواْ فِيَ أَنفُسِمٍ مُّ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَاۤ إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُيفِرُونَ ﴾ وين كيفرُونَ ﴾

أُوَلَم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف حلقها الله وسواها. ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثًا، وجعل لهما أجلًا محددًا لبقائهما في الدنيا، وإن كثيرًا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون، لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. (من آية ١٠)
- ٣- آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده. (من آية ١٠٠٠)

- Ko

291

بِهِي ﴿ الْمُنْ الْمُلِوْدُونَا الْمُؤْمِنَ الْمُرْوِلِ كَيْفُ كَانَ عَلِقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا الْمُزْصَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ مِنْ عَلِيهِمْ ۚ كَانَ عَلِقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا الْمُزْصَ اللَّهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَعَمَرُوهَا آكَ ثُرُومًا عَمَرُوهَا وَمَآءَتُهُمْ رَسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتُ فَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيظَلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوۤ الْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ وَعَمَرُوهَا وَمَآءَتُهُمْ رَسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتُ فَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيظَلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوۤ الْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

أُولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم، كانت هذه الأمم أشد منهم قوة، وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير، وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا، فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.

تُم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات، النهاية البالغة في السوء؛ لأنهم كذبوا بآيات الله، وكانوا يستهزئون بها، ويسخرون منها.

اللهُ يَبْدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾

الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه، ثم يعيده، ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة.

الله وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

ويوم تقوم الساعة يينَس المجرمون من رحمة الله، وينقطع أملهم فيه؛ لانقطاع حجتهم على الكفر بالله.

اللهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرِّكًا بِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنْ فِينِ ﴾

ولم يكن لهم من شركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من يشفعون لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم سواء في الهلاك.

﴿ إِنَّ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنْفَرَّقُونَ ﴾

ويُوم تقوم الساعة في ذَلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عِلِّين، ومخفوض إلى أسفل سافلين.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾

فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده، فهم في جنة يُسترّون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدًا.

١ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾

وأما الذين كفروا بالله، وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا، وكذبوا بالبعث والحساب، فأولئك الذين أُحضروا للعذاب فهم ملازمون له.

الله عَنْ اللهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾

فسبِّحوا الله حين تدخلون في وقت المساء؛ وهو وقت صلاتَي: المغرب والعشاء، وسبِّحوه حين تدخلون في وقت الصباح، وهو وقت صلاة الفجر.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الظلم سبب هلاك الأمم السابقة. (من آية ١٠٠٠)
- ٧ يوم القيامة يرفع الله المؤمنين، ويخفض الكافرين. (من آية ﴿ ١٠٠٥)
- ٣- إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة. (من آية ١٠٠٠)

20 197

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾

وله وُحده سبحانه الثناء؛ في السماوات يحمده ملائكته، وفي الأرض تحمده خلائقه، وسبِّحوه حين تدخلون في ُ العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبِّحوه حين تدخلون في وقت الظهر.

الله ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ ﴾

يُخْرِج الحي من الميت، مثل إخراجه الإنسان من النطفة، والفرخ من البيضة، ويُخْرِج الميت من الحي، مثل إخراجه النطفة من الإنسان، والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُون ﴾

ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: أن خلقكم - أيها الناس - من تراب حين خلق أباكم منه، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل، وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها.

﴾ ﴿ وَمِنْ ءَاينيَهِ ۚ أَنْ خَلُقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوٓاً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ

ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن حلق لأجلكم - أيها الرجال - من جنسكم أزواجًا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم، وَصَيَّرَ بينكم وبَيْنَهُنَّ محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون؛ لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم.

اللهُ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ ، خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَكْتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴾

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم، واختلاف العلم والبصيرة. والعند المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة.

الله وَمِنْ ءَايَنيْهِ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: نومكم بالليل، ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم، ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول.

﴿ وَمِنْ ءَايَنذِهِ ـ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: أن يريكم البرق في السماء، ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق، والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر، فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات، إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون، فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَشَدْ تَغْرُجُونَ ﴾

ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط، والأرض دون انهدام؛ بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ المَلَك في الصُّور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الاستدلال على البعث بتحدد الحياة، حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي. (من آية ﴿
 ٢ – آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يُعمِل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها وَ
 ١ عليه. (من آية ﴿

2 197 6

Me X

المُزْءُ المَادِي وَالْعِشْرُونَ \_\_\_

الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلٌّ لَّهُ وَكَنوُونَ ﴾

وله وحده من في السماوات، وله من في الأرض ملكًا وخلقًا وتقديرًا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من قَ مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره.

ا سُورَةُ الرُّومِ

100 m

﴿ وَهُوَ الّذِى يَبَدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو آهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيقًا قال له: (كن) فيكون، وله في الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يُغَالَب، الحكيم في خلقه وتدبيره.

﴾ ﴿ ضَرَبُ لَكُمْ مَثَكُلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ عَالَهُمْ مَن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ عَالَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفَصِلُ ٱلْآئِنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

ضرب الله لكم - أيها المشركون - مثلًا مأخوذًا من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية، تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال؟ هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده، بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينفعون بذلك.

﴿ وَهِلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ ﴾

ليس سبب ضلالهم قصورًا في الأدلة، ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم، جهلًا منهم لحق الله عليهم، فمن يوفِّق للهداية من أضله الله؟! لا أحد يوفِّقه، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله.

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا بَلْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا بَلْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾ أَنْفَيْمُ وَلَاكِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

فتوجَّه - أيها الرسول - أنت ومن معك للدين الذي وجَّهك الله إليه؛ مائلًا عن جميع الأديان إليه، دين الإسلام الذي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين.

الله الله عَمْدِيدِينَ إِلَيْهِ وَاَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم.

﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾

ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم، وآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه، وكانوا فِرَقًا وأحزابًا، كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق، وأن غيرهم على الباطل.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرًا واختيارًا. (من آية ١٠)
- ٢- دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم. (من آية ١٠)
  - ٣- اتباع الهوى يضل ويطغي. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤ دين الإسلام دين الفطرة السليمة. (من آية ﴿

30.5

Kan.

**७**-----

N. 7.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعُواْ رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾

وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين اليه بالتصرع والالتحاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم، إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء.

﴾ لِيكَفُرُوا بِمَآ ءَانَيْنَهُم ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

إذا كفروا بنعم الله - ومنها نعمة كشف الضر - وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح.

٥ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ ـ يُشْرِكُونَ ﴾

ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم؟! فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم، ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر.

١٤٥ وَإِذَا أَذَفْكَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِنَةُ إِمَا فَذَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾

وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسوؤهم من مرض وفقر بماكسبته أيديهم من المعاصي، إذا هم يَيْنَسُون من رحمة الله، ويقنطون من زوال ما يسوؤهم.

﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الْزِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

أَوَلَم يَرُوا أَن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانًا له أيشكر أم يكفر؟ ويضيّقه على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط؟! إن في توسيع الرزق لبعض، وتضييقه على بعض، لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته.

١٤٠ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَمَهُ اللَّهِ وَأُولَنِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

فأعط – أيها المسلم – صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده، ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة، وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب.

ولما بيَّن ما يُتَقرب به إلى الله من العمل بيّن ما يُرَاد به غير وجهه، وإنما يُرَاد به مقصد دنيوي رخيص، فقال: ﴿ وَمَا ٓءَانَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَاۤءَانَيْتُم مِن زَكُوْمِ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللّهِ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُضَّعِفُونَ ﴾

وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردّها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله، لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يُضَاعَف لهم الأجر عند الله.

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيعِكُمْ هَلَ مِن شُرَكَا يِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِن شَيْءٍ سُبْحَنهُ

الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم، ثم رِزْقِكم، ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئًا من ذلك؟! تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - فرح البطر عند النعمة، والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ صفتان من صفات الكفار. (من آية ١٠)

٧- إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح. (من آية ١٠)

٣- مَحْقُ الربا، ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله. (من آية ١٠)

190 6

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

ظهر الفساد في البر والبحر، كالحدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة، بسبب ما عملوه من المعاصي، ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة.

الله وَالله الله وَا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَعْتُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: سيروا في الأرض، فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم؟ فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظمهم مشركين بالله، يعبدون معه غيره، فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله.

وَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيِهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ يَوْمَ إِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾

فأقم - أيها الرسول - وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له، في ذلك اليوم يتفرق الناس: فريق في الجنة مُنَعَمون، وفريق في النار معذبون.

الله مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴾

من كفر بالله فضرر كفره -وهو الخلود في النار - عائد عليه، ومن عمل عملًا صالحًا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يُهَيِّئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدًا.

اللَّهُ ولِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ مِن فَصْلِمِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُ الْكَنفِرِينَ ﴾

ليجزي الذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم، من فضله وإحسانه، إنه سبحانه لا يحبّ الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشدّ المقت، وسيعذبهم يوم القيامة.

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم - أيها الناس - من رحمته بما يحصل بعد المطر من خَصْب ورخاء، ولتحري السفن في البحر بمشيئته، ولتطلبوا من فضله بالتحارة في البحر، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنْفَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ولقد بعثنا من قبلك - أيها الرسول - رسلًا إلى أممهم، فحاؤوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم، فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم، فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات، فأهلكناهم بعذابنا، وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك، وإنجاء المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا.

﴿ لَلَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبشُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَنَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَنَ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمُ لِيَسْتَبْشِرُونَ ﴾

الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها، فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه، فيمدّه في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، ويصيّره قطّعًا، فترى – أيها الناظر – المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرّون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابّهم.

﴿ مِن فَوَابِدِاً لْإِيَّاتِ:

- ١ أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئة مشاهد. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- إرسال الرياح، وإنزال المطر، وجريان السفن في البحر: نِعَم تستدعي أن نشكر الله عليها. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

-----

﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ ، لَمُبْلِسِينَ ﴾

وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم.

١ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

فانظر - أيها الرسول - إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده، كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد حفافها ويبسها، إن الذي أحيا تلك الأرض الحافة لهو باعث الأموات أحياء، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

﴿ وَلَهِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ﴾

ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحًا تفسده عليهم، فرأوا زروعهم مُصْفرّة الألوان بعد أن كانت مُخْضرّة لظلّوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها.

اللهُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ

فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع إسماع الصم، وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع.

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَا دِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَهِم ۗ إِن نُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَائِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾

وما أنت بموفِّق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تُسْمِع سماعًا يُنْتَفَع به إلا من يؤمن بآياتنا؛ لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله، فهم منقادون لأمرنا، خاضعون له.

﴾ ﴿ هُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلُ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

الله هو الذي خلقكم - أيها الناس - من ماء مَهِين، ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم، يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة، وهو العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِسُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾

ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صُرِفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لِبِثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۚ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيماكتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، فهذا يوم يُبعث الناس من قبورهم، ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع، فكفرتم به.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 إنبات الأرض بعد حفافها دليل على البعث. (من آية ١٠)
- ٣- يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء. (من آية 🕲 )
- ٣- هداية التوفيق بيد الله، وليست بيد الرسول عَلَيْكُم. (من آية ١٠)
  - ٤- مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. (من آية ١١)

19 V C

سُورَةُ لُقْمَانَ ا

﴿ وَيَوْمَ بِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾

فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه؛ لفوات وقت ذلك.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِنْمَهُم بِنَايَةِ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن - عناية بهم - من كل مثل؛ ليتضح لهم الحق من الباطل، ولئن جئتهم - أيها الرسول - بحجة على صدقك ليقولنّ الذين كفروا بالله: ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به.

﴿ كَٰذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها، يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق.

﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مربة فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون، إلى الاستعجال وترك الصبر.

مَكتَة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

الأمر باتباع الحكمة التي تضمّنها القرآن، والتحذير من الإعراض عنها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

( ( الته

(الَّمَ) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

اللهُ عَالَتُ الْكِنْبِ ٱلْمُكِيمِ

هذه الآيات المنزلة عليك - أيها الرسول - آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة.

الله هُدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾

وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل، بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده.

٩ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمِ إِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم، وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب.

﴿ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدًى مِن زَّيْهِمْ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم، وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، والبعد عما يرهبونه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الختم على القلوب سببه الذنوب. (من آية ١

٧- طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. (من آية ١٩٩٩)

ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ومن الناس - مثل النضر بن الحارث - من يختار الأحاديث المُلْهِية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم، ويتخذ آيات الله هزؤًا يسخر منها، أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مُذِلِّ في الآخرة.

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِيَ أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

وإذا تُقُرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرًا عن سماعها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صَمَمًا عن سماع الأصوات، فبشره - أيها الرسول - بعذاب موجع ينتظره.

اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، لهم حنات النعيم، يتنعمون فيما أعدّ الله لهم فيها.

اللهِ عَلِيدِينَ فِيهَا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

ماكثين فيها، وعدهم الله بذلك وعدًا حقًا لا شك فيه، وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَاّبَةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلَنَا فِي السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلَنَا

خلق الله ه السماوات مرفوعة بغير أَعْمِدَة، ونصب في الأرض جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب بكم، وبتّ فوق الأرض أنواع الحيوان، وأنزلنا من السماء ماء المطر، فأنبتنا في الأرض من كل صنف بَهِيج المنظر ينتفع به الناس والدواب.

الله هَنَدَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ أَبِلِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي صَلَالِ مُّبِينٍ ﴾

هذا المذكور خلق الله، فأروني - أيها المشركون - ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله؟! بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئًا وهم يُخْلقون.

الله ﴿ وَلَقَدْ ءَ اللَّهَ اللَّهُ مَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفُر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي حَمِيدٌ ﴾

ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور، وقلنا له: اشكر - يا لقمان - لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته، ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه، فالله غني عن شكره، ومن جَحَدَ نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئًا فهو غني عن خلقه حميعًا، محمود على كل حال.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَٰنُ لِإَبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا نُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

واذكر - أيها الرسول - إذ قال لقمان لابنه وهو يرغّبه في الخير، ويحذره من الشر: يا بني، لا تعبد مع الله غيره، إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل. (من آية ١٠)
  - ٢- التكبر مانع من اتباع الحق. (من آية ١٠)
- ٣- انفراد الله بالخلق، وتحدّي الكفار أن تخلق ألهتهم شيئًا. (من آية ١٠)
  - ٤- نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. (من آية ١٠٠٠)
    - ٥- وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. (من آية 🕲)

300

COL.

وَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمَّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَـٰلُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشۡصَـُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ " ووصّينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة، وقَطْعُه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له: اشكر لله ما أنعم به عليك من نِعَم، ثم اشكر لوالديك ما قاما به من تربيتك ورعايتك، إليّ وحدي المرجع فأجازي كلًّا بما يستحقه.

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وإن بذل الوالدان جهدًا ليَحْمِلاك على أن تشرك بالله غيره تحكُّمًا منهما، فلا تطعهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إليّ بالتوحيد والطاعة، ثم إليّ وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعًا، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل، وأجازيكم عليه.

﴿ لَكُنُكَ إِنَّهَا إِنَّا لَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَلُونِ آوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾

يا بني، إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خَرْدَل وكانت في بطن صخرة لا يطّلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض - فإن الله يأتي بها يوم القيامة، فيحازي العبد عليها، إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها.

اللهُ وَيَدُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُودِ ﴾

ياً بنيّ، أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وأُمْر بالمعروف، وانْه عن المنكر، واصبر على ما نالك من مكروه في وذك الله به عليك أن تفعله، فلا خِيرة لك فيه.

﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالِ فَخُورٍ ﴾

ولا تُعْرِض بوجهك عن الناس تكبرًا، ولا تمش فوق الأرض فرحًا معجبًا بنفسك، إن الله لا يحبّ كل مُخْتال في مشيته، فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها.

﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضَوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ ﴾

وتوسّط في مشيك بين الإسراع والدَّبِيب مشيًا يظهر الوقار، واخفض من صوتك، لا ترفعه رفعًا يؤذي، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها.

﴿ لَا مَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَلَكُمْ مَّافِ السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا هُدًى وَلَا هُدًى وَلَا كُنْبِ مُنِيرٍ ﴾

ألم تروا وتشاهدوا - أيها الناس - أن الله يَستَرَ لكم الانتفاع بما في السماوات؛ من شمس وقمر وكواكب، ويَستَر لكم أيضًا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات، وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان؛ كجمال الصورة وحسن الهيئة، وباطنة خفية كالعقل والعلم، ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله، أو عقل مستنير، ولا كتاب واضح منزل من الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - لما فصَّل سبحانه ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دلَّ على مزيد برَّها. (من آية ١٠)

٧- شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. (من آية ١٩٥٥)

٣- نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به، لا وسيلة للكفر به. (من آية ١٠)

3.7

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، قالوا: لا نتبعه، بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا، أيتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم - بما يضلهم به من عبادة الأوثان - إلى عذاب السعير يوم القيامة؟!

كُ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقَبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾

ومن يُقْبِل على الله مخلصًا له عبادته ومحسنًا في عمله، فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به، وإلى الله وحده مصير الأمور، ومرجعها، فيجازي كلُّا بما يستحق.

الله وَمَن كُفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

ومن كفر بالله فلا يحزنك - أيها الرسول - كفره، إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة، فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا، ونجازيهم عليها، إن الله عليم بما في الصدور، لا يخفي عليه شيء مما فيها.

الله فَمَنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَّى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾

نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنًا قليلًا، ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار. ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: مَنْ حلق السماوات، ومن حلق الأرض؟ ليقولن: خلقهنّ الله، قل إلهم: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم.

الله مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته، المحمود في الدنيا والآخرة.

﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُۥ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ ٱبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

ولو أن ما في الأرض من شحر قُطِع وبُرِي أقلامًا، وجُعِل البحر حبرًا لها ولو مده سبعة أبحر، ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره.

﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

ما خَلْقكم - أيها الناس - ولا بَعْثكم يوم القيامة للحساب والجزاء، إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة، إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ خطر التقليد الأعمى، وخاصة في أمور الاعتقاد. (من آية ١٠)
- ٧- أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته. (من آية ١٠)
  - ٣- عدم تناهي كلمات الله. (من آية ١٠)

الجُزْءُ للْحَادِى وَالْعِشْرُونَ \_\_\_

﴾ ﴾ ۞﴿أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلُّ يَعْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَكَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار، وينقص من النهار ليزيد الليل، وقدّر مسار الشمس والقمر؛ إذْ يجريان كل في مداره إلى أُمَدٍ مُحَدَّد، وأن الله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها.

اللهُ عِلْنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِقُ الْحَبِّيرُ ﴾

ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق، فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي بذَاتِه وقَهْرِه وقَدْرِه على جميع مخلوقاته، الذي لا أعلى منه، الذي هو أكبر من كل شيء.

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِ ٱلْمَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَينتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾

ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره؛ ليريكم - أيها الناس - من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه، إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صَبَّار على ما يصيبه من ضراء، شكور لما يناله من نعماء.

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّفَنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّادِكَ فُورٍ ﴾

وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام، دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة، فلما استجاب الله لهم، وأنقذهم إلى البر، وسلمهم من الغرق، فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله، وما يجحد بآياتنا إلاكل غَدَّار - مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له - كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمُا لَا يَجْزِعُ وَالْدُعَن وَلَدِهِ - وَلَامُولُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ - شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾

يا أيها الناس، اتقوا ربكم؛ بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده، ولا يغني مولود عن والده شيئًا، إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة، فلا تخدعنّكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ.عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾

إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع، وينزل المطر متى شاء، ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى؟! شقي أم سعيد؟! وما تعلم نفس ما تكسب غدًا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر: آيات دالة على قدرة الله سبحانه، ونعم تستحق الشكر.
   (من آية (١))
  - ٧- الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله. (من آية ١٠)
  - ٣- الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا، ومن الخضوع لوساوس الشياطين. (من آية ١٠)
    - 2- إحاطة علم الله بالغيب كله. (من آية 🟐)

ش س س

0.7

سُوْرَةُ السِّجْدَرَةِ مَكتة مكتة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

@﴿الَّهُ ﴾

(الآمر ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الْ فَنْ الْكِتْبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴾

هذا القرآن الذي جاء به محمد عَلَيْكُم منزل عليه من رب العالمين لا شك في ذلك.

الْ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن زَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾

إن هؤلاء الكافرين يقولون: إن محمدًا اختلقه على ربه، ليس الأمر كما قالوا، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك - أيها الرسول - عليك لتحوف قومًا ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله، لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به.

﴾ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ ۽ مِن وَلِيَ وَلَا شَفِيعُ أَفَلَا نَتُكُرُونَ ﴾ نَتَذَكُّرُونَ ﴾

الله هو الذي خلق السماوات، وخلق الأرض، وخلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع على العرش علوًا يليق بجلاله، ما لكم - أيها الناس - من دونه من ولي يتولى أمركم، أو شفيع يشفع لكم عند ربكم، أفلا تتفكرون، وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره؟!

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَيَعْنَ ﴿ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾

يدبر الله في أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون أنتم - أيها الناس - في الدنيا.

الله عَالِمُ ٱلْعَبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه منهما شيء، العزيز الذي لا يغالبه أحد الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين.

اللهِ اللهِ عَلَيْ مَن عُلَ شَي عَلَقَهُ وَبَدَأَ عَلَقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق.

٩ ثُرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءٍ مَهِينٍ ﴾

ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسلَّ فحرج منه (المني).

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم. (من آية ١٠)

٧- ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل. (من آية ١٠)

\_\_\_\_

= 400%

ي المَّنْ المَّادِي وَالْمِشْرُونَ الْمِشْرُونَ الْمِشْرُونَ

٤ ﴿ ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَخَ فِهِ مِن رُّوهِهِ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَنْصِدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

ثم أتم خلق الإنسان سويًّا، ونفخ فيه من روحه بأمر المَلَك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم - أيها الناس - الأسماع لتسمعوا بها، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة لتعقلوا بها، قليلًا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِّ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِمِمْ كَيفِرُونَ ﴾

وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرض، وصارت أحسامنا ترابًا، فهل نُبْعث أحياء من حديد؟! لا يعقل ذلك، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به.

﴿ قُلْ يَنُوفَنَاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فوَّضه الله بقبض أرواحكم، ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء.

وَ وَلَوْ تَرَى آِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث، يشعرون بالخزي ويقولون: ربنا أَبْصَرنا ما كنا نكذب به من البعث، وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك، فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملًا صالحًا يرضيك عنا، إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل، لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرًا عظيمًا.

وَلَوْشِنْنَا لَا لَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾
ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا، ولكن وجب القول مني حكمة وعدلًا: لأملأنّ جهنم ويوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين: الجن والإنس؛ لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة.

ويقال لهم يوم القيامة تَبْكِيتًا لهم وتوبيخًا: ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم، إنا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه، وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصى.

ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِرَيَهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال.

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

تتباعد جنوبهم عن فُرُشِهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله، يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفًا من عذابه، وطمعًا في رحمته، ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله.

- ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. (من آية ١٠)
- ٢- إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل. (من آية ١٠)
  - ٣- خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة. (من آية ١٠٠٠)
    - ٤ مِن هدي المؤمنين قيام الليل. (من آية ١٠٠٠)

J. J.

و ، د ا

اللَّذُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٥ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

فلا تعلم أي نفس ما أعدّه الله لهم مما تقرّ به أعينهم، جزاءً منه لهم على ماكانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال ا الصالحات، فهو جزاء لا يحيط به إلا اللهُ لعِظَمه.

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْنَ ﴾

من كان مؤمنًا بالله عاملًا بأوامره مجتنبًا لنواهيه، ليس كمن كان خارجًا عن طاعته؛ لا يستوي الفريقان عند الله المجزاء.

١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَدِتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، فجزاؤهم المعدّ لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم، جزاءً على ماكانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَسُهُمُ ٱلنَّارُ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ = ثَكَلَّذِبُوك ﴾

وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي، فمستقرّهم الذي أُعِدَّ لهم يوم القيامة النار، ماكثين فيها أبدًا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم تَبْكِيتًا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندماكانت رسلكم تخوّفكم منه.

﴿ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا، قبل العذاب الأكبر المعدّ لهم في الآخرة إن لم يتوبوا؛ لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَكِ رَبِهِ عَلَى أَعْضَعَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُسْكَقِمُونَ ﴾

ولا أحد أظلم ممن وُعِظ بآيات الله فلم يتعظ بها، وأعرض عنها غير مُبالٍ بها، إنَّا من المحرمين - بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله - منتقمون لا محالة.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِةٍ ۚ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيّ إِسْرَّهِ يلَ ﴾

ولقد أعطينا موسى التوراة، فلا تكن - أيها الرسول - في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديًا لبني إسرائيل من الضلال.

٩ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواۚ وَكَانُواْ بِنَايَنِنَا يُوقِنُونَ ﴾

وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق، يرشدون إلى الحق، بإذننا لهم بذلك، وتقويتنا إياهم عليه، لما صبروا على امتثال أوامر الله واحتناب نواهيه، وعلى الأذى في سبيل الدعوة، وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقًا جازمًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته. (من آية ١٠)
- ٧ ثبوت اللقاء بين نبينا ﷺ وموسى ﴿ ليلة الإسراء والمعراج. (من آية ﴿ )
  - ٣- الصبر واليقين صفتا أهل الإمامة في الدين. (من آية ١٠)

18 No. 18

**V** 

١٤ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ﴾

إن ربك - أ**يها الرسول** - هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبيّن المحق ' والمبطل، ويجازي كلَّا بما يستحقه.

وَ أُولَمْ يَهُدِ لَكُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبِّلِهِم مِن الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ أَعَمِي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة؟! فهاهم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم، فلم يَتَّعِظُوا بحالهم، إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعِبرًا يُسْتَدلّ بها على صدق رسلهم الذين حاؤوهم من عند الله، أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟!

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ ۚ ذَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾

أُولم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها، فنخرج بذلك الماء زرعًا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم، ويأكلون هم منه؟! أفلا يبصرون ذلك، ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى؟!

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب: متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة، فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة؟!

﴿ وَقُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِيمَنْهُمْ وَلَا هُو يُنظرُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: هذا الوعد هو يوم القيامة، إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة، ولا هم يُؤَخَّرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه.

الله ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾

فأعرِضْ – أيها الرسول – عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم، وانتظر ما يحلّ بهم، إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب.

# ٤

#### مَدَنيَة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدُ الشُّورَةِ:

بيان عناية الله بنبيه ﷺ، وحماية جنابه وأهل بيته.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

اللَّهُ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

يا أيها النبي، اتْبُتْ ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخَفْه وحده، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، إن الله كان عليمًا بما يكيده الكفار والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، إن الله كان عليمًا بما يكيده الكفار والمنافقون، حكيمًا في خلقه وتدبيره.

الله وَانَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي، إن الله كان بما تعملون خبيرًا، لا يفوته من ذلك شيء، وسيحازيكم على أعمالكم.

﴾ ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لا أحد أكبر من أن يُؤمر بالمعروف وينُهي عن المنكر. (من آية ١٠)

### الله وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَنِي اللَّهِ وَكِيلًا ﴾

واعتمد على الله وحده في أمورك كلها، وكفى به سبحانه حافظًا لمن توكل عليه من عباده.

۞﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّنِي تُظَنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَنِيكُو ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَنْكَءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّكِيلَ ﴾

لم يحعل الله قلبين في صدر رجل واحد، وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبنّي بمنزلة الأبناء من الصُّلْب، فإن الظّهار – وهو تحريم الرجل زوجته عليه – وكذلك التبنّي: من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ذلك الظهار والتبنّي، قول ترددونه بأفواهكم، ولا حقيقة له، فليست الزوجة أمَّا، ولا الدّعِيُّ ابنًا لمن ادعاه، والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده، وهو يرشد إلى طريق الحق.

﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعَلَّمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ۚ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾

انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين، فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرِّرُوكم من الرق، فنادُوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي، ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيًّا إلى مدّعيه، ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده، رحيمًا بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ.

﴿ وَالنِّيُ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ وَأَزْوَجُهُ، أُمَّهَنَّهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتَنبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ وَأَزْوَجُهُ، أُمَّهَنَّهُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كَتَنبِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مَنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

النبي محمد وَ المومنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره، وزوجاته ويَعلِين محمد وَ القرابة بعضهم أحق ويَعلِين بمنزلة أمهات لحميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته ويكلين وذوو القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نُسِخ توارثهم بعد ذلك، إلا أن تفعلوا – أيها المؤمنون – إلى أوليائكم من غير الورثة معروفًا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورًا فيجب العمل به.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّانَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا غَلِيظًا ﴾ واذكر - أيها الرسول - إذ أخذنا من الأنبياء عهدًا مؤكدًا أن يعبدوا الله وحده، ولا يشركوا به شيئًا، وأن يُبَلِّغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأخذناه على وجه الخصوص منك، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم؛ وأخذنا منهم عهدًا مؤكدًا على الوفاء بما التُمنوا عليه من تبليغ رسالات الله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة. (من آية ١
- ٧- وجوب تقديم مراد النبي ﷺ على مراد الأنفس. (من آية ١٠)
- ٣- بيان علو مكانة أزواج النبي عَلَيْكُم، وحرمة نكاحهن من بعده؛ لأنهن أمهات للمؤمنين. (من آية ١٠)
  - ٤ منزلة أُولى العزم من الرسل. (من آية 🏐)

30%

**℃**[0.√]©

# الصَّا الصَّدِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تَبْكِيتًا للكافرين، وأعدّ الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابًا موجعًا هو نار جهنم.

﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرع، اذكروا نعمة الله عليكم، حين جاءت المدينة جنودُ الكفار متحزبين على قتالكم، وساندهم المنافقون واليهود، فبعثنا عليهم ريحًا هي ريح الصَّبا التي نُصِر بها النبي ﷺ، وبعثنا جنودًا من الملائكة لم تروها، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء، وكان الله بما تعملون بصيرًا لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على أعمالكم.

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَ إِجرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾

وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة؛ فتارة تظنون النصر، وتارة تظنون اليأس منه.

### ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكُا شَدِيدًا ﴾

في ذلك الموقف في غزوة الحندق احتُبِر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم، واضطربوا اضطرابًا شديدًا

من شدة الحوف، وتبين بهذا الاحتبار المؤمن والمنافق. ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴾

يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له.

٣٠ وَإِذْ قَالَت طَلَابِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّيقَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ا إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب (اسم المدينة قبل الإسلام)، لا إقامة لكم عند سفح سَلْع قرب الخندق فارجعوا إلى منازلكم، ويطلب فريق منهم الإذن من النبي ﷺ أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدق، وليست بمكشوفة كما زعموا، وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدق.

١ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُمِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُهُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴾

ولو دخل العدق عليهم المدينة من جميع نواحيها، وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوّهم ذلك، وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد. (من آية 🗓)

٢ - خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن. (من آية ١٠٠٠)

ي شُورَةُ الأَخْرَابِ \_\_\_\_\_ اللارِيِّ

﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذَبَكُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾

ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أُحد من القتال؛ لئن أشهدهم الله قتالًا آخر ليقاتلنّ عدوّهم، ولا يفرُّوا خوفًا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد مسؤولًا عما عاهد الله عليه، وسوف يُحاسب عليه.

﴿ وَالْقَتْ لِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْ لِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفًا من الموت أو من القتل؛ لأن الآجال مقدرة، وإذا فررتم ولم يَحِنْ أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنًا قليلًا.

١ فَلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل، أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير، لا أحد يمنعكم من ذلك، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليًّا يتولى أمرهم، ولا نصيرًا يمنعهم من عقاب الله لهم.

﴿ فَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

إن الله يعلم المُثَبِّطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله ﷺ والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تُقتلوا، فإنا نخاف عليكم القتل، وهؤلاء المُخَذِّلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرًا؛ ليدفعوا عن أنفسهم العار، لا لينصروا الله ورسوله.

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْحَيْرُ أُولَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللّهُ أَعْمَلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾

بُخلاء عليكم - معشر المؤمنين - بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم، وبخلاء بمودتهم فلا يوادُّونكم، فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدق رأيتهم ينظرون إليك - أيها الرسول - تدور أعينهم من الحبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت، فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة، وكان أشِحَّة على الغنائم يبحثون عنها، أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقًّا، فأبطل الله تواب أعمالهم، وكان ذلك الإبطال يسيرًا على الله.

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْهَا بِكُمْ ۖ وَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا فَسَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

يظنّ هؤلاء الحبناء أن الأحزاب المُتَألَّبة لقتال رسول الله ﷺ وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين، وإن قدّر أن جاء الأحزاب مرة أحرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب، يسألون عن أحباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال عدوّكم لكم؟ ولو كانوا فيكم - أيها المؤمنون - ما قاتلوا معكم إلا قليلًا، فلا تبالوا بهم، ولا تأسوا عليهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الآجال محددة؛ لا يُقرِّبُها قتال، ولا يُبْعِدُها هروب منه. (من آية ١٠)

٧- التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائمًا. (من آية ١٠)

J. J.

**3** 0.9 **4** 

من المؤمنين رجال صدقوا الله، فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الحهاد في سبيل الله، فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله، عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم.

﴿ لِيَجْزِى الله الصادقين بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنكِفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء، بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، وكان الله غفورًا لمن تاب

﴿ ١ ﴿ وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرا ۚ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾

ورد الله قريشًا وغطفان والذين معهم بكربهم وغمّهم لفوتهم ما أملوا، لم يظفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين القتال معهم؛ بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة، وكان الله قويًّا عزيزًا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله.

﴿ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهَ رُوهُم مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم، وألقى الحوف في نفوسهم، فريقًا تقتلونهم - أيها المؤمنون - وفريقًا تأسرونهم.

اللهُ وَأُورُثُكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِينَوَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنَّ وَقَدِيرًا ﴾

وملَكَكم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، وملَّكُكم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملَّكُكم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد، لكنكم ستطؤونها، وهذا وعد وبشرى للمؤمنين، وكان الله على كل شيء قديرًا، لا يعجزه شيء.

### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الرسول ﷺ قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله. (من آية ﴿ ﴿ )
- ٧- الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. (من آية ١٠)
- ٣- تزكية الله لأصحاب رسول الله ﷺ، وهو شرف عظيم لهم. (من آية ﴿)
- \$ عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله. (من آية ١٠٠٠)
  - صوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. (من آية ش)

7.6

Z.30

ું દુખ وَ هُوَ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ قُل لِاَزْوَجِك إِن كُنتُنَ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْك أُمِيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ عَلَيها النبي، قل لأزواجك حين طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن: إن كنتنّ تُرِدْن الحياة الدنيا وما فيها من زينة، فتعالين إليّ أمتعكنّ بما تُمَتَّع به المطلقات، وأُطَلِّقكن طلاقًا لا إضرار فيه ولا إيذاء. وَلَي كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾

وإن كنتنّ تردن رضا الله ورضا رسوله، وتردن الجنة في الدار الآخرة، فاصبرن على حالكنّ، فإن الله أعدّ لمن أحسنَ منكنّ بالصبر وحسن العشرة أجرًا عظيمًا.

﴿ وَيُنِسَاءَ ٱلنَّيِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِسُكَةٍ مُّبِيِّنَ فِي يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ يا نساء النبي، من يأت منكن بمعصبة ظاهرة يُضَاعَف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها، ولصيانة حناب النبي عَيَّالِيَّةٍ. وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة.

١٠٥ ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ و وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوْتِهَا آجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كريمًا ﴾

ومن تدُم على طاعة الله ورسوله منكن، وتعمل عملًا صالحًا مرضيًا عند الله - نعطها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء، وأعددنا لها في الآخرة أجرًا كريمًا وهو الجنة.

وَ كُوْ يَنْسَآةَ ٱلنَّبِي لَسَتُنَ كَأْحَدِ مِنَ ٱلنِسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظَمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ يا نساء النبي محمد وَ الشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتُنَ أوامر الله واحتنبتُنَ نواهيه، فلا تُليّنَ القول وتُرَقِقُن الصوت إذا تكلمتُن مع الأجانب من الرجال، فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام، وقلن قولًا بعيدًا من الريبة بأن يكون جِدًّا لا هزلًا بقدر الحاجة.

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّحْ لَنَبُّحَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلنَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۗ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴾

واثبتن في بيوتكنّ، فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تُظْهِرن محاسنكنّ صنيع من كنّ قبل الإسلام من النساء حيث كنّ يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدّين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكنّ، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء، يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهّر نفوسكم؛ بتحليتها بفضائل الأخلاق، وتخليتها عن رذائلها تطهيرًا كاملًا، لا يبقى بعده دَنَس.

﴿ وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا ﴾

واذكرن ما يُقْرأ في بيوتكنّ من آيات الله المنزلة على رسوله، ومن سُنّة رسوله المطهرة، إن الله كان لطيفًا بكنّ حين امتنّ عليكنّ بأن جعلكنّ في بيوت نبيّه، خبيرًا بكنّ حين اصطفاكنّ أزواجًا لرسوله، واختاركنّ أمهات لحميع المؤمنين من أمته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – اختيار أزواج النبي ﷺ رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهنّ. (من آية ﴿ )

٢ - من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة: النهي عن الخضوع بالقول، والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة، والنهي عن التبرج. (من آية (١٠))

٣- فضل أهل بيت رسول الله عَلَيْتُم، وأزواجُه من أهل بيته. (من آية ١٠٠٠)

**11**,0

المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِينَ وَالصَّدِيرَتِ وَالْخَدْشِعِينَ وَالْخَدْشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنَيِماتِ وَالْخَوْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدْفِظَيْتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات، والمصدقين بالله والمصدقات، والمطيعين والمطيعات لله، والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل، والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحلُّ له النظر إليها، وبالبعد عن فاحشة الزني ومقدماتها، والذاكرين والذاكرات اللهَ بقلوبهم وألسنتهم كثيرًا سرًّا وعلانية - أعدّ الله لهم مغفرة منه لذنوبهم، وأعدّ لهم ثوابًا عظيمًا يوم القيامة وهو

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَائلًا مُبِينًا ﴾

ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر، أن يكون لهم الاختيار في قَبوله أو رفضه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ عن الصراط المستقيم ضلالًا واضحًا.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى ٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْـهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّي ٱللَّهَ وَثَخَّفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى اَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَلُهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْأُمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾

وإذ تقول - أيها الرسول - للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، وأنعمت عليه أنت بالعتق - والمقصود زيد بن واتق الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، وتكتم في نفسك - أيها الرسول - ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر، فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلَّقها زوحناكها؛ لكي لا يكون على المؤمنين إنَّم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبنِّي إذا طلقوهن وانقضت عدّتهنّ، وكان أمر الله مفعولًا لا مانع منه، ولا حائل دونه.

١ مَا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَعْدُورًا ﴾

ماكان على النبي محمد ﷺ من إثم أو تضييق فيما أحلّ الله من نكاح زوجة ابنه بالتبنِّي، وهو في ذلك يتبع سُنَّة الأنبياء من قبله، فليس هو ﷺ بِدْعًا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به - من إتمام هذا الزواج وإبطال التبنِّي وليس للنبي فيه رأيِّ أو حيارٌ – قضاءٌ نافذًا لا مردّ له.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما. (من آية ١
  - ٧- وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له. (من آية ش)
    - ٣- اطلاع الله على ما في النفوس. (من آية ١٠)
  - \$ من مناقب أم المؤمنين زينب بنت ححش: أنْ زوّجها الله من فوق سبع سماوات. (من آية ١٠)

اللَّهِ اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ, وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾

هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم، ولا يخافون أحدًا إلا الله ، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، وكفى بالله حافظًا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها، ويجازيهم بها؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم، فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنَّه رسول الله إلى الناس، وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليمًا، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.

١ ﴿ وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرًا.

الله وَسَبِحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾

ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره؛ لفضلهما.

﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾

هو الذي يرحمكم ويثني عليكم، وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.

تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء، وأعدّ الله لهم أجرًا كريمًا - وهو جنته - جزاءً لهم على الله الله لهم أجرًا كريمًا - وهو جنته - جزاءً لهم على الله الله له، وبعدهم عن معصيته.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدُا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾

يا أيها النبي، إنا بعثناك إلى الناس شاهدًا عليهم بأن بلَّغتهم ما أُرسِلتَ به إليهم، ومبشرًا للمؤمنين منهم بما أعدّ الله لهم من الحنة، ومخوفًا الكافرين مما أعدّ لهم من عذابه.

الله وَدَاعِيًّا إِلَى أَللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾

وبعثناك داعيًا إلى توحيد الله وطاعته بأمره، وبعثناك مصباحًا منيرًا يستنير به كل من يريد الهداية.

﴿ وَيَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾

وأخبِرِ المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم، بما يسرّهم أن لهم من الله سبحانه فضلًا عظيمًا يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة.

﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَغَ أَذَنهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾

ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله، وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به، واعتمد على الله في كل أمورك؛ ومنها النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلاً يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضل ذكر الله، خاصة وقت الصباح والمساء. (من آية ١٠٠٠)

٧- الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح. (من آية ١٠)

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ۞ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُّونَهَا ۗ فَمَيَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح، ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة، سواء كانت بالأقراء أو الشهور؛ للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن، ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم؛ جَبْرًا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهن.

﴿ يَتَأَيَّهَا النَّيُّ إِنَّا آخَلُنَا لَكَ أَزُوْجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَأَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ النَّتِي إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّيُّ أَن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّيُ أَن يَسْتَنكِمَ اخْالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَيْ أَلَاكُ مَن دُونِ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ يَكُونَ عَلَيْك حَرَيْ أَوْالِ اللَّه عَنْهُورًا رَحِيمًا ﴾

يا أيها النبي، إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا، وأحللنا لك نكاح بنات عمك، ونكاح بنات عماتك، ونكاح بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها، ونكاح الهبة خاص به علي لا يجوز لغيره من الأمة، قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتحاوزوا أربع نسوة، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاؤوا منهي دون تقييد بعدد، وأبحنا لك ما أبحنا مما ذُكِر مما لم نبحه لغيرك؛ لئلا يكون عليك ضيق ومشقة، وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده، رحيمًا بهم.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكُ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ النَّعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَى أَن تَفَرَّأَعْيُخُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَى أَن تَفَرَّأَعْيُخُهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ يَغْزَتَ وَيَرْضَانِي إِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كَاللَّهُ مُنَا أَنْ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾

تؤخر - أيها الرسول - من تشاء تأخير قَسْمه من نسائك فلا تبيت معها، وتضمّ إليك من تشاء منهنّ فتبيت معها، ومن طلبت أن تضمها ممن أخَرتَهنَّ فلا إنّم عليك في ذلك، ذلك التخيير والتوسيع لك أقرب أن تَقَرَّ به أعين نسائك، وأن يرضين بما أعطيتهنّ جميعهنّ؛ لعلمهن أنك لم تترك واجبًا، ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم - أيها الرجال - من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليمًا بأعمال عباده، لا يخفى عليه منها شيء، حليمًا لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه.

﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلْنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنَّ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾

لا يحوز لك - أيها الرسول - أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن، أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن، لكن يجوز لك أن تَتَسَرَّى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء حفيظًا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد مُنع طلاقهن والزواج عليهن.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- يُنْدَب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرًا لخاطرها. (من آية ﴿ )
  - ٢- خصوصية النبي ﷺ بحواز نكاح الهبة، وإن لم يحدث منه. (من آية ١٠)
    - ٣- ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى. (من آية ١١)

20 ALL CO

﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّيِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ ۖ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنسَتِمُوهُ وَأَنسَتُمْ اللَّهِ كَاللَّهُ لَا يَسْتَخِيء فَاذَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنسَيْرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ كَانَ يُعْذِواْ رَسُولَتِ ٱللَّهِ وَلَا آنَ تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام، ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلك المكث كان يؤذي النبي ﷺ فيستحيي أن يطلب منكم الانصراف، والله لا يستحيي أن يأمر بالحق، فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه ﷺ بالمكث، وإذا طلبتم من زوجات النبي ﷺ حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر، ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم؛ صونًا لهن؛ لمكانة رسول الله ﷺ ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن؛ حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر، وما ينبغي لكم – أيها المؤمنون – أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم الإيذاء – ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته – حرام وبعد عند الله إثمًا عظيمًا.

﴿ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

إن تظهروا شيئًا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم، فلن يخفى على الله منه شيء، إن الله كان بكل شيء عليمًا، في لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها، وسيحازيكم على أعمالكم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَاجَآيِمِنَ وَلَا أَبْنَآيِهِنَ وَلَا إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾

لا إنّم عليهنّ أن يراهنّ ويكلمهنّ دون حجاب: آباؤهنّ، وأولادهنّ، وإخوانهن، وأبناء إخوانهنّ، وأبناء أخواتهنّ من النسب أو الرضاعة، ولا إنْم عليهنّ أن يكلمهنّ دون حجاب: النساء المؤمنات، وما ملكت أيمانهنّ، واتقين الله – أيتها المؤمنات – فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، فهو مُشاهِدٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنكنَّ ويَصْدُرُ عنكن.

١ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِ كَنَّهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾

إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد ﷺ، وملائكته يدعون له، يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده، صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليمًا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - عظم مقام النبي عَلَيْكِالَةُ عند ربه؛ ولذلك عاتب الصحابة رضي الله عنهم الذين مكثوا في بيته عَلَيْكَةُ لتأذيه من ذلك.
 (من آية ١٠)

- ٧ الحياء من أخلاق النبي ﷺ. (من آية ﴿ )
- ٣- صيانة مقام أمهات المؤمنين زوجات النبي ﷺ. (من آية ١٠٠٠)
  - علة منزلة النبي عَلَيْاتُهُ عند الله وملائكته. (من آية ش)

ولما أمر الله بتعظيم الرسول عَلَيْ والصلاة عليه نهى عن إيذائه فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾

إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وأعدّ لهم في الآخرة عذابًا مذلًّا جزاءً لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا تُبِينًا ﴾

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء، فقد احتملوا كذبًا وإثمًا ظاهرًا.

﴿ ﴿ وَكَأَيُّهَا ٱلنَِّيُّ قُلُ لِأَزُولِهِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيدِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذَيْنُ وَكَاكَ اللّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴾

يا أيها النبي قل لأزواجك، وقل لبناتك، وقل لنساء المؤمنين: يُرْخِين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال؛ ذلك أقرب أن يُعرف أنّهنّ حرائر فلا يَتعرض لهنّ أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء، وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده، رحيمًا به.

۞﴿ ۚ لَيِن لَرْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

لئن لم ينته المنافقون عن نفاقهم؛ بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام، والذين في قلوبهم فحور بتعلقهم بشهواتهم، والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين - لنأمرنك - أيها الرسول - بمعاقبتهم، ولنسلطنك عليهم، ثم لا يُساكنونك في المدينة إلا قليلًا من الزمن؛ لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض.

﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيْلُواْ تَفْيَعِلا ﴾

مطرودين من رحمة الله، في أي مكان لُقُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقتيلًا؛ لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض.

اللهُ اللهِ فِ اللَّهِ فِ اللَّهِ عَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾

هذه سُنَّة الله الحارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسُنَّة الله ثابتة لن تحد لها أبدًا تغييرًا.

النَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾

يسألك المشركون - أيها الرسول - سؤال إنكار وتكذيب، ويسألك اليهود أيضًا؛ عن الساعة: متى وقتها؟ قل لهؤلاء: علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك - أيها الرسول - أن الساعة تكون قريبة؟

٥ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴾

إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته، وهيَّأ لهم يوم القيامة نارًا ملتهبة تنتظرهم.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب. (من آية ١٠)
- ٧- النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه. (من آية 🐑)
  - ٣- اختصاص الله بعلم الساعة. (من آية ١٠٠٠)

۵۱۶ 💝

# اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدًا، لا يجدون فيها وليًّا ينفعهم، ولا نصيرًا يدفع عنهم عذابها.

## الله عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾

يوم القيامة تقلّب وجُوههم في نار جهنم، يقولون من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في حياتنا الدنياكنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به، واجتناب ما نهانا عنه، وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه.

# ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾

جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا: ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا، فأضلونا عن الصراط المستقيم.

### وَ رَبَّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴾

ربنا، اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ لنا من العذاب لإضلالهم إيانا، واطردهم من رحمتك طردًا عظيمًا.

# ١ وَيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في حسده فبرّأه الله مما قالوا، فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه، وكان موسى عند الله وجيهًا، لا يُردّ طلبه، ولا يخيب مسعاه.

## ١ ﴿ إِنَّا أَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقَوْا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرعه لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وقولوا قولًا صوابًا صدقًا. الله عَلَيْمًا الله بأَمَّا الله عَلَيْمًا الله بالله بأَنَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولًا صوابًا، أصلح لكم أعمالكم، وتقبلها منكم، وَمَحَا عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا لا يدانيه أي فوز، وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة.

وَ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبْتِنَ أَنْ يَغْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَمَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

إنا عرضنا التكاليف الشرعية، وما يحفظ من أموال وأسرار، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فامتنعن من حملها، وخفن من عاقبته، وحملها الإنسان، إنه كان ظلومًا لنفسه، جهولًا بعاقبة حملها.

﴾ لِيُعَذِبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِيْتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللهُ

حملها الإنسان بقدر من الله؛ ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء، والمشركين من الرجال والمشركات من النساء؛ على نفاقهم وشركهم بالله، وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف، وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده رحيمًا بهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ تحميل الأتباع كُبرَاءَهُم مسؤوليةَ إضلالهم لا يعفيهم هم من المسؤولية. (من آية ١٠)
  - ٧- شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل. (من آية ١٠)
    - ٣- عظم الأمانة التي تحمّلها الإنسان. (من آية ش)

۱۷ ه 🖾

# ڛؙۜۏڒٷؗڛؙؙٵ۪

#### مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

بيان أحوال الناس مع النعم، وسنة الله في تغييرها.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ﴿ وَالْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِى ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وله سبحانه الثناء في الآخرة، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير بأحوال عباده، لا يخفي عليه منها شيء.

اللهُ عَلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو ٱلرَّحِيدُ ٱلْعَفُورُ ﴾

يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات، ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزق، ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم، وهو الرحيم بعباده المؤمنين، الغفور لذنوب من تاب إليه.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَغَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَّتِ وَلَا فِي اللَّهَ عَلَمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَّتِ وَلَا فِي اللَّهِ عَنْهُ عَلَمُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلِا أَصْعَالُ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَنْبِ شَهِينٍ ﴾

وقال الذين كفروا بالله: لا تأتينا الساعة أبدًا، قل لهم - أيها الرسول -: بلى والله، لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها، لكن لا يعلم وَقْتَ ذلك إلا الله، فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها، لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر، إلا هو مكتوب في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة.

الله لِيَجْزِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ ﴾

أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم، فلا يؤاخذهم بها، ولهم رزق كريم؛ وهو جنته يوم القيامة.

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ السِّم ﴾

والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات، فقالوا عنها: سحر، وقالوا عن رسولنا: كاهن، ساحر، شاعر، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده.

الله وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَّى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾

ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مِرْية فيه، ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد، المحمود في الدنيا والآخرة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. (من آية ١٠)
  - ٧- فضل أهل العلم. (من آية ١٠)

1 0 1 A

وقال الذين كفروا بالله لبعضهم؛ تعجّبًا وسخرية مما جاء به الرسول ﷺ: هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطّعتم تقطيعًا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء؟!

١ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ كَذِبًا أَم يِهِ عِنَّةً أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾

وقالوا: هل اختلق هذا الرجل على الله كذبًا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا، أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له؟ ليس الأمر كما زعم هؤلاء، بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة، وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا.

﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ ﴾

أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض، ويروا ما خلفهم من السماء؟ إن نشأ خَسْف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم، وإن نشأ أن نسقط عليهم قِطَعًا من السماء لأسقطناها عليهم، إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله، فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾

ولقد أعطينا داود ﷺ منا نبوة وملكًا، وقلنا للحبال: يا حبال، سبّحي مع داود، وهكذا قلنا للطير، وصيّرنا له الحديد ليّنًا ليصنع منه ما يشاء من أدوات.

ان اعْمَلْ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِيعًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

أن اعمل - يا داود - دروعًا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوّهم، وصيّر المسامير مناسبة للحِلَق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقرّ فيها، ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، واعملوا عملًا صالحًا، إني بما تعملون بصير، لا يخفى عليّ من أعمالكم شيء، وسأجازيكم عليها.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۚ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغَ مِنْهُمْ عَنْ ٱمْرِنَا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

وسخرنا لسليمان بن داود ه الريح، تسير في الصباح مسافة شهر، وتسير في المساء مسافة شهر، وسيّلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن عمّا أمرناه به من العمل نُذِيقُه من عذاب النار الملتهبة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ إنكار المشركين لبعث الأحساد تَنكُّر لقدرة الله الذي خلقهم. (من آية ١٠)
- ٧- تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك، وبتسخير الحبال والطير يسبحن بتسبيحه، وإلانة الحديد له. (من آية ١٠)
  - ٣- تكريم الله لنبيه سليمان هي بالنبوة والملك. (من آية ١٠)

30%

2019

كُ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُۥمَايَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينتٍ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَد شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي

يعمل هؤلاء الحن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور، وما يشاء من صور، وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة، وقدور الطبخ الثابتات فلا يُحرِّكُنَ لعِظَمِهِن، وقلنا لهم: اعملوا - يا آل داود - شكرًا لله على ما أنعم به عليكم، وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه.

١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَتَهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾

فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرَّضة تأكل عصاه التي كان متكتًا عليها، فلما سقط تبيَّنت الحن أنهم لا يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذلِّ لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان علي ظنًّا منهم أنه حيٌّ يراقبهم.

ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان ﷺ، ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان ﷺ شَكَّرًا اللهَ وأهلَ سبأ كَفَرُوه، فقال:

﴿ لَقَدَكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِزْقِ رَبِكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَهُ، بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن اليمين، والثانية عن الشمال، وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكم، واشكروه على نعمه؛ هذه بلدة طيبة، وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه.

فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقمًا، فأرسلنا عليهم سيلًا حارفًا حرّب سدهم وأغرق مزارعهم، وبدّلناهم ببُسْتَانَيْهم بُسْتَانَين مُثْمرين بالثمر المر، وفيهما شحر الأثل غير المثمر، وشيء قليل من

الله عَزَيْنَهُم بِمَاكَفُرُوأٌ وَهَلْ بُحَزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾

ذلك التبديل - الحاصل لما كانوا عليه من النعم - بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم، ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجَحود لنعم الله الكفور به سبحانه.

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَيهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ لِيدُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة، وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم: سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش.

- ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:
- ١- اقتضاء النعم لشكر الله عليها. (من آية ١
- ٢- احتصاص الله بعلم الغيب، فلا أساس لما يُدَّعى من أن للحن أو غيرهم اطلاعًا على الغيب. (من آية ١٠)
  - ٣- الشكر يحفظ النعم، والححود يسبب سلبها. (من آية ١٠٥١)
  - ٤ الأمن من أعظم النعم التي يمتنّ الله بها على العباد. (من آية ١٠٠٠)

﴾ ﴾ ۞﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ ۗ صَبَارِ شَكُورٍ ﴾

فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار، وتظهر مزية ركائبنا، وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيّرناهم أحاديث يتحدث بها مَن بَعدَهم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق، بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، إن في ذلك المذكور – من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم – لعبرة لكل صَبَّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء، شكور لنعم الله عليه.

الله وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولقد حَقَّقَ عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق، فاتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له.

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلَطَنِ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ حَفِيظٌ ﴾ وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا، وإنما كان يزين لهم ويغويهم، إلا أنا أذِنّا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء، ممن هو منها في شك، وربك - أيها الرسول - على كل شيء حفيظ، يحفظ أعمال عباده، ويجازيهم عليها.

و قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن

ر حيث رعدم مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ ﴿ قل - أيها الديدا الساسا

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليحلبوا لكم النفع أو يكشفوا ا عنكم الضر، فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شرك فيها مع الله، وليس لله من معين يعينه، فهو غني عن الشركاء وعن المعينين.

﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ، حَتَى إِذَا فُرِغِ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴾ ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له، والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى؛ لعظمته، ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لحبريل: ماذا قال ربكم؟ قال حبريل: قال الحق، وهو العلي بذاته وقهره، الكبير الذي كل شيء دونه.

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه، وغير ذلك؟ قل: الله هو الذي يرزقكم منها، وإنا أو إياكم – أيها المشركون – لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق، فأحدنا لا محالة كذلك، ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون، وأن أهل الضلال هم المشركون.

#### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الإيمان الصحيح يعصم من اتباع إغواء الشيطان بإذن الله. (من آية ١٠)
- ٧ ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن للأصنام مُلْكًا أو مشاركة لله، أو إعانة أو شفاعة عند الله. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- التلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤ صاحب الهدى مُسْتَعْل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. (من آية ١٥)

- W 011 W

new?

## ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: لا تسألون يوم القيامة، عن ذنوبنا التي ارتكبناها، ولا نُسْأَل نحن عما كنتم تعملون. ﴿ وَهُو الْفَتَاحُ اللَّهِ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا نُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

قل لهم: يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل، فيبين المُحِقَّ مِن المُبْطِل وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل، العليم بما يحكم به.

# اللهِ عُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَآمٌ كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَنْ بِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة، كلا، ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء، بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وقَدَرِه وتدبيره.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وما بعثناك - أيها الرسول - إلا للناس عامة مبشرًا أهل التقوى بأن لهم الجنة، ومُخَوِّفًا أهل الكفر والفحور من النار، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك، فلو علموه لما كذبوك.

# ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يُحوَّفون منه: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق؟

﴿ وَمِعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: لكم ميعاد يوم محدد؛ لا تتأخرون عنه ساعة، ولا تتقدمون عنه ساعة، ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَتِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴾

وقال الذين كفروا بالله: لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه، ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة، ولو ترى - أيها الرسول - إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب، يتراجعون الكلام بينهم، يُلقِي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر، يقول الأتباع الذين استُضْعِفوا لسادتهم الذين استَضْعَفوهم في الدنيا: لولا أنكم أضللتمونا، لكنا مؤمنين بالله وبرسله.

١ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُم تَجْرِمِينَ

قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم: أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد؟! لا، بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- شمول رسالة النبي رَيَا الله للبشرية جمعاء، والحن كذلك. (من آية ١٠)
- ٧- تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض، لا يُعْفِي كلًّا من مسؤوليته. (من آية ١٠٠٠)

011

، \_\_\_\_ الجُزْءُ الثَّالِدَ وَالعِشْرُونَ \_\_\_

سورة منظ المان المان

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلۡيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ اِذۡ تَأْمُرُونَنَاۤ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَجَعَلَنَا ٱلْأَغْلَىٰلَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجۡزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰلَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجۡزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾

وقال الأتباع الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق: بل صدّنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله، وبعبادة مخلوقين من دونه. وأخفوا الندامة على ماكانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب، وعلموا أنهم معذبون، وجعلنا الأصفاد في أعناق الكافرين، لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصى.

ولتسلية الرسول عَلَيْكُم حين كذبه قومه ذكره الله بأن التكذيب هو دَيْدَن الأمم من قبله، فقال:

٩ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَيْفِرُونَ ﴾

وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوّفهم عذاب الله إلا قال المُنَعَّمُون فيها من أصحاب السلطان والحاه والمال: إنا بما بُعِثْتم به - أيها الرسل - كافرون.

﴿ وَقَالُواْ خَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولِنَدًا وَمَا خَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾

وقال أصحاب الجاه هؤلاء مُتَبَجِّحين مفتخرين: نحن أكثر أموالًا وأكثر أولادًا، وما زعمتم من أننا مُعَذَّبون كذب، فلسنا بمُعَذَّبين في الدنيا ولا في الآخرة.

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم: ربي في يوسع الرزق لمن يشاء اختبارًا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط؟ ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم؛ لا يقدِّر أمرًا إلا لحكمة بالغة؛ عَلِمَها مَن عَلِمها وجَهِلَها مَن جهلها.

اً الله وَمَا آَمُولُكُمْ وَلَا آَوْلَكُمْ بِاللِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلِفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِ اللَّهُ الْغُرُفَنتِ ءَامِنُونَ ﴾ الْغُرُفَنتِ ءَامِنُونَ ﴾

وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله، لكن من آمن بالله وعمل عملًا صالحًا حاز الأجر المُضَاعَف؛ فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله، والأولاد بدعائهم له، فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات؛ وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾

والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم هؤلاء خاسرون في الدنيا مُعَذَّبون في الآخرة.

وَ وَ أَرْ إِنَّ رَقِي بَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِّدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو كَيْرُالرَّزِقِينَ ﴾ قل المنها الرسول -: إن ربي في يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله، فالله في يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه، وفي الآخرة بالثواب الحزيل، والله سبحانه هو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الترف مُبْعِد عن الإذعان للحق والانقياد له. (من آية ١٠)

٧- المؤمن ينفعه ماله وولده، والكافر لا ينتفع بهما. (من آية ١٠)

٣- الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة. (من آية ١٠)

077

1 S

# ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِبِكَةِ أَهَنَّوُلًآ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - يوم يحشرهم الله جميعًا، ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعًا للمشركين وتوبيحًا لهم: أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله؟

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَاثُواْيَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثُرُهُم بِمِم مُؤْمِنُونَ ﴾

قال الملائكة: تنزهت وتقدست! أنت ولينا من دونهم، فلا موالاة بيننا وبينهم، بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين؛ يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله، معظمهم بهم مؤمنون.

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾

يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعًا، ولا يملكون لهم ضرًّا، ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى: ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا.

۞﴿ وَإِذَا نُنَكَ عَلَيْهِمْ ءَايَثَنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُّدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُّدَكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مَٰثِينٌ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مَٰثِينٌ ﴾

وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا: ما هذا الرجل الذي حاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عماكان عليه آباؤكم، وقالوا: ما هذا القرآن إلاكذب اختلقه على الله، وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله: ليس هذا إلا سحرًا واضحًا؛ لتفريقه بين المرء وزوجه، والابن وأبيه.

اللهُ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَكُهُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ﴾

وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك - أيها الرسول – من رسول يخوّفهم من عذاب الله.

١ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانْيَنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْف كَانَ نَكِيرٍ ﴾

وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وتمود وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عُشْر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمأنعَة والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله، فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد، فوقع بهم عذابي، فانظر - أيها الرسول - كيف كان إنكاري عليهم، وكيف كان عقابي لهم.

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِـدَةٍ ۚ أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ﴾ نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة؛ هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه، اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم، وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته؛ لتتبينوا أنه ﷺ ليس به جنون، ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية. (من آية ١٠)
- ٧- التفكر مع التجرد من الهوى وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح، والفكر الصائب. (من آية ١٠٠٠)

€ ۱۲۵ 🕲

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير - على تقدير وجوده -، فهو لكم، ليس ثوابي إلا على الله وحده، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، فهو يشهد على أني بلغتكم، ويشهد على أعمالكم، فيوفيكم جزاءها.

ولما بيَّن سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بيَّن أن ذلك سُنَّته فقال:

الله فُلْ إِنَّ رَبِّي يَفَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ

قل - أيها الرسول -: إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله، وهو علَّام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه أعمال عباده.

﴿ وَأَلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: جاء الحق الذي هو الإسلام، وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه.

١ فُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيّ إِلَى رَفِتَ إِنَّهُ, سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: إن ضللتُ عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي، لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديتُ إليه فبسبب ما يوحيه إليَّ ربي سبحانه، إنه سميع لأقوال عباده، قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول.

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾

ولو ترى - أيها الرسول - إذ فزع هؤلاء المكذبون لمّا عاينوا العذاب يوم القيامة، فلا مفر لهم منه، ولا ملحاً يلتجئون إليه، وأُخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، لو ترى ذلك لرأيت أمرًا عجبًا.

الله ﴿ وَقَالُوا اللهِ عَامَنَا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾

وقالوا حين رأوا مصيرهم: آمنا بيوم القيامة، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء، إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل؟!

الله ﴿ وَقَدْ كَ فَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾

وكيف يحصل منهم الإيمان ويُقْبَل، وقد كفروا به في الحياة الدنيا، ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول ﷺ: ساحر، كاهن، شاعر؟!

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ أَنِّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُرِسِ ﴾

ومُنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة، ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار، والعودة إلى الحياة الدنيا، كما فُعِل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، شك باعث على الكفر.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الداعية إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس، وإنما ينتظره من رب الناس. (من آية ١

٧- مشهد فزع الكفار يوم القيامة مشهد عظيم. (من آية ١٠)

٣- محل نفع الإيمان في الدنيا؛ لأنها هي دار العمل. (من آية ١٠)

١ ٥٢٥ 💝

J. J.

## ١

#### نه مکیّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض، وكمال غناه عنهم.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَالْمَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِمِكَةِ رُسُلًا أُولِنَ أَجْنِحَةٍ مَّفْنَ وَثُلَثَ وَرُبَاعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، الذي جعل من الملائكة رسلًا ينفذون أوامره القدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي، وقوّاهم على أداء ما ائتمنهم عليه، فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة، يطير بها لتنفيذ ما أُمر به، يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حُسْن أو صوت، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

الله و مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَوَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

إن مفاتيح كل شيء بيد الله؛ فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة وغير ذلك من النعم فلا أحد يستطيع أن يمنعه، وما يمسكه من ذلك فلا أحد يستطيع إرساله من بعد إمساكه له، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِن السّماءِ وَالْأَرْضُ لاّ إِللّه إِلاّ هُو فَأَفَ تُوفَكُونَ ﴾ يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم والسنتكم، وبحوارحكم بالعمل، هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر، ويرزقكم من الأرض بما ينبته من النمار والزروع ، وغير ذلك؟ لا معبود بحق غيره، فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء، وهو الذي خلقكم ورزقكم؟!

وإن يكذبك قومك - أيها الرسول - فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت أمم من قبلك رسلهم مثل عاد وتمود وقوم لوط، وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها، فيُهلك المكذبين، وينصر رسله والمؤمنين.

٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْبِ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾

يا أيها الناس، إن ما وعد الله به - من البعث والجزاء يوم القيامة - حق لا شك فيه، فلا تخدعنكم لَذَّاتُ الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل، والركون إلى الحياة الدنيا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عظم خلق الملائكة يدل على عظمة خالقهم سبحانه. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- تسلية الرسول ﷺ بذكر أخبار الرسل مع أقوامهم. (من آية ﴿ )
    - ٣- الاغترار بالدنيا سبب الإعراض عن الحق. (من آية ١٠٠٠)

300

O TT 🖼

\_ ~~~```

# ۞﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ فَأَنَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُوْا مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

إن الشيطان لكم - أيها الناس - عدق دائم العداوة، فاتخذوه عدوًّا بالتزام محاربته، إنما يدعو الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة.

١ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَمُمْ عَذَابٌ سَكِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

الذين كفروا بالله اتباعًا للشيطان، لهم عذاب قوي، والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم، ولهم أحر عظيم منه وهو الجنة.

﴿ أَفَكَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَوْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصَنعُونَ ﴾

إن من حسن له الشيطان عمله السيّئ فاعتقده هو حسنًا، ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقًّا، فإن الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، لا مكره له، فلا تُهْلِك - أيها الرسول - نفسك حزنًا على ضلال الضالين، إن الله سبحانه عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾

والله الذي بعث الرياح فتحرّك هذه الرياح سحابًا، فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه، فأحيينا بمائه الأرض بعد حفافها بما أنبتناه فيها من النبات، فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات، يكون بعث الأموات يوم القيامة.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ بَرِّفَعُهُ، ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكُرُ ٱوْلَئِيكَ هُو مُورُ ﴾

من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله، فللَّه وحده العزة فيهما، إليه يصعد ذكره الطيب، وعمل العباد الصالح يرفعه إليه، والذين يدبرون المكايد السيئة - كمحاولة قتل الرسول ﷺ - لهم عذاب شديد، ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد، ولا يحقق لهم مقصدًا.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِننَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ ﴾

والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب، ثم خلقكم من نطفة، ثم جعلكم ذكورًا وإناتًا تتزاوجون بينكم، وما تحمل من أنثى جنينًا، ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه، لا يغيب عنه من ذلك شيء، وما يزاد في عمر أحدٍ مِنْ خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورًا في اللوح المحفوظ، إن ذلك المذكور – من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارًا وكتابة أعماركم في اللوح المحفوظ – على الله سهل.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - اتخاذ الشيطان عدوًا باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منه؛ من ذكر الله، وتلاوة القرآن، وفعل الطاعة، وترك المعاصي. (من آية ())

٧- ثبوت صفة العلو لله تعالى. (من آية ١٠)

V OYV W

ः इ.%% इ.%%

. . ي عن المنز الناب والمبشرين المستخران هنذا عذبُ فُراتُ سَآيِغٌ شَرابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ الْمَالُهُ عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ الْمُعْدَا مِلْهُ عَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

ولا يتساوى البحران: أحدهما عذب شديد العذوبة، سهل شربه لعذوبته، والثاني ملح مرّ لا يمكن شربه لشدة ملوحته، ومن كل من البحرين المذكورين تأكلون لحمًا طريًّا هو السمك، وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونهما زينة، وترى السفن - أيها الناظر - تشقُّ بِجَرْبِها البحرَ مُقبِلة ومدبرة، لتطلبوا من فضل الله بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة.

﴿ يُولِجُ ٱلِّنَلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِيكَ نَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾

يُذْخِل الله الليل في النهار فيزيده طولًا، ويدخل النهار في الليل فيزيده طولًا، وسخر سبحانه الشمس، وسخر القمر، كل منهما يحري لموعد مقدر يعلمه الله، وهو يوم القيامة، ذلك الذي يقدر ذلك كله ويحريه هو الله ربكم؛ له وحده الملك، والذين تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواة تمر، فكيف تعبدونهم من دوني؟! في إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْسِمِعُوا مَا استَجَابُوا لَكُمْ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلا يُبَعِنُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ها إِن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم، فهم حمادات لا حياة فيها ولا سمع لها، ولو سمعوا دعاءكم – على سبيل التقدير – لما استحابوا لكم، ويوم القيامة يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياهم، فلا أحد يخبرك – أيها الوسول – أصدق من الله سبحانه.

﴿ ﴿ يَنَأَيُّمُ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾

ياً أيها الناس، أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم، وفي كل أحوالكم، والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء، المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده.

الله ﴿ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴾

إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزالكم، ويأت بخلق جديد بدلكم يعبدونه، لا يشركون به شيئًا.

﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أُللَّهِ بِعَرِيرٍ ﴾

وما إزالتكم بإهلاككم، والإتيان بخلق جديد بدلكم؛ بممتنع على الله ١٠٠٠ في

﴿ وَلَا تَزِرُ وَاٰزِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُفْقَلَةً إِلَى خِلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَىٰءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَةٌ إِنَّمَا لُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَـزَّكِّي فَإِنَّمَا يَـتَزَكِّي لِنَفْسِهِ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها، وإن تدع نفس مُثَقَلة بحمل ذنوبها مَنْ يحمل عنها شيءًا من ذنوبها لا يُحمل عنها من ذنوبها شيء، ولو كان المدعو قريبًا لها، إنما تخوّف - أيها الرسول - من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب، وأتمّوا الصلاة على أكمل وجوهها، فهم الذين ينتفعون بتخويفك، ومن تطهّر من المعاصي - وأعظمها الشرك - فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك عائد إليه، فالله غني عن طاعته، وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٧- سفه عقول المشركين حين يدعون أصنامًا لا تسمع ولا تعقل. (من آية ١٠)

٣- الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر، والغنى صفة كمال لله. (من آية ١٠)

٤ - تزكية النفس عائدة إلى العبد؛ فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها. (من آية ١٠٠٠)

\*\* OYA

## الله ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾

وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة، كما لا يستوي الأعمى والبصير.

١٤٥ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾

ولا يستوي الكفر والإيمان، كما لا تستوي الظلمات والنور.

## ﴿ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْحِرُورُ ﴾

ولا تستوي الحنة والنار في آثارهما، كما لا يستوي الظل والريح الحارة.

١ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءٌ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾

وما يستوي المؤمنون والكفار، كما لا يستوي الأحياء والأموات، إن الله يُسْمِع من يشاء هدايته، وما أنت - أيها الرسول - بمُسْمِع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور.

### و إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾

ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾

إنا بعثناك - أيها الرسول - بالحق الذي لا مرية فيه، مبشرًا للمؤمنين بما أعدّ الله لهم من الثواب الكريم، ومنذرًا للكافرين مما أعدّ لهم من العذاب الأليم، وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَذَكَذَّبَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴾

وإن يكذبك قومك - أيها الرسول - فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت الأمم السابقة لهؤلاء رسلَهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وجاءتهم رسلهم بالصحف، وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله.

### ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرٍ ﴾

ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاؤوا به من عنده، فأهلكتُ الذين كفروا، فتأمل - أيها الرسول - كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم.

﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ اللَّهَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَ ثَمَرَتِ تُخْلِفًا أَلْوَ نُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ أَلْوَنُهَا وَعَلَى الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ أَلْوَنُهَا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ألم تر - أيها الرسول - أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر، فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفًا ألوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه، ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر، وطرائق حالكة السواد.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- نفي التساوي بين الحق وأهله من جهة، والباطل وأهله من جهة أخرى. (من آية ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٧- كثرة عدد الرسل عليهم السلام قبل رسولنا ﷺ دليل على رحمة الله وعناد الخلق. (من آية ﴿)
  - ٣- إهلاك المكذبين سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

\$ 00 m

9079

ومن الناس، ومن الدواب، ومن الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور، إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه؛ لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، غفور لذنوب من تاب من عباده.

﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوكَ بِجَدَرَةً لَّن تَبُورَ ﴾ إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه، وأتموا الصلاة على أحسن وجه، وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزَّكاة وغيرها خُفْيَةً وَجَهْرًا، يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد.

الله المُوفِقَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ اللهُ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة، ويزيدهم من فضله، فهو أهل لذلك، إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات، شكور لأعمالهم الحسنة.

١ ﴿ وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ـ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾

والذي أوحيناه إليك - أيها الرسول - من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه، الذي أنزله الله تصديقًا للكتب السابقة، إن الله لخبير بعباده بصير، فهو يوحى إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها.

١ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذِن إِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾

تم أعطينا أمة محمد ﷺ الذين اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات، مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ذلك المذكور - من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن - هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.

﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوٓ أَوْلِيَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾

جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصطَّفَوْن، يلبسون فيها لؤلؤًا وأساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير.

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورً ﴾

وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده، شكور لهم على طاعتهم.

﴾ ( الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾

الذي أنزلَنا دار الإقامة - التي لا نقلة بعدها - من فضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء.

### ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- ١ صفات الإيمان تجارة رابحة، وصفات الكفر تجارة خاسرة. (من آية ١٠)
  - ٧- فضل أمة محمد عَلَيْكُ على سائر الأمم. (من آية ش)
- ٣- تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)

ولما ذكر الله جزاء المُصطّفَين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحَزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها، لا يُقْضَى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب، ولا يُخفّف عنهم من عذاب جهنم شيء، مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه.

﴿ وَهُمْ يَضَّطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَنلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَةِ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّنِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾

وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل عملًا صالحًا مغايرًا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك، ونسلم من عذابك، فيحيبهم الله: أَوَلم نجعلكم تعيشون عمرًا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر، فيتوب إلى الله ويعمل عملًا صالحًا، وجاءكم الرسول منذرًا لكم من عذاب الله؟! فلا حجة لكم، ولا عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم.

إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يفوته شيء منه، إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من الحير والشر. الله عالم غيب السماوات والأرض فَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلّا مَقَناً وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلّا مَقَناً وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلّا حَسَارًا ﴾ كُفْرُهُمْ إلّا حَسَارًا ﴾

هو الذي جعل بعضكم - أيها الناس - يخلف في الأرض بعضًا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر بالله وبما خاءت به الرسل فإثم كفره وعقابه عائد عليه، ولا يضر كفره ربَّه، ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغضًا شديدًا، ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارًا، حيث إنهم يخسرون ماكان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَانَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتٍ مِّنْهُ أَبِلُ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُولًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابّها؟ أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم أعطيناهم كتابًا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ لا شيء من ذلك حاصل، بل لا يَعِدُ الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضًا إلا خداعًا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 الوقت أمانة يجب حفظها، فمن ضيعها ندم حين لا ينفع الندم. (من آية ١٠)
  - ٢- إحاطة علم الله بكل شيء. (من آية ١٠٠١)
  - ٣- الكفر سبب لمقت الله، وطريق للخسارة والشقاء. (من آية ١٠)
  - ٤ المشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل. (من آية ١٠)

\$ 100 mg

**3** 71 **3** 

إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعًا إياهما من الزوال، ولئن زالتا - على سبيل الفرض - فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه، إنه كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة، غفورًا لذنوب من تاب من عباده.

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مَ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾ وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسَمًا مؤكدًا مغلظًا: لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه ليكونن أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم، فلما جاءهم محمد وَ الله من ربه يخوفهم عذاب الله ما زادهم مجيئه إلا بُعْدًا عن الحق وتعلقًا بالباطل، فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سقوهم.

﴿ السِّيَكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللَّهِ تَهْدِيلًا ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوْلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللَّهِ عَوْلِلًا ﴾

وقَسَمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم، بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس، ولا يحيط المكر السيئ إلا بأصحابه الماكرين، فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سُنَّة الله الثابتة؛ وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم؟! فلن تحد لسُنَّة الله في إهلاك المستكبرين تبديلًا بألا تقع عليهم، ولا تحويلًا بأن تقع على غيرهم؛ لأنها سُنَّة إلهية ثابتة.

﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، مِن شَيْءٍ فِي السَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾

أفلم يَسِرُ مكذبوك من قريش في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم؟ ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله، وكانوا أشد قوة من قريش؟! وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليمًا بأعمال هؤلاء المكذبين، لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته، قديرًا على إهلاكهم متى شاء. في وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِن اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا ﴾

ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي، وما ارتكبوه من الآثام، لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدد في علمه وهو يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرًا لا يخفى عليه منهم شيء، فيجازيهم على أعمالهم؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تدمير الظالم في تدبيره عاجلًا أو أجلًا. (من آية ١٠٠٠)

# سُرُورَةُ لِيسْنَ

#### مَكيّة

- ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: إنبات الرسالة والبعث ودلائلهما.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
    - ﴿يسۤ﴾

(يس سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

يقسم الله بالقرآن الذي أُحْكِمت آياته، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

الله إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

إنك - أيها الرسول - لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ ليأمروهم بتوحيده وعبادته وحده.

الله عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ \* تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

على منهج مستقيم وشرع قويم. وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الرحيم بعباده المؤمنين.

الله لِلْنَذِرَفَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ﴾

أنزلنا إليك ذلك لتحوف قومًا وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم، فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد، وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار، تحتاج إلى من يذكرها من الرسل.

الله الله عَنَّ الْقُولُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء، بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به، وبقوا على كفرهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله، ولا يعملون بما جاءهم من الحق.

ومثلهم في ذلك مثل من جُعِلَت أصفاد في أعناقهم، وجُمِعَت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء، فلا يستطيعون خفضها، فهؤلاء مَغْلُولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له، ولا يخفضون رؤوسهم من أجله.

الله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

وجعلنا من بين أيديهم حاجرًا عن الحق، ومن خلفهم حاجرًا، فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصارًا ينتفعون به، حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر.

الله وَسَوَاء عَلَيْهِم ءَ أَنذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أَخَوَّفتهم - يا محمد - أم لم تخوِّفهم، فهم لا يؤمنون بما حئت به من عند الله.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – العناد مانع من الهداية إلى الحق. (من آية ١٠٠٠)

**077** 

إن الذي ينتفع حقًّا بإنذارك من صدّق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه، وخاف من ربه في الخلوة، حيث لا يراه غيره، فأُخْبِر مَن هذه صفاتُه بما يسُرّه من محو الله لذنوبه ومغفرته لها، ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة. الله الله الله المُعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَكِ وَنَكْتُبُمَا قَدَّمُواْ وَءَاثَ رَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾

إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة، ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب ماكان لهم من أثر باق بعد مماتهم صالحًا كان كالصدقة الجارية أو سيئًا كالكفر، وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح؛ وهو اللوح المحفوظ.

الله وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَثَلًا أَصْعَبْ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾

واجعل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلًا يكون لهم عبرة، وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم

الْ ﴿ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾

حين أرسلنا إليهم أولًا رسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوا هذين الرسولين، فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم، فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إنا - نحن الثلاثة - إليكم مرسلون؛ لندعوكم إلى توحيد الله واتباع

١ وَالْوَا مَا أَنتُمْ إِلَّا بِشَرٌّ مِثْلُتَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾

قال أهل القرية للمرسلين: لستم إلا بشرًا مثلنا، فلا مزية لكم علينا، وما أنزل الرحمن عليكم من وحي، ولستم إلا لله في دعواكم هذه.

الله ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾

قال الرسل الثلاثة ردًّا على تكذيب أهل القرية: ربنا يعلم إنا إليكم - يا أهل القرية - لمرسلون من عنده، وكفى

۞﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِيثُ ﴾

وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح، ولا نملك هدايتكم.

﴿ قَالُوٓ أَ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرَجُمُنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾

قال أهل القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكم، وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنّكم بالرمي بالحجارة حتى الموت، ولينالنُّكم منا عذاب موجع.

١٤٥ قَالُواْ طَكَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرَتْمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴾

قال الرسل ردًّا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي.

- ١- العمل بالقرآن وخشية الله من أسباب دخول الجنة. (من آية ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ
- ٧- فضل الولد الصالح والصدقة الحارية وما شابههما على العبد المؤمن. (من آية ١٠)
  - ٣- أهمية القصص في الدعوة إلى الله. (من آية ١٠)
    - ٤ الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفر. (من آية ١٠)

﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفًا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء، قال: يا قوم، اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون.

الله الله عَوا مَن لَا يَسْتَلُكُمْ الْجَرَا وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾

اتبعوا - يا قوم - من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابًا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه، فمن كان كذلك فحدير بأن يتبع.

الله وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني؟! وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم، وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء؟!

١ وَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ كَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِّنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾

أأتخِذُ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟! إن يردني الرحمن بسوء لا تغن عني شفاعة هذه المعبودات شيئًا فلا تملك لي نفعًا ولا ضرًّا، ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر.

النَّهُ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح حيث عبدت من لا يستحق العبادة، وتركت عبادة من ستحقها.

﴿ ١٥ ﴿ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيْكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾

إني - يا قوم - آمنت بربي وربكم جميعًا فاسمعوني، فلا أبالي بما تهددونني به من القتل. فما كان من قومه إلا أن قتلوه، فأدخله الله الجنة.

١ فَيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾

قيل تكريمًا له بعد استشهاده: ادخل الجنة، فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيًا: يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب، وبما أكرمني به ربي؛ ليؤمنوا مثلما آمنت، وينالوا جزاءً مثل جزائي.

١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِن بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾

وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندًا من الملائكة ننزلهم من السماء، وماكنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم؛ فأمرهم أيسر عندنا من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء، وليس بإنزال ملائكة العذاب.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ النصح لأهل الحق واحب. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- حب الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- ما أهون الخلق على الله إذا عصوه، وما أكرمهم عليه إن أطاعوه. (من آية ١٠٥٥)

25%

**1000** 

~~<u>~</u>

سُورَةُ بِسَ

الجنزه القَالِثُ وَالْمِشْرُونَ

١٤٥ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسِمِدُونَ ﴾

فماكانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صَرْعَى لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت، فلم يبق لها أثر.

الله المُحسَرة عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ﴾

يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب؛ ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلاكانوا يسخرون منه ويستهزئون به، فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في حنب الله. ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة فيمن سبقهم من الأمم؟ فقد ماتوا، ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال، وسيجازيهم الله عليها.

@﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾

وليس جميع الأمم دون استثناء إلا مُحْضَرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم.

١٤ وَءَايَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴾

وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق: هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء، فأنبتنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم.

٩ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾

وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النحيل والعنب، وفحرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها. ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾

ليأكل الناس من تُمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم، ولم يكن لهم سعي فيه، أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله؟!

﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾

تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار، ومن أَنْفُس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث، وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما.

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴾

ودلالة للناس على توحيد الله أنا نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه، ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في ظلام.

الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ الْكَانَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قَدْرَه لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر، وإخراج الحَبِّ منه. (من آية ١)

٧- من أدلة التوحيد: خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر. (من آية ١٠٠٠)

9 241 C

# الله وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَادِلَحَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ

وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة؛ يبدأ صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عِذْق النخلة المُنْدَرِس في رقته وانحنائه وصفرته وقِدَمه.

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ٓ أَن تُدرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُوك ﴾

وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله، فلا تتجاوز ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره، ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته، وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه.

الله وَاللَّهُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾

وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أنا حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح، في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين.

١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِّثْلِهِ عَمَا يَرْكُبُونَ ﴾

وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أنا خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب.

﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِفَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴾

ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم، ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴾

إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزونه، لعلهم يعتبرون فيؤمنوا.

وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان: احذروا ما تُقدِمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها، واحذروا الدنيا المُدْبِرَة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته؛ لم يمتثلوا لذلك، بل أعرضوا عنه غير مبالين به.

المُ ﴿ وَمَا تَأْتِيمِ مِنْ ءَاكِةِ مِنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾

وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة، كانوا مُعرِضين عنها غير معتبرين بها.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ تُبِينِ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء المعاندين: ساعدوا الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياها، ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه؟! فنحن لا نخالف مشيئته، ما أنتم - أيها المؤمنون - إلا في خطأ واضح وبُعْد عن الحق.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
 (من آية ١٠٠٠)

﴾ ٣- الله تعالى مكَّن العباد، وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به، ﴿ ﴾ كان ذلك اختيارًا منهم. (من آية ۞)

W 07V W

ૡૡૻૺૣ

١٤٥ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم - أيها المؤمنون - صادقين في دعوى أنه واقع؟!

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾

ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور، فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا.

اللهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾

فلا يستطيعون عندما تفْجَوُهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضًا، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهليهم، بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه.

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾

ونُفِخ في الصور النفحة الثانية للبعث، فإذا هم يخرجون حميعًا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والحزاء.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْنَا مِن مَرْقَدِنَّا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتنا، مَن الذي بعثنا من قبورنا؟! فيحابون عن سؤالهم: هذا ما وعد الله به فإنه لا بد واقع، وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.

وَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴾

ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرًا عن نفحة ثانية في الصور، فإذا حميع المحلوقات مُحْضَرة عندنا يوم القيامة للحساب.

﴿ فَٱلْنُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجْمَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم، فلا تظلمون - أيها العباد - شيئًا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم، وإنما توفون حزاء ماكنتم تعملون في الحياة الدنيا.

١٤ ﴿ إِنَّ أَضَحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾

إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم؛ لما شاهدوه من النعيم المقيم، والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين.

﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ﴾

هم وأزواجهم يتنعمون على الأسِرّة تحت ظلال الحنة الوارفة.

الله الله عَمْ فِيهَا فَنَكِمَةٌ وَلَهُمْ مَا يَذَعُونَ ﴾

لهم في هذه الحنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فما طلبوه من ذلك حاصل لهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - في يوم القيامة يتحلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر على بالهم. (من آية ١ ١٠٠٠)

٧- أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون. (من آية ١٠)

12 July 1

ا سُورَةُ يس على الله

الله فَوْلًا مِن زَبِ رَحِيمٍ ﴾

ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم، قولًا من رب رحيم بهم، فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها.

﴿ وَأَمْتَنزُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾

ويقال للمشركين يوم القيامة: تميزوا عن المؤمنين، فلا يليق بهم أن يكونوا معكم؛ لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم.

۞﴿ ﴿ ٱلْمَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴾

ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقل لكم: يا بني آدم، لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي، إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟!

ا ﴿ وَأَنِ ٱغبُدُونِي هَنذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمٌ ﴾

وأمرتكم - يا بني آدم - أن تعبدوني وحدي، ولا تشركوا بي شيئًا؛ فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به.

الله وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾

ولقد أضل الشيطان منكم خلقًا كثيرًا، أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه، وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم؟!

﴿ ١ هَالِهِ مَا لَهِ عَمَانُمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾

هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم، وكانت غيبًا عنكم، وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي

اضلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

ادخلوها اليوم، وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا.

و الْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خُرْسًا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها.

الله وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴾

ولو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الحنة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم.

الله وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانِيهِمْ فَمَا أَسْتَطَنْعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾

ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيّرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم، فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم، ولا يستطيعون ذهابًا إلى أمام، ولا رجوعًا إلى وراء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. (من آية ١٠)

سُورَةُ بِسَ = ﴿ ﴿ وَالْحَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَمَن نُعَيِّرَهُ نُنَكِيسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴾ ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، أفلا يتفكرون بعقولهم، ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، وأن الدار الباقية هي دار الآخرة. الله ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ؟ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ وما علَّمنا محمدًا عَيَالِيْرُ الشعر، وما ينبغي له ذلك؛ لأنه ليس من طبعه، ولا تقتضيه حِبِلَّته، حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعر، ليس الذي علمناه إلا ذكرًا وقرآنًا واضحًا لمن تأمله. ۞﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ ﴾ لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به، ويحق العذاب على الكافرين، لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم، فلم يبق لهم عذر يعتذرون به. الله ﴿ وَلَوْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾ أَوَلم يروا أنا خلقنا لهم أنعامًا، فهم لأمر تلك الأنعام مالكون؛ يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم. الله ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم، ومن لحوم بعضها يأكلون. الله وَهُمُ مِنْ مِنْ فِعُ وَمَسْ ارِبِّ أَفَلًا يَشْكُرُون ﴾ ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها؛ مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها؛ فمنها يصنعون فرشًا ولباسًا، ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي منَّ عليهم بهذه النعم وغيرها؟! ا اللهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونِ ﴾ واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله. تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله، وهم وأصنامهم جميعًا مُحْضَرون في العذاب يتبرأكل منهم من الآخر. ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فلا يحزنك - **أيها الرسول** - قولهم: إنك لست مرسلًا، أو إنك شاعر، وغير ذلك من بُهْتانهم. إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، لا يخفي علينا منه شيء، وسنجازيهم عليه. ا وَلَمْ يَرَا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ أُوَلَم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أنا خلقناه من مني، ثم مر بأطوار حتى ولد وتربَّى، ثم صار كثير الخصام والحدال؛ ألم ير ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث؟! الله وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْنَمَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴾ غَفَل هذا الكافر وجَهِل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث، فقال: من يعيدها؟ وغاب عنه خلقه هو من العدم. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن، ويزداد من العلم منه والعمل. (من آية ١٠) ٧ - من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم، وتسخيرها لمنافعهم المختلفة. (من آية ١٠٠٠) 

# الله وَ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَهُوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾

قل - يا محمد - محيبًا إياه: يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو سبحانه بكل خلق عليم، لا يخفى عليه منه شيء.

١ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾

الذي جعل لكم - أيها الناس - من الشجر الأخضر الرطب نارًا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارًا، فمن حمع بين ضدين - بين رطوبة ماء الشجر الأخضر، والنار المشتعلة فيه - قادر على إحياء الموتى.

﴿ وَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾

أوّ ليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلي، إنه لقادر عليه، وهو الخلّاق الذي خلق جميع المخلوقات، العليم بها، فلا يخفى عليه منها شيء.

الله المَّرُهُ، إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له: كن، فيكون ذلك الشيء الذي يريده، ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها.

الله فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾

فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم.

# ٤

مَكبّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون، وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### ٥ ﴿ وَالصَّنْفَاتِ صَفًّا ﴾

أقسم بالملائكة التي تصفتُ في عبادتها مُتراصَّة.

الْزَجِرَتِ زَجْرًا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب، وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزِل.

﴿ فَالتَّلِيَتِ ذِكْرًا ﴾

وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله.

### ﴿ وَإِنَّ إِلَىٰهِكُمْ لَوَحِدٌ ﴾

إن معبودكم بحق - أيها الناس - لواحد لا شريك له، وهو الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها، في جميع الأوقات، ويعلم ما ﴿
 تنقص الأرض من أحساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. (من آية ﴿

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالْمِشْرُونَ

١ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾

رب السماوات، ورب الأرض، ورب ما بينهما، ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة.

١٤ إِنَّا زَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِزِينَةِ الْكُواكِ ﴾

إنا حمَّلنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة حميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة.

سُورَةُ الصَّافَاتِ عَلَى ﴿ وَالصَّافَاتِ

الله وَحِفظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ ﴾

وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة؛ فيُرْمَى بها.

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾

لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره، ويُرمون بالشُّهُب من كل جانب.

الله دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ

طردًا لهم وإبعادًا عن الاستماع إليهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع.

الله إلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ

إلا من اختطف من الشياطين خَطْفة، وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض، فيتبعه شهاب مضيء يحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان، فيكذبون معها مئة كذبة.

١ فَأَسْتَفْيِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَازِبِ

فاسأل - يا محمد - الكفار المنكرين للبعث: أهم أشد حلقًا وأقوى أحسامًا وأعظم أعضاءً ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لَزِج، فكيف ينكرون البعث، وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج؟

الله عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾

بل عجبت - يا محمد - من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبتَ من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه.

ﷺ ﴿ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴾

وإذا وُعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها، ولم ينتفعوا؛ لما هم عليه من قساوة القلوب.

﴿ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾

وإذا شاهدوا آية من آيات النبي عَيَلِيُّهُ الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها.

@﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴾

وقالوا: ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح.

المُ ﴿ أَهِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَهِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾

أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية متفتتة أإنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟! إن هذا لمستبعد.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع؛ منها: تحصيل الزينة، والحفظ من الشيطان المارد. (من آية ١٠٠٠)

0 1 7 16

🕽 ﴿ أَوَءَابَا فَنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾

أَوَيُبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟!

٩ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾

قل - يا محمد - محيبًا إياهم: نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابًا وعظامًا بالية، ويُبْعث آباؤكم الأولون، تُبْعثون حميعًا وأنتم صاغرون ذليلون.

١٤٥ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّهُ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾

فإنما هي نفخة واحدة في الصور (النفخة الثانية) فإذا هم جميعًا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل له بهم.

🔾 ﴿ وَقَالُواْ يَنُونِكُنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾

وقال المشركون المكذبون بالبعث: يا هلاكنا هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل.

فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا.

﴿ أَخْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ ﴾

ويقال للملائكة في ذلك اليوم: أجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمُشايعون لهم في التكذيب، وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرِّفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها، فإنها إ

الله وَقِفُومُو إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾

واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب، فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار.

﴿ مَالَكُونَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾

ويقال لهم توبيخًا لهم: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنيا تتناصرون، وتزعمون أن أصنامكم تنصركم؟!

۞﴿بَلْ هُوُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾

بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضًا لعجزهم وقلة حيلتهم.

الله ﴿ وَأَفْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ عَلُونَ ﴾

وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم.

٥ ﴿ فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾

قال الأتباع للمتبوعين: إنكم - ياكبراءنا - كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي، وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - إثبات الصراط؛ وهو حسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة، وتزل به أقدام أهل النار. (من آية ١٠)

﴿ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾

قال المتبوعون للأتباع: ليس الأمر - كما زعمتم - بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكِنَّ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَلَغِينَ ﴾

وماكان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قومًا متجاوزين الحد في الكفر والضلال.

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴾

فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: ﴿لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥]، ومن ثَمَّ فإنا ذائقون - لا محالة- ما توعد به ربنا.

﴿ وَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾

فدعوناكم إلى الضلال والكفر، إناكنا ضالين عن طريق الهدى.

﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾

فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون.

انَاكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

إناكما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب، نفعل بالمجرمين من غيرهم.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾

إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا: لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها، رفضوا الاستجابة لللك والإذعان له تكبرًا عن الحق وترفعًا عليه.

اللهِ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ وَالِهَيْنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾

ويقولون محتجّين لكفرهم: أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذا رسولَ الله عَلَيْقِيّ.

المُ ﴿ بَلْ جَآءَ بِأَلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

لقد أعظموا الفِرْية، فما كان رسول الله ﷺ محنونًا ولا شاعرًا، بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاؤوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء.

اللهُ ﴿ إِنَّكُو لَذَا بِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾

إنكم - أيها المشركون - لذائقو العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل.

اللهُ وَمَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴾

وما تُحْزَون - أيها المشركون - إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي.

الله عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾

لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته، وأخلصوا له العبادة، هم بمنجاة من هذا العذاب.

الله ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾

أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه، معلوم في طيبه وحسنه ودوامه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سبب عذاب الكافرين: العمل المنكر؛ وهو الشرك والمعاصي. (من آية ١٠٠٠)

سُورَةُ الصَّافَاتِ الجُزِّءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

﴿ فَوَرِكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾

ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم.

النَّوسِ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾

كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول.

﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُنْقَدِلِنَ ﴾

يتكئون على أُسِرَّة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض.

الله الله عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ

يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري.

الله الله الله الله المناه الم

بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة.

﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾

ليست كحمر الدنيا، فليس فيها ما يُذْهِب العقول من السكر، ولا ينتاب متعاطيها صُداع، يَسْلَم لشاربها حسمه

اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَنْصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾

وعندهم في الجنة نساء عفيفات، لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن، حسان العيون.

١

كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾

فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا.

@﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾

قال قائل من هؤلاء المؤمنين: إني كان لي في الدنيا صاحب مُنْكِر للبعث.

المُصَدِقِينَ ﴾ المُصَدِقِينَ ﴾

يقول لي منكرًا وساخرًا: هل أنت - أيها الصديق - مِن المصدِّقين ببعث الأموات؟

٩ أَوذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنَا لَمَدِينُونَ ﴾

أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نخرة أإنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا؟

﴿ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴾

قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة: اطَّلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث؟

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض، ومقابلة بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور. رُمن آية ١

رى، المَزْنَ التَّالِثُ وَالمِشْرُونَ مِنْ الصَّاقَاتِ وَالمِشْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمِشْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمُسْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمِشْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمِشْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمَّالَّةِ وَالمُسْرُونَ الصَّاقَاتِ وَالمُسْرُونَ الصَّاقَاتِ وَلَّهُ الصَّاقَاتِ وَلَا المُسْرُونَ الصَّاقَاتِ وَلَا المُسْرُونَ المَسْرُونَ المَسْرُونَ المَسْرُونَ المَسْرُونَ المُسْرُونَ المَسْرُونَ المُسْرَاقِينَ وَلَا المُسْرُونَ المُسْرُونَ المُسْرُونَ المُسْرُونَ المُسْرَاقِينَ المُسْرُونَ المُسْرَاقِينَ المُسْرُونَ المُسْرَاقِ المُسْرُونَ المُسْرَاقِ المُسْرُونَ المُسْرَاقِ المُسْرُونَ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرِقِ المُسْرَاقِ المِسْرَاقِ المُسْرَاقِ المُسْرِقِ المُسْرَاقِ المُسْرَاق

٥ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾

فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم.

الله إن كدت لَرُدِينِ

قال: تالله لقد قاربت - أيها القرين - أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث.

الله ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾

ولولا إنعام الله على بالهداية للإيمان والتوفيق له، لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك.

ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال:

﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴾

فلسنا نحن - أصحاب الجنة - بميتين.

﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾

غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا، بل نحن مخلدون في الجنة، ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار.

انَ هَاذَا لَمُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

إن هذا الذي جازانا به ربنا - من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار - لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر ساويه.

الْعَلَمِ الْمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِلُونَ ﴾

لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون، فإن هذا هو التجارة الرابحة.

أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته، خير وأفضل مقامًا وكرامة، أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟!

اللَّهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾

إنا صيَّرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي، حيث قالوا: إن النار تأكل الشجر، فلا يمكن ن ينبت فيها.

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾

إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المَنْبَت، فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم.

الله عَلَمُ اللَّهُ مَا كُأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾

ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين، وقبح المنظر دليل على قبح المخبر، وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم.

الله وَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾

فإن الكفار لأكلون من ثمرها المر القبيح، ومالئون منه بطونهم الخاوية.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الظفر بنعيم الحنان هو الفوز الأعظم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون. (من آية ۞ ۞) ﴿ ٢ – إن طعام أهل النار هو الزقُّوم ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة، العسير البلع، المؤلم الأكل. (من آية ۞ ۞) ﴿ ﴿

🕰 ۲۶۵ (۵

سُورَةُ الصَّافَاتِ الله ﴿ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار. الله الله عَمْ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَعِيمِ ﴾ ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم، فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب. ١ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴾ إن هؤلاء الكفار وحدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية، فتأسوا بهم تقليدًا لا عن حجة. الله فَهُمْ عَلَى ءَائْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين. اللهُ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك - أيها الرسول - أول من ضل من الأمم. الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴾ ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلًا يخوفونهم من عذاب الله، فكفروا. اللهُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ فانظر - أيها الرسول - كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستحيبوا لهم، إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. و الله الله المُخلَصِين ﴾ إلا من أخلصهم الله للإيمان به، فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. الله وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ ولقد دعانا نبينا نوح ﷺ حين دعا على قومه الذين كذبوه، فلنعم المجيبون نحن، فقد سارعنا في إجابة دعائه الله وَنَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذي قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه. ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم، فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين. الله وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناءً حسنًا يثنون به عليه. ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن. ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ - أجاب الله تعالى دعاء نوح ه بإهلاك قومه، والله نعم المقصود المحيب. (من آية ١ ١٠)

0 5 V

كي الحميل والثناء الحسن. (من آية ١٩٠٠ ١١٠ ١٠٠٠)

٧ – من مظاهر الإنعام على نوح: نحاة نوح ومن آمن معه، وجعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس، وإبقاء الذكر

الْمُحْسِنِينَ ﴾ الْمُحْسِنِينَ ﴿

إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحًا على نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده.

٥ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن نوحًا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله.

﴿ ثُمَّ أَغْرَفَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾

ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم، فلم يبق منهم أحد.

الله ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ عَ لَإِبْرُهِيمَ ﴾

وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله.

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا نَعْبُدُونَ ﴾

حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخًا لهم: ما الذي تعبدونه من دون الله؟!

﴿ أَبِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾

أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله؟

العَالَمُ اللَّهُ مُ إِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

فما ظنكم - يا قوم - برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره؟! وماذا ترونه صانعًا بكم؟!

الله فَنظَرَنظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴾

فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه.

﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾

فقال متعللًا عن الحروج مع قومه إلى عيدهم: إني مريض.

٥ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾

فتركوه وراءهم وذهبوا.

الله عَلَا عَ إِلَّ وَالِهَ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فقال ساخرًا من آلهتهم: ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم؟!

٥ ﴿ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ﴾

ما شأنكم لا تتكلمون، ولا تحيبون من يسألكم؟! أمثل هذا يُعْبد من دون الله؟!

الله فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ

فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمني ليكسرهم.

٥ ﴿ فَأَفْبَكُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾

فأقبل إليه عبّاد هذه الأصنام يسرعون.

123 S

ک ۸ یه و ا

### 

فقابلهم إبراهيم بثبات، وقال لهم موبخًا إياهم: أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم؟! الله وَاللهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

والله سبحانه خلقكم أنتم، وخلق عملكم، ومن عملكم هذه الأصنام، فهو المستحق لأن يعبد وحده، ولا يشرك به غيره.

### الله عَالُوا اَبْنُوا لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ

فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجؤوا إلى القوة، فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم، قالوا: ابنوا له بنيانًا، واملؤوه حطبًا وأضرموه، ثم ارموه فيه.

### ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾

فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءًا بأن يهلكوه فيستريحوا منه، فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردًا وسلامًا.

### الله ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾

وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي تاركًا بلد قومي لأتمكن من عبادته، سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة.

### الصَّارِينَ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

يا رب، ارزقني ولدًا صالحًا يكون لي عونًا وعوضًا عن قومي في الغربة.

#### ﴿ ١ فَسَنَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾

فاستحبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره، حيث بشرناه بولد يكبر، ويصير حليمًا، وهذا الولد هو إسماعيل ﷺ. ﴿ فَامَّا بَلَغَ مَعَهُ اَلسَّعْىَ قَــَالَ يَنْبُنَى ۚ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِى أَذَبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَكِ ۚ قَـالَيَنَا أَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِبِينَ ﴾

فلما شب إسماعيل، وأدرك سعيه سعي أبيه رأى أبوه إبراهيم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، قال إبراهيم مخبرًا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني، إني رأيت في النوم أني أذبحك، فانظر ما ترى في ذلك، فأجاب إسماعيل أباه قائلًا: يا أبي، افعل ما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله.

### الله الله الله الله المرابع المرابع المربع المربع المرابع المر

فلما خضعا لله وانقادا له، وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره. (من آية ﴿ )
- الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل ها؛ لأنه المُبَشَّر به أولًا، وأما إسحاق ها فبُشِّر به بعد إسماعيل ها. (من آية ش ش ش ش)
- ٣- قول إسماعيل: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ سبب لتوفيق الله له بالصبر؛ لأنه جعل الأمر لله. (من آية
- ﴾ قوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ دليل على أن إبراهيم وإسماعيل ١٤ كانا في غاية التسليم لأمر الله تعالى. (من آية ﴿ )

# 🕮 ﴿ وَنَكَذَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾

ونادينا إبراهيم وهو يَهُمُّ بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه: أن يا إبراهيم.

﴿ وَدْصَدَفْتَ الرُّهُ مِنَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا - كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة - نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد.

### الله إن مَنا لَهُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴾

إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم فيه.

الله وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ﴾

وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلًا منه يذبح عنه.

الله وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾

وأبقينا على إبراهيم تناءً حسنًا في الأمم اللاحقة.

﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِنْهِيمَ ﴾

تحيةٌ من الله له، ودعاءٌ بالسلامة من كل ضر وآفة.

المُحْسِنِينَ ﴾ كَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين.

﴿ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله.

الله وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ

وبشرناه بولد آخر يصير نبيًا وعبدًا صالحًا وهو إسحاق؛ جزاءً على طاعته لله في ذبح إسماعيل ولده الوحيد.

الله وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى ۚ وَمِن ذُرِّيَةِ مِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثُ

وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما، ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم.

﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾

ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة.

الله ﴿ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق.

الله ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾

ونصرناهم على فرعون وجنوده، فكانت الغلبة لهم على عدوهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر. (من آية ١٠٠٠)

٧- الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا. (من آية ١٠)

المُزْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ سُورَةُ الصَّافَاتِ الله وَ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْبُ الْمُسْتَدِينَ ﴾ وأعطينا موسى وأحاه هارون التوراة كتابًا من عند الله واضحًا لا لبس فيه. و وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه. ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ وأبقينا عليهما ثناءً حسنًا وذكرًا طيبًا في الأمم اللاحقة. @﴿ سَلَنَدُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ تحيةٌ من الله طيبة لهما وثناءٌ عليهما ودعاءٌ بالسلامة من كل مكروه. إناكما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم. ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم. ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وإن إلياس لمن المرسلين من ربه، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: يا قوم، ألا تتقون الله؛ بامتثال أوامره، ومنها التوحيد، وباجتناب تواهيه، ومنها الشرك؟! الله الله الله عَلَا وَمَدَرُونَ آحْسَنَ الْحَيْلِقِينَ ﴾ أتعبدون من دون الله صنمكم بَعْلًا، وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟! و ( الله رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ والله هو ربكم الذي حلقكم، وحلق آباءكم من قبل، فهو المستحق للعبادة، لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا الله ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ فماكان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم مُخضرون في العذاب. ﴿ إِلَّا عِبَادَ أُلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ إلا من كان من قومه مؤمنًا مخلصًا لله في عبادته؛ فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب. ﴿ وَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ وأبقينا عليه ثناءً حسنًا وذكرًا طيبًا في الأمم اللاحقة. ﴿ سَلَنُمْ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ تحيةٌ من الله وثناءٌ على إلياس.

الله إِنَّا كُذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

إناكما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين.

الله إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقًّا الصادقين في إيمانهم بربهم.

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

وإن لوطًا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.

﴿ إِذْ نَجْيَنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴾

اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه.

﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِ ٱلْغَامِينَ ﴾

إلا زوجته، فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها؛ لكونها كانت كافرة مثلهم.

و فَمَ دَمَزِنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾

ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به، ولم يصدقوا بما جاء به.

الله وَإِنَّكُو لَنَفُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾

وإنكم - يا أهل مكة - لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح.

﴿ وَبِالَّيْلِّ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴾

وتمرون عليها كذلك ليلًا، أفلا تعقلون، وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي الم يسبقوا إليها؟!

وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.

الْمُ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُشْمُونِ ﴾

حين فرّ من قومه من غير إذن ربه، وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة.

المُدْحَضِينَ

فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها، فاقترع الركاب لِيُلْقُوا بعضهم؛ خوفًا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس من هؤلاء المغلوبين، فألقوه في البحر.

١

فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت، وابتلعه، وهو آت بما يُلام عليه؛ لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه.

﴿ فَلُوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾

فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرًا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – سُنَّة الله التي لا تتبدل ولا تتغير: إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ

٧- ضرورة العظة والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. (من آية ١٠)

٣- جواز القُرْعة شرعًا لقوله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾. (من آية ١٠٠٠)

YOU

الَيِثَ فِي بُطْنِهِ } إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرًا.

﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴾

فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن لمكثه مدَّة في بطن الحوت.

الله ﴿ وَأَنْبُتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴾

وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها.

الله وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴾

وأرسلناه إلى قومه وعددهم مئة ألف، بل يزيدون.

﴿ وَعَامَنُوا فَمَتَعْنَكُمْمُ إِلَى حِينٍ

فآمنوا وصدقوا بما جاء به، فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم.

الله فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوكَ ﴾

فاسأل - يا محمد - المشركين سؤال إنكار: أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن، وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم؟! أي قسمة هذه؟!

٥ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ﴾

كيف زعموا أن الملائكة إناث، وهم لم يحضروا خلقهم، وما شاهدوه؟!

١ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهِ مَن إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾

ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد، وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه.

﴿ أَصْطَفَى ٱلْبِنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾

هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم؟! كلا.

﴿ مَا لَكُرْ كَيْفَ غَنْكُمُونَ ﴾

ما لكم - أيها المشركون - تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات، وتجعلون لكم البنين؟!

﴿ أَنَالَا نَذَكُّرُونَ ﴾

أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟! فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول.

﴿ وَأَمْ لَكُوْ سُلَطَانٌ مُبِيثٌ ﴾

أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول؟!

١٤٥ ﴿ فَأَتُوا بِكِتَنِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

فأُتُوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه.

﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾

وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبًا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت علمت علمت علمة أغي الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب.

100 T

### الله عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الله عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك.

### الله والله عباد ألله المخلصين

إلا عباد الله المخلصين؛ فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال.

#### ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾

فإنكم أنتم - أيها المشركون - وما تعبدون من دون الله.

#### الله ومَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﴾

لستم بمضلين من أحد عن دين الحق.

### ١٤٥٥ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴾

إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر، ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك.

### ﴿ وَمَامِنَّاۤ إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾

وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله، وبراءتها مما زعمه المشركون: وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته.

### ١٥٥٥ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾

وإنا - نحن الملائكة - لواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزِّهون الله عما لا يليق به من الصفات والنُّعوت. من هذه الله عما لا يردون يَدَوْن من وَقَدَ مِن عَرْض مِن وَقَدَ مِن يَرِدُن مِن مِن وَدَ مِن مِن الله عما لا يليق به من الصفات والنُّعوت.

وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد ﷺ: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا؛ الأخلصنا لله العبادة، وهم كاذبون في ذلك، فقد جاءهم محمد ﷺ بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة.

# ١ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَنْلِبُونَ ﴾

ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما منَّ الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينحيهم من إضلال الضالين المضلين. (من آية ش ش ش)

٢ - سُنَّة الله نصر المرسلين وورتتهم بالحجة والغلبة، وفي الآيات بشارة عظيمة؛ لمن اتصف بأنه من جند الله، أنه غالب منصور. (من آية ش ش ش)

الله فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ

فأعرض - أيها الرسول - عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم.

الله وأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴾

وانظرهم حين ينزل بهم العذاب، فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار.

المُو أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾

أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله؟!

المُنذرينَ ﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذرينَ ﴾

فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم.

﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾

وأعرض - أيها الرسول - عنهم حتى يقضي الله بعذابهم.

المُصْرِونَ اللَّهُ وَأَبْضِرُ فَسَوْفَ يُبْضِرُونَ ﴾

وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه.

الله الله عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (أَعِ اللهِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

تنزه ربك - يا محمد - ربّ القوة، وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص.

﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام.

الله وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ

والثناء كله لله ، فهو المستحق له، وهو رب العالمين جميعًا، لا رب لهم سواه.

سُنُونَةُ جَنَّانَ مَكتة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ: ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

اللُّهُونَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾

(ص) تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله.

الله ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾

لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد عَيَا الله وعداوة له.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أقسم الله ﷺ بالقرآن العظيم، فالواجب تَلقِّيه بالإيمان والتصديق، والإقبال على استخراج معانيه. (من آية ١٠٠٠).

**9**000 **9** 

﴿ وَمَرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾

كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت ا خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه.

﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كُذَّابُ ﴾

وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم، وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد عَلَيْهُ: هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه.

﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَىهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ مُجَابٌ ﴾

أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلهًا واحدًا لا إله غيره؟! إن صنيعه هذا لغاية في العجب.

﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُو ۗ إِنَّا هَلَاا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ ﴾

وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم: امضوا على ماكنتم عليه، ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة الهتكم، إن ما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مُدَبَّر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعًا.

المُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهُنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْيِلَتُ ﴾

ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا، ولا في ملة عيسى هي، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء.

﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا أَبَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي ۚ بَلِلَّمَا يَذُوفُواْ عَذَابِ

أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا، ويخص به، ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء؟! بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي، ولمّا يذوقوا عذاب الله، فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك.

المُ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴾

أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة، فيعطيها من يشاء، وليست لهم حتى يمنحوها من شاؤوا ويمنعوها من أرادوا.

اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرَتَقُواْ فِي الْأَسْبَابِ ﴾

أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما؟ فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك.

الله المُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ

هؤلاء المكذبون بمحمد ﷺ جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها.

المُ ﴿ كَذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴾

ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب؛ فقد كذب قبلهم قوم نوح، وكذبت عاد، وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سبب إعراض الكفار عن الإيمان: التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. (من آية ١٠٥٥)

٢- غلبة المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء. (من آية ١٠٠٠)

**9** 607 **9** 

CEX.

# الله وَنَمُودُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَتَيْكُةٍ أُولَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾

وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وكذب قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر با جاؤوا به.

# ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾

ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر عين.

# و وَمَا يَنظُرُ هَا وُلآء إِلَّا صَيْحَةً وَنعِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقٍ ﴾

وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد عَلَيْكُم إلا أن يُنْفَخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به.

# و وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾

وقالوا مستهزئين: يا ربنا، عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.

# اصِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾

اصبر - أيها الرسول - على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة، والعمل بما يرضيه.

### ١ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا أَلِجْهَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ

إنا سخرنا الحبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آحر النهار وأوله عند الإشراق.

### الله وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابٌ ﴾

وسخرنا الطير محبوسة في الهواء، كلِّ مطيع يسبح تبعًا له.

### ٥ وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾

وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد، والفصل في الكلام والحكم.

# ٥ ﴿ وَهَلْ أَنَّنَكَ نَبُوا ٱلْخَصِيمِ إِذْ نَسُورُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾

وهل جاءك - أيها الرسول - خبر المتخاصمَيْن حين عَلَوَا على داود ﷺ مكان عبادته.

ﷺ ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَأَهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ الصِرَطِ﴾

إذ دخلا على داود فحأة، فارتاع من دخولهما عليه فحأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه، فلما تبين لهما ارتياعه قالا: لا تخف؛ فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالعدل، ولا تَجُرُ علينا إذا حكمت بيننا، وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – بيان فضائل نبي الله داود وما اختصه الله به من الآيات. (من آية ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧ - ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة. (من آية ﴿ )

۷۵ ه د 😂

الله ﴿ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ. يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجُةُ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ

قال أحد الخصمين لداود على: إن هذا الرجل أخي، له تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحدة، فطلب مني أن أعطيه إياها، وغلبني في الحجة.

۞﴿ قَالَلَقَدْظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَىٰ يِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُمَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۩﴾

فحكم داود بينهما وقال مخاطبًا صاحب الدعوى: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرًا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل، وأيقن داود عليه أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربًا إلى الله، وتاب إليه.

﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ مَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابِ ﴾

فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لمن المقربين، وله حُسْن مصير في الآخرة.

﴾ (يَكُ اوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِٱلْأَرْضِ فَأَمْمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾

يا داود، إنا صيَّرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل، ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس؛ بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة، فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب؛ إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾

وما خلقنا السماء والأرض عبثًا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله.

﴿ أَمْ غَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ ﴾

لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي، إن التسوية بينهما جَوْر لا يليق بالله للله الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة، ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار؛ لأنهم لا يستوون عند الله، فلا يستوي جزاؤهم عنده.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَتْيِرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر. (من آية ﴿ )

٢ - الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى؛ لأن مقصود الرسالة
 لا يحصل إلا بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم، ولكن الله يتداركهم
 غ ويبادرهم بلطفه. (من آية ١٥٠٠)

**2**00 A

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبَرُوا عَاينيهِ ، وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَ ﴾

إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها، وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة.

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ أَيْعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَاكُ

ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعامًا منا عليه وتفضلًا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان، إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه.

الله عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ الصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴾

اذكر حين عُرِضت عليه عصرًا الخيول الأصيلة السريعة، تقف على ثلاث قوائم، وترفع الرابعة، فلم تزل تُعْرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس.

اللهُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ

فقال سليمان: إني آثرت حب المال - ومنه هذه الخيل - على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرتُ عن صلاة عصر.

الله ﴿ وَدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكُما بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾

ردوا على هذه الخيل، فردوها عليه، فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها.

١ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَكَا أَمُ أَنَابَ ﴾

ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانًا، متمثلًا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم أعاد الله لسليمان ملكه، وسلَّطه على الشياطين.

١ وَيَ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾

قال سليمان: يا رب، اغفر لي ذنوبي، وأعطني ملكًا خاصًّا بي، لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك - يا رب - كثير العطاء، عظيم الجود.

﴿ وَمَا لَهُ ٱلرِّيعَ نَجْرِى بِأَمْرِهِ : رُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ ﴾

فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة، لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة حريها، تحمله حيث أراد.

الله وَاللَّيكِطِينَ كُلَّ بِنَآءٍ وَعَوَّاسٍ ﴾

وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون، ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار، فيستخرجون الدُّر نها.

١ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾

ومن الشياطين مردة سُخِّروا له، فهم موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الحث على تدبر القرآن. (من آية 🕲)

٢- في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم. (من

٣- في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: «من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه». (من آية ﴿۞۞۞۞

ا وه د 🗨

#### 

يا سليمان، هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعط من شئت، وامنع من شئت، فلن تحاسب ُ في إعطاء أو منع.

# ١٤٥ ﴿ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾

وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وله حُسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة.

١ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا آنُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

واذكر - أيها الرسول - عبدنا أيوب حين دعا الله ربه: أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب.

# ﴿ أَرَكُضْ بِرِجْلِكُ هَلْنَا مُغْسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾

فقلنا له: اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض، فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل، فيذهب ما به من الضر والأذى.

# المُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَبِ

فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وأعطيناه أهله، وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به، وجزاءً له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب.

### ١ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِب بِهِ وَ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَابِرًا أَيْعَمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَابُ ﴾

حين غضب أيوب على زوجته، فأقسم ليضربنها مئة جلدة، قلنا له: خذ - يا أيوب - بيدك حزمة شَمَاريخ فاضربها بها إبرارًا لقسمك، ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته، فأخذ بحزمة شَمَاريخ فضربها بها، إنا وجدناه صابرًا على ما التليناه به، نعم العبد هو، إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله.

# الله وَاذْكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ

واذكر - أيها الرسول - عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمّس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة.

### ١٤٥ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴾

إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها.

# و ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾

وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا، واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس.

# ﴿ وَأَذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۗ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾

واذكر - أيها النبي - إسماعيل بن إبراهيم، واذكر اليّسَعَ، واذكر ذا الكِفْل، وأثن عليهم بأحسن ثناء، فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفّين.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

۱- من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلًا وآجلًا، ويستحيب دعاءه إذا دعاه. (من آية ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ٢- في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبًا ضربًا غير مبرح؛ فأيوب عليه السلام حلف على ضرب وَ إِن امرأته ففعل. (من آية ﴿ ﴾

الله هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ

هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الحميل في القرآن، وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واحتناب نواهيه لمرجعًا حسنًا في الدار آخرة.

السُورَةُ مِنَ اللهِ اللهِ

الله حَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً فَكُمُ الْأَبُوبُ

هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة، وقد فتحت لهم أبوابها احتفاءً بهم.

الله مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِكُهُ قِرْ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾

متكثين على الأرائك المزينة لهم، يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة، ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها.

اللُّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَمْراَبُ ﴾

وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، وهن مستويات في السن.

الله الله الله المُعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾

هذا ما توعدون - أيها المتقون - من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في دنيا.

و ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾

إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة، وهو رزق مستمر، لا ينقطع ولا ينتهي.

﴿ هَاذَاْ وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴾

هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين، وإن للمتحاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاءً مغايرًا لجزاء المتقين، فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة.

﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَإِنْسَ الْمِهَادُ ﴾

هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم، ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فراش، فبئس الفراش فراشهم.

ﷺ ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴾

هذا العذاب ماء متناهي الحرارة، وصديد سائل من أحساد أصحاب النار المعذبين فيها، فليشربوه، فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش.

🕮 ﴿ وَمَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَاجُ ﴾

ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يُعَذَّبون بها في الآخرة.

﴿ وَمَنَا فَنَ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴾

وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيحيبونهم: لا مرحبًا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه.

﴿ وَالْوَا بِلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُهُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَدَارُ ﴾

قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم - أيها السادة المتبوعون - لا مرحبًا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا غ أنه العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار هذا القرار، قرار الحميع الذي هو نار جهنم. ﴿ وَالُّواْ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴾

قال الأتباع: يا ربنا، من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذابًا مضاعفًا.

﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾

وقال المتكبرون الطغاة: ما لنا لا نرى معنا في النار رجالًا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون عذاب.

اللهُ أَغَذُنهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ ﴾

أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابًا، وقد دخلوا النار، ولم تقع عليهم أبصارنا؟!

١٤٥ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾

إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لَحَقٌّ لا مرية فيه ولا ريب.

١ فَلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾

قل - يا محمد - للكفار من قومك: إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء، فكل شيء خاضع له.

الله ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَارُ ﴾

وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده.

٥ فَلْ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: إن القرآن حبر ذو شأن عظيم.

الله الله عَنهُ مُعْرِضُونَ ﴾

أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون، لا تلتفتون إليه.

الله مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ فِالْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

ليس لي من علم بماكان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم، لولا أن الله أوحى إليَّ وعلَّمني.

۞﴿إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

إنما يوحي الله إليَّ ما يوحيه لأني نذير لكم من عذابه بيّن النذارة.

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَمْ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴾

اذكر حين قال ربك للملائكة: إني خالق بشرًا من طين وهو آدم عي.

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ, سَاجِدِينَ ﴾

فإذا سؤيت خلقه، وعدلت صورته، ونفخت فيه من روحي، فاسجدوا له.

- De 1

S 211 6

المُعَونَ ﴾ المُكتبِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴾

فامتثل الملائكة أمر ربهم، فسجدوا جميعهم سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم.

اللَّهُ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

إلا إبليس تكبر عن السجود، وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين.

﴿ قَالَ يَنَا إِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُمَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾

قال الله: يا إبليس، أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟! أمنعك من السجود التكبر، أم كنت من قبل ذا تكبر وعلق على ربك؟!

الله قَالَ أَناْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنْنِي مِن نَارِ وَخَلَقَنْهُ. مِن طِينٍ ﴾

قال إبليس: أنا حير من آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا بزعمه أن النار أشرف عنصرًا من الطين.

الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾

قال الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم.

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغَنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة.

الله قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

قال إبليس: فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك.

﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾

قال الله: فإنك من المُمْهَلين.

@﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾

إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك.

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾

قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك، لأضلنّ بني آدم أجمعين.

@﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾

إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك.

﴿ فَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾

قال الله تعالى: فالحق منى، والحق أقوله، لا أقول غيره.

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أحمعين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كفر إبليس كفر عناد وتكبر. (من آية ١٠٠٠)

٣- القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل. (من آية ١٠)

٣- من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم. (من آية ١١١١)

، لِلْمُزَّةُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ \_

شُورَةُ الزُّمَرِ

الله عَلَى مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِوَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلًاء المشركين: ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء، وما أنا من المتكلفين <sup>ا</sup> بالإتيان بزيادة على ما أمرت به.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

ليس القرآن إلا تذكيرًا للمكلفين من الإنس والحنّ.

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَاأَهُ بِعَدَحِينِ

ولتعلمُنَّ خبر هذا القرآن، وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون.

سُنُونَا النُّرَيْنُ مَرَنُ مُ

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الدعوة للتوحيد والإخلاص، ونبذ الشرك.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الكوننريلُ الكِننبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، ليس مُنزلًا من غيره سبحانه.

إِنَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾

إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن مشتملًا على الحق، فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة، فاعبد الله موحدًا له، مخلصًا له التوحيد من الشرك.

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِي ٓ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَ فَارُ ﴾

ألا لله الدين الخالي من الشرك، والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم: ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة، ويرفعوا حوائجنا إليه، ويشفعوا لنا عنده؛ إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد، إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك، كفور بنعم الله عليه.

﴿ فَوَارَادَ اللَّهُ أَن يَنَخِفَ وَلَدًا لَا صَطَفَى مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَةً مُوَاللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾

لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء، فجعله بمنزلة الولد، تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون، هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له فيها، القهار لجميع خلقه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده، لا يريد من الناس أجرًا على ما يدعوهم إليه من الحق. (من آية ،

٧- التكلُّف ليس من الدين. (من آية (ش))

٣- التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير. (من آية ١٠)

370

الخزُّ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

﴾ ﴿ ﴿ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهَارُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهَا عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْقَلِقُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَا

حلق السماوات والأرض لحكمة بالغة، لا عبثًا كما يقول الظالمون، يُدخل الليل على النهار، ويُدخل النهار على الليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر، وذَلَّل الشمس، وذَلَّل القمر، كل منهما يجري لوقت مُقَدَّر هو انقضاء هذه الحياة، ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه، ولا يغالبه أحد، الغفار لذنوب من تاب من عباده.

﴿ خَلَقَكُرُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِينَةَ أَزْوَجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي غُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَحْمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمنَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ﴾

حلقكم ربكم - أيها الناس - من نفس واحدة هي آدم، ثم خلق من آدم زوجه حواء، وخلق لكم من الإبل والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع، من كل صنف خلق ذكرًا وأنثى، ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورًا بعد طور في ظلمات البطن والرحم والمَشِيمة، ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم، له وحده الملك، لا معبود بحق غيره، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون؟!

۞﴿ إِن تَكَفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمُ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ, عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

إن تكفروا - أيها الناس - بربكم فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يضرّه كفركم، وإنما ضرر كفركم عائد إليكم، ولا يرضى لعباده أن يكفروا به، ولا يأمرهم بالكفر؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يَرْضَ شكركم، ويثبكم عليه، ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم على أعمالكم، إنه سبحانه عليم أبما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء مما فيها.

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ ضُرُّدَ عَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِغِمَةً مِنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ الِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادُ اللَّيْضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَ فَلْ نَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾

وإذا أصاب الكافر ضُرُّ من مرض وفَقْد مال وحوف غرق دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضُرِّ راجعًا إليه وحده، ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله، وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه، قل - أيها الرسول - لمن هذه حاله: استمتع بكفرك بقية عمرك، وهو زمن قليل، فإنك من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة ملازمة الصاحب صاحبه.

۞ۚ﴿ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ الَيْلِ سَاجِدُا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَخْمَةَ رَبِهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾

أم من هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدًا لربه وقائمًا له، يخاف عذاب الآخرة، ويأمل رحمة ربه خيرٌ، أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء، ويجعل مع الله شركاء؟! قل - أيها الرسول -: هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله وأولئك الذين لا يعلمون شيئًا من هذا؟! إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ رعاية الله للإنسان في بطن أمه. (من آية ١٠)
- ٧- ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله. (من آية (١٠)
- ٣- تعرَّف الكافر إلى الله في الشدة وتنكّره له في الرخاء، دليل على تخبطه واضطرابه. (من آية ١٠٠٠)
  - الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان. (من آية ١٠)

ם בים 🥨

الْخُزُ الثَّالِثُ وَالْمِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ﴿ فَلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾

قل - أيها الرسول - لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي: اتقوا ربكم بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمال، وفي الآخرة بالجنة، وأرض الله واسعة، فهاجروا فيها حتى تحدوا مكانًا تعبدون الله فيه، لا يمنعكم مانع، إنما يُعْطَى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه.

اللُّهُ وَلَا إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُغَلِصًا لَهُ ٱلَّذِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: إنى أمرنى الله أن أعبده وحده مخلصًا له العبادة.

الله ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

وأمرني أن أكون أول من أسلم له وانقاد من هذه الأمة.

الله قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

قل - أيها الرسول -: إني أخاف إن عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة.

اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي ﴿ قُلِ اللَّهِ عَلِيصًا لَّهُ، دِينِي ﴾

قل - أيها الرسول -: إني أعبد الله وحده مخلصًا له العبادة، لا أعبد معه غيره.

١ وَاللَّهُ وَامَا شِنْتُمْ مِن دُونِهِ \* قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَدَةِ ۖ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾

فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - ما شئتم من دونه من الأوثّان (والأمر للتهديد)، قل - أيها الرسول -: إن الخاسرين حقًا هم الذين خسروا أنفسهم، وخسروا أهليهم، فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة، أو بدخولهم معهم النار، فلن يلتقوا أبدًا، ألا ذلك حقًا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه.

اللهُ هُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن مَعْنِيمْ ظُلَلُ ۚ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ ﴾

لهم من فوقهم دخان ولهب وحرّ، ومن تحتهم دخان ولهب وحر، ذلك المذكور من العذاب يخوّف الله به عباده، يا عباده، يا عبادي، فاتقوني بامتثال أوامري واحتناب نواهيّ.

ولما ذكر الله أحوال المجرمين، ذكر أحوال عباده الصالحين فقال:

﴿ وَالَّذِينَ آجْمَنَنُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِرْعِبَادِ ﴾

والذين اجتنبوا عبادة الأوثان، وكل ما يُعبد من دون الله، ورجعوا إلى الله بالتوبة؛ لهم البشرى بالحنة عند الموت، وفي القبر، ويوم القيامة، فبشر - أيها الرسول - عبادي.

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَأُولَاتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾

الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح، فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إخلاص العبادة لله شرط في قبولها. (من آية ١٠)

٧- المعاصي من أسباب عذاب الله وغضبه. (من آية ١٠)

017

الجُزَّءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

\_\_\_\_ سُورَةُ الزَّمَــرِ

﴿ وَأَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ﴾

من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله، فلا حيلة لك - أيها الرسول - في هدايته، وتوفيقه، أفأنت - أيها الرسول - تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟!

اللَّهِ اللَّذِينَ النَّفَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَخْرِي مِن تَغْنِهَا ٱلأَنْهَرُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾

لكن الذين اتقوا ربهم؛ بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، لهم منازل عالية، بعضها فوق بعض، تحري من تحتها الأنهار، وعدهم الله بذلك وعدًا، والله لا يخلف الميعاد.

﴿ لَهَ مَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ، يَنبِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيجُ بِهِ وزَرْعًا تُخْنِلِفًا ٱلْوَنُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَكًا ثُمُّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر، فأدخله في عيونٍ ومجارٍ، ثم يخرج بهذا الماء زرعًا مختلف الألوان، ثم ييبس الزرع، فتراه - أيها المشاهد - مُصْفَرّ اللون بعد أن كان مُخْضَرًا، ثم يجعله بعد يبسه متكسّرًا متهشمًا، إن في ذلك المذكور لتذكيرًا لأصحاب القلوب الحية.

﴿ فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلإِسْلَنِدِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن زَّبِهِۦ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴾

أفمن شرح الله صدره للإسلام، فاهتدى إليه، فهو على بصيرة من ربه، مثل من قسا قلبه عن ذكر الله؟! لا يستويان أبدًا، فالنجاة للمهتدين، والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله، أولئك في ضلال واضح عن الحق.

﴿ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُّتَشَيْبِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ﴿ ذِكْرِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

الله نزّل على رسوله محمد عَلَيْكُ القرآن الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابهًا يشبه بعضه بعضًا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الحق، وصفات أهل الباطل وغير ذلك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات، ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء، ومن يخذله الله، ولم يوفقه للهداية، فليس له من هاد يهديه.

﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُكُم تَكْسِبُونَ ﴾

أيستوى هذا الذي هداه الله، ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة، ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين، لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المُكَب عليه؟! وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ: ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي، فهذا جزاؤكم.

﴿ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين، فحاءهم العذاب فحأة من حيث لا يَحسُّون به فيستعدون له بالتوبة. ﴿ مِن فَوَابِدِاً لَأَيَّاتِ:

١ – هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله، وليست بيد الرسول ﷺ. (من آية ﴿ )

٧- أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. (من آية ١٠)

٣- التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معًا. (من آية ١٠٠٠)

الم الم ال

ي، الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالْمِشْرُونَ \_\_

٩ فَأَذَا فَهُمُ أَللَهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، وإن عذابَ الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشدّ لوكانوا يعلمون.

الله وَلَقَدْ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُونَ ﴾

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ أنواع الأمثال في الخير والشر، والحق والباطل، والإيمان والكفر وغير ذلك؛ رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها، فيعملوا بالحق، ويتركوا الباطل.

﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴾

جعلناه قرآنًا بلسان عربي، لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لَبْس، رجاء أن يتقوا الله؛ باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ضرب الله مثلًا للمشرك والموحد رجلًا مملوكًا لشركاء متنازعين؛ إن أرضى بعضهم أغضب بعضًا، فهو في حيرة واضطراب، ورجلًا خالصًا لرجل، وحده يملكه، ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال، لا يستوي هذان الرجلان. الحمد لله، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره.

الله عَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾

إنك - أيها الرسول - ميت، وإنهم ميتون لا محالة.

ثم إنكم - أيها الناس - يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبيّن المحق من المبطل.

الله الله الله عَمَن الطَّلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ ٱليَّسَ فِي جَهَنَّكُم مَثْوَى لِلْكَفْرِينَ ﴾

ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به؛ من الشريك والزوجة والولد، ولا أحد أظلم ممن كذّب بالوحي الذي جاء به رسول الله ﷺ، أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله، وبما جاء به رسوله؟! بلى، إن لهم لمأوى ومسكنًا فيها.

ولما ذكر الله الكاذب المكذِّب ذكر الصادق المُصَدِّق، فقال:

الله وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوَلْيَهِ كُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾

والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم، وصدّق به مؤمنًا، وعمل بمقتضاه، أولئك هم المتقون حقًا، الذين يمتثلون أمر ربهم، ويحتنبون نهيه.

المُ اللُّهُم مَّا يَشَاءُ ون عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

لهم ما يشاؤون عند ربهم من الملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع حالقهم ومع عبيده.

﴿ لِيُكَ فِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصيٰ في الدنيا؛ لتوبتهم منها، وإنابتهم إلى ربهم، ويحزيهم توابهم بأحسن ماكانوا يعملون من الصالحات.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – لم يترك القرآن شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا بيَّنه، إما إجمالًا أو تفصيلًا، وضرب له الأمثال. (من آية ١

٧ - عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه. (من آية ١٠)

ڰٳؖ؉؞ۄؘ۪ڰ

﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ \* وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

أليس الله بكافٍ عبده محمدًا عَلَيْكَةٍ أَمْر دينه ودنياه، ودافِع عدوّه عنه؟! بلى، إنه لكافيه، ويخوفونك - أيها الرسول - من جهلهم وسفاهتهم، من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه.

الله وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ٱللَّهِ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱلنَّفَامِ

ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله، أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد، ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه؟! بلى إنه لعزيز ذو انتقام.

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِ هَلْ هُنَ كَنْ مَسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَّكُلُونَ ﴾ هُنَّ كَنْشِفَتْ ضُرِّمةً عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَّكُلُونَ ﴾

ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولنّ: خلقهن الله، قل لهم إظهارًا لعجز آلهتهم: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، إن أراد الله أن يصيبني بضرّ هل تملك إزالة ضرّه عني؟! أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم: حسبي الله وحده، عليه اعتمدت في أموري كلها، وعليه وحده يعتمد المتوكلون.

﴿ قُلْ يَكُونُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: يا قومي، اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله، إني عامل على ما أمرني ربي إبه؛ من الدعوة إلى توحيده، وإخلاص العبادة له، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك.

﴿ وَمَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾

سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم، لا ينقطع، ولا يزول. ﴿ وَمَن ضَـلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم أَنْتَ عَلَيْهِم ۚ وَمَن ضَـلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ بَوَكِيلٍ ﴾

إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن للناس بالحق لتنذرهم، فمن اهتدى فإنما نفْع هدايته لنفسه، فالله لا تنفعه هدايته؛ لأنه غني عنها، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، فالله سبحانه لا يضره ضلاله، ولست عليهم موكلًا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه.

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّا فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾

الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها، ويقبض الأرواح التي لم تَنْقَضِ آجالها عند النوم، فيمسك التي حكم عليها بالموت، ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه، إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والحزاء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تُبوت حفظ الله للرسول عَيَالِيَّةِ أن يصيبه أعداؤه بسوء. (من آية ﴿ )

٧- الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية، لا ينجي صاحبه من عذاب النار. (من آية ١٠٠٠)

٣- النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. (من آية ١٠٠٠)

079

35.00

(W)

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾

لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله، قل لهم - أيها الرسول -: أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئًا، ولا يعقلون؛ فهم جمادات صماء لا تتكلم، ولا تسمع، ولا تبصر، ولا تنفع، ولا تضرّ؟!

﴾ ﴿ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: لله وحده الشفاعة كلها، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم على أعمالكم.

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشَمَأَزَتَ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ وإذا ذُكِر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء، وإذا ذُكِرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾

قل - أيها الرسول -: اللَّهُمُّ خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليك شيء من ذلك، أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل، والسعيد والشقي.

ُ وَهُوْ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَأَفْئَدُوْاْ بِهِ، مِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمُّ لَي كُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴾

ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها، ومثله معه مضاعفًا؛ لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم، لكن ليس لهم ذلك، ولو فُرِض أنه لهم لم يُقْبل منهم، وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَسَتَهْ زِءُونَ ﴾

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

١- إذا ذُكِر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم؛ لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون عن هذا
 كله. (من آية ﴿

٣- يتمنى الكافر يوم القيامة افتداء نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا، ولن يُقْبل منه. (من آية ١٠)

٣- النعمة على الكافر استدراج. (من آية ١٠٠٠)

۷۰٫۹۰ 🗪

﴿ وَدَ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

قد قال هذا القول الكفار من قبلهم، فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون من الأموال والمنزلة شيئًا.

١ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلَّآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾

فأصابهم جزاء سيئات ماكسبوا من الشرك والمعاصي، والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ماكسبوا مثل الماضين، ولن يفوتوا الله ولن يغلبود.

اللهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ إِلْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

أقال هؤلاء المشركون ما قالوا، ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له: أيشكر أم يكفر؟! ويضيّقه على من يشاء اختبارًا له: أيصبر أم يتسخط على قدر الله؟! إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات، وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون.

٣٠ فُلْ يَكِعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ أَللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

قل - أيها الرسول - لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصي: لا تَيْنَسُوا من رحمة الله، ومن مغفرته لذنوب التائبين، الرحيم بهم.

وَ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴾

وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة، وانقادوا له، من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب.

﴿ وَأَنَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلِ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبِّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله، فاعملوا بأوامره، واحتنبوا نواهيه، من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به فتستعدوا له بالتوبة.

وَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَمْرَ قَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴾

افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة: يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصى، وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة.

﴿ وَتَقُولَ لَوْ أَبَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

أو تحتج بالقدر، فتقول: لو أن الله وقَّقني لكنت من المتقين له؛ أمتثل أوامره، وأحتنب نواهيه.

أو تقول حين تشاهد العذاب مُتَمنِّية: لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله، وأكون من المحسنين في أعمالهم.

﴾ لِلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾

ليس الأمر كما زَعَمْتَ من تمني الهداية، فقد جاءتكَ آياتي فكذبتَ بها وتكبرتَ، وكنتَ من الكافرين بالله وبآياته ورسله.

رب يات ورسيد. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سعة رحمة الله بخلقه. (من آية ١٠)

٧- الندم النافع هو ماكان في الدنيا، وتبعته توبة نصوح. (من آية ١٠)

٣- الكِبْر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق. (من آية ١٠)

1 V O

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَةً ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة؛ علامة على شقائهم، أليس في جهنم مقرٌّ للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله؟! بلي، إن فيها لمقرًّا لهم. الله وَيُنَجِى اللهُ ٱلَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ويُسلّم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة، لا يمستهم العذاب، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ الله خالق كل شيء، فلا خالق غيره، وهو على كل شيء حفيظ، يدبر أمره، ويصرفه كيف يشاء. ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض، يمنحها من يشاء، ويمنعها ممن يشاء، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون؛ لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا، ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة. ٩ فُلُ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَنهِلُونَ ﴾ قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم: أتأمرونني - أيها الجاهلون بربكم - أن أعبد غير الله؟! لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فلن أعبد غيره. ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَصِرِينَ ﴾ ولقد أوحى الله إليك - أيها الرسول - وأوحى إلى الرسل من قبلك: لئن عبدت مع الله غيره ليبطلنّ ثواب عملك ﴿ الصالح، ولتكوننَ من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك، وفي الآخرة بالعذاب. اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّنكِرِينَ ﴾

بل اعبُدِ الله وحده، ولا تشرك به أحدًا، وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك.

﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَذَرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعً فَبْضَتُهُ. يَوْمَ الْقِيَكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِينَتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ. وَقَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من محلوقاته الضعيفة العاجزة، وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من حبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته، وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، تَنَزَّه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ يوم ينفخ المَلك الموكل بالنفخ في القرن، يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عدم موته، ثم ينفخ فيه المَلك مرة ثانية للبعث، فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها. (من آية ١٠)

٧- الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة. (من آية ١٠)

٣- ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل. (من آية ١٠٠٠)

٤ – ثبوت نفختي الصور. (من آية ﴿ )

W 0 4 7 W

َ ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْىٓ، بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَأَضَاءت الأَرْضِ لَمَا تَجلَى رَبِ العزة للفصل بين العباد، ونُشِرت صحف أعمال الناس، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد ﷺ لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله بين جميعهم بالعدل، وهم لا يُظْلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة، ولا ينقص حسنة.

﴿ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

وأكمل الله جزاء كل نفس، خيرًا كان عملها أو شرًّا، والله أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء، وسيحازيهم في هذا اليوم على أعمالهم.

﴿ وَسِيقَ اَلَذِينَ صَّـَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

وساق الملائكةُ الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة، حتى إذا جاؤوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها، واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم، ويخوّفونكم لقاء يوم القيامة؛ لما فيه من عذاب شديد؟! قال الذين كفروا مُقِرِّين على أنفسهم: بلى، قد حصل كل ذلك، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين، ونحن كنا كافرين.

الله عَلَا اللهُ ا

قيل لهم إهانةً لهم وتيئيسًا من رحمة الله، ومن الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدًا، فساء وقَبُح مقرّ المتكبرين المتعالين على الحق.

﴾ ﴿ وَسِيقَ ٱلَذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ ۖ ﴿ طِبْتُمْ فَٱدۡخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾

وساق الملائكةُ برِفْقِ المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاؤوا الجنة فتحت لهم أبوابها، وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضرّ ومن كل ما تكرهونه، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدًا.

وَ وَ الْوَا الْحَمَدُ لِلّهِ اللّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَتَنَا الْأَرْضَنَتَبَوّاً مِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَآةٌ فَيْعُمَ أَجْرُ الْعَمْلِينَ ﴾ وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة، وأورثنا أرض الجنة، ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم.

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةَ مَآفِينَ مِن حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش، ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار، وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل، فأكرم من أكرم، وعذب من عذب، وقيل: الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين، ومن عذاب لعباده الكافرين.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- بيان الإهانة التي يتلقاها الكفار، والإكرام الذي يُسْتَقبل به المؤمنون. (من آية ١٠ ١٠ ١٠)
  - ٧- ثبوت خلود الكفار في الححيم، وخلود المؤمنين في النعيم. (من آية ١٠٠٠)
    - ٣- طيب العمل يورث طيب الجزاء. (من آية ١٩١٥)

Section 1

0 77 6

# ١

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان حال المجادلين في آيات الله، والرد عليهم.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### **€~~**

(حم ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الله العَزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بمصالح عباده على رسوله محمد عَلَيْقِيد.

الله عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

غافر ذنوب المذنبين، قابل توبة من تاب إليه من عباده، شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه، ذي الإحسان والتفضل، لا معبود بحق غيره، إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة، فيجازيهم بما يستحقون.

اللهِ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ

ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم، فلا تحزن عليهم، ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم، فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم.

﴿ ﴿ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخَرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَهَمَّتَ كُلُّ أَمَّيَةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاْخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذْنُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾

كذّب قبل هؤلاء قوم نوح، وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح، فكذبت عاد، وتمود، وقوم لوط، وأصحاب مَدْين، وكذّب فرعون، وهمّت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق، فأخذت تلك الأمم كلها، فتأمّل كيف كان عقابي لهم، فقد كان عقابًا شديدًا.

الله وَكَذَاكِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾

وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، وحبت كلمة ربك - أيها الرسول - على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ﴿ الَّذِينَ يَحْلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَّ حَوِّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِحِيمِ ﴾

الملائكة الذين يحملون عرش ربك - أيها الرسول - والذين هم من حوله، ينزهون ربهم عما لا يليق به، ويؤمنون به، ويومنون به، ويطبون المغفرة للذين آمنوا بالله، قائلين في دعائهم: ربنا، وسع علمك ورحمتك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم، واتبعوا دينك، واحفظهم من النار أن تمسهم.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 الجمع بين الترغيب في رحمة الله، والترهيب من شدة عقابه: مسلك حسن. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- الثناء على الله بتوحيده والتسبيح بحمده أدب من آداب الدعاء. (من آية ١٠)
    - ٣ كرامة المؤمن عند الله؛ حيث سخر له الملائكة يستغفرون له. (من آية ١٠٠٠)

V £ C

" ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنِّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَمَن صَلَحَ عَمْلُهُ وَمَن صَلَح عَمْلُهُ وَتَدْخُلُهُ مَا وَأَدْخُلُ مَعْهُمْ مَن صَلَّح عَمْلُهُ مَنْ اللَّهُ عَمْلُهُ مَنْ اللَّهُ عَمْلُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ العزيز الذي لا يغلبِك أحد، الحكيم في تقديرك وتدبيرك.

﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّئَاتِ يَوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها، ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته، وتلك الوقاية من العذاب، والرحمة بدخول الجنة؛ هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.

الله الله الله الله الله الله عَمْدُ الله الله الله الله الكر مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها: لَشدة بُغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تُدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به، وتتخذون معه آلهة.

الله ﴿ وَاللَّهِ أَمَّنَنَا أَثْنَانُنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَافَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ

وقال الكفار مُقِرِّين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم: ربنا، أمتنا مرتين حيث كنا عدمًا فأوجدتنا، ثم أمَتَنا بعد ذلك الإيجاد، وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم، وبإحيائنا للبعث، فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها، فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا، فترضى عنا؟!

اللهُ وَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي اللَّهُ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَعَلَمُ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾

ذلكم العذاب الذي عُذِّبتُم به هو بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرَك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء، وإذا عُبد مع الله شريك آمنتم، فالحكم لله وحده، العلي بذاته وقدره وقهره، الكبير الذي كل شيء دونه.

﴿ ١ ﴿ هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾

الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس؛ لتدلّكم على قدرته ووحدانيته، وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببًا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما، وما يتّعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبًا مخلصًا.

اللَّهُ وَاللَّهُ عُوا اللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَنفِرُونَ ﴾

فادعوا الله - أيها المؤمنون - مخلصين له في الطاعة والدعاء، غير مشركين به، ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم. في ﴿ وَيَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وِلِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴾

فهو أهل لأن يُخْلَص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه، وهو رب العرش العظيم، ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليَحْيَوا هم ويُحْيُوا غيرهم، وليخوّفوا الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون.

الله ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى اللَّهِ الْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾

يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم، يسأل: لمن الملك اليوم؟! ليس الآن إلَّا جواب واحد؛ الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر كل شيء، وخضع له كل شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مَحَلُّ قبول التوبة الحياة الدنيا. (من آية ١
- ٧- نفع الموعظة حاص بالمنيبين إلى ربهم. (من آية ١٠)
- ٣- استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه. (من آية ١٠)
  - ٤ خضوع الحبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة. (من آية ١٠)

1. J. J. J.

**3**000 **3** 

( ) ( ) ﴿ أَنُوْمَ تَجُزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

اليوم تُحْزَى كل نفس بما كسبته من عمل، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ، لا ظلم في هذا اليوم؛ لأن الحاكم هو الله العدل، إن الله سريع الحساب لعباده؛ لإحاطة علمه بهم.

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾

وخوِّفهم - أيها الرسول - يوم القيامة، هذه القيامة التي اقتربت، فهي آتية، وكل ما هو آت قريب، في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها، الذين يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب، ولا شفيع يطاع إذا قُدِّر له أن يشفع.

الله ( يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾

الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية، ويعلم ما تكتمه الصدور، لا يخفي عليه شيء من ذلك.

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

والله يحكم بالعدل، فلا يظلم أحدًا بنقص من حسناته، ولا بزيادة في سيئاته، والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء؛ لأنهم لا يملكون شيئًا، إن الله هو السميع لأقوال عباده، البصير بنياتهم وأعمالهم، وسيجازيهم عليها.

ا ۞﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ خُرَكَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾

أَوْلَمْ يسر هؤلاء المشركون في الأرض؛ فيتأمّلوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم، فقد كانت نهاية سيئة، كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة، وأثّروا في الأرض بالبناء ما لم يؤثّر فيها هؤلاء، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم، وماكان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله.

اللهُ وَاللَّ مِأْنَهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ,قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة، والحجج الباهرة، فكفروا بالله وكذبوا رسله، ومع ما هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم، إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به، وكذَّب رسله.

ولما واجه ﷺ تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون؛ تبشيرًا له بأن عاقبة أمره النصر، فقال:

الله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوسَىٰ بِئَايَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾

ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات، وببرهان قاطع.

﴿ إِلَّهُ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَّابٌ ﴾

إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون، فقالوا: موسى ساحر كذاب فيما يدّعيه من أنه رسول.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - التذكير بيوم القيامة من أعظم الروادع عن المعاصي. (من آية ١٠)

٧- إحاطة علم الله بأعمال عباده؛ خَفِيَّة كانت أم ظاهرة. (من آية ١٠)

٣- الأمر بالسير في الأرض للاتعاظ بحال المشركين الذين أهلكوا. (من آية ١٠)

٠٧٦ 🕰

﴾ ﴾ ۚ ۞﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ ذِسَآءَهُمُ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ﴾

فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، واستبقوا نساءهم إهانة لهم، وما مكّر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب، لا أثر له.

الله وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَفَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِيَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾

وقال فرعون: اتركوني أقتل موسى عقابًا له، وليدع ربه أن يمنعه مني، فأنا لا أبالي أن يدعو ربه، إني أخاف أن يغيّر دينكم الذي أنتم عليه، أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب.

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم ۚ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ

وقال موسى ه للله لمّا علم بتهديد فرعون له: إني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به، لا يؤمن بيوم القيامة، وما فيه من حساب وعقاب.

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوِّنَ يَكُنُدُ إِيمَنَهُ وَ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَتِ مِن رَّبِكُمُ ۚ وَإِن يَكُ كَذِبُافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾

وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرًا عليهم عزمهم على قتل موسى: أتقتلون رجلًا دون جرم غير أنه قال: ربي الله، وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه؟! وإن قدّر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه، وإن يكن صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلًا، إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده، مفترٍ عليه وعلى رسله.

﴾ ﴿ يَفَوْمِلَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾

يا قوم، لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر، فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى؟! قال فرعون: الرأي رأيي والحكم حكمي، وقد رأيت أن أقتل موسى؛ دفعًا للشر والفساد، وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد.

﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾

وقال الذي آمن ناصحًا قومه: إني أخاف عليكم - إن قتلتم موسى ظلمًا وعدوانًا - عذابًا مثل عذاب الأحزاب الذين تحرّبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله.

﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾

كعادة من كفر وكذّب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاؤوا من بعدهم، فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله، وما الله يريد ظلمًا للعباد، وإنما يعذبهم بذنوبهم؛ حزاءً وفاقًا.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- لحوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعدائه. (من آية ١٠)
- ٧- جواز كتم الإيمان للمصلحة الراجحة أو لدرء المفسدة. (من آية ١٠)
  - ٣- تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان. (من آية ١٠٠٠)

J. 18.

۷۷ ه ا

﴿ وَيَنْفَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾

ويا قوم، إني أخاف عليكم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضًا بسبب قرابة أو جاه ظنًا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.

الله عَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

يوم تولون هاربين خوفًا من النار، ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله، ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هادٍ يهديه؛ لأن هداية التوفيق بيد الله وحده.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِيمِمَا جَآءَ كُم بِهِ ۚ حَقِّنَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ ﴾ بعّدِهِ ورسُولًا حَكَذَٰلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ ﴾

ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله، فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به، حتى إذا توفّي ازددتم شكًّا وارتيابًا، وقلتم: لن يبعث الله من بعده رسولًا. مثل ضلالكم هذا عن الحق يضلّ الله كل من هو متجاوز لحدود الله، شاكّ في وحدانيته.

﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كَلَّ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم، كَبُر جدالُهم مَقْتًا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله. كما ختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق مُتَجَبِّر، فلا يهتدي إلى صواب، ولا يرشد إلى خير.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ﴾

وقال فرعون لوزيره هامان: يا هامان، ابْنِ لي بناءً عاليًا؛ رجاء أن أبلغ الطرق.

﴿ أَسْبَنَ السَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَهِ مُوسَىٰ ۚ وَإِنِي لَأَظُنَّهُۥ كَنذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾

رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة اليها، فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لأظنّ أن موسى كاذب فيما يدّعيه. وهكذا حُسِّن لفرعون قبْح عمله حين طلب ما طلب من هامان، وصُرِف عن طريق الحق إلى طرق الضلال، وما مكر فرعون - لإظهار باطله الذي هو عليه، وإبطال الحق الذي جاء به موسى - إلا في خسار؛ لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه، والشقاء الذي لا ينقطع أبدًا.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾

وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحًا قومه ومرشدًا إياهم إلى طريق الحق: يا قوم، اتبعوني أدلَكم وأرشدكم إلى طريق الصواب، والهداية إلى الحق.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الحدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل خصلة ذميمة، وهي من صفات أهل الضلال. (من آية ١

٧- التكبر مانع من الهداية إلى الحق. (من آية ١٠)

٣- إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق. (من آية ١٠)

= ^Dei

﴿ وَيَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَنَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرادِ ﴾

يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا تمتّع بملذات منقطعة، فلا تغرّنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع هي دار الاستقرار والإقامة، فاعملوا لها بطاعة الله، واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾

من عمل عملًا سيعًا فلن يُعَاقَب إلا بمثل ما عمل، لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عملًا صالحًا يبتغي به وجه الله، ذكرًا كان العامل أو أنثى، وهو مؤمن بالله ورسله - فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدًا بغير حساب.

﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴾

ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح، وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه؟!

الله عَوْنَنِي الْأَحْفُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾

تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله، وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله، وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفار عظيم المغفرة لعباده.

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْبُ الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْبُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَي

حقًا إن ما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته؛ ليس له دعوة يُدْعَى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستجيب لمن دعاه، وأن مرجعنا جميعًا إلى الله وحده، وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة.

﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾

فرفضوا نصحه، فقال: ستذكرون ما قدمت لكم من نصح، وتتحسّرون على عدم قبوله، وأفوّض أموري كلها إلى الله وحده، إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء.

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِمَامَكَرُوا ۗ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾

فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا.

# ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ وجوب الاستعداد للآخرة، وعدم الانشغال عنها بالدنيا. (من آية ١٠)
  - ٧- أهمية التوكل على الله. (من آية ١٠)
  - ٣- نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه. (من آية ١٠)

1 July 1

۷۹ و 🗨

﴿ النَّادُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخره، ويوم القيامة يقال: أدخلوا أتباع فرعون أشدّ العذاب وأعظمه؛ لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ واذكر - أيها الرسول - حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار، فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إناكنا لكم أتباعًا في الضلال في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا جزءًا من عذاب الله بتحمّله عنا؟! ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلِّ فِيهَآ إِنْ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ قال المتبوعون المستكبرون: إنا - سواء كنّا أتباعًا أو متبوعين - في النار، ولا يتحمل أحد منا جزءًا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد، فأعطى كلِّ ما يستحقه من العذاب. الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِ ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب الدائم. ٥ ﴿ وَالْوَا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ إِلْبَيِنَتِ قَالُواْبَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَيْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ قال خزنة جهنم ردًّا على الكفار: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟! قال الكفار: بلي، كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة، قال الخزنة تَهَكُّمًا بهم: فادعوا أنتم، فنحن لا نشفع للكفار، وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع؛ لعدم قَبوله منهم بسبب كفرهم. ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمْر أتباعه في الدنيا والآخرة، ذكر أمْر الرسل والمؤمنين، وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة فقال: ١ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة، وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم. ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّارِ ﴾ يوم لا ينفع الظالمين أنْفُسَهُمْ بالكفر والمعاصي اعتذارُهم عن ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم. الله وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى أَلْهُ دَىٰ وَأُورَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل إلى الحق، وجعلنا التوراة كتابًا متوارثًا في بني إسرائيل يرثونه جيلًا بعد جيل. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ – ثبوت عذاب البرزخ. (من آية (أله)) ٧- تعلُّق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة، وهذا لن يحصل أبدًا. (من آية ١٠٠٠) ٣- نصر الله لرسله وللمؤمنين سُنَّة إلهية ثابتة. (من آية ﴿ )

\$ - اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه. (من آية ﴿ )

شُورٌةُ غَـافِر

٥ ﴿ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾

هدايةً إلى طريق الحق، وتذكيرًا لأصحاب العقول السليمة.

الله وَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِ

فاصبر - أيها الرسول - على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم، إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه، واطلب المغفرة لذنبك، وسبّح بحمد ربك أول النهار وآخره.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُّمَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيًا لإبطالها بغير حجة ولا برهان أتاهم من عند الله، لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق، ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه، فاعتصم - أيها الرسول - بالله، إنه هو السميع لأقوال عباده، البصير بأعمالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم عليها.

الله المُخلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس، فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم، ولكن معظم الناس لا يعلمون، فلا يعتبرون به، ولا يجعلونه دليلًا على البعث مع وضوحه.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَعَ قَلِيلًا مَّا انتَذَكَّرُونَ ﴾

ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر، ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسله وأحسنوا أعمالهم، لا يستوون ﴾ مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي، لا تتذكرون إلا قليلًا؛ إذ لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين لتسعوا ﴿ إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضاة الله.

الله السَّاعَة لَاَيْهَ لُهُ لَارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُمُّ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة، لا شك فيها، ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمحيئها، ولذلك لا يستعدّون لها.

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُواإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

وقال ربكم - أيها الناس -: وحِّدوني في العبادة والمسألة، أجب دعاءكم وأعفُ عنكم وأرحمكم، إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين.

الله هو الذي صيّر لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه وتستريحوا، وصيّر النهار مضيئًا منيرًا لتعملوا فيه، إن الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها، ولكنّ معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ – أهمية الصبر في مواجهة الباطل. (من آية 🕲 )

٢- دلالة خلق السماوات والأرض على البعث؛ لأن من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه. (من آية ١٠٠٠) ٣- دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله؛ لأن الدعاء هو عين العبادة. (من آية ١٠٠١)

٤- نعم الله تقتضى من العباد الشكر. (من آية ش)

شُورَ أُغَافِرِ اللهِ اللهِ اللهُ

الله وَالكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ۖ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴾

ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء، فلا خالق غيره، ولا معبود بحق إلا هو، فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعًا ولا ضرًّا.

الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا إِنَّا يَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾

كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده يصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان، فلا يهتدي إلى حق، ولا يُوَفِّق لرشد.

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ قَنَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

الله الذي صيّر لكم - أيها الناس - الأرض قارّة مهيأة لاستقراركم عليها، وصيّر السماء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط، وصوّركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم، ورزقكم من حلال الأطعمة ومستطابها، ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم، فتبارك الله رب المخلوقات كلها، فلا رب لها غيره سبحانه.

﴿ هُوَ الْحَتُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَ اَدْعُوهُ تُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

هو الحي الذي لا يموت، لا معبود بحق غيره، فادعوه دعاء عبادة ومسألة؛ قاصدين وجهه وحده، ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته، الحمد لله رب المخلوقات.

١ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضرّ حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على بطلان عبادتها، وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخلائق كلها، لا رب لها غيره.

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُنُوِّفً مِن قَبْلُ وَلِنَبْلَغُوَّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴾

هو الذي خلق أباكم آدم من تراب، ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة، ثم بعد النطفة من دم متحمد، ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالًا صغارًا، ثم لتصلوا سن اشتداد البدن، ثم لِتَكْبَرُوا حتى تصيروا شيوخًا، ومنكم من يموت قبل ذلك، ولتبلغوا أمدًا محددًا في علم الله، لا تنقصون عنه، ولا تزيدون عليه، ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته.

الله هُوَ اللَّذِي يُحِي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ. كُن فَيَكُونُ ﴾

هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياء، وهو وحده الذي بيده الإماتة، فإذا قضى أمرًا فإنما يقول لذلك الأمر: (كن)، فيكون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ثبوت صفة الحياة لله. (من آية (١٠))

٧- أهمية الإخلاص في العمل. (من آية ١٠٠٠)

٣- التدرج في الخلق سُنَّة إلهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم. (من آية ١٠)

المَنْ الرَّانَ الرَّانَ الله الله الله الله الله الله مكذبين بها مع وضوحها؛ لتعجب من حالهم وهم يعرضون في عن الحق مع وضوحه.

اللَّهِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ إِلْكِتَبِ وَمِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ـ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

الذين كذَّبوا بالقرآن، وبما بعثنا به رسلنا من الحق، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم، ويرون سوء الخاتمة.

الله إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾

يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم، والسلاسل في أرجلهم، تجرّهم زبانية العذاب.

الله ﴿ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾

يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه، ثم في النار يوقدون.

الله الله عَمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ نَشْرِكُونَ ﴾

ثم قيل لهم تَبْكِيتًا لهم وتوبيخًا: أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟!

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضرّ؟! قال الكفار: غابوا عنّا فلسنا نراهم، بل ماكنّا نعبد في الدنيا شيئًا يستحق العبادة. مثل إضلال هؤلاء يضلّ الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان.

الله ﴿ وَالِكُمْ بِمَا كُنتُهُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾

ويقال لهم: ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بماكنتم عليه من الشرك، وبتوسّعكم في الفرح.

ادْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

ادخلوا أبواب جهنم مأكثين فيها أبدًا، فقبح مستقرّ المتكبرين عن الحق.

ولما عانى رسول الله ﷺ مِن قومه ما عانى، أمره الله بالصبر، وسلَّاه بما وعده به من النصر، فقال:

اللهُ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَا إِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾

فاصبر - أيها الرسول - على أذى قومك وتكذيبهم، إن وعد الله بنصرك حق لا مِرْية فيه، فإما نرينّك في حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر، أو نتوفينّك قبل ذلك، فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنحازيهم على أعمالهم، فندخلهم النار خالدين فيها أبدًا.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْنِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْنِي وَعَلَيْ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾

ولقد بعثنا رسلًا كثيرين من قبلك - أيها الرسول - إلى أممهم، فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم، من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم، وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه، فاقتراح الكفار على رسلهم الإتيان بالآيات ظلم، فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل، فأهلك الكفار ونجي الرسل، وخسر - في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد- أصحابُ الباطل أنفسَهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - قبح الفرح بالباطل. (من آية ١

٧- أهمية الصبر في حياة الناس، وبخاصة الدعاة منهم. (من آية ١٠)

٣- لله رسل غير الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم نؤمن بهم إحمالًا. (من آية ١٠)

0 0 1 4

# ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَفْ مَهِ إِنَّرَكَ بُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقر والغنم؛ لتركبوا بعضها، وتأكلوا لحوم بعضها.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴾

ولكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر، ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات، وأبرزها التنقل في البر والبحر.

الله وَيُرِيكُم ءَايَنِيهِ فَأَيَّ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾

ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته، فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها

﴿ لَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوَا أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّقُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَمَا آغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالًا، وأعظم قوة، وأشدّ آثارًا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك.

ً فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها، ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم، ونزل بهم ماكانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخوّفهم رسلهم منه.

﴿ فَلَمَّارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾

فلما رأوا عذابنا قالوا مقرِّين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحده، وكفرنا بماكنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام. الله وَ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا لَمُنَالِهُ اللِّي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾

فلُم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعًا لهم، سُنَّة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعاينون العذاب، وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله، وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب.

# ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من نعم الله تبيينه الآيات الدالة على توحيده. (من آية ش)
- ٣- خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحبه. (من آية 🕲)
  - ٣- بطلان الإيمان عند معاينة العذاب المهلك. (من آية ١٠)

= ^C/2/2

0 44 6

# ٩

### مَكيّة

# ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

بيان حال المعرضين عن الله، وذكر عاقبتهم.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# **€**~

(حمر ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

🗘 ﴿ نَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم.

المُ ﴿ كِنَابُ فُصِلَتْ ءَايَنَهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

كتاب بُيِّنت آياته أتمّ تبيين وأكمله، وجُعِل قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون؛ لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه، وبما فيه من الهداية إلى الحق.

المُ اللُّهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مبشرًا المؤمنين بما أعدّ الله لهم من الجزاء الجزيل، ومخوّفًا الكافرين من عذاب الله الأليم، فأعرضَ معظمهم عنه، فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قَبُول.

﴾ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا مَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴾

وقالوا: قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تَدْعُونا إليه، وفي آذاننا صَمَم فلا تسمعه، ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول، فاعمل أنت على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا، ولن نتبعك.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى آنَمَا ٓ إِلَهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾

قل – أيها الرسول – لهؤلاء المعاندين: إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى الله أنما معبودكم بحق معبود واحد هو الله، فاسلكوا الطريق الموصل إليه، واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم، وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدًا.

اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِهُمْ كَنفِرُونَ ﴾

الذين لا يعطون زكاة أموالهم، وهم بالآخرة - وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم - كافرون.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾

إن الذين آمنوا بالله وبرسله، وعملوا الأعمال الصالحات لهم تُواب خالد غير مقطوع وهو الحنة.

الله الله الله الله الله الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَ

قل - أيها الرسول - موبّخًا المشركين: لماذا أنتم تكفرون بالله الذي حلق الأرض في يومين: يوم الأحد والاثنين، وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر. (من آية ١٠)

٢ - بيان منزلة الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام. (من آية ١٠)

0 10

~ C.

# ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾

وجعل فيها جبالًا ثوابت من فوقها تثبتها لئلا تضطرب، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدّر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام متمّة لليومين السابقين هما: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها.

# ١ ﴿ مُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهُا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴾

ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء، وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتين، أو مكرهتين، لا مَحِيد لكما عن ذلك، قالتا: أتينا طائعتين، فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا.

﴾ ﴿ وَفَقَضَىٰهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِ سَمَآءٍ أَمْرَهَاْ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾

فأتم الله خلق السماوات في يومين: يوم الخميس ويوم الجمعة، وبهما تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيها، وما يأمر به من طاعة وعبادة، وزيّنًا السماء الدنيا بالنجوم، وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع، ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بخلقه.

# الله فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مَثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴾

فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به فقل لهم - أيها الرسول -: حوّفتكم عذابًا يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد قوم هود، وثمود قوم صالح لما كذبوهما.

﴿ إِذْ جَآءَ نَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا نَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ۚ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكِكُهُ فَإِنَا بِمَآ أُرْسِلَتُمْ بِهِ-

حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضًا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده، قال الكفار منهم: لو شاء ربنا إنزال ملائكة إلينا رسلًا لأنزلهم، فإنا كافرون بما أرسلتم به؛ لأنكم بشر مثلنا.

﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةٌ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةٌ وَكَانُواْ بِنَا يَجْحَدُونَ ﴾

فأما عاد قوم هود فمع كفرهم بالله تكبّروا في الأرض بغير الحق، وظلموا من حولهم، وقالوا وهم محدوعون بقوتهم: من أشدّ منا قوة؟! لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم، فردّ الله عليهم: أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي حلقهم وأودع فيهم القوة التي جاء بها هود على.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَامٍ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُضَرُّونَ ﴾

فبعثنا عليهم ريحًا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب؛ لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد إذلالًا لهم، وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب.

- 1 استسلام الكون لله وانقياده لأمره سبحانه بكل ما فيه. (من آية ١٠)
- ٧- الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)
  - ٣- التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق. (من آية ١٠)
- ٤- الكفار يُحْمَع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

300

SO ALT CO

nezi:

ما الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

منورة فضلت

الله وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم، ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق، فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ماكانوا يكسبونه من الكفر والمعاصى.

١

وأنحينا الذين آمنوا بالله ورسله، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، أنحيناهم من العذاب الذي حلّ بقومهم. الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنّارِ فَهُمّ يُوزَعُونَ ﴾

ويوم يحشر الله أعداءه إلى النار، تردّ الزبانية أولهم إلى آخرهم، لا يستطيعون الهرب من النار.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

حتى إذا ما جاؤوا النار التي سيقوا إليها، وتنكّروا لماكانوا يعملون في الدنيا، شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي.

١ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وقال الكفار لجلودهم: لِمَ شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟! قالت الجلود جوابًا لأصحابها: أنطقنا الله

الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

١ ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَسْيَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَرُكُمْ وَلاجُلُودُكُمْ وَلكِكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

وما كنتم تَسْتَخْفُون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم؛ لأنكم لا تومنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت، ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا مما تعملونه، بل يخفى عليه، فاغتررتم.

﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

وذلكم الظن السيئ الذي ظننتم بربكم أهلككم، فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. الله فَإِن يَصَّبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَمِّمٍ وَإِن يَسَّتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾

فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فالنار مستقر لهم، ومأوى يأوون إليه، وإن يطلبوا رفع العذاب ورضا الله عنهم، فما هم بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة أبدًا.

وَ وَقَيَّضَ مَا لَمُتُمْ قُرَنَا ۚ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْفَوْلُ فِي أَمَوِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِينَ وَالْإِنسَ إِنَهُمْ كَانُوا خَسْرِينَ ﴾

وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم، فحسَّنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا، وحسَّنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فأنسوهم تذكرها والعمل لها، ووجب عليهم العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابها. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- سوء الظن بالله صفة من صفات الكفار. (من آية ١٠)
- ٣- الكفر والمعاصي سبب تسليط الشياطين على الإنسان. (من آية ١٠٠٠)

1. July 1

0 AV W

CE L

وَ وَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَنذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّافِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرؤه عليكم محمد، ولا تنقادوا لما فيه، وصيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءته له؛ لعلكم بذلك تنتصرون عليه، فيترك تلاوته والدعوة

﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسَّواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

فلنذيقنّ الذين كفروا بالله وكذّبوا رسله عذابًا شديدًا يوم القيامة، ولنجزينّهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءُ اللَّهِ النَّارُّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدُّ جَزَاءً عِمَا كَانُواْ بِنَا يَنِلِنَا يَجْحَدُونَ ﴾

ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذَّبوا رسله: النار، لهم فيها خلود لا ينقطع أبدًا؛ جزاءً على جحدهم لآيات الله، وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ جَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربنا، أرنا اللذِّينِ أضَلَّانا من الحن والإنس: إبليس الذي سنّ الكفر والدعوة إليه، وابن آدم الذي سنّ سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت أقدامنا؛ ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل

ولمًّا ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه، فقال:

۞﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي

إن الذين قالوا: ربنا الله، لا رب لنا غيره، واستقاموا على امتثال أوامره، واحتناب نواهيه، تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم: لا تخافوا من الموت ولا مما بعده، ولا تحزنوا على ما خلّفتم في الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح.

١ فَعُنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْوَالدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَانَشَتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴾

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة، فولايتنا لكم مستمرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.

رزقًا مُهيَّأُ لضيافتكم من ربِّ غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، رحيم بهم.

الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

ولا أحد أحسن قولًا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه، وعمل عملًا صالحًا يرضي ربه، وقال: إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولًا.

- ١ تمنّي الأتباع أن ينال متبوعوهم أشدَّ العذاب يوم القيامة. (من آية ١٠)
  - ٧- منزلة الاستقامة عند الله عظيمة. (من آية ١٠)
- ٣- كرامة الله لعباده المؤمنين وتولِّيه شؤونهم وشؤون مَن خلفهم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- مكانة الدعوة إلى الله، وأنها أفضل الأعمال. (من آية ش)

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيِتَةُ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾

ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه، ادفع بالخصلة التي هي أحسنُ إساءةً من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة - إذا دفعتَ إساءته بالإحسان إليه - كأنه قريب شفيق.

﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴾

ولا يُوفَّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء، وما يلاقونه من الناس من السوء، ولا يُوفَّق لها إلا ذو نصيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير، والنفع الوفير.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر فاعتصم بالله والحأ إليه، إنه هو السميع لما تقوله، العليم بحالك. و وَمِنْ عَايَنتِهِ اللَّهِ وَالنَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَ

كُنتُمُ إِيَّاهُ بَعِّبُدُوكَ ﴾ ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما، والشمس والقمر، لا تسجدوا - أيها الناس - للشمس، ولا تسجدوا للقمر، واسجدوا لله وحده الذي خلقهنّ إن كنتم تعبدونه حقًّا.

﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِكَ يُسَبِحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾

فإن استكبروا وأعرضوا، ولم يسجدوا لله الخالق، فالملائكة الذين هم عند الله يسبِّحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معًا، وهم لا يملّون من عبادته.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ۚ أَنَّكَ تُرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَخْيَاهَا لَمُعْيِ ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور، وارتفعت، إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات، لمحيى الموتى وباعثهم للحساب والحزاء، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها، ولا إحياء الموتى وبعثهم من قيدهم

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مَ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ۖ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾

إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا، فنحن نعلمهم، أفمن يُلقَى في النار أفضل أم من يأتي يوم القيامة آمنًا من العذاب؟ اعملوا - أيها الناس - ما شئتم من خير وشرّ، فقد بيّنا لكم الخير والشر، إن الله بما تعملون منهما بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

الله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ, لَكِنَبُ عَزِيرٌ ﴾

إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة، وإنه لكتاب عزيز منيع، لا يستطيع مُحَرِّف أن يحرِّف، ولا مُبَدِّل أن يبدله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الصبر على الإيذاء والدفع بالتي هي أحسن خُلُقان لا غنى للداعي إلى الله عنهما. (من آية ١٠٠٠)

20 019

ા કુ

الجُزْءُ الرَّائِعُ وَالعِشْرُونَ
 وأي العِشْرُونَ

المَا أَنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَنْ مَنْ مِنْ مَرْيِلُ مِنْ حَكِيمٍ مَمِيدٍ

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف، تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه، محمود على كل حال.

سُورَةُ فَضِلَتْ

ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبّر رسوله وسلّاه بماكان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء، فقال:

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾

ما يقال لك - أيها الرسول - من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر، فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب ليه من عباده، وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب.

إليه من عباده، وذو عقاب موجع لمن أصرّ على ذنوبه ولم يتب. ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعَجِمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتْ ءَايَنُكُهُۥ ۖ ءَاْعَجَمِيٌّ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾

ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم: لولا بُيِّنت آياته حتى نفهمها، أيكون القرآن أعجميًا، والذي جاء به عربي؟ قل - أيها الرسول - لهؤلاء: القرآن - للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله - هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه، والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم، وهو عليهم عمى لا يفهمونه، أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن يُنادَون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي!

وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ فَاتَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها؛ فمنهم من آمن بها، ومنهم من كفر بها، ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين المختلفين في التوراة، فبيّن المحق والمبطل، فأكرم المحق وأهان المبطل، وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب.

الله عَمْلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾

من عمل عملًا صالحًا فنفْعُ عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد، ومن عمل عملًا سيقًا فضرر ذلك راجع إليه، فالله لا تضرّه معصية أحد من خلقه، وسيحازي كلَّا بما يستحقه، وما ربك - أيها الرسول - بظلَّام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة، ولن يزيدهم سيئة.

﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴾

إلى الله وحده يُردُّ علم الساعة؛ فهو وحده يعلم متى تقع، فلا يعلم ذلك غيره، وما تخرج من تمرات من أوعيتها التي تحفظها، وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه، لا يفوته من ذلك شيء، ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام؛ مُوبِّخًا إياهم على عبادتهم لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء؟ قال المشركون: اعترفنا أمامك، لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكًا.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - حَفِظ الله القرآن من التبديل والتحريف، وتكفَّل سبحانه بهذا الحفظ، بخلاف الكتب السابقة له. (من آية ١

٧- قطع الحجة على مشركي العرب بنزول القرآن بلغتهم. (من آية ١٠)

٣- نفي الظلم عن الله، وإثبات العدل له. (من آية ١٠)

٤- علم الساعة عند الله وحده. (من آية ١٠٠٠)

16 M

🔊 ૦૧. 🐷

Con Constitution of the

الله وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِن تَحِيصٍ ﴾

وغاب عنهم ماكانوا يدعونه من الأصنام، وأيقنوا أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا مَحِيد.

﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ﴾

لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله.

﴿ وَلَيِنَ أَذَقَٰنَاهُ رَحْمَةُ مِنَا مِنْ بَعْدِضَرَآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِىٓ إِنَّ لِي عِندَهُ، لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيَ ثَالَذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولنّ: هذا لي؛ لأني أهل له ومستحق، وما أظن الساعة قائمة، ولئن فُرِض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال، فكما أنعم عليَّ في الدنيا لاستحقاقي ذلك ينعم عليَّ في الآخرة، فلنخبرنّ الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصى، ولنذيقنّهم من عذاب بالغ في الشدة.

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ ءٍ عَرِيضٍ ﴾

وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته، وأعرض بجانبه تكبرًا، وإذا مسته مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير، يشكو إليه ما مسته منه ليكشفه عنه، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه، ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه.

﴾ قُلُ أَرَءَ يَتُمَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، ثم كفرتم به وكذبتموه، فكيف سيكون حالكم؟! ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟!

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِ ٱلْأَفَاقِ وَفِي آنفُسِمِ مَعَيَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾

سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين، ونربهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة؛ حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مِرْية فيه، أَوَلم يكف هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟! ومَنْ أعظمُ شهادة من الله؟! فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم.

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاآء رَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾

ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث، فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ لذلك لا يستعدّون لها بالعمل الصالح، ألا إن الله بكل شيء محيط علمًا وقدرة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب. (من آية ١٠٠١)

٢- إحاطة الله بكل شيء علمًا وقدرة. (من آية ١٠)

૾ૢૺૺૹૢૺૺૺૺૺૺૺઌ

# ٤

#### مَكيّة

﴿ مِنهَّقَاصِدَالسُّورَةِ: بيان كمال تشريع الله، ووجوب متابعته، والتحذير من مخالفته.

## ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞۞﴿حم \* عَسَقَ ﴾

(حمر \* عَسَقَ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

الله كَذَاكِ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء اللهِ، اللهُ العزيرُ في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره وخلقه.

الله وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم في ذاته.

﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَئِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُوكَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرضين، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعًا وإحلالًا، ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب من ألا إن الله هو الغفور لذنوب من عباده، الرحيم بهم.

الله وَالَّذِينَ الَّخَذُوا مِن دُونِهِ اللَّهُ عَلِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ

والذين اتخذوا من دون الله أصنامًا يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، الله لهم بالمرصاد يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت - أيها الرسول - موكل بحفظ أعمالهم، فلن تُسْأَل عن أعمالهم، إنما أنت مبلغ.

۞﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَٰذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي

ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها الرسول - أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب، ثم الناس جميعًا، وتحوّف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء، لا شك في وقوع ذلك اليوم، والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في النار وهم الكفار.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ عظمة الله ظاهرة في كل شيء. (من آية ١
- ٧- دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير. (من آية ١٠)
- ٣- الاقتصار على إنذار أهل مكة ومن حولها؛ لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالته ﷺ وهو رسول للناس كافة كما قال قال الله على الله عل

9 0 9 Y W

ૢૢૢૢૢૼ૾ૢૻ

المُؤَّدُ لِلْمَامِسُ وَالْمِشْرُونَ \_

سُورَةُ الشُّورَيٰ

﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

ولو شاء الله جَعْلَهم أمةً واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه، وأدخلهم جميعًا الجنة، ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام، ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم، ولا نصير ينقذهم من عذاب الله.

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، والله هو الولي الحق، فغيره لا ينفع ولا يضرّ، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، ولا يعجزه شيء سبحانه.

﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾

وما اختلفتم - أيها الناس - فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتابه أو سُنَّة رسوله ﷺ، هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أرجع بالتوبة.

﴿ وَاللَّهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمُ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلَمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ ۚ لَيْسَكُمْ أَنوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلَمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ ۚ لَيْسَكُمْ أَنوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلَمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ ۚ لَيْسَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَوْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجًا، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجًا، حتى تتكاثر من أجلكم، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها، لا يماثله شيء من مخلوقاته، وهو السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم على أعمالهم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

اللهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ الزِزقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾

له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده؛ اختبارًا له أيشكر أم يكفر؟ ويضيقه على من يشاء؛ ابتلاءً له أيصبر أم يتسخط على قدر الله؟ إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ، نُوحًا وَٱلَذِى آوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِىۤ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾

شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحًا بتبليغه والعمل به، والذي أوحيناه إليك - أيها الرسول - وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به، وخلاصته: أن أقيموا الدين، واتركوا التفرق فيه، عَظُم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله، وترك عبادة غيره، الله يصطفي من شاء من عباده، فيوفقه لعبادته وطاعته، ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - القرآن والسُّنَّة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها، وبخاصة عند الاختلاف. (من آية ١٠٠٠)

٧ - دين الأنبياء في أصوله دين واحد. (من آية 🝘)

٣- أهمية وحدة الكلمة، وخطر الاختلاف فيها. (من آية ١٠)

· 次ラル・ --- -

100 00 C

· Me XI

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿ وَمَا نَفَرَقُوۤا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِننَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْـهُ مُرِيبٍ ﴾

وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة ببعثة محمد عَلَيْكُمْ إليهم، وماكان تفرّقهم إلا بسبب البغى والظلم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أَمَدٍ محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم، فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله، وإن الذين أورتوا التوراة من اليهود، والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم، ومن بعد هؤلاء المشركين، لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد عَلَيْمَ ومكذبون به. فَادَعُ وَاسْتَقِم كُما أُمِرت وَلا نَلْبُعُ أَهُواء مُم وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كُما مَا المُحارث لِأَعْدِلُ بَيْنَكُمُ الله كُم مَا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُك وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَيَتَنكُمُ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

ادعُ لهذا الدين المستقيم، واثبت عليه وفق ما أمرك الله، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، وقل عند مجادلتهم: آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله، وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل، الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعًا، لنا أعمالنا خيرًا كانت أو شرًّا، لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة، واتضحت المحجة، الله يجمع بيننا جميعًا، وإليه المرجع يوم القيامة، فيجازي كلَّا منا بما يستحقه، فيتبيّن عندئذ الصادق من المبطل.

والذين يُحَاجُون في الله مِن بَعْدِ مَا اَستُجِيبَ لَهُ ، حَجَنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِيمَ وَعَلَيْمِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ ﴾ والذين يحادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد ولله استجاب الناس له، هؤلاء المحادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين، لا أثر لها، وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق، ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة.

الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه، وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف، وقد تكون الساعة التي يكذّب بها هؤلاء قريبة، ومعلوم أن كل آتٍ قريب.

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَآ إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾

يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها؛ لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب، والذين آمنوا بالله خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيها، ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مِرْية فيه، ألا إن الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها، ويشككون في وقوعها، لفي ضلال بعيد عن الحق.

# ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من مقومات نجاح الدعوة إلى الله: صحة المبدأ، والاستقامة عليه، والبعد عن اتباع الأهواء، والعدل والتركيز على المشترك، وترك الحدال العقيم، والتذكير بالمصير المشترك. (من آية إنها)

٧- خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد لها. (من آية ١٠٠٠)

ا يا ٥٥ ا

-- Sex

اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآةٌ وَهُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْعَزِيرُ ﴾

الله ذو لطف بعباده، يرزق من يشاء، فيوسع له الرزق، ويضيَّق على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي الذي لا يغلبه أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه.

الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ, فِ حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَ انُوْتِهِ، مِنْهَا وَمَالَهُ, فِ الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ من كان يريد ثواب الآخرة عاملًا لها عملها، نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى اضعاف كثيرة، ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها. في الآخرة مُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ وَلَوْلَاكَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ الظّلالِمِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ وَلَوْلَاكَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ الظّلالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ وَلَوْلَاكَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ الظّلالِمِينِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ هُ

أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل، وتحليل ما حرم؟ ولولا ما ضربه الله من أجَلٍ محدد للفصل بين المختلفين، وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

﴿ تَرَى الظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمُّمَ مَّايَشَاءُ وَنَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ﴾

ترى - أيها الرسول - الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة، والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم؛ فهم في بساتين الجنات يتنعمون، لهم ما يشاؤون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدًا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.

﴿ وَالِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ امَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِّ قُل لَآ أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴾

ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحات، قل – أيها الرسول –: لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابًا إلا ثوابًا واحدًا عائدًا نفعه إليكم، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم، ومن يكسب حسنة نضاعف له أجره؛ الحسنة بعشر أمثالها، إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه.

وَ اللّهُ وَالْمَ يَقُولُونَ اَفَلَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً فَإِن يَشَا اللّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَبَمْحُ اللّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ مِنْ زعم المشركين أن محمدًا عَلَيْهِ قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه، ويقول الله ردًّا عليهم: لو حدَّثتَ نفسك أن تفتري كذبًا لطَبَعْتُ على قلبك، ومحوت الباطل المفترى، وأبقيت الحق، ولما لم يكن الأمر كذلك دلَّ على صدق النبي عَلَيْهُ أنه موحى له من ربه، إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - لطف الله بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرًا له، ويضيِّق على من يكون التضييق خيرًا له. (من آية ١٠)
 ٢ - خطر إيثار الدنيا على الآخرة. (من آية ١٠)

٣- الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس. (من آية ١٠٠٠)

090

- Nor

سُورَةُ الشُّورَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ وَالسَّوْرَ السَّوْرَ السَّوْرَ السَّوْرَةُ الشُّورَةُ الشُّورَةُ السَّوْرَةِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ أُوبَ ﴾ وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه، ويتحاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء، لا يخفي عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. الله ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ ﴾ ويحيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه، والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة. ولو وسّع الله الرزق لحميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم، ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق، إنه خبير بأحوال عباده بصير بها، فيعطي لحكمة، ويمنع لحكمة أيضًا. ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنْزِلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلْ ٱلْحَيِيدُ ﴾ وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئسوا من نزوله، وينشر هذا المطر فتنبت الأرض، وهو المتولِّي شؤون عباده، المحمود على كل حال. الله ومِنْ اَلَيْهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَابَّةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير، لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. كُو وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ وما أصابكم - أيها الناس - من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي، ويتحاوز الله أ لكم عن كثير منها، فلا يؤاخذكم به. المُ ﴿ وَمَا آلْتُهُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربًا إذا أراد عقابكم، وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم، ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. المُعْوَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِ فِ ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَيمِ ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الحبال في ارتفاعها وعلوها. ٣ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوءً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ إن يشأ الله إسكان الربح التي تسيّرهنّ أسكنها، فَيَظْللن تُوابت في البحر لا يتحرّكن، إنّ في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صَبَّار على البلاء والمحن، شكور لنعم الله عليه. او يُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم، ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ -- التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. (من آية ١ ٢- الذنوب والمعاصى من أسباب المصائب. (من آية ١٠) ٣- الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله. (من آية ١٠)

الله عَلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَا لَهُمْ مِن مِّحِيصٍ

ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله، ويتركون من عداه.

١ ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

فما أعطيتُم - أيها الناس - من مال أو حاه أو ولد، فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع، والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله، وعلى ربهم وحده يعتمدون في حميع أمورهم.

الله وَالَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كَبَّهِ رَأَلِا ثُمْ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾

والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها، وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته، ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة.

١ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

والذين استحابوا لربهم؛ بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، وأتمّوا الصلاة على أكمل وجه، والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم، ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْنَصِرُونَ ﴾

والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكرامًا لأنفسهم وإعزازًا لها، إذا كان الظالم غير أهلٍ للعفو، وهذا الانتصار حق، بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة.

﴿ وَجَزَّ وَأَ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهُ أَ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾

ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز، ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته، وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، بل يبغضهم.

الله وَلَمَنِ أَنفَكَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأَوْلَتِكَ مَاعَلَتِهِم مِن سَبِيلٍ

ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم.

١ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ الْيِمُ ﴾

إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس، ويعملون في الأرض بالمعاصي، أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة.

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾

وأما من صبر على إيذاء غيره له، وتجاوز عنه، فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع؛ وذاك أمر محمود، ولا يوفَّق له إلا ذو حظ عظيم.

@﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴾

ومن خذله الله عن الهداية فأضلّه عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنّين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله؟

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مكانة الشورى في الإسلام عظيمة. (من آية ١٠)

٧- جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه، والعفو خير من ذلك. (من آية ١٠)

109 09 W

Ce W

﴾ ﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ عَذَابٍ مُقِيعٍ ﴾ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ٱلاَ إِنَّ الظّلِلِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيعٍ ﴾

وترى - أيها الرسول - هؤلاء الظالمين حين يُعْرَضون على النار وهم أذلاء وحزايا ينظرون إلى الناس خِلْسة من شدة خوفهم منها، وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن الخاسرين حقًّا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله، ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدًا.

الله وَمَاكَاتَ لَمْمُ مِنْ أَوْلِيآء يَنْصُرُونَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَاللهُ مِن سَبِيلٍ ﴾

وماكان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يخذله الله عن الحق فيضلّه فليس له أبدًا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق.

﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَّيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن بَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَلْجَإِيوْمَ إِنْ وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرٍ ﴾

استحيبوا - أيها الناس - لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه، وترك التسويف، من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا.

﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَثَةُ وَإِنَّاۤ إِذَاۤ أَذَقَنَ ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِنَتُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ﴾ سَيِنَتُهُ إِنَّا إِذَا أَذَقَنَ ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا وَإِن تَصِبْهُمْ

فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك – أيها الرسول – عليهم حفيظًا تحفظ أعمالهم، ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه، وحسابهم على الله، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها، وإن يصب أمرت بتكروه بسبب ذنوبهم؛ فإن طبيعتهم كفر نعم الله، وعدم شكرها، والتسخط مما قدره الله بحكمته.

﴿ لِلَّهِ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَنَكُنُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهِبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ \* أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذَكُرانًا وَلِنَثَ وَيَهِبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ \* أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذَكُرانًا وَلِنَثُ وَيَعِمُ لَمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ \* أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذَكُرانًا وَلِنَثُ وَيَعِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ فَلِيرٌ ﴾

لله ملك السماوات وملك الأرض، يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك، يعطي لمن يشاء إناثًا ويحرمه الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور والإناث معًا، ويجعل من يشاء عقيمًا لا يولد له، إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل، وهذا من تمام علمه وكمال حكمته، لا يخفى عليه شيء، ولا يعجزه شيء.

وما يصح لبشر أن يُكلِّمَهُ اللهُ إِلَا وحيًا أوّ مِن وَرَآي جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ وما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا بالإلهام أو غيره، أو يكلمه، بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه ملكا رسولًا مثل جبريل، فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه سبحانه عليٌّ في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. (من آية ١٠)
  - ٧- مهمة الرسول البلاغ، والنتائج بيد الله. (من آية ١٠)
- ۳- هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معًا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده، ليس فيها مزية للذكور دون الإناث. (من آية (ش))
  - ٤- يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى؛ لِحِكَم يعلمها سبحانه. (من آية ش)

000

الْمِنْ الْخَذْرِينَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ الْمُغْرُونَ

﴾ ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ مَّذْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِ - مَن نَشَآةُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىْ صِرَطِ مُسْتَقِيعِ ﴾

وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها الرسول - أوحينا إليك قرآنًا من عندنا، ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل، وما كنت تعلم ما الإيمان؟ ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياءً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتدلّ الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام.

الله عَرْطِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾

طريق الله الذي له ما في السماوات، وله ما في الأرض، خلقًا وملكًا وتدبيرًا، حتمًا إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها.

# سُِّوٰرَةُ النُّحُرُوٰنِ الْمُحَرِّفِ الْمُحْرِفِ الْمُحْرِفِ الْمُحْرِفِ الْمُحْرِفِ الْمُحْرِفِ الْمُحْرِفِ

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: التحذير من الافتتان بزخرف الحياة الدنيا؛ لئلا يكون وسيلة للشرك.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿حمّ ﴾

(حمة ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

المُورَالكِتَبِ الْمُبِينِ

أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق.

الله إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

إنا جعلناه قرآنًا بلسان العرب؛ رجاء أن تعقلوا - يا معشر من نزل بلسانكم - معانيه، وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى.

الله وَإِنَّهُ فِي أَمِرُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّهُ فِي أَمِرُ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ

وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علوّ ورفعة، وذو حكمة، قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه.

النَّهُ أَنْنَصْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِكرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾

أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضًا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي كس هذا.

الله ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة.

الله وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِيَ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴾

وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سمي الوحي روحًا لأهمية الوحي في هداية الناس، فهو بمنزلة الروح للحسد. (من آية ١٠)

٧ - الهداية المسندة إلى الرسول ﷺ هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. (من آية ﴿ ﴿ ﴾ ا

099

# ﴿ فَأَهْلَكُنَا ٓ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

فأهلكنا من هم أشد بطشًا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم، ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة، مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدْين.

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين المكذبين: من خلق السماوات، ومن خلق الأرض؟ ليقولن جوابًا لسؤالك: خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بكل شيء.

﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴾

الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاءً تطؤونها بأقدامكم، وصيّر لكم فيها طرقًا في جبالها وأوديتها؛ رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم.

﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآهُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تَحْرَجُونَ

والذي نزل من السماء ماءً بقدر ما يكفيكم، ويكفي بهائمكم وزروعكم، فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحيا الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث.

﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَادِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾

والذي خلق الأصناف جميعها، كالليل والنهار، والذكر والأنثى وغيرها، وصيّر لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم، فتركبون السفن في البحر، وتركبون أنعامكم في البر.

﴾ ﴿ لِتَسْتَوُرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذَكُّرُوا يَعْمَةً ۚ رَبِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْئُمُ عَلَيْهِ ۚ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ ﴾ مُقَـ نهنَ ﴾

صيّر لكم ذلك كله؛ رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها، وتقولوا بألسنتكم: تنزّه وتقدّس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب فصرنا نتحكم فيه، وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له.

# المَنقَلِبُونَ ﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾

وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء.

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُّ ﴾

وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه حين قالوا: الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بيّن الكفر والضلال.

﴿ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْمَيٰينَ ﴾

أتقولون - أيها المشركون -: اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه، وأخلصكم بالذكور من الأولاد؟! فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟!

- ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة. (من آية ١٠)
  - ٢- كل نعمة تقتضي شكرًا. (من آية 🕲)
- ٣- جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه، وكَرِهوهنَّ لأنفسهم. (من آية ١٠٥١)

**७** ₁... ७

﴿ وَإِذَا بُئِيْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَكَا ظَلَّ وَجْهُهُ، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودًا من شدة الهم والحزن، وظل هو ممتلئًا غيظًا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بُشِّر به؟

﴿ وَمَن يُنَشِّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴾

أينسبون إلى ربهم من يُرَبَّى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟!

الله وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴾

وسمَّوُا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه: إناتًا، هل حضروا حين خلقهم الله، فتبينوا أنهم إناث؟! ستكتب الملائكة شهادتهم هذه، ويسألون عنها يوم القيامة، ويعذبون بها لكذبهم.

﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآةَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

وقالوا محتجين بالقدر: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، فكونه شاء ذلك منا يدلّ على رضاه، ليس لهم بقولهم هذا من علم، إن هم إلا يكذبون.

أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابًا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله؟! فهم متمسكون بذلك الكتاب، محتجون

﴿ بَلُ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَدُونَ ﴾

لا، لم يقع ذلك، بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وحدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام، وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها.

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاثَنرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ وكما كذب هؤلاء، واحتجوا بتقليدهم لآبائهم، لم نبعث من قبلك – أيها الرسول – في قرية من رسول ينذر قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة، وإنا متبعون لآثارهم. فليس قومك بدُعًا في ذلك.

﴾ قَلَ أُولَوْ حِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ أَإِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِءكَفِرُونَ ﴾

قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو حنتكم بما هو حير من ملتهم التي كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل.

و فَأَنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم، فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم، فقد كانت نهاية أليمة.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- 1 المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر. (من آية ١٠)
- ٣- التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة. (من آية ١٠)

∲ %

**1.1** 6

E. W.S.

الْجُزْوُ الْخَايِسُ وَالِيشْرُونَ السَّرُونَ الْخَارِفِ الْحَارِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَارِفِ اللَّهُ وَال

الله ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾

واذكر - أيها الرسول - حين قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله.

الله اللَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ وَسَيَهُ دِينِ

إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم.

١ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً الْمِقَدُ فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴾

وصيّر إبراهيم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية في ذريته من بعده، فلا يزال فيهم من يوحّد الله لا يشرك به شيئًا؛ رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي.

﴿ بَلَ مَتَعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ﴾

لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين، بل متعتهم بالبقاء في الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن، ورسول مبين هو محمد ﷺ.

المُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ ـ كَيْفِرُونَ ﴾

ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مِرْية فيه قالوا: هذا سحر يسحرنا به محمد، وإنا به كافرون فلن ؤمن به.

الله وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْبَاتِينِ عَظِيمٍ

وقال المشركون المكذبون: هلا أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف، بدلًا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم.

أهم يقسمون رحمة ربك – أيها الرسول – فيعطونها من يشاؤون ويمنعونها من يشاؤون أم الله؟ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا، وجعلنا منهم الغني والفقير؛ ليصير بعضهم مُسَخَّرًا لبعض، ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يحمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفاني.

﴿ وَلَوْ لَا آَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَّدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَدِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفًا من الفضة، وجعلنا لهم درجًا عليه بصعده ن.

﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُونَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴾

وجعلنا لبيوِتهم أبوابًا، وجعلنا لهم أسرَّة عليها يتكئون استدراجًا لهم وفتنة.

﴿ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

ولجعلنا لهم ذهبًا، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم بقائه، وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك - أيها الرسول - للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ -- البراءة من الكفر والكافرين لازمة. (من آية ش)
- ٢- تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله. (من آية ١٠)
- ٣- حقارة الدنيا عند الله، فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء. (من آية ١٠٠٠)

W 4.7 W

سُورَةُ الزُّخْرُفِ لِـ الله وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِضْ لَهُ، شَيْطَننَا فَهُو لَهُ، قَدِينُ ﴾ ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية. الله وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ وإن هؤلاء القرناء الذين يُسَلَّطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله؛ فلا يمتثلون أوامره، ولا يحتنبون نواهيه، ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق، ومن ثُمَّ فهم لا يتوبون من ضلالهم. ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ حتى إذا جاءنا المُعْرِض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيًا: يا ليت بيني وبينك - أيها القرين - مسافة ما بين المشرق والمغرب، فَقُبِّحْت من قرين. الله وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم - وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي - اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئًا من عذابكم. كُوْ أَفَأَنَتَ نُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمَّى وَمَن كَانَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ إن هؤلاء صُمٌّ عن سماع الحق، عُمْيٌ عن إبصاره، أفأنت - أيها الرسول - تستطيع إسماع الصم، أو هداية العمي، أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم؟! ﴿ وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴾ فإن ذهبنا بك - بأن أمَتْناكَ قبل أن نعذبهم - فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآحرة. ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْنَدِرُونَ ﴾ أو نرينًك بعض ما نعدهم من العذاب، فإنا عليهم مقتدرون، لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. الله فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ فتمستك - أيها الرسول - بما أوحى إليك ربك، واعمل به، إنك على طريق حق لا لَبْس فيه. ١ ﴿ وَإِنَّهُ ، لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ وإن هذا القرآن لشرف لك، وشرف لقومك، وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به، واتباع هديه، والدعوة إليه. ١ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ واسأل - أيها الرسول - من بعثنا من قبلك من الرسل: أجعلنا من دون الرحمن معبودات تُعْبَد؟! الله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايٰنِنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ . فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم: إنى رسول رب المخلوقات كلها. ١٤٥ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِثَايَنِنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾ فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون؛ سخرية واستهزاءً. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - خطر الإعراض عن القرآن. (من آية ١٠) ٧- القرآن شرف لرسول الله عَلَيْكُ ولأمته. (من آية ١٠) ٣- اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك. (من آية ١١١١) السخرية من الحق صفة من صفات الكفار. (من آية ش)

﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَهُم بِأَلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على صحة ما جاء به موسى ، إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها، وأخذناهم بالعذاب في الدنيا؛ رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولكن دونما فائدة.

الله ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾

فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى على: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا، إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا.

@﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾

فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم، ولا يفون به.

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِى مِن تَعَجِّى ۖ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ﴾ ونادى فرعون في قومه قائلًا في تبجُّح بملكه: يا قوم، أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار من النيل تحري تحت قصوري؟ أفلا تبصرون ملكى وتعرفون عظمتى؟!

﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِ يَنَّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾

فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام.

اللهِ فَلَوْلَا أُلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِيْدِك ﴾

فهلَّا ألقى الله الذي أرسله أَسْوِرة من ذهب عليه؛ لتبيين أنه رسوله، أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضًا.

١ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

فأغرى فرعون قومه، فأطاعوه في ضلاله، إنهم كانوا قومًا حارجين عن طاعة الله.

اللهُ ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنكَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَكُمْمُ أَجْمَعِينَ ﴾

فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم، فأغرقناهم كلهم.

@﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٱلْآخِرِينَ ﴾

فصيّرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر، وصيّرناهم عبرة لمن يعتبر؛ لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم.

١ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

ولَما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ وَلَمَا وَلَهُ وَلَمَا عَلَمُ وَمَاتَعْبُدُونَ وَلَمَا اللهِ عَن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام إذا قومك -أيها الرسول- يضجون ويصحبون في الخصومة قائلين: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فأنزل الله ردًّا عليهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ نَكُث العهود من صفات الكفار. (من آية ١٠)
- ٢- الفاسق خفيف العقل يستخفّه من أراد استخفافه. (من آية (م))
  - ٣- غضب الله يوجب الحسران. (من آية (١١)
- ٤- أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم. (من آية ١٠٠٠)

7.1

﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بُلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

ُ وقالوا: أمعبوداتنا خير أم عيسى؟! ما ضرب لك ابن الزِّبَعْرَى وأمثاله هذا المثل حبًّا للتوصل إلى الحق، ولكن حبًّا للجدل، فهم قوم مجبولون على الخصومة.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَهِ يل ﴾

ما عيسى بن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، وصيّرناه مثلًا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين.

﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَجُعَلْنَامِنكُم مَّلَكَتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾

ولو نشاء إهلاككم - يا بني آدم - لأهلكناكم، وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض، يعبدون الله لا شركون به شيئًا.

﴿ وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، فلا تشكّوا أن الساعة واقعة، واتبعوني فيما حثتكم به هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

الله وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

ولا يصرفنّكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدوّ بيّن العداوة.

الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيةٍ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

ولما جاء عيسى هي قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول، قال لهم: قد جئتكم من عند الله بالحكمة، ولأوضح للكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾

إن الله هو ربي وربكم، لا رب لنا غيره، فأخلصوا له وحده العبادة، وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ يَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمٍ

فاحتلفت طوائف النصارى في شأن عيسى؛ فمنهم من يقول: هو إله، ومن يقول: هو ابن الله، ومنهم من يقول: هو وأمه إلهان، فويل للذين ظلموا أنفسهم - بما وصفوا به عيسى من الألوهية، أو البُنُوَّة، أو أنه ثالث ثلاثة - من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فحأة وهم لا يحسّون بإتيانها؟! فإن حاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

۱- نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. (من آية ش)

~~~~~

J. J.

الْأَخِلَاءُ يُوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو اللَّا ٱلْمُنَّقِينَ ﴾

المتخالّون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخُلّتهم دائمة لا تنقطع.

﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَنَزُنُوك ﴾

ويقول لهم الله: يا عبادي، لا حوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 
﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِنَا يَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾

الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم، وكانوا منقادين للقرآن؛ يأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهيه.

٥﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَسُّمُ وَأَزْوَجُكُو نَعْبُرُونَ ﴾

ادخلوا الحنة أنتم وأمثالكم في الإيمان، تسرّون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. الله يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْدُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

والمنظمة المنظم المنظمة والمنظمة والمنطقة والمن

﴿ وَيِلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورتكم الله إياها بأعمالكم فضلًا منه.

الله المُوفِيهَا فَكِكَهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع، منها تأكلون.

ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون فقال:

الله المُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾

إن المحرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدًا.

اللهُ اللهُ

لا يُحَفِّف عنهم العذاب، وهم فيه آيسون من رحمة الله.

الله وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾

وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر.

﴿ وَنَادَوْا يَهُ مِاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنكِنُونَ ﴾

ونادوا خازن النار مالكًا قائلين: يا مالك، لِيُمِتْنا ربك فنستريح من العذاب، فيحيبهم مالك بقوله: إنكم ماكثون في العذاب دائمًا لا تموتون، ولا ينقطع عنكم العذاب.

١ ﴿ لَقَدْجِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ

لقد حئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مِرْية فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- انقطاع خُلَّة الفساق يوم القيامة، ودوام خُلَّة المتقين. (من آية ١

٣- بشارة الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. (من آية ١٠)

٣- كراهة الحق خطر عظيم. (من آية ١١)

. S. S.

1.1

~ W

٩ أَمُ أَبْرَمُوۤ أَمْرَافَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

فإن مكروا بالنبي ﷺ وأعدوا له كيدًا فإنا مُحكِمون لهم تدبيرًا يفوق كيدهم.

١ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوْدَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكْنُبُونَ ﴾

أم يظنون أنا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم، أو سرّهم الذي يتناجون به خفية، بلى إنا نسمع ذلك كله، والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه.

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - للذين ينسبون البنات لله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا: ما كان لله ولد؛ تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له.

الله عَمَّا يَصِفُونَ وَأَلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

تنزّه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه.

كُ فَذَرُهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

فاتركهم - أيها الرسول - يخوضوا فيما هم عليه من الباطل، ويلعبوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم قيامة.

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْخَرِيمُ الْعَلِيمُ ﴾

وهو سبحانه المعبود في السماء بحق، وهو المعبود في الأرض بحق، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، العليم بأحوال عباده، لا يخفى عليه منها شيء.

ا الله الله الله عَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وتزايد خير الله وبركته سبحانه، الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، لا يعلمها غيره، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله، إلا من شهد أن لا إله إلا الله، وهو يعلم ما شهد به؛ مثل عيسى وعزير والملائكة.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾

ولئن سألتهم: من خلقهم؟ ليقولن: خلقنا الله، فكيف يُصْرَفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟!

﴿ وَقِيلِهِ، يَكُرَبِ إِنَّ هَنَوُلَاءٍ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه، وقوله فيها: يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به

فأعرضٌ عنهم، وقل لهم ما تدفع به شرهم - وكان هذا في مكة - فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين. (من آية ١٠)

٢- كلما ازداد علم العبد بربه، ازداد ثقة بربه وتسليمًا لشرعه. (من آية ١٠)

٣- اختصاص الله بعلم وقت الساعة. (من آية ١٠)

- Jeg

~~~ (

# ٤

مَكيّة

## ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة.

## ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ﴿حَمَ ﴾

(حمم ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

المُورَالكِتَبِ ٱلمُبِينِ

أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق.

ا إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِمُّبُنَّرُكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وهي ليلة كثيرة الخيرات، إنا كنا مخوِّفين بهذا القرآن.

٥ ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾

في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة.

المُوا مِنْ عِندِنَا أَإِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾

نفصل كل أمر محكم من عندنا، إنا كنا باعثين الرسل.

نبعث الرسل رحمة من ربك - أيها الرسول - لمن أرسلوا إليهم، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

اللَّهُ وَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾

رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسولي.

الله إِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

لا معبود بحق غيره، يحيي ويميت، لا محيي ولا مميت غيره، ربكم ورب آبائكم المتقدمين.

الله عُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ ﴾

ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل.

الله فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾

فانتظر - أيها الرسول - عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع.

﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيمُ

يعمّ قومك، ويقال لهم: هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره. (من آية ١٠)

٧- بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده. (من آية ١٠٥٥)

J. 100

**3** 7. A C

المُزْوَّ المُحْدَانِ المُورَةُ المُحْدَانِ المُورَةُ المُحْدَانِ المُورَةُ المُحْدَانِ المُحَدَانِ المُحَدَانِ

١ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾

كم حلَّف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون حارية!

@﴿ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾

وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن!

الله ﴿ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴾

وكم خلَّفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعّمين!

الله ﴿ كَنَالِكُ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾

هكذا حدث لهم ما وُصِفَ لكم، وأورتنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قومًا آخرين هم بنو إسرائيل.

الله وَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾

فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا، وما كانوا مُمْهَلين حتى يتوبوا.

﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَوْمِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾

ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المُذِل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم، ويستحيون نساءهم.

الله فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

أنقذناهم من عذاب فرعون، إنه كان مستكبرًا من المتجاوزين لأمر الله ودينه.

الله وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾

ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالَمِي زمانهم لكثرة أنبيائهم.

و وَ النَّيْنَاهُم مِنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ﴾

وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيّدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمنّ والسلوى وغيرهما.

﴿ إِنَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ ﴾

إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث:

انْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾

ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها، وما نحن بمبعوتين بعد هذه الموتة.

۞﴿ فَأَنُواْ بِعَابَآبِينَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

فأت - يا محمد - أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والحزاء.

اللهُمْ خَدَّرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

أهؤلاء المشركون المكذبون بك - أيها الرسول - خير في القوة والمنعة، أم قوم تُبَّع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود، أهلكناهم جميعًا، إنهم كانوا مجرمين.

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله. (من آية ١

**1** 

الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيكَ

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها.

الله عَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة، ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك.

الْ ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق حميعًا يجمعهم الله فيه.

الله ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلُ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾

يوم لا ينفع قريب قريبه، ولا صديق صديقه، ولا هم يمنعون من عذاب الله؛ لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع

ا سُورَةُ الدُّحَانِ ا

@﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ مُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

إلا من رحمه الله من الناس، فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح، إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بمن

ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء، فقال:

@﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾

إن شحرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الححيم.

طعام ذِي الإِنْم العظيم وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث.

١ كُالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴾

هذا الثمر مثل الزيت الأسود، يغلي في بطونهم من شدة حرارته.

كغلى الماء المتناهي في الحرارة.

الله خُذُوهُ فَأَعْنِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾

ويقال لزبانية النار: حذوه فحروه بعنف وغلظة إلى وسط الححيم.

﴿ ثُمُ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴾

ثم صبوا فوق رأس هذا المُعَذَّب الماء الحار فلا يفارقه العذاب.

الله ﴿ وَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾

ويقال له تهكُّمًا: ذق هذا العذاب الأليم؛ إنك أنت العزيز الذي لا يُضام جنابك الكريم في قومك.

٩ إِنَّ هَنْدَا مَا كُنتُم بِهِ - تَمْتَرُونَ ﴾

إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكّون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون. (من آية ١٠١١)

٧- الجمع بين العذاب الحسمي والنفسي للكافر. (من آية ١٠)

سُورَةُ الدُّخَانِ 🖃 إللجُزُهُ المَامِسُ وَالْمِشْرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم. @﴿فِجَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ في بساتين وعيون جارية. 🕲 ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ﴾ يلبسون في الحنة رقيق الديباج وغليظه، يقابل بعضهم بعضًا، ولا ينظر أحدهم قفا الآخر. @﴿كَذَاكِ وَزُوَجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ﴾ كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدّة بياض بياضها وشدّة سواد سوادها. يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها، ومن مضارّها. ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمُؤْمَّةُ ٱلْأُولَ ۗ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلجَحِيمِ ﴾ خالدين فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار. ٥ ﴿ فَضَلَّا مِن زَيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ تفضلًا وإحسانًا من ربك بهم، ذلك المذكور - من إدخالهم الجنة، ووقايتهم من النار - هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. و ١ ﴿ وَإِنَّمَا يَسَرِّنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فإنما يسترنا هذا القرآن وسهَّلناه بإنزاله بلسانك العربي - أيها الرسول - لعلُّهم يتعظون. فانتظر نصرك وهلاكهم، إنهم منتظرون هلاكك. ٩ مَكنّة ﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ: بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكري البعث المتكبرين وترهيبهم. ﴿ التَّفْسِارُ: **(~)**♥ (حمّ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئنِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة. (من آية ١٠)

٧- تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده. (من آية ١٠)

# الله إِذَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَأَينَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.

١ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

وفي خلقكم – أيها الناس – من نطفة، ثم من مُضْغة، ثم من عَلَقة، وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق.

٩ وَاخْيِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِمِن رِّذْقٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ ءَايَنتُ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

وفي تعاقب الليل والنهار، وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة، ومرة من أخرى لمنافعكم؛ دلائل لقوم يعقلون، فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث، وقدرته على كل شيء.

الله عَلَكَ ءَايَنَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِيأَي حَدِيثٍ بَعْدَاللَّهِ وَءَايَكِهِ ، يُوْمِنُونَ ﴾

هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك - أيها الرسول - بالحق، فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحجمه، فبأي حديث بعده يؤمنون، وبأي حجج بعده يصدقون؟!

الله وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ

عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام.

الله ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه، ثم يستمرّ على ما كان عليه من الكفر والمعاصي؛ متعاليًا في نفسه عن اتباع الحق، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه، فأخبره - أيها الرسول - بما يسوؤه في آخرته، وهو عذاب موجع ينتظره فيها.

الله ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه، أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذلّ .

﴿ وَمَن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعَاوَلَامَا أَغَنَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾

من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ماكسبوا من الأموال من الله شيئًا، ولا يدفع عنهم شيئًا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم.

الله مَنذَاهُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾

هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيئ موجع.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله: صفات أهل الضلال، وقد توعّد الله المتصف بها.
 إ (من آية ۞۞۞)

717

well

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

الله وحده هو الذي سخر لكم - أيها الناس - البحر لتجري السفن فيه بأمره، ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة، ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم.

٣٥﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾

وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها، حميع هذه النعم من فضله وإحسانه، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته، لقوم يتفكرون في آياته، فيعتبرون بها.

١ ﴿ وَلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - للذين آمنوا بالله، وصدقوا رسوله: تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه، فإن الله سيجزي كلًّا من المؤمنين الصابرين، والكفار المعتدين، بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ

من عمل عملًا صالحًا فنتيجة عمله الصالح له، والله غني عن عمله، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيئ عقابه عليه، والله لا تضرّه إساءته، ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلًّا بما يستحقّه.

الله وَلَقَدْ ءَانَيْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾

ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها، وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم هي، ورزقناهم من أنواع الطيبات، وفضلناهم على عالَمِي زمانهم.

﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَلِا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُوكَ ﴾

وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد ﷺ، وما جرّهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصًا على الرئاسة والجاه، إن ربك - أيها الرسول - يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبيّن من كان محقًّا، ومن كان مبطلًا.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَ ۗ وَلَائَتَبِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ثم جعلناك على طريقة وسُنَّة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، فاتبع هذه الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق؛ فأهواؤهم مضلة عن الحق.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها. (من آية ١٠)
- ٧- نعم الله على عباده كثيرة، ومنها تسخير ما في الكون لهم. (من آية ١٠)
- ٣- العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يُظهر الفساد في الأرض، ويَعْتَدِ على حدود الله؛ خلق فاضل أمر الله به المؤمنين
   إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة. (من آية ١٠)
  - 2- وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر. (من آية ١٠)

- ئى⊆ى%

×30.

**11** [ **2** 

rez ૄે الله الله الله الله من الله والله وا

إن الذين لا يعلمون الحق لن يَكُفُّوا عنك من عذاب الله شيئًا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين من جميع المِلَلِ ا والنِّحَل بعضهم ناصر بعض، ومؤيده على المؤمنين، والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل، وهداية إلى الحق، ورحمة لقوم يوقنون؛ لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم، فيدخلهم الحنة، ويزحزحهم عن النار.

﴿ وَمَمِلُوا مَا الَّذِينَ الْجَرَّحُوا السَّيِعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾

هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟! قَبُح حكمهم هذا.

٥ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة، ولم يخلقهما عبثًا، ولتحزى كل نفس بما كسبته من خير أو شرّ، والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم، ولا زيادة في سيئاتهم.

﴿ وَاَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

انظر - أيها الرسول - إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضلّه الله على علم منه؛ لأنه يستحقّ الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعًا ينتفع به، وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن الذي يوفّقه للحق بعد أن أضله الله؟! أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى، ونفع اتباع شرع الله؟!

٩ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِك مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾

وقال الكافرون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط، فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال، وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار، وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم، إن هم إلا يظنون، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا.

﴿ وَإِذَا نُنْكُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتُوا بِعَابَا بِإِنَّا إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴾

وإذا تُقْرأ على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ماكان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول رسي المنافئ والمنافئة وأصحابه: أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا.

الله عَلَى اللَّهُ يُحِيدِكُونَمُ مَي يُكُونُمُ يَجْمَعُكُم إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَارْيَبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم، ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب والحزاء، ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آتٍ، ولكن معظم الناس لا يعلمون؛ لذلك لا يستعدّون له بالعمل الصالح. ﴿ مِنفَوَابِدِاً لْذَيَاتِ:

- ١ كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات، فلا يستوون في الجزاء. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملحدون. (من آية ١٠)
    - ٣- اتباع الهوى يهلك صاحبه، ويحجب عنه أسباب التوفيق. (من آية ١٠)

300

**Z**30. ---

الله وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيغَسَرُ ٱلْمُبْطِلُون ﴾

ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، فلا يُعْبد بحقّ غيره فيهماً، ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله، ويسعون لإبطال الحق، وإحقاق الباطل.

﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

وترى - أيها الرسول - في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة، اليوم تحزون - أيها الناس - ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشرّ.

الله ﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

هذا كتابنا - الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم - يشهد عليكم بالحقّ فاقرؤوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا.

. ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمْ لُوا الصَّالِحَتِ فَيُدّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ : ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾

فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته؛ ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز.

١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالُمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُتَلَّى عَلَيْكُو فَأَسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنُمْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾

وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تَبْكِيتًا لهم: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها، وكنتم قومًا محرمين، تكسبون الكفر والآثام؟!

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدّري مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَعْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾

وإذا قيل لكم: إن وعد الله - الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم - حق لا مِرْية فيه، والساعة حق لا شك . فيها فاعملوا لها، قلتم: ما ندري ما هذه الساعة، إن نظن إلا ظنَّا ضعيفًا أنها آتية، وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي. ا ﴿ وَبَدَا لَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُوكَ ﴾

وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي، ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما بحَذَّرون منه.

﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ ﴾

وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح، ومستقرّكم الذي تأوون إليه هو النار، وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله.

١٤٥ وَذَلِكُمْ بِأَنَّكُو المَّغَذَةُمُ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُو الْخَيَوَةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ لَا يُغْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُوك ﴾

ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزؤًا تسخرون منها، وخدعتكم الحياة بلذّاتها وشهواتها، فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار، بل يبقون فيها خالدين أبدًا، ولا يردّون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملًا صالحًا، ولا يرضى عنهم ربهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ هول يوم القيامة. (من آية ﴿ )
- ٧- الظن لا يغني من الحق شيئًا، خاصةً في مجال الاعتقاد. (من آية ١٠)
  - ٣- الاستهزاء بآيات الله كفر. (من آية ١٠٠١)
  - خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها. (من آية ش)

J. J.

**9** 777 **9** 

الله وَاللَّهِ الْمُمَدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

فللَّه وحده الحمد، رب السماوات ورب الأرض، ورب جميع المخلوقات.

و وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّةُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه.

> لَيُوْرَقُ الْأَخْفَافِيُّ مَكتة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان حاجة البشريّة للرسالة وإنذار المعرضين عنها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## (مرم)

(حمّ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.

المُ وَمَنْ مِنُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

الله المُخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثًا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده، ولا يشركوا به شيئًا، وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده، والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله، لا يبالون به.

﴾ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ اَثَنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبِّلِ هَلْذَا أَوَ أَثَنَرَةٍ مِّنَ عِلْمِ إِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلًا؟ هل خلقوا نهرًا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن، أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة.

﴾ وَمَنْ أَضَلُ مِتَن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَ غَفِلُونَ ﴾

ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنمًا لا يستحيب لدعائه إلى يوم القيامة، وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عُبَّادها لها؛ فضلًا أن تنفعهم أو تضرهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- ثبوت صفة الكبرياء لله تعالى. (من آية ١٠)

٧- إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله عَلَيْكُمْ واستحقاقه العبادة. (من آية ١٠)

المُ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾

ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حُشِروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم، ويتبرؤون منهم، و وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم.

﴿ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَذَاسِخُرُمُّبِينٌ ﴾

وإذا تُقْرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم: هذا سحر واضح، وليس وحيًا من الله.

رَيْ وَاللَّهُ وَلَوْنَا فَتَرَنِّذُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَیْتُهُ، فَلَا تَمْلِکُونَ لِی مِنَ اللَّهِ شَیْتًا هُوَ أَعَلَرُ بِمَا نُفِیضُونَ فِیدٍ کَفَیْ بِهِۦ شَهِیذًا بَیْنِی وَبَیْنَکُرُ ۖ وَهُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴾

هل يقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا اختلق هذا القرآن، ونسبه إلى الله؟! قل لهم - أيها الرسول -: إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني، فكيف أعرّض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟! الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيّ، كفى به سبحانه شهيدًا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، الرحيم بهم.

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّسُلِ وَمَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرٌّ إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك: ماكنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي لكم، فقد سبقني رسل كثيرون، ولا أعلم ما يفعله الله بي، ولا ما يفعله بكم في الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحيه الله إليّ، فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله، بيّن النذارة.

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله؛ اعتمادًا على ما جاء في التوراة بشأنه، فآمن هو به، واستكبرتم عن الإيمان به - ألستم حينئذ ظالمين؟! إن الله لا يوفّق القوم الظالمين للحق.

وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا: لو كان ما جاء به محمد حقًّا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء. ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون: هذا الذي جاءنا به كذب قديم، ونحن لا نتبع الكذب.

الله وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾

ومن قبل هذا القرآن التوراةُ الكتاب الذي أنزله الله على موسى الله على موسى المقائفة تدى به في الحق، ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل، وهذا القرآن المنزل على محمد عَلَيْكُةُ كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي؛ لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- كل من عُبِد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين. (من آية (١٠))

٧ - عدم معرفة النبي عَلَيْتُ بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه منه. (من آية ١٠)

٣- وجود ما يثبت نبوّة نبينا ﷺ في الكتب السابقة. (من آية ﴿ )

= ^\@%\\^

We X .

# ١٤٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْ زَنُونَ ﴾

إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا غيره، ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ولا على ما خلفوه وراءهم.

# ﴿ وَاللَّهِ كَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها ي الدنيا.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ۚ حَمَلَتَهُ أَمُهُۥكُرُهُٵ وَوَضَعَتَهُ كُرُهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ، وَبَلِغَ أَرُوعَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَعَلَى وَلِدَى وَلِمَا أَغْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّيَ ۖ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّيَ ۖ إِنِي بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ إنّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

وأمرنا الإنسان أمرًا مؤكدًا أن يحسن إلى والديه، بأن يبرّهما في حياتهما، وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه: ثلاثون شهرًا، حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال: رب، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ وعلى والديّ، وألهمني أن أعمل عملًا صالحًا ترضاه، وتقبّله مني، وأصلح لي أولادي، إني تبت إليك من ذنوبي، وإني من المنقادين لطاعتك، المستسلمين لأوامرك.

وَ ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي آصَحنِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات، ونتجاوز عن سيئاتهم، فلا نؤاخذهم بها، وهم في جملة أهل الجنة، هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق، سيتحقق لا محالة.

ولما ذكر مثالًا للبارّ بأبويه ترغيبًا في البِرّ، ذكر مثالًا للعاق تنفيرًا من العقوق، فقال:

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَ اِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾

والذي قال لوالديه: تبًا لكما، أتعدانني أن أحرج من قبري حيًّا بعد موتي، وقد مضت القرون الكثيرة، ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيًّا؟! ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان، ويقولان لابنهما: هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمِن به، إن وعد الله بالبعث حق لا مِرْية فيه، فيقول هو محددًا إنكاره للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه، لا يثبت عن الله.

﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَأَلِانِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾

أولئك الذين وجب لهم العذاب في حملة أمم من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين؛ حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- بيان مكانة بِرِّ الوالدين في الإسلام، بخاصة في حق الأم، والتحذير من العقوق. (من آية ١٠)

# الله وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِمَّاعَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

ولكلا الفريقين - فريق الجنة، وفريق السعير - مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية، ومراتب أهل النار دركات سافلة، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم، ولا بزيادة سيئاتهم. هم النار دركات سافلة، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم، ولا بزيادة سيئاتهم. هم ويَعْرَفُونَ عَذَابَ اللهُونِ بِمَا نُشَعُرُ لَسُتَكَبُرُونَ فِي اللهِ عَنْ اللهُ وَيَعْمَ لِعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَيَا اللهُ عَنْ اللهُ وَيَعْمَ لَهُ اللهُ وَيَعْمَ لَهُ اللهُ وَيَعَمَ لَهُ اللهُ وَيَعْمَ لَهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْعَمُ لَهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيَعْمَ لَهُ اللهُ وَيَعْمَ لَهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْعَمُ لَهُ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْعَمُ لَهُ اللهُ وَيْعَالِمُ اللهُ وَيْعَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ وَيْعَالُمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال لهم توبيخًا لهم وتقريعًا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، واستمتعتم بما فيها من الملذات، أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق، وبسبب حروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي.

﴿ وَٱذْكُرَ آَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* أَلَا تَعْبُدُوۤ اللَّا ٱللَّهَ إِنِيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾

واذكر - أيها الرسول - هودًا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم، وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده، قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا الله وحده، فلا تعبدوا معه غيره، إني أخاف عليكم - يا قوم - عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

الله عَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ

قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟! لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقًا بيما تدّعيه.

الله عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَاكِنِّ آرَيكُمْ قَوْمًا بَحْهَلُون ﴾

قال: إنما علم وقت العذاب عند الله، وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قومًا تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه، وما فيه ضرّكم فتأتونه.

﴿ وَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُعَطِرُنا مَلَ هُو مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ يَدْ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب، فرأوه سحابًا معترضًا في جهة من السماء متجهًا لأوديتهم قالوا: هذا عارض مصيبنا بالمطر، قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ربح فيها عذاب مؤلم.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه، فأصبحوا هلكي، لا يُرَى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل، مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المُصِرِّين على كفرهم ومعاصيهم.

### ﴿ مِنفَوَابِدِاً لَأَيَاتِ:

- 1 بيان خطر التوسع في ملاذّ الدنيا؛ لأنها تشغل عن الآخرة. (من آية ١٠)
  - ٧- بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. (من آية ١٠)
  - ٣- لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه. (من آية ١)
- ٤ اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرًا، فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. (من آية ١٠)

**ૡ**ૢૢૢૼ૾ૺ

﴾ ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَنَهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنُرُهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْمَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِهُ وَنَ ﴾

ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه، وجعلنا لهم أسماعًا يسمعون بها، وأبصارًا يبصرون بها، وقلوبًا يعقلون بها، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء، فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم، إذ كانوا يكفرون بآيات الله، ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوّفهم منه نبيهم هود هي.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

ولقد أهلكنا ما حولكم - يا أهل مكة - من القرى، فقد أهلكنا عادًا وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدْين، ونوّعنا لهم الحجج والبراهين؛ رجاء أن يرجعوا عن كفرهم.

﴿ فَلُولَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةٌ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

فهلًا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟! لم تنصرهم قطعًا، بل غابت عنهم أحوج ماكانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منّوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله.

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِى وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ واذكر - أيها الرسول - حين أرسلنا إليك فريقًا من الحن يستمعون القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض: أنصتوا حتى نتمكن من سماعه، فلما أنهى الرسول عَيَظِيَّة قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.

﴿ ١ وَالْوَايَنَقُومَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾

قالوا لهم: يا قومنا، إنا سمعنا كتابًا أنزله الله من بعد موسى مصدقًا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق، ويهدي إلى طريق مستقيم، وهو طريق الإسلام.

﴿ يَفَوْمَنَاۤ أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ء يَغْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليمٍ ﴾

يا قومنا، أجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه، يغفر لكم الله ذنوبكم، ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق، ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه.

﴿ وَمَن لَا يُعِبُ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءٌ أُولَكِ فَي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾

ومن لا يجب محمدًا عَلَيْكِيَّة إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال عن الحق واضح.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- قوة قوم عاد فوق قوة قريش، ومع ذلك أهلكهم الله. (من آية ش)
  - ٧- العاقل من يتعظ بغير لجاهل من يتعظ بنفسه. (من آية ١٠)
- ٣- من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له. (من آية ١٠)
- \$ سرعة استجابة المهتدين من الحنّ إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس. (من آية ١٠٠٠)
  - o الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه. (من آية o

﴾ ۞﴿أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِىَ الْمَوْقَنَّ بَكَ إِنَّهُ، عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ دُرُّ ﴾

أَوَلَم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟! بلى، إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير، فلا يعجز عن إحياء الموتى.

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اللَّهَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَ ذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾

ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال توبيخًا لهم: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقًا؟! أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا إنه لحقّ، فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله.

فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على الله المناسلة المناسلة والمناسلة المناسلة الم

# ٩

مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدَ السُّورَةِ: تحريض المؤمنين على القتال، تقويةً لهم وتوهينًا للكافرين.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

النين كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَكَ أَعْمَلَهُمْ ﴾

الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله، أبطل الله أعمالهم.

﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواوَعِيلُوا الصَّلِحَنتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُقَ مِن زَبِيمٌ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾

والذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحات، وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد ﷺ - وهو الحق من ربهم - كفّر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الْبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴾

ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما، كما بيّن الله حكمه في الفريقين: فريق المؤمنين، وفريق الكافرين، يضرب الله للناس أمثالهم، فيلحق النظير بالنظير.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الصبر خلق الأنبياء على. (من آية ١٠٠٠)

**3777** 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

﴾ ﴿ ۞﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءٌ حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَادُهُ اللَّهِ فَكَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَذِين لِيَبْلُواْ بَعْضَ كُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾

فإذا لقيتم - أيها المؤمنون - المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم، واستمرّوا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل، فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة؛ بين المَنّ عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل، أو مفاداتهم بمال أو غيره، واصِلُوا قتالَهم وأَسْرَهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض، هو حكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الحهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم.

## الله سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ﴾

سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا، ويصلح شأنهم.

## المُ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾

ويدخلهم الجنة يوم القيامة، بيّنها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة.

٩ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَا مَكُونَ

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرع لهم، إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه، وبقتال الكفار، ينصركم بمنحكم و الغلبة عليهم، ويثبّت أقدامكم في الحرب عند لقائهم.

# الله وَالَّذِينَ كُفَرُوا فَتَعْسُا لَمُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾

والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم.

# الله وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾

ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم، فخسروا في الدنيا والآخرة.

# ١ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَلُهَا ﴾

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض، فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم، فقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم، فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ النكاية في العدق بالقتل وسيلة مُثْلَى لإخضاعه. (من آية 🐑)
- ٢ المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر، يؤخذ منها ما يحقق المصلحة.
   (من آية ٢)
  - ٣- عظم فضل الشهادة في سبيل الله. (من آية ١٠٠١)
  - ٤ نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه. (من آية ١٠٠٠)

- WEX

# ﴿ وَالَّهِ مِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ ﴾

ذلك الجزاء المذكور للفريقين؛ لأن الله ناصر الذين آمنوا به، وأن الكافرين لا ناصر لهم.

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنَّمَ ﴾ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنَّمَ ﴾

إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات، جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم، ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا همّ لهم إلا بطونهم وفروجهم، والنار يوم القيامة هي مستقرّهم الذي يأوون إليه.

# ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾

وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشدّ قوة وأكثر أموالًا وأولادًا من مكة التي أخرجك أهلها منها، أهلكناهم لما كذبوا رسلهم، فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم، فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه.

# المَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ اسُوءُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوا أَهُوا مَهُ ﴾

هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربه، فهو يعبده على بصيرة، كمن زَيَّن له الشيطان سوء عمله، واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم، والتكذيب بالرسل؟

﴿ مَثَلُ الْمَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنَهُرٌ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنَهُرٌّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهُرٌّ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُّ مِن عَسَلٍ مُصَغَى وَلَكُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَيِّهِمْ كَمَنْ هُو خَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآةً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآ هُمْر ﴾

صفة الجنة التي وعد الله المتقين له – بامتثال أوامره واجتناب نواهيه – أن يدخلهم فيها: فيها أنهار من ماء غير متغير ريحًا ولا طعمًا لطول مُكُث، وفيها أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه، وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل قد صُفِّي من الشوائب، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاؤون، ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم، فلا يؤاخذهم بها، هل يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدًا، وسُقوا ماءً شديد الحرارة، فقطع أمعاء بطونهم من شدّة حرّه؟!

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِمُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُولَئِيكَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أُولَئِيكَ اللَّهِ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُواْ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّعَالَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ومن المنافقين من يستمع إليك - أيها الرسول - سماعًا لا قبول معه، بل مع إعراض، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علمًا: ماذا قال في حديثه قريبًا؟ تجاهلًا منهم وإعراضًا، أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- اقتصار هم الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة. (من آية ١٠)
- ٢- المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين تبيّن الفرق الشاسع بينهما؛ ليختار العاقل أن يكون مؤمنًا، ويختار الأحمق أن يكون كافرًا (من آية ١)
  - ٣- بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله ﷺ. (من آية ١٠)

# ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَهُمْ مَقُونَهُمْ ﴾

والذين اهتدوا إلى طريق الحق، واتباع ما جاء به الرسول عَلَيْكُ ، زادهم ربهم هداية وتوفيقًا للخير، وألهمهم العمل بما يقيهم من النار.

# ٩ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَكُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴾

فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟! فقد جاءت علاماتها، ومنها بعثته عَلَيْكَاتُه، وانشقاق القمر، فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟

# ١٤٥ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَعَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُونَ ﴾

فأيقن - أيها الرسول - أنه لا معبود بحق غير الله، واطلب من الله المغفرة لذنوبك، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم تصرفكم في نهاركم، ومستقرّكم بليلكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَتْ سُورَةً ۚ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةً تَحَكَمَةً وَذُكِرَ فِبهَا الْفِسَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾

ويقول الذين آمنوا بالله – متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال –: هلًّا أنزل الله سورة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، رأيت – أيها الرسول – فيها ذِكْر القتال، فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، رأيت – أيها الرسول – الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الحوف والرعب، فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وَلِيَهُم وقَرُبَ منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه.

# ﴿ طَاعَةُ وَقُولُ مَعْ رُونُ ۚ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾

أن يطيعوا أمر الله، وأن يقولوا قولًا معروفًا لا نكر فيه خير لهم، فإذا فرض القتال وحدّ الحدّ، فلو صدقوا الله في إيمانهم به، وطاعتهم له لكان خيرًا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله.

# الله والمُعْسَيْنُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾

ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، وتقطعون أواصر الرحم؛ كماكانت حالكم في الجاهلية.

# ا و أَوْلَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴾

أولئك المتَّصِفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته، وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان، وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ العلم قبل القول والعمل. (من آية 🕲)
- ٢- التكليف بالجهاد في سبيل الله يميّز المنافقين من صفّ المؤمنين. (من آية ١٠)
- ٣- الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله. (من آية ١٠٠٠)

W 770 C

﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾

فهلًا تدبر هؤلاء المُعْرِضون القرآنَ وتأمَّلوا ما فيه ؟! فلو تدبروه لدلّهم على كل خير، وأبعدهم عن كل شرّ، أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها، فلا تصل إليها موعظة، ولا تنفعها ذكرى؟!

١٤٥٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ٱللَّهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُمْ ﴾

إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق، من بعد ما قامت عليهم الحجة، وتبيّن لهم صدق النبي عَيَّلِيَّة، الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهّله لهم، ومنّاهم بطول الأمل.

١٤٥ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرًّا للمشركين الذين كرهوا ما نزّل الله على رسوله من الوحي: سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال. والله يعلم ما يسرونه ويخفونه، لا يخفى عليه شيء، فيظهر ما شاء منه لرسوله ﷺ.

الله فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَكَرُهُمْ ﴾

فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم بمَقَامِع الحديد.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضَوْنَهُ. فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ

ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعواكل ما أغضب الله عليهم؛ من الكفر والنفاق ومحادّة الله ورسوله، وكرهوا ما يقربهم ولله والله واتباع رسوله، فأبطل أعمالهم.

الله الله عَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَرضُ أَن لَن يُغْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴾

هل يظنّ الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟! ليخرجنّها بالابتلاء بالمحن؟ ليتميز صادق الإيمان من الكاذب، ويتضح المؤمن، ويفتضح المنافق.

﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَبْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُونَ ﴾

ولو نشاء تعريفك - أيها الرسول - المنافقين لعرّفناكهم، فلعرفتهم بعلامتهم، وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم، والله يعلم أعمالكم، لا يخفي عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.

المُحَوْدَنَ مِنْ وَلَنَ مِنْ وَلَهُ مَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ

ولنختبرنّكم - أيها المؤمنون - بالجهاد وقتال الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله، والصابرين منكم على قتال أعدائه، ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1- أهمية تدبر كتاب الله، وخطر الإعراض عنه. (من آية ١٠)
- ٧- سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. (من آية ١٠)
  - ٣- الاختبار سُنَّة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين. (من آية ١٠٠٠)

Je 20

**3** 777 **3** 

W. X.

﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْدِظُ مَالَمُهُ ﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسوله، وصدوا عن دين الله بأنفسهم، وصدوا عنه غيرهم، وخالفوا رسوله وَعَادَوْه من بعد ما تبيّن أنه نبي - لن يضرّوا الله شيئًا، وإنما يضرون أنفسهم، وسيبطل الله أعمالهم.

١ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوٓ ا أَعْمَلَكُمْ

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرع، أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما، وتحتنبوا نهيهما، ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء وغير ذلك.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّ ﴾

إن الذين كفروا بالله، وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله، ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة - فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها، ويدخلهم النار خالدين فيها أبدًا.

﴿ فَلَا نَهِنُواْ وَنَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾

فلا تضعفوا - أيها المؤمنون - عن مواجهة عدوكم، وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه، وأنتم القاهرون الغالبون لهم، والله معكم بنصره وتأييده، ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا، بل يزيدكم منًا منه وتفضلًا.

١ ﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهَو أَوإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُو ٱجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴾

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته، وإن تؤمنوا بالله ورسوله، وتتقوا الله بامتثال أ أوامره، واجتناب نواهيه، يعطكم ثواب أعمالكم كاملًا غير منقوص، ولا يطلب منكم أموالكم كلها، وإنما يطلب منكم الله الواحب من الزكاة.

﴿ إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْ خَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُو ﴾

إن يطلب منكم حميع أموالكم ويلحّ في طلبها منكم، تبخلوا بها، ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله، فترك طلبها منكم رفقًا بكم.

﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَء تُدْعَونَ لِلُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنتُهُ الْغَنِيُ وَأَنتُهُ الْفَيْدُ وَأَنتُهُ الْغَنِيُ اللَّهُ وَأَنتُهُ الْغَنِيُ اللَّهُ الْغَنِيُ اللَّهُ الْغَنِيُ اللَّهُ الْغَنِيُ اللَّهُ الْغَنِي وَأَنتُهُ الْغَنِي اللَّهُ الْغَنِي اللَّهُ الْغَنِي اللَّهُ الْغَنِي اللَّهُ الْغَنِي اللَّهُ الْغَنِي اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ اللّ

ها أنتم هؤلاء تُدْعَون لتنفقوا جزءًا من أموالكم في سبيل الله، ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلًا منه، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله، فإنما يبخل في الواقع على نفسه؛ بحرمانها ثواب الإنفاق، والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم، وأنتم الفقراء إليه، وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم، ويأت بقوم غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم، بل يكونون مطيعين له.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- تأييد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد. (من آية ١٠)
- ٧- من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله. (من آية ش)

300

777 6

CEX.

## ٤

#### مَدَنتَة

### مِنمَقَاصِدِالشُورَةِ:

تبشير النبى والمؤمنين بالفتح والتمكين.

### التَّفْسِيرُ:

## ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّهِينًا ﴾

إنا فتحنا لك - أيها الرسول - فتحًا مبينًا بصلح الحديبية.

الله الله مَا نَقَدُمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُبِتَمْ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾

ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك، وما تأخر بعده، ويكمل نعمته عليك بنصر دينك، ويهديك طريقًا مستقيمًا، لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام المستقيم.

# الله وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصرًا عَزِيزًا ﴾

وينصرك الله على أعدائك نصرًا عزيرًا، لا يدفعه أحد.

﴿ هُوَ اللَّذِى ٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوٓ أَ إِيمَننَا مَعَ إِيمَنهِم ۗ وَلِلَّهِ جُمنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَى الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا على إيمانهم، ولله وحده جنود السماوات والأرض، يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عليمًا بمصالح عباده، حكيمًا فيما يجريه من نصر وتأييد.

۞﴿ لِلدَّخِلَ ٱلْمُتَّمِينِنَ وَٱلْمُتَّمِنَتِ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويمحو عنهم سيئاتهم، فلا يؤاخذهم بها، وكان ذلك المذكور – من نيل المطلوب وهو الجنة، وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات – عند الله فوزًا عظيمًا لا يدانيه فوز.

﴿ وَيُعَذِبُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَونَالِمُ وَالْمُنْرَاقِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِينَ وَالْمُسْرِقِينَ والْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِ

ويعذب المنافقين والمنافقات، ويعذب المشركين بالله والمشركات، الظانين بالله أنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمته، فعادت دائرة العذاب عليهم، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيئ، وطردهم من رحمته، وأعدّ لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدًا، وساءت جهنمُ مصيرًا يرجعون إليه.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. (من آية ١٠)
- ٧- السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنينة والثبات. (من آية (١)
- ٣- خطر ظن السوء بالله، فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه. (من آية ﴿ )

\*\* TYA \*\*

الم وَيلَهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزًا لا يغالبه أحد، حكيمًا في خلقه وتقديره وتدبيره.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾

إنا بعثناك - أيها الرسول - شاهدًا تشهد على أمتك يوم القيامة، ومبشرًا المؤمنين بما أعدّ لهم في الدنيا من النصر والتمكين، وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوّفًا الكافرين بما أعدّ لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعدّ في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم.

الله وَرُسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشُكَبِحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾

رجاء أن تؤمنوا بالله، وتؤمنوا برسوله، وتعظِّموا رسوله وتُجِلُّوه، وتسبِّحوا الله أول النهار وآخره.

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

إن الذين يبايعونك - أيها الرسول - بيعة الرضوان على قتال المشركين من أهل مكة، إنما يبايعون الله؛ لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين، وهو الذي يجازيهم، يد الله فوق أيديهم عند البيعة، وهو مطَّلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء، فمن نقض بيعته، ولم يَفِ بما عاهد عليه الله من نصرة دينه، فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده، عائد عليه، فالله لا يضرّه ذلك، ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه، فسيعطيه جزاءً عظيمًا وهو الجنة.

﴾ ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ بَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

سيقول لك - أيها الرسول - الذين حلّفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك، فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي عَلَيْ لهم؛ لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم، قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم حيرًا، أو أراد بكم شرًا، بل كان الله بما تعملون خبيرًا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

﴿ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُدْ ظَرَ السَّوْءِ وَكُنتُدْ فَوْمًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا ال

ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبّبَ تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون حميعًا، ولا يرجعون إلى أهليهم في المدينة، وحسَّن ذلك الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظنَّا سيئًا بربكم أنه لن ينصر نبيّه، وكنتم قومًا هلكي بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله.

ك وَمَن لَّد يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . فَإِنَّا آعْتَ ذَنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴾

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارًا مستعرة يعذبون فيها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – وجوب تعظيم وتوقير رسول الله ﷺ. (من آية ١٠٠٠)

٧- مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة، وأهلها من حير الناس على وجه الأرض. (من آية ١٠)

٣- سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر. (من آية ١٠)

79774

me X

ولله وحده ملك السماوات والأرض، يغفر ذنوب من يشاء من عباده، فيدخله الحنة بفضله، ويعذب من يشاء من عباده بعدله، وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده، رحيمًا بهم.

﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمُ مُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

سيقول الذين خلفهم الله: إذا انطلقتم - أيها المؤمنون - إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها - اتركونا نخرج معكم لنصيب منها؛ يريد هؤلاء المُخَلَّفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر، قل لهم - أيها الرسول -: لن تتبعونا إلى تلك الغنائم، فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية، فسيقولون: مَنْعُكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله، بل بسبب حسدكم لنا. وليس الأمر كما زعم هؤلاء المُخلَّفون، بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا؛ لذلك وقعوا في معصيته.

﴿ وَلَا لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَـنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن فَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

قل - أيها الرسول - للذين تخلّفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرًا إياهم: ستُدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال، تقاتلونهم في سبيل الله، أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطكم أجرًا حسنًا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته - كتولِّيكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة - يعذبكم عذابًا موجعًا.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ، يُذَخِلْهُ جَنَّتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلُّ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ، يُذَخِلْهُ جَنَّتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلُّ وَمَن يَتَوْلِ لَعَذَبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

ليس على المعذور بعمًى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابًا موجعًا.

﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا فَرِيبًا ﴾ قرِيبًا ﴾

لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل الطمأنينة على قلوبهم، وجزاهم على ذلك فتحًا قريبًا هو فتح خيبر؛ تعويضًا لهم عما فاتهم من دخول مكة.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ -- ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع، كثيرون عند الطمع. (من آية ١
  - ٢- تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر. (من آية ١٠)
- " ٣- إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد -مثل الفتوح الإسلامية- دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند غ هي الله. (من آية ﷺ)

الم ومَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل حيبر، وكان الله عزيزًا لا يغالبه أحد، حكيمًا في خلقه وتقديره وتدبيره. ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾

وعدكم الله - أيها المؤمنون - مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل، فعجل لكم مغانم خيبر، ومَنَع أيدي اليهود لمَّا هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم، ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم، ويهديكم الله طريقًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه.

الله وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَذَا كَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرًا ﴾

ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها، وهي في علمه وتدبيره، وكان الله على كل شيء قديرًا، لا يعجزه شيء.

الله وَلَوْقَنتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَذَبَّ رَثُّمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

ولو قاتلكم - أيها المؤمنون - الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون وليًّا يتولى أمرهم، ولا يجدون نصيرًا ينصرهم على قتالكم.

اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين، تابتة في كل زمان ومكان، فهي سُنَّة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين، ولن تحد - أيها الرسول - لسُنَّة الله تبديلًا.

الله الله الله عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو ثمانين رجلًا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكفّ أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سَرَاحَهم بعد أن أَقْدَرَكم على أَسْرِهم، وكان الله بما تعملون بصيرًا، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَعِلَهُ: ۚ وَلَوَلَا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَتُ لَمَّ مَعْمَرُهُمْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَمِ لَا يَكُولُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءٌ لَوْ تَزَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ﴾ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ﴾

هم الذين كفروا بالله ورسوله، ومنعوكم عن المسجد الحرام، ومنعوا الهدي فبقي محبوسًا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه، ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار، فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم؛ لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة، لو تميّز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابًا موجعًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل، ومنه ما هو مدَّخر لهم في الآخرة. (من آية ١٠)

٧- غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله سُنَّة إلهية. (من آية ١٠)

٣- تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. (من آية ١٠)

\$ - الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. (من آية ١٥)

W 171 0

18 July 18

. ૧૧૧૧ ૧૧૧૧ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَذْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم المحلِّقون رؤوسهم، ومنهم المقصِّرون إيذانًا بنهاية التُسُك. فعَلم الله من مصلحتكم – أيها المؤمنون – ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السَّنَةَ فتحًا قريبًا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية، وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية.

﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدَدًا ﴾

الله هو الذي أرسل رسوله محمدًا عَلَيْكُ بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام؛ ليعليه على الأديان (المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك، وكفي بالله شاهدًا.

﴿ وَهُو مُعَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَا أَهُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَا وَ بَيْنَهُمْ مَ تَرَبُهُمْ وَكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ السَّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَغَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ الرَّزَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَارُ وَعَدَائلَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾

محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه، أشدّاء على الكفار المحاربين، رحماء بينهم متعاطفون متوادُّون، تراهم – أيها الناظر – ركّعًا سُجّدًا لله سبحانه، يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم، وأن يرضى عنهم، علامتهم في وجوههم من آثار السحود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم، ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى على وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى على فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره، فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه، يعجب الزُّراع قوته وكماله؛ ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال، وعد الله الذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم، فلا يؤاخذون بها، وثوابًا عظيمًا من عنده وهو الجنة.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١- التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الحاهلية. (من آية (ش))
  - ٢- ظهور دين الإسلام سُنَّة ووعد إلهي تحقق. (من آية ١٠)
  - ٣- تشرع الرحمة مع المؤمن، والشدة مع الكافر المحارب. (من آية ١٠)
    - التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه عَلَيْكِي. (من آية ش)
- من يحد في قلبه كرهًا للصحابة الكرام يُخْشى عليه من الكفر. (من آية ﴿ )

യ് , പ ം 'മ്മ

# ٩

#### مَدَنيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدَ السُّورَةِ:

معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، واتبعوا ما شرع، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيكم عليها.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ صَكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، واتبعوا ما شرع، تأدبوا مع رسوله، ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي و على عند مخاطبته، ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضًا، بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين؛ خوف أن يَبطُل توابُ أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها.

الله الله الله الله الله الله عند رَسُولِ الله أَوْلَتِكَ الَّذِينَ آمْتَكَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾

إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ، أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه، وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة، وهو أن يدخلهم الله الجنة.

الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

إن الذين ينادونك - أيها الرسول - من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ولو أن هؤلاء الذين ينادونك - أيها الرسول - من وراء حجرات نسائك، صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم، فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم؛ لكان ذلك خيرًا لهم من ندائك من ورائها؛ لما فيه من التوقير والتعظيم، والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم، وغفور لهم لجهلهم، رحيم بهم.

١ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرع، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم، فتثبتوا من صحة خبره، ولا تبادروا إلى تصديقه؛ خوف أن تصيبوا - إذا صدّقتم خبره دون تثبت - قومًا بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم، فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- وجوب التأدب مع رسول الله ﷺ، ومع سُنَّته، ومع ورثته (العلماء). (من آية ١٠)
- ٧ وجوب التثبت من صحة الأخبار، خاصة التي ينقلها من يُتَّهم بالفسق. (من آية ﴿ )

- ~~~~

me Z

ن. - الجَوَّالنَائِرُوَالِمِنُونَ السَّوْرِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْمُ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلأَمَّرِ لَعَنِثُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيِّنَهُ، فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ ﴾ ۚ إِلَيْتُكُمُ ٱلكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أَوْلَيْهَكَ هُمُ الرَّسِٰدُونَ ﴾

واعلموا - أيها المؤمنون - أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي، فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم، وهو أعلم بما فيه مصلحتكم، لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم، ولكنّ الله من فضله حبب إليكم الإيمان، وحسّنه في قلوبكم فآمنتم، وكرّه إليكم الكفر، والخروج عن طاعته، وكره إليكم معصيته، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد والصواب.

الله وَفَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيتُ مَكِيمٌ ﴾

وما حصل لكم - من تحسين الحير في قلوبكم، وتكريه الشرّ - إنما هو فضل من الله، تفضل به عليكم، ونعمة أنعمها عليكم، والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه، وحكيم إذ يضع كل شيء في محلَّه المناسب له.

۞﴿ وَإِن طَآبِهَٰنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَكُواْ فِأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

وإنْ فِرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما، فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله، فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف، واعدلوا في حكمكم بينهما، إن الله يحبّ العادلين في حكمهم.

١ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

إنما المؤمنون إخوة في الإسلام، والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا - أيها المؤمنون - بين أخويكم المتنازعين، واتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه؛ رجاء أن ترحموا.

﴾ ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۖ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ ۖ وَلَا نِلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقَ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرع، لا يستهزئ قوم منكم بقوم، عسى أن يكون المستهزّأ بهم خيرًا عند الله، والعبرة بما عند الله، ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزّأ بهن خيرًا عند الله، ولا تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم، ولا يُعَيِّرُ بعضكم بعضًا بلقب يكرهه، كماكان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله ﷺ، ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق، بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي.

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَحِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب وقرائن، إن بعض الظن إتم، كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح، ولا تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم، ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره، فإنّ ذِكْره بما يكره مثل أكل لحمه ميتًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتًا؟! فاكرهوا اغتيابه فهو مثله، واتقوا الله بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، إن الله تواب على من تاب من عباده، رحيم بهم.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين، ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح. (من آية ١٠) ٣- من حقوق الأخوة الإيمانية: الصلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز ﴿ بِالأَلْقَابِ. (من آية ١٠٠١)

٣- سوء الظن بأهل الخير معصية، ويجوز الحذر من أهل الشر بسوء الظن بهم. (من آية ١٠٠٠)

﴾ \* ﴿ لِكَائَبُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ ۚ إِنَّ ٱلصَّرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْقَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ ۗ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلِيمُ اللّ

يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدم، وأنثى واحدة وهي أمكم حواء، فنسبكم واحد، فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب، وصيرناكم بعد ذلك شعوبًا كثيرة وقبائل منتشرة؛ ليعرف بعضكم بعضًا، لا ليفخر عليه؛ لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوى، لذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بأحوالكم، خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي عَلَيْقِ: آمنًا بالله وبرسوله. قل لهم - أيها الرسول -: لم تؤمنوا، ولكن قولوا: استسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ويُتوقع له أن يدخلها، وإن تطيعوا - أيها الأعراب الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح، واجتناب المحرمات، لا ينقصكم الله شيئًا من ثواب أعمالكم، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ الصَّادِقُونَ ﴾

إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله، ثم لم يخالط إيمانَهم شكِّ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لم يبخلوا بشيء منها، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم.

الله عَلْ أَتُعَلِمُونَ الله بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء الأعراب: أتعلّمون الله، وتُشعرونه بدينكم؟! والله يعلم ما في السماوات، ويعلم ما في الأرض، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم.

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا فَلُ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

يمنّ عليك - أيها الرسول - هؤلاء الأعراب بإسلامهم، قل لهم: لا تمنوا عليّ بدخولكم في دين الله، فنفع ذلك - إن حصل - عائد عليكم، بل الله هو الذي يمنّ عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم دخلتم فيه.

﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

إن الله يعلم غيب السماوات، ويعلم غيب الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيحازيكم على حسنها وسيئها.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب. (من آية ١٠)
- ٢ الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد، بل هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حقًّا لأحد. (من آية ١٠٠٠)

7770

NG.

17.3V

٩

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

وعظ القلوب بالموت والبعث.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُوفِقُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾

(قَ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الحير والبركة؛ لتبعثن يوم القيامة للحساب والحزاء.

اللهُ ﴿ بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾

لم يكن سببَ رفضهم توقُّعُهم أن تَكُذِبَ فهم يعرفون صدقك، بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم، وليس من جنسهم، وليس من جنس الملائكة، وقالوا مِن تعجُّبهم: مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب!

۞﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ۚ ذَالِكَ رَجْعُ الْعِيدُ ﴾

أنبعث إذا متنا وصرنا ترابًا؟! ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أحسامنا بعدما بليت شيء مستبعد، لا يمكن أن يقع. الله و وَهُو عَلَمُ الله وَعَندُنَا كِنَابٌ حَفِيظُ ﴾

قد علمنا ما تأكل الأرض من أحسامهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخف علينا منه شيء، وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم.

٥ ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴾

بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما حاءهم به الرسول، فهم في أمر مضطرب، لا يثبتون على شيء بشأنه. ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال:

﴾ ﴿ أَفَامَرَ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾

أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم؛ كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نحوم، وليس لها شقوق تعيبها؟! فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء.

الله وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْج بَهِيج

والأرض بسطناها صالحة للسكني عليها، وألقينا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر.

المُ ﴿ بَعْمِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾

خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرًا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - المشركون يستعظمون النبوة على البشر، ويمنحون صفة الألوهية للحجر! (من آية ١٠)

٢- خلق السماوات، وخلق الأرض، وإنزال المطر، وإنبات الأرض القاحلة، والخلق الأول: كلها أدلة على البعث.

ا (من آية ١٥٥٥٥٥٥٥)

777

ne 🔏 ે

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّهَرَّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ ، جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾

ونزلنا من السماء ماءً كثير النفع والخير، فأنبتنا بذلك الماء بساتين، وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. 
﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾

وأنبتنا به النخل طِوالًا عاليات، لها طلع متراكب بعضه فوق بعض.

الله ﴿ رَزْقًا لِلْعِبَ ادُّ وَأَحْيَنَنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّنِيًّا كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾

أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقًا للعباد يأكلون منه، وأحيينا به بلدة لا نبات فيها، كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى، فيخرجون أحياء.

الله والله عَلَمُ مَن اللهُ مُ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْعَبُ الرِّسَ وَثَمُودُ ﴾

كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك - أيها الرسول - أقوام بأنبيائهم، فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر، وكذبت ثمود. الله وعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ ﴾

وكذبت عاد وفرعون، وقوم لوط.

الله وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَتَ وَعِيدِ ﴾

وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تُبَّعٍ ملك اليمن، كل هؤلاء الأقوام كذَّبوا رسل الله الذين أرسلهم، فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب.

اللهُ ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟! بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول.

اللهُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُهُۥ وَخَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾

ولقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار، ونحن أقرب إليه من العِرق الموجود في العنق المتصل بالقلب.

الْ إِذْ يَنْلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ

إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله، أحدهما قعيد عن يمينه، والثاني قعيد عن شماله.

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴾

ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر.

المُ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾

وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه، ذلك ما كنت - أيها الإنسان الغافل - تتأخر عنه، وتفر.

اللهُ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾

ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ذلك يوم القيامة، يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب.

الله ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِنُّ وَشَهِيدٌ ﴾

وجاءت كل نفس معها مَلَك يسوقها، ومَلَك يشهد عليها بأعمالها.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة، وعقاب المكذبين سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠)

٧- علم الله بما يخطر في النفوس من خير وشر. (من آية ١٠٠٠)

777

W. 7.

الله الله الله الله عَمْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ ويقال لهذا الإنسان المَسُوق: لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك، فكشفنا عنك غفلتك بما تعاينه من العذاب والكرب، فبصرك اليوم حادٌّ تدرك به ما كنت في غفلة عنه. الله وَقَالَ قَرِينُهُ وهَذَا مَا لَدَيَّ عَيَدُهُ وقال قرينه الموكل به من الملائكة: هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة. الْهِ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ ويقول الله للملكين السائق والشاهد: ألقيا في جهنم كل كفور للحق، معاند له. ٩ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُرْبِ ﴾ كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق، متجاوز لحدود الله، شاكٌ فيما يخبر به من وعد أو وعيد. الله الله عَمَا الله إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴾ الذي جعل مع الله معبودًا آخر يشركه معه في العبادة، فألقياه في العذاب الشديد. الله عَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلِيكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ قال قرينه من الشياطين متبرئًا منه: ربنا ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. ﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ قال الله: لا تختصموا لديّ، فلا فائدة من ذلك، فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني. ﴿ ١ ﴿ مَا يُبِدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ما يغير القول لدي، ولا يخلف وعدي، ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم، ولا بزيادة سيئاتهم، بل أحزيهم بما عملوا. الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَلَى مِن مَزِيدٍ ﴾ يوم نقول لجهنم: هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة؟ فتحيب ربها: هل من مزيد؟ طلبًا للزيادة؛ غضبًا لربها. ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين فقال: الله وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ وقُرِّبت الحنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. الله هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل رجَّاع إلى ربه بالتوبة، حافظ لما ألزمه ربه به. الله مَنْ خَشِى ٱلرَّحْمَنَ مِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مَنْبِيبٍ ﴾ من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله، ولقى الله بقلب سليم مقبل على الله، كثير الرجوع إليه. ادْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ ويقال لهم: ادخلوا الجنة دخولًا مصحوبًا بالسلامة مما تكرهون، ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ -- خطورة الغفلة عن الدار الآخرة. (من آية ١٠) ٧- ثبوت صفة العدل لله تعالى. (من آية ١٠)

ا شُورَةُ أَفَّ 🛁

@﴿ لَهُمُ مَّا يَثَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

لهم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي لا ينفد، ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر ' على قلب بشر، ومنه رؤية الله سبحانه.

الله وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴾

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة، كانوا أشد منهم قوة، ففتشوا في البلاد لعلهم يحدون مهربًا من العذاب فلم يحدوه.

اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾

إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرًا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به، أو أنصت بسمعه حاضر القلب، غير غافل.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾

ولقد خلقنا السماوات، وخلقنا الأرض، وما بين السماوات والأرض؛ في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة، وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود.

الله الله عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾

فاصبر - أيها الرسول - على ما يقوله اليهود وغيرهم، وصل لربك حامدًا إياه صلاة الفحر قبل طلوع الشمس، وصل العصر قبل غروبها.

الله وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِحْهُ وَأَذَبَّرَ ٱلسُّجُودِ ﴾

ومن الليل فصل له، وسبِّحه بعد الصلوات.

﴿ وَاَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾

واستمع - أيها الرسول - يوم ينادي المَلَك الموكل بالنفخ في الصُّور النفخة الثانية، من مكان قريب.

الله يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾

يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مِرْية فيه، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء.

﴿ إِنَّا نَحَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾

إنا نحن نحيي ونميت، لا محيي غيرنا ولا مميت، وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء.

@﴿ يَوْمَ نَشَفَّونُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾

يوم تتشقق عنهم الأرض فيخرجون مسرعين، ذلك حشر علينا سهل.

اللهُ اللهُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾

نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذّبون، وما أنت - أيها الرسول - بمُسَلَّط عليهم فتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه، فذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة؛ لأن الخائف هو الذي يتعظ، ويتذكر إذا ذُكّر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الاعتبار بوقائع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية. (من آية ش)

٧- خلق الله الكون في ستة أيام لِحِكم يعلمها الله، لعل منها بيان سُنَّة التدرج. (من آية ١٠)

٣- سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات والأرض، وهذا كفر بالله. (من آية ﴿ ﴿ ﴾

# ٩

### مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده؛ ليخلصوا له العبادة.

## ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ٥ ﴿ وَٱلذَّارِبَاتِ ذَرُوا ﴾

يقسم الله بالرياح التي تذرو التراب.

الله ﴿ فَأَلْحَكِلَتِ وِقْرًا ﴾

وبالسُّحب التي تحمل الماء الغزير.

الله فَالْجَرِينَةِ يُسْرًا ﴾

وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر.

المُفَيِّدَينَ أَمْرًا ﴾

وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد.

٥ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾

إن ما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لَحَقّ لا مِرْية فيه.

# ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعٌ ﴾

وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة.

المُ ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾

ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق.

﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تُخْلِفٍ ﴾

إنكم - يا أهل مكة - لفي قول متناقض متضارب، تارة تقولون: القرآن سحر، وتارة شعر، وتقولون: محمد ساحر تارة، وتارة شاعر.

٥ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾

يُصْرِف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي بِيَكَلِيكُم من صُرِف عنه في علم الله؛ لعلمه أنه لا يؤمن، فلا يوفق للهداية.

الله ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴾

لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا.

الله (الله عَمْ فِي غَمْرُ وَسَاهُونَ ﴾

الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة، لا يبالون بها.

يسألون: متى يوم الحزاء؟ وهم لا يعملون له.

- Sex.

۵<sub>۲</sub>۲٤. 😅

اللَّهُ اللَّ

الله ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾

فيجيبهم الله عن سؤالهم: يوم هم على النار يعذبون.

﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

يقال لهم: ذوقوا عذابكم، هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به؛ استهزاء.

الله ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾

إن المتقين لربهم بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية.

الله عَلَيْ مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمْ أَيَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾

آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم، إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا.

الله عَنْ اللَّهِ مِنَ الَّيْلِ مَن الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾

كانوا يصلّون من الليل، لا ينامون إلا زمنًا قليلًا.

﴿ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم.

١

وفي أموالهم حق - يتطوّعون به - للسائل من الناس، وللذي لا يسألهم، ممن حرم الرزق لأي سبب كان.

اللُّهُ وَفِي ٱلأَرْضِ ءَايَتُ ٱلْمُوقِيٰينَ ﴾

وفي الأرض وما وضع الله فيها من حبال وبحار وأنهار وأشحار ونبات وحيوان، دلالات على قدرة الله للموقنين الم أن الله هو الخالق المصور.

الله وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾

وفي أنفسكم - أيها الناس - دلالات على قدرة الله، أفلا تبصرون لتعتبروا؟!

المُمْ وَفِي ٱلسَّمَاآِهِ رِزْفَكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من حير أو شر.

الله فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ مَنطِقُونَ ﴾

فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه، كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون.

الله عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾

هل أتاك - أيها الرسول - حديث ضيوف إبراهيم هي من الملائكة الذين أكرمهم؟

﴿ وَمَا مُنكُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۖ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴾

حين دخلوا عليه فقالوا له: سلامًا، قال إبراهيم ردًّا عليهم: سلام، وقال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة. (من آية ١٠٠١)

٧- فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات. (من آية ١٠)

٣- من آداب الضيافة: رد التحية بأحسن منها، وتحضير المائدة خفية، والاستعداد للضيوف قبل نزولهم، وعدم استثناء في الشيء من المائدة، والإشراف على تحضيرها، والإسراع بها، وتقريبها للضيوف، وخطابهم برفق. (من آية ١٩٠٠) المنافق الشيء من المائدة، والإشراف على تحضيرها، والإسراع بها، وتقريبها للضيوف، وخطابهم برفق. (من آية ١٩٠٠)

الله فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ

فمال إلى أهله خفية، فجاء من عندهم بعجل كامل سمين؛ ظنًّا منه أنهم بشر.

( فَقَرَّبَهُ, إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾

فقرّب العجل إليهم، وخاطبهم برفق: ألا تأكلون ما قُدِّم لكم من طعام؟

الله عَلَيْم عَلَيْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بِعُكْمٍ عَلِيمٍ

فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الحوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه: لا تخفُ، إنا رسل من عند الله، وأخبروه بما يسرّه من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمُبَشّر به هو إسحاق على الله على الل

المُ وَأَقْبَلَتِ آمَرَأَتُهُ، فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾

فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح، فلطمت وجهها، وقالت متعجبة: أتلد عجوز، وهي في الأصل عيم!

الله عَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

قال لها الملائكة: ما أخبرناكِ به قاله ربكِ، وما قاله لا رادّ له؛ إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما يصلح لهم.

الله عَالَ فَاخَطَبُكُونَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قَالَ فَاخَطَبُكُونَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

قال إبراهيم ه اللملائكة: ما شأنكم؟ وما الذي تقصدونه؟

﴿ ١ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴾

قال الملائكة حوابًا له: إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب.

النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ

لنبعث عليهم حجارة من طين متصلّب.

المُسْرِفِينَ ﴾

معلَّمة عند ربك - يا إبراهيم - تُبْعَث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي.

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب.

المُسْلِمِينَ ﴾ وَهُمَا وَهُمَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين، هم أهل بيت لوط عير.

الله وَزَّرُكُا فِيهَا مَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم، فلا يعمل بعملهم لينجو منه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإيمان أعلى درجة من الإسلام. (من آية ١٠٠٠)

20 4 4 V C

٥ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطُننِ مَّينِ ﴾

وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة، آية لمن يخاف العذاب الموجع.

الله فَتَوَلَّى بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَنجِرُ أَوْ بَعَنُونٌ ﴾

فأعرض فرعون معتدًّا بقوته وجنده عن الحق، وقال عن موسى على الله على الناس، أو مجنون يقول ما الله يعقله.

١ ﴿ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَتِمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾

فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر، فغرقوا وهلكوا، وفرعون آتٍ بما يلام عليه من التكذيب وادعاء أنه اله.

٥ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾

وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرًا ولا تلقح شجرًا، ولا كة فيها.

الله مَا لَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

ما تترك من نفس أو مال أو غيرهما أتت عليه إلا دمرته، وتركته كالبالي المتفتت.

المُ ﴿ وَفِي نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴾

وفي ثمود قوم صالح على آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم: استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم.

الله فَعَتَوْا عَنْ آمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾

فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارًا على الإيمان والطاعة، فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله، إذ كانوا الم وُعِدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام.

١٥ فَمَا أَسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنكَصِيِينَ ﴾

فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب، ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها.

الله ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله، فاستحقوا عقابه.

﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾

والسماء بنيناها، وأتقنّا بناءها بقوة، وإنا لموسعون لأطرافها.

المُهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَنْهِدُونَ ﴾

والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم، فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم.

الله ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو نَذَكَّرُونَ ﴾

ومن كل شيء خلقنا صنفين؛ كالذكر والأنثى، والسماء والأرض، والبر والبحر؛ لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين، وتتذكرون قدرته.

٥ ﴿ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

ففروا من عقاب الله إلى ثوابه، بطاعته وعدم معصيته، إني لكم - أيها الناس - نذير من عقابه بيّن النذارة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح، وليس الفرار منه. (من آية ١

717

1. No.

W. W

الجُزَّهُ السَّابِعُ وَالْمِشْرُونَ \_\_

# ﴿ وَلَا تَعْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

ولا تجعلوا مع الله معبودًا آخر تعبدونه من دونه، إني لكم نذير منه بيّن النذارة.

﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْبَعَنُونً ﴾

مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه: هو ساحر، أو مجنون.

شُورَةُ الذَّادِيَاتِ

# الله أَمَّوا صَوْابِهِ عَبْلَهُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ ﴾

أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل؟! لا، بل جمعهم على هذا طغيانهم.

الله فَنُولَ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾

فأعرض - أيها الرسول - عن هؤلاء المكذبين، فما أنت بملوم، فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم.

﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم، وتذكيرهم، فعظهم وذكّرهم، فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله.

﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

وما خلقت الحن والإنس إلا لعبادتي وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكًا.

المُ مِنْ أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

ما أريد منهم رزقًا، ولا أريد منهم أن يطعموني.

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾

إن الله هو الرزاق لعباده، فالحميع محتاجون إلى رزقه، ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء، وحميع الحن والإنس خاضعون لقوّته سبحانه.

٩ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْعَلِيهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾

فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك - أيها الرسول - نصيبًا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، له أجل محدد، فلا يطلبوا منى تعجيله قبل أجله.

الله عَوْيَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

فهلاك وخسار للذين كفروا بالله، وكذَّبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم.

**♥** 7 £ £ | **©** 

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه. (من آية ١٠)
  - ٧- شهادة الله لرسوله ﷺ بتبليغ الرسالة. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها. (من آية ١١٥)

- J. S. J.

# ٤

مَكيّة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي عَلَيْكُ.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# ٥ ﴿ وَالطُّورِ ﴾

أقسم الله بالجبل الذي كلّم عليه موسى ه.

الم وركتب مسطور

وأقسم بالكتاب الذي هو مسَطَّر.

٥ ﴿ فِي رَقِي مَّنشُورٍ ﴾

في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة.

(و وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾

وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله.

السَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ

وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض.

الم وَالْبَحْرِ الْسَجُورِ ﴾

وأقسم بالبحر المملوء ماء.

انَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَافِعٌ ﴾

إن عذاب ربك - أيها الرسول - لواقع لا محالة على الكافرين.

۞﴿ مَّا لَهُ, مِن دَافِعٍ ﴾

ليس له من دافع يدفعه عنهم، ويمنعهم من وقوعه بهم.

٥ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴾

يوم تتحرك السماء تحركًا، وتضطرب إيذانًا بالقيامة.

٥ ﴿ وَنَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ﴾

وتسير الجبال من مواقعها سيرًا.

الله فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

فهلاك وحسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب.

اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾

الذين هم في خوض في الباطل يلعبون، لا يبالون ببعث ولا نشور.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة. (من آية ١٠)

الماده المادة

= 40°%

سُورَةُ الظُّورِ

الله عَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ﴾

يوم يُدْفعون بشدّة وعنف إلى نار جهنم دفعًا.

الله هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾

ويقال توبيخًا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها.

﴿ وَالْفَي حَرُّ هَلَا أَمَّ أَنتُم لَا نُبْصِرُونَ ﴾

أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب؟! أم أنتم لا تعاينونه؟!

١ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْ لَا تَصَبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ذوقوا حرّ هذه النار وعانوها، فاصبروا على معاناة حرّها، أو لا تصبروا عليه، سواء صبركم وعدم صبركم، لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصى.

ولما ذكر الله جزاء المكذبين، ذكر جزاء المصدقين المتقين، فقال:

اللهُ الْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴾

إن المتقين لربهم - بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه - في حنات ونعيم عظيم لا ينقطع.

﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المأكل والمشرب والمنكح، ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الححيم؛ ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات، وبوقايتهم من المكدرات.

﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ويقال لهم: كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم، هنيئًا، لا تخافون ضررًا ولا أذي مما تأكلون أو تشربون؛ جزاء لكم

﴿ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَضْفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾

متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض، وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون.

١ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِيَّنُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرَيِّنَهُمْ وَمَا ٱلْنَنَهُم مِنْ عَيلِهِ مِن شَيْءُ كُلُّ ٱمْرِي عِٱكْسَبَ رَهِينٌ ﴾

والذين آمنوا واتبعهم أولادهم في الإيمان، ألحقنا بهم أولادهم لتقرّ أعينهم بهم، ولو لم يبلغوا أعمالهم، وما نقصناهم شيئًا من تواب أعمالهم، كل إنسان محبوس بماكسبه من عمل سيئ لا يحمل عنه غيره من عمله شيئًا.

المُ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْنَهُونَ

وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة، وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم.

١ ﴿ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو ۗ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ﴾

يتعاطون في الجنة كأسًا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا، من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر.

١ - الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة وإن قصر عمل بعضهم إكرامًا لهم جميعًا حتى تتم الفرحة. (من آية 🕲)

٧- خمر الآخرة لا يترتب على شربها مكروه. (من آية ﴿ )

سُورَةُ الطَّورِ

٥ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُوٌ مَّكَّنُونٌ ﴾

ويدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه.

المُ ﴿ وَأَفْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ الْوُنَ ﴾

وأقبل بعض أهل الجنة على بعض، يسأل بعضهم بعضًا عن حالهم في الدنيا.

الله ﴿ قَالُوٓ ا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾

فيجيبونهم: إناكنا في الدنيا بين أهلينا خائفين من عذاب الله.

الله عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ

فمنّ الله علينا بالهداية إلى الإسلام، ووقانا العذاب البالغ في الحرارة.

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾

إنا كنّا في حياتنا الدنيا نعبده، وندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده، الرحيم بهم، ومن برّه ورحمته بنا أن هدانا للإيمان، وأدخلنا الجنة، وأبعدنا عن النار.

اللهُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَعْنُونٍ ﴾

فذكر - أيها الرسول - بالقرآن، فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهنٍ لكَ رَبِّيٌّ من الحن، ولست بمحنوذ.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرَبَصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴾

أم يقول هؤلاء المكذبون: إن محمدًا ليس رسولًا، بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت، فنستريح منه.

﴿ إِنَّ هُو قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾

قل لهم - أيها الرسول -: انتظروا موتي، وأنا أنتظر ما يحلّ بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي.

المُوامَّ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَأَ أَمَّ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾

بل أتأمرهم عقولهم بقولهم: إنه كاهن ومجنون؟! فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، بل هم قوم متجاوزون للحدود، فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل.

امْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُمُّ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

أم يقولون: إن محمدًا اختلق هذا القرآن، ولم يوحَ إليه به؟! لم يختلقه، بل هم يستكبرون عن الإيمان به، فيقولون: اختلقه.

الله عَلَيْأَتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾

فليأتوا بحديث مثله ولو كان مُخْتَلَقًا إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه.

١٥ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى ، أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾

أم خُلقوا من غير خالق يخلقهم؟! أم هم الخالقون لأنفسهم؟! لا يمكن وجود مخلوق دون خالق، ولا مخلوق يخلق، فلم لا يعبدون خالقهم؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من خاف من ربه في دنياه أمّنه في آخرته. (من آية ١٠٠٠)

٧- الطغيان سبب من أسباب الضلال. (من آية ١)

﴿ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أم خلقوا السماوات والأرض؟! بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم، إذ لو أيقنوا ذلك لوحَّدوه، ولآمنوا برسوله. الله المُ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهِمَ يَطِرُونَ ﴾ أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاؤون، ومن النبوّة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا؟! أم هم المُتَسلّطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟! ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيْأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ أم لهم مِرْقَاة يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على حق؟! فليأت من استمع منهم إلى ذلك الوحى بحجة واضحة تصدقكم فيما تدّعونه من أنكم على حق. ١ أُمْ لَهُ ٱلْبِنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبِنُونَ ﴾ أم له الله النات التي تكرهونها، ولكم البنون الذين تحبّونهم؟! الله ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴾ أم تطلب منهم - أيها الرسول- أجرًا على ما تبلغهم عن ربك؟! فهم بسبب ذلك مكلفون حِملًا لا يقدرون على حمله. المُ أَمْ عِندُهُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب، فيخبرونهم بما شاؤوا منها؟! الله الله أَمْ رُبِدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ أم يريد هؤلاء المكذبون كيدًا بك وبدينك؟! فثق بالله، فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم، لا أنت. الله الله عَمَّا إِنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أم لهم معبود بحق غير الله؟! تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك. كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال. ١ وَإِن رَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَّكُومٌ ﴾ وإن يروا قطعًا من السماء ساقطة يقولوا عنه: هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة، فلا يتعظون، ولا يؤمنون. اللهُ ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَتَّهُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ﴾ فاتركهم - أيها الرسول - في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامة. الله ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصُرُونَ ﴾ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا قليلًا أو كثيرًا، ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب. ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى عذابًا قبل عذاب الآخرة؛ في الدنيا بالقتل والسبي، وفي البَرْزَخ بعذاب القبر، ولكنّ معظمهم لا يعلمون ذلك، فلذلك يقيمون على كفرهم. ولما بيّن الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم، وبالصبر على تكذيبهم فقال: ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيْعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴾ واصبر - أيها الرسول - لقضاء ربك، ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأى منا وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك. ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيَحْهُ وَإِذْبِنُرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ ومن الليل فسبّح ربك، وصلّ له، وصلّ صلاة الفحر حين إدبار النحوم بأفولها بضوء النهار. هُ ﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١- ثبوت عذاب البرززخ. (من آية ١٠) W 7 £ A | C

## ٤

ه مُكيّة ديه م

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

إثبات صدق الوحى وأنه من عند الله.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَالنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾

أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط.

🗘 ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغَوَىٰ ﴾

ما انحرف محمد رسول الله عَلَيْتُم عن طريق الهداية، وما صار غويًّا، ولكنه رشيد.

🗘 ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴾

وما يتكلم بهذا القرآن تبعًا لهواه.

١٤٥٥ أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَيْ يُوحَى ﴾

ليس هذا القرآن إلا وحيًا يوحيه الله إليه عن طريق حبريل عي.

٥ ﴿ عَلَمَهُ ، شَدِيدُ ٱلْغُونَ ﴾

علّمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل هي.

﴿ وَوَمِرَةِ فَأَسْتَوَىٰ ﴾

وجبريل على ذو هيئة حسنة، فاستوى على ظاهرًا للنبي رَبَيْكِيْتُ على هيئته التي خلقه الله عليها.

المُو وَهُوَ بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾

وجبريل بالأفق الأعلى من السماء.

﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَكَ ﴾

ثم اقترب جبريل على من النبي عَلَيْتُهُ، فازداد قربًا منه.

﴿ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾

فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب.

الله عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾

فأوحى حبريل إلى عبد الله محمد عَلَيْكُثُمْ ما أوحى.

﴿ وَمَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾

ما كذب قلب محمد عَكَالِيْهُ ما رآه بصره.

النَّهُ وَنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾

أفتحادلونه - أيها المشركون - فيما أراه الله ليلة أسرى به؟!

الله وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾

ولقد رأى محمد ﷺ جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به.

20 164

. W. C. W.

﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَعَىٰ ﴾

عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدًّا في السماء السابعة.

الله عندَهَاجَنَّهُ ٱلْمَأْوَيَّ ﴾

عند هذه الشجرة جنة المأوى.

الْ ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾

إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم، لا يعرف كنهه إلا الله.

الله مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾

ما مال بصره عَلَيْكُ يمينًا ولا شمالًا، ولا تحاوز ما حدّ له.

١٤٥ ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِيهِ ٱلْكُثْرَيٰ ﴾

لقد رأى محمد عَيَا لِلله عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة، ورأى النار، وغيرهما.

الله ﴿ أَفَرَءَ يَنُّمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾

أفرأيتم - أيها المشركون - هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله: اللات والعزى.

١ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾

ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم. أخبروني هل تملك لكم نفعًا أو ضرًّا؟!

@﴿أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ ٱلْأَنتَى ﴾

ألكم - أيها المشركون - الذكر الذي تحبونه، وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟!

اللهُ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَى ﴾

تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة.

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا ٱشَمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ٱنتُمْ وَءَابَآ أَكُو مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدَّ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾

ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى، فلا حظ لها في صفات الألوهية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من برهان، لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زيّنه الشيطان في قلوبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه عليها، فما اهتدوا به.

المُ اللهِ نسكنِ مَا تَمَنَّى ﴾

أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله؟!

٥ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَ ﴾

لا، ليس له ما تمني، فللَّه وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كمال أدب النبي عَلَيْكُ حيث لم يَزغُ بصره وهو في السماء السابعة. (من آية ١٠)

٣- سفاهة عقل المشركين حيث عبدوا شيئًا لا يضر ولا ينفع، ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لهم ما يحبون. (من

رِيَة ١٩٥٥)

🐿 70. 🤒

١ وَكُو مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٓ ﴾

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم، ويرضى عن المشفوع له، فلن يأذن الله لمن جعل شريكًا أن يشفع، ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله.

اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة ليسمّون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْتًا ﴾

وليس لهم بتسميتها إناثًا من علم يستندون إليه، لا يتبعون في ذلك إلا التحرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا حتى يقوم مقامه.

٥ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾

فأعرض - أيها الرسول - عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته؛ لأنه لا يؤمن بها.

اللهُ وَالِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾

ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون - من تسمية الملائكة تسمية الأنثى - هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم لأنهم جاهلون، لم يصلوا إلى يقين، إن ربك - أيها الرسول - هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق، وهو أعلم بمن 🕻 اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾

ولله وحده ما في السماوات، وله ما في الأرض ملكًا وخلقًا وتدبيرًا، ليجزي الذين أساؤوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة.

۞﴿ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّهَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ ٱعْلَدُ بِكُرْ إِذْ ٱنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ فَلَا نُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّهَى ﴾

الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب، وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب، فهذه تغفر بترك الكبائر، والإكثار من الطاعات، إن ربك - أيها الرسول - واسع المغفرة، يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها، هو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين كنتم حملًا في بطون أمهاتكم ۖ تُحْلقون خلقًا من بعد خلق، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى، فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه؛ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِ أَلْآيَاتِ:

١ - الشفاعة لا تقع إلا بشرطين: الإذن للشافع، والرضا عن المشفوع له. (من آية ١٠)

٧- خطورة التقوُّل على الله بغير علم. (من آية ١٠٠١)

٣- انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. (من آية ١٠)

النهى عن تزكية النفس. (من آية ش)

### الله المَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴾

أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه.

١٤٥٥ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾

وأعطى قليلًا من المال ثم منع؛ لأن البخل سجيته، ومع ذلك هو يزكي نفسه.

ا ﴿ أَعِندُهُ، عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

أعنده علم الغيب فهو يرى ويُحدِّث بالغيب؟!

المُ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾

أم هو مفترٍ على الله؟! أم لم يُخْبَر هذا المتقوّل على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى؟

اللهِ وَإِنْزَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴾

وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه.

@﴿ أَلَّا نَزِرُ وَاذِرَهُ وَإِنْ الْخُرَىٰ ﴾

أنه لا يحمل إنسان إثم غيره.

🛱 ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله.

@﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ، سَوْفَ يُرَىٰ ﴾

وأن عمله سوف يُرى يوم القيامة عيانًا.

١٤٥٥ أَخُرُكُهُ ٱلْجَزَّآةِ ٱلْأَوْقَ ﴾

ثم يُعْطَى جزاء عمله تامًّا غير منقوص.

١٤٥ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾

وأن إلى ربك - أيها الرسول - مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم.

١٥٥ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبْكَى ﴾

وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه، وأحزن من يشاء فأبكاه.

﴿ وَأَنَّهُ مُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾

وأنه أمات الأحياء في الدنيا، وأحيا الموتى بالبعث.

﴿ وَأَنَّهُ مَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَوَ الْأَنثَى ﴾

وأنه خلق الصنفين: الذكر والأنثي.

الله ﴿ مِن نَطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾

من نطفة إذا وضعت في الرحم.

٩ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴾

وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث.

Kiel.

9 707 6

سُورَةُ النَّجْم المجزَّةُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَأَنَّهُ مُوا أَغْنَى وَأَقَّنَى ﴾ وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. الله ﴿ وَأَنَّهُ مُو رَبُّ ٱلشِّعْرَى ﴾ وأنه هو رب الشُّعْرى، وهو نحم كان يعبده بعض المشركين من دون الله. ١ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهُ اللَّهُ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ وأنه أهلك عادًا الأولى؛ وهم قوم هود لمَّا أصرّوا على كفرهم. ﴿ وَنُمُودًا فَمَا أَبْقَى ﴾ وأهلك تُمود قوم صالح، فلم يُبْقِ منهم أحدًا. اللهُ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْنَى ﴾ وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إن قوم نوح كانوا أشدّ ظلمًا، وأعظم طغيانًا من عاد وتمود؛ لأن نوحًا مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله، فلم يستجيبوا له. ﴿ وَالْمُوْنَفِكُةُ أَهُونِ ﴾ وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء، ثم قلبها، ثم أسقطها إلى الأرض. الله ﴿ فَغَشَّنْهَا مَاغَشَّىٰ ﴾ فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض. ﴿ فَهِ أَيْ ءَالَّآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴾ فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعظ بها؟! ﴿ ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَٰ ﴾ هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى. الأزفَتِ ٱلأزفَة اقتربت القيامة القريبة. ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴾ ليس لها دافع يدفعها، ولا مطلع يطلع عليها إلا الله. الْمُوا أَفِينَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ أفمن هذا القرآن الذي يُتْلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله؟! ٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ﴾ وتضحكون منه استهزاءً به، ولا تبكون عند سماع مواعظه؟! الله ﴿ وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ ﴾ وأنتم لاهون عنه، لا تبالون به؟!

الله وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

فاستحدوا لله وحده، وأخلصوا له العبادة.

١ - عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم. (من آية ١ ١٠)

# سُنُوْرَةُ الِقَبَّمِيْرُ مَّا الْفَكَمِيْرُ مَا الْفَكَمَةِ مَكْمَةً

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

التذكير بنعمة تيسير القرآن، وما فيه من الآيات والنذر.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### ٥ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾

اقترب مجيء الساعة، وانشق القمر في عهد النبي عَلَيْتُه، فكان انشقاقه من آياته عَلَيْتُهُ الحسية.

۞﴿ وَإِن يَرَوا عَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾

وإن يَرَ المشركون دليلًا وبرهانًا على صدقه عَيَّا لِيَّةٍ يُعرضوا عن قَبوله، ويقولوا: ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل.

﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرٌّ ﴾

وكذبوا بما جاءهم من الحق، واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر -خيرًا كان أو شرًّا - واقع بمستحقه يوم القيامة.

المُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلأَنْبَاءِمَا فِيهِ مُزْدَجَثُ ﴾

ولقد جاءهم من أحبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم.

والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قومًا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.

اللهُ فَنُولًا عَنْهُمُ يُومَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ﴾

فإذ لم يهتدوا فاتركهم - أيها الرسول - وأعرض عنهم منتظرًا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل.

المُ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾

ذليلة أبصارهم، يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر.

١ ﴿ مُهْ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾

مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف، يقول الكافرون: هذا اليوم يوم عسير؛ لما فيه من الشدة والأهوال.

ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا ﷺ، أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسلها؛ تسليةً له، فقال:

كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك - أيها الرسول - قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحًا على لما بعثناه إليهم، وقالوا عنه: هو محنون، وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- خطر اتباع الهوى على النفس في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)

٧- عدم الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار. (من آية (١٠)

700 706 6

Service Contraction

الله فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنفَصِرُ ﴾

فدعا نوح ربه قائلًا: إن قومي غلبوني، ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم.

الله ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾

ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع.

الله وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ فَدْ فَدُرَ ﴾

وفجرنا الأرض فصارت عيونًا ينبع منها الماء، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل، فأغرق الجميع إلا من نجاه الله.

الله وَمُمَلِّنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَج وَدُسُرٍ ﴾

وحملنا نوحًا على سفينة ذات ألواح ومسامير، فنجيناه ومن معه من الغرق.

﴿ وَغَرِي بِأَعْدُنِنَا جَزَآءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾

تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأى منا وحفظ، انتصارًا لنوح الذي كذبه قومه، وكفروا بما جاءهم به من عند الله.

٥ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُذِّكِرٍ ﴾

ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به؛ عبرة وعظة، فهل من معتبر يعتبر بذلك؟!

﴿ فَكُنُّفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾

فكيف كان عذابي للمكذبين؟! وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟!

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

@﴿كُذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾

الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴾

إنا بعثنا عليهم ريحًا شديدة باردة في يوم شرّ وشؤم مستمرّ معهم إلى ورودهم جهنم.

﴿ مَنِ عُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ ﴾

تقتلع الناس من الأرض، وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه.

( فَكَنْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾

فتأملوا - يا أهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟!

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَ انْ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مشروعية الدعاء على الكافر المصرّ على كفره. (من آية ١٠)

٧- إهلاك المكذبين وإنحاء المؤمنين سُنَّة إلهية. (من آية ١٠٠٠ ١٠٠٠)

٣- تيسير القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ. (من آية ١٠٠٠)

### المُوكِنَدَ اللهُ المُعُودُ بِالنُّذُرِ ﴾

كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح هي.

و فَقَالُوا أَبَشُرا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُ وإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾

فقالوا مستنكرين: أنتبع بشرًا من جنسنا واحدًا؟! إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه، وفي عناء.

١ أُنْفِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ﴾

أأنزل عليه الوحي وهو واحد، واختص به دوننا جميعًا؟! لا، بل هو كذاب متجبر.

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْرُ ﴾

سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح أم هم؟

الله الله عَرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْفَقِبْهُمُ وَأَصْطَبِرُ

إنا مخرجو الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارًا لهم، فانتظر - يا صالح - وراقب ما يصنعون بها وما يُصْنَع بهم، واصبر على أذاهم.

﴿ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةُ الْمَنَّمُ كُلُّ شِرْبٍ مُّخْضَرُّ ﴾

وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة؛ يوم لها، ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه لمختص به.

الله فَادَوْا صَاحِكُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴾

فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتناول السيف وقتلها؛ امتثالًا لأمر قومه.

الله وَكُنْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

فتأملوا - يا أهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟!

١٥٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾

إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المُحْتَظِر حظيرة لغنمه.

اللَّهُ وَلَقَدُ يَمَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

كذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط ﷺ.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ مُجَيِّنَهُم بِسَحَرٍ ﴾

إنا بعثنا عليهم ريحًا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط على، لم يصبهم العذاب، فقد أنقذناهم منه؛ إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل.

﴿ نِعْمَةُ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ بَعْزِى مَن شَكَرَ ﴾

أنقذناهم من العذاب إنعامًا منا عليهم، مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطًا نجزي من شكر الله على نعمه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- شمول العذاب للمباشر للجريمة والمُتَمالئ معه عليها. (من آية ١٠٠٠)

٧- شُكْر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب. (من آية ١٠٠٠)

الله وَلَقَدُ أَنذُرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُواْ بِٱلنَّدُرِ ﴾

ولقد حوّفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره، وكذبوه.

الله ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا آعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾

ولقد راود لوطًا قومُهُ أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة، فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم، وقلنا لهم: ذوقوا عذابي، ونتيجة إنذاري لكم.

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾

ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمرّ معهم حتى يَردُوا الآخرة فيأتيهم عذابها.

﴿ وَنُدُوفُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾

وقيل لهم: ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم، ونتيجة إنذار لوط لكم.

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلِّ مِن مُذَّكِرٍ ﴾

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴾

ولقد جاء آلَ فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون على.

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَذَ عَزِيزٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾

كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا، فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد، مقتدر

﴾ لا يعجز عن شيء.

﴿ أَكُفَارُكُوْ خَرُّ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزُّيْرِ ﴾

أَكُفَّارِكم - يا أهل مكة - خير من أولئكم الكفار المذكورين: قوم نوح وعاد وتمود وقوم لوط وفرعون وقومه؟! أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟!

المُ الْمُرْيَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْكَصِرٌ ﴾

بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة: نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء، ويريد تفريق جَمْعنا؟!

١٤٥٥ الدُّبُر مُ الْمُعَمُّ وَيُولُونَ الدُّبُر ﴾

سَيُهْزم جَمْعُ هؤلاء الكفار ويولُّون الأدبار أمام المؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر.

﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ ﴾

بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه، والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر.

١

إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق، وعذاب وعناء.

١٤٥ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾

يوم يحرّون في النار على وجوههم، ويقال لهم توبيخًا: ذوقوا عذاب النار.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبار بالغيب الدال على صدق القرآن. (من آية ﴿

\_ [الجزءُ السَّائِعُ وَالعِشْرُونَ السَّمَرِ ] \_\_\_\_ المجزءُ السَّائِعُ وَالعِشْرُونَ السَّمَرِ ] \_\_\_

١

إناكل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منًا، ووفق علمنا ومشيئتنا، وماكتبناه في اللوح المحفوظ.

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾

وما أَمْرنا إذا أردنا شيعًا إلا أن نقول كلمة واحدة هي: كن، فيكون ما نريد سريعًا مثل لمح البصر.

﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْبَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟!

@﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾

وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحَفَظة لا يفوتهم منه شيء.

الله وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَظَرُ ﴾

وكل صغير من الأعمال والأقوال، وكل كبير منها؛ مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ، وسيحازون لليه.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾

إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، في جنات يتنعمون فيها، وفي أنهار جارية.

الله فَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾

في مجلس حق لا لَغُو فيه ولا إثم، عند مليك يملك كل شيء، مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما ينالونه

٤

مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تذكير الحن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة، وآثار رحمته في الدنيا والآخرة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

١ ﴿ الرَّحْدَنُ ﴾

الرحمن ذو الرحمة الواسعة.

﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

علَّم الناس القرآن بتسهيل حفظه، وتيسير فهم معانيه.

٥﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾

خلق الإنسان سويًّا، وأحسن تصويره.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- وحوب الإيمان بالقدر. (من آية 🕲)

٧- كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال. (من آية ١٠٥٠)

٣- ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به. (من آية ١٠٠٠)

W 1016

﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾

علَّمه كيف يُبِين عمَّا في ضميره نطقًا وكتابة.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾

الجُزَّةُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

الشمس والقمر قَدَّرهما؛ يسيران بحساب متقن؛ ليعلم الناس عدد السنين والحساب.

الله وَأَلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَمُدَانِ ﴾

وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادَين مستسلمَين له.

المُو وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ

والسماء رفعها فوق الأرض سقفًا لها، وأثبت العدل في الأرض، وأمر به عباده.

٥ ﴿ أَلَّا تَطْغَوا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾

أثبت العدل لئلا تجوروا - أيها الناس - وتخونوا في الوزن والكيل.

المُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يُخْيِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾

وأقيموا الوزن بينكم بالعدل، ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم.

الله وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾

والأرض وضعها مُهَيَّأة لاستقرار الخلق عليها.

الله ﴿ وَمَا فَكِهَةً وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾

فيها الأشجار التي تثمر الفواكه، وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر.

﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّبِحَانُ ﴾

وفيها الحب ذو التّبن كالبُر والشعير، وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها.

اللَّهُ ﴿ فَيِأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الْمُ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَـٰ لِ كَٱلْفَخَارِ ﴾

خلق آدم على من طين يابس تسمع له صلصلة، مثل الطين المطبوخ.

وَخُلُقَ ٱلْجَانَةِمِن مَّارِجٍ مِن نَّارٍ ﴾

وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان.

١٤٥ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴾

رب مَشْرِقَي الشمس ومغربيها شتاءً وصيفًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – مكانة العدل في الإسلام. (من آية ١٠)

٧- نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها، لا التكذيب بها وكفرها. (من آية ١٠)

شُورَةُ الرِّخْمَان

100 m

Z.M

﴿ فَيِأَيَ ءَالَّاءِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

خلط الله البحرين المالح والعَذْب يلتقيان فيما تراه العين.

بينهما حاجز يمنع كلًّا منهما أن يطغي على الآخر حتى يبقى العَذْب عَذْبًا والمالح مالحًا.

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله عَرْجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّ وَٱلْمَرْجَاكُ

يخرج من مجموع البحرين كبار الدُّر وصغاره.

﴿ فَيِأْيَ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله وَلَهُ ٱلْمُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴾

وله 🐞 وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الحبال.

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة.

الله وَمَتَّقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾

ويبقى وجه ربك - أيها الرسول - ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده، فلا يلحقه فناء أبدًا.

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله الله عَنْ الله مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴾

يسأله كل من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الحن والإنس؛ حاجاتِهم، كل يوم هو في شأن من شؤون عباده؛ من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك.

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

١ -- الحمع بين البحر المالح والعَذْب دون أن يختلطا من مظاهر قدرة الله تعالى. (من آية ١٠٠٠)

٣- ثبوت الفناء لجميع الخلائق، وبيان أن البقاء لله وحده حضٌّ للعباد على التعلق بالباقي -سبحانه- دون من سواه. (من آية ١٩١٥)

٣- إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل. (من آية ١٠)

**>** 11. ©

سنفرغ لحسابكم - أيها الإنس والجن - فنجازي كلُّا بما يستحقه من ثواب أو عقاب.

الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلْطَننِ ﴾

ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تحدوا لكم مخرجًا من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا، ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة، وأتَّى لكم ذلك؟

الآةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ رُسُلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظٌّ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾

يُرْسَل عليكما - أيها الإنس والجن - لهب من النار خالٍ من الدخان، ودخان لا لهب فيه، فلا تستطيعان الامتناع من ذلك.

الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿ فَبِأَيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله عَادِدَا النَشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ

فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه.

﴿ فِيالَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

ففي ذلك اليوم العظيم لا يُسْأَل إنس ولا جنّ عن ذنوبهم؛ لعلم الله بأعمالهم.

الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

المُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾

يُعْرِف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فتُضَمّ نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في هنم.

الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

ويقال لهم توبيخًا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم لا يستطيعون إنكارها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تنويع عذاب الكافر. (من آية ١٠٠٠)

J. 196

### ١٤ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴾

يتردَّدون بينها وبين ماء حارٌّ شديد الحرارة.

### ﴿ فَيِأَيَ ءَالاَ وَرَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّنَانِ ﴾

وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحًا - جنتان.

الآء رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

و دُواتَا أَفْنَانِ ﴾

وهاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نضرة مثمرة.

الآو رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾

في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء.

﴿ فَإِلَيْ مَالَآهِ رَتِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

فيهما من كل فاكهة يُتَفَكُّه بها صنفان.

اللَّهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله المُتَكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ ﴾

متكثين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ، وما يُخْنَى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والحالس والمتكئ.

١٤٥ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآهِ رَتِيكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

اللَّهُ وَيِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ فَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾

فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن، لم يَفْتَضِضْ بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جانً.

﴿ فِياَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه. (من آية ١٠٠٠)

٧- مدح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة. (من آية ١٠)

المُجْزَّةُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ . سُورَةُ الْآخَمَانِ ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ كأنهنّ الياقوت والمرجان جمالًا وصفاء. ﴿ فَيَأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! الله عَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه؟! الآء رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! الله ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾ ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان. الله فِيأَي ءَالآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِهُ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! الم مُدَّمَامَتَانِ ﴾ قد اشتدت خضرتهما. ﴿ فَبِأَي ءَالآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! الم فيهما عَينانِ نَضَاخَتَانِ ﴾ في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفَوَران بالماء، لا ينقطع فَوَران مائهما. ﴿ فَهِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! الله ﴿ فِيهِمَا فَنَكِهَةٌ وَغَفُّ وَرَعَانٌ ﴾ في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونحل عظيم ورُمَّان. ﴿ فَيِأَيْ ءَالاَّءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه. الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟! المُورِّ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ حور مستورات في الحيام صونًا لهنّ. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ – الجزاء من جنس العمل. (من آية ١٠٠٠)

😂 777 🤝

الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَأَنَّ ﴾

لم يقترب منهنَّ قبل أزواجهنّ إنس ولا جانّ.

الآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

الله مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ

متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر، وفرش حسان.

الآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴾

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والإنس - تكذبان؟!

﴿ لَنَرُكَ أَسْمُ رَبِكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾

تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده.

سُوْرَةُ الْوَاقِحَةُ مِنْ مكتة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان أحوال العباد يوم المعاد.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُ ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾

إذا قامت القيامة لا محالة.

۞﴿ لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَاذِبَةً ﴾

لن توجد نفس تكذّب بها كما كانت تكذّب في الدنيا.

﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ﴾

خافضة للكفار الفحار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الحنة.

٥ ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلأَرْضُ رَجًّا ﴾

إذا خُرِّكت الأرض تحريكًا عظيمًا.

المُ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ﴾

وفُتِّتت الحبال تفتيتًا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته. (من آية ١ ١١)

٧- انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة. (من آية ١٠٠١)

**\*\*** 771 **\*\*** 

سُورَةُ الوَافِعَةِ المخزة السّايع وَالعِشْرُونَ الله فَكَانَتْ هَبَآءُ مُنْبِئًا ﴾ فكانت من التفتيت غبارًا منتشرًا لا ثبات لها. ٥ ﴿ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ﴾ وكنتم أصنافًا تلاثة في ذلك اليوم: المُعْ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ما أعلى وأعظم منزلتهم! ١ ﴿ وَأَضْعَابُ ٱلْمَنْتَى وَمَا أَضْعَابُ ٱلْمَنْتَى وَ ﴾ وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، ما أحس وأسوأ منزلتهم! السَّنِقُونَ السَّنِقُونَ ﴾ والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة. المُعَرَّبُونَ ﴾ أولئك هم المقربون عند الله. الله في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ في جنات النعيم، يتنعمون بأصناف النعيم. الله عُلَدُ مِنَ ٱلأُوَّلِينَ ﴾ جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ وقليل من الناس في آخر الزمان هم من السابقين المقربين. ١ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ﴾ على أُسِرّة منسوجة بالذهب. الله مُتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ متكئين على هذه الأسرّة متقابلين بوجوههم، لا ينظر أحدهم قفا غيره. الله ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴾ يدور عليهم لخدمتهم ولْدان لا ينالهم هَرَم ولا فناء. الله ﴿ فِأَ كُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ يدورون عليهم بأقداح لا عُرَى لها، وأباريق لها عُرّى، وكأس من حمر جارية في الجنة لا تنقطع. ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ ليست كخمر الدنيا، فلا يلحق شاربها صداع، ولا ذهاب عقل. ٥ ﴿ وَفَكِهَ مِنَّا يَتَخَيِّرُونَ ﴾ ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ - تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. (من آية ١٠٠١) ٧- العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة. (من آية ١٠٥٠ ١٠٥٥)

سُورَةُ الْوَافِعَةِ المُزْءُ السَّايِعُ وَالعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ وَ الم وَلَمْ يَمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم. ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال. اللَّوْلُوالْمَكْنُونِ ﴾ كأمثال اللؤلؤ المَصُون في صَدَفه. ﴿ جَزَّآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ توابًا لهم على ماكانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا. الله المُعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يسمعون في الجنة فاحش كلام، ولا ما يلحق صاحبه إثم. @﴿إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اسْلَمًا ﴾ لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم، وسلام بعضهم على بعض. الله ﴿ وَأَضِعَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴾ وأصحاب اليمين - الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم - ما أعظم مكانتهم وشأنهم عند الله! ا ﴿ وَفِي سِدْرِ مَعْضُودٍ ﴾ في سِدْر مقطوع الشوك، لا أذى فيه. الله ﴿ وَطَلْمِ مَّنضُودٍ ﴾ وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض. الله وَظِلِّ مَندُودِ ﴾ وظل ممدود مستمر لا يزول. @﴿ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ ﴾ وماء جار لا يتوقف. الله ﴿ وَفَنَّكُهُ فِهِ كُثِيرَةِ ﴾ وفاكهة كثيرة لا تنحصر. المَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْوَعَةِ ﴾ لا تنقطع عنهم أبدًا، فليس لها موسم، ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها. الله وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرّة. ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ﴾ إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاءً غير مألوف. **ॐ**्रि ४४ 🎏

المنزة الشابعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴾ فصيّرناهنّ أبكارًا لم يُلْمَسن من قبل. ﴿ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴾ ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَهِن ﴾ ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين. ﴿ وَثُلَٰةً مُنَا ٱلْاَحْرِينَ ﴾ وجماعة من أمة محمد عَلَيْتُهُ وهي آخر الأمم. ﴿ وَأَضِعَتُ الشِّمَالِ مَا أَضِعَتُ الشِّمَالِ ﴾ 🕲 ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيدٍ ﴾ 🕮 ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ وفي ظل دخان مُسُودٌ. 🕮 ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيرٍ ﴾ لا طيّب الهبوب، ولا حسن المنظر. @﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَيْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ العَظِيم وَكَانُواْ يُصِرُونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيم ﴾ ﴿ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾ الله ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴾

شورة الواقعة

مُتَحَبِّبات إلى أزواجهنّ، مستويات في السنّ.

أنشأناهنّ لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم.

وأصحاب الشمال - الذين يعطون كتبهم بشمالهم - ما أسوأ حالهم ومصيرهم!

فى رياح شديدة الحرارة، وفى ماء شديد الحرارة.

إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب مُتَنَعِّمين في الدنيا، لا هَمَّ لهم إلا شهواتهم.

وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه.

١٤٥ وَكَانُواْ يَقُولُوكَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابَاوَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ ﴾

وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاءً واستبعادًا له: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نَخِرة أنبعث بعد ذلك؟!

أَوَ يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟!

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم.

﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي. (من آية ١

٧- خطر الإصرار على الذنب. (من آية ١٠)

ಲ್, ೩೩೪ ,ಲ

المؤزة التسابع وَالعِشرُونَ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ الله مِنْ الله مِنْ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ الله مِنْ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴾ سيُجْمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء. ١٠٥٥ ﴿ مُمَّ إِنَّكُمْ أَبُّهَا ٱلضَّا أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ \* لَآكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومٍ ﴾ ثم إنكم - أيها المكذبون بالبعث، الضالون عن الصراط المستقيم - لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الرَّقُّوم، وهو شرّ نمر وأحبثه. الله ﴿ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ فمالئون من ذلك الشجر المُرِّ بطونكم الحاوية. المَوْ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة.

الله فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ

فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهُيَام.

﴿ هَٰذَا نُزُفُتُمْ يَوْمَ ٱلَّذِينِ ﴾

هذا المذكور من الطعام المرّ والماء الحارّ هو ضيافتهم التي يُسْتَقبلون بها يوم الحزاء.

نحن خلقناكم - أيها المكذبون - بعد أن كنتم عدمًا، فهلَّا صدَّقتم بأنا سنبعثكم أحياء بعد موتكم؟!

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمنُونَ ﴾

أفرأيتم - أيها الناس - ما تقذفونه من المني في أرحام نسائكم؟!

١ وَ أَلْتُو غَلْقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾

أأنتم تخلقون ذلك المني، أم نحن الذين نخلقه؟!

الله فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴾

نحن قدرنا بينكم الموت، فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، وما نحن بعاجزين.

الله عَلَى أَن نُبُدِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه، وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير.

١ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ﴾

ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول، أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟!

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة. (من آية ﴿ )

**9** 777 **9** 

المُزْءُ السَّايِعُ وَالْعِشْرُونَ السَّايِعُ وَالْعِشْرُونَ السَّايِعُ وَالْعِشْرُونَ ا سُورَةُ الوَاقِعَةِ ١٤٥٥ ﴿ أَفْرَءَيْتُمُ مَا تَغُرُنُونَ ﴾ أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض؟! الله وَأَنتُ مَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر، أم نحن الذين ننبته؟! ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ لو نشاء جعْل ذلك الزرع حطامًا لجعلناه حطامًا بعد أن أوشك على النضج والإدراك، فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه. ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ تقولون:إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه. ﴿ بَلْ نَعَنُ مَعَرُومُونَ ﴾ بل نحن محرومون من الرزق. ﴿ أَفَرَءَ يَنُّهُ أَلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴾ أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم؟! الله ﴿ أَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء، أم نحن الذين أنزلناه؟! الله ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لِا نَشَكُرُونَ ﴾ لو نشاء جعْل ذلك الماء شديد الملوحة لا يُنْتَفع به شربًا ولا سقيًا لجعلناه شديد الملوحة، فلولا تشكرون الله على إنزاله عَذْبًا رحمة بكم. ﴿ أَفَرَءَ يَشُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾ أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟! ﴿ وَأَنتُوا نَشَأَتُمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقّد منها، أم نحن الذين أنشأناها رفقًا بكم؟! اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْمُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ نحن صيّرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة، وصيّرناها منفعة للمسافرين منكم. الْمُونَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فنزّه - أيها الرسول - ربك العظيم عما لا يليق به. أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها. ﴿ مِنفُوابِدِٱلْأَيَاتِ: ١- إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله قادر على سلبها متى شاء. (من آية ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ٣- الاعتقاد بأن للكواكب أثرًا في نزول المطر كُفْر، وهو من عادات الجاهلية. (من آية ١١١١)

الله ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾

وإن القَسَم بهذه المواقع - لو تعلمون عظمه - لعظيم؛ لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر.

﴿ إِنَّهُ لِقُرْءَانَّ كُدِيمٌ ﴾

إن القرآن المقروء عليكم - أيها الناس - قرآن كريم؛ لما فيه من المنافع العظيمة.

الله ﴿ فِيكِنَبِ مَّكْنُونِ ﴾

في كتاب مَصُون عن أعين الناس، وهو اللوح المحفوظ.

الله لَايمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾

لا يمسته إلا الملائكة المطهّرون من الذنوب والعيوب.

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

مُنَزَّل من رب الخلائق على نبيه محمد عَلَيْكِيُّهُ.

( ﴿ أَفَيَهُ ذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴾

أفبهذا الحديث أنتم - أيها المشركون - مكذبون غير مصدقين؟!

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به، فتنسبون المطر إلى النَّوْء، فتقولون: مُطِرنا بنَوْء كذا ونَوْء كذا؟!

لما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت، فالذي أمات قادر على أن يحيى.

الله فَالْوَلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴾

فهلًّا إذا وصلت الروح الحلقوم.

﴿ وَأَنتُد حِينَ إِن نُظُرُونَ ﴾

وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المُحْتَضَر بين أيديكم.

﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنَ لَّا نُبْصِرُونَ ﴾

ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم، ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة.

١ ﴿ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾

فهلًا - إن كنتم، كما تزعمون، غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم -.

الله مُرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين؟! ولا تستطيعون ذلك.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

٧- الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله لحكمة. (من آية ١٠)

100 m

**V** 77. **V** 

### ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾

فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات.

### ( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَبَحَنَتُ نَعِيمٍ

فله راحة لا تعب بعدها، ورزق طيب، ورحمة، وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه.

١٤٥٥ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِينِ \* فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِينِ ﴾

وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم، فلهم السلامة والأمن.

الله ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ﴾

وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول عَيْظِيةٌ الضالين عن الصراط المستقيم.

الله فَتُرُكُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴾

فضيافته التي يستقبل بها ماء حارٌّ شديد الحرارة.

﴿ وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾

وله احتراق بنار الجحيم.

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾

إن هذا الذي قصصناه عليك - أيها الرسول - لهو حق اليقين الذي لا مِرْية فيه.

الم فسَيِحْ بِأَسْمِ رَيِكَ ٱلْعَظِيمِ

فنزِّه اسم ربك العظيم، وقدِّسْه عن النقائص.

### سُِوْرَةُ لِلْكِرْيِيْنِ مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: الترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُ ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

نزَّةَ اللَّهَ وقَدَّسه ما في السماوات والأرض من محلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في حلقه وتقديره.

المُ ﴿ لَهُ مُلْكُ أَلْسَمَوَتِ وَأَلَأَرْضِ يَحْيِ ، وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء أن يحييه، ويميت من يشاء أن يميته، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يفوته شيء.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – أسماء الله (الأول، الآخر، الظاهر، الباطن) تقتضي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة. (من آية ۞) ﴿ ﴾

السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت بيوم الأحد، وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقلّ من طرفة عين، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوًّا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم - **أيها الناس** - بعلمه، لا يخفي عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

١٤٥ أَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة، ويجازيهم على

﴿ وُلِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة، وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء، فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده، لا يخفي عليه شيء منه.

﴿ وَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم شُسْتَخْلَفِينَ فِيهٌ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُّرُ كَبِيرٌ ﴾

آمنوا بالله، وآمنوا برسوله، وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مُسْتَخْلَفين فيه، تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، ﴾ فالذين آمنوا منكم بالله، وبذلوا أموالهم في سبيل الله، لهم ثواب عظيم عنده، وهو الجنة.

ا الله الله الله الله الله الله الله والله والكور الله والمراكم الله والمراكم والمراكم والله والمراكم الله والمراكم المراكم المركم المركم المراكم المركم المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المركم المراكم

وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟! والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه، وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم، إن كنتم مؤمنين.

٤ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ اَيْتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُولَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾

هو الذي ينزل على عبده محمد عِيَالِيَّةٍ آيات واضحات؛ ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديًا وبشيرًا.

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَتُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰنَلَ ۚ أُولَيْبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدْ تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟! ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم - أيها المؤمنون - من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة، وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار؛ أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله، أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار؛ وقد وعد الله كِلا الفريقين الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - المال مال الله، والإنسان مُسْتَخْلف فيه. (من آية ١

٣- تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر. (من آية ١٠)

﴿ مَن ذَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾

من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله، فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفًا، وله يوم القيامة ثواب كريم، وهو الحنة؟!

﴿ وَمَ مَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِرِبُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَنْتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويقال لهم في ذلك اليوم: بُشْراكم اليوم حنات تحري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدًا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين، فقال:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِيكَ ءَامَنُوا ۖ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُرِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْقِيسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلَّهُ بَابُ عَلَيْهُ وَفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ, مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط، ويقال للمنافقين استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم، فاطلبوا نورًا تستنيرون به، فَضُرِب بينهم بسور، لذلك السور باب، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب.

﴿ لِنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۚ قَالُواْ بَلِنَ وَلَكِكَكُمْ فَلَنْتُمْ أَنَفُسَكُمْ وَنَرَبَضَتُمْ وَأَرْبَشَتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ الْغَرُورُ ﴾

ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟! قال لهم المؤمنون: بلى، كنتم معنا، لكنّكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها، وتربصتم بالمؤمنين أن يُغْلَبوا فتُعْلِنوا كفركم، وشككتم في نصر الله للمؤمنين، وفي البعث بعد الموت، وحدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك، وغرّكم بالله الشيطان.

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَّةً وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ هِى مَوْلَىٰكُمْ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

فاليوم لا تؤخذ منكم - أيها المنافقون - فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنًا، ومصيركم ومصير الكافرين النار، هي أولى بكم، وأنتم أولى بها، وبئس المصير.

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكُولُهُمْ لِنِكُولُوا اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِنْهُمْ فَسِقُوتَ ﴾ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيدٌ مِنْهُمْ فَسِقُوتَ ﴾

ألم يَحِنُ للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئنّ لذكر الله سبحانه، وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكونوا مثل الذين أُعطوا التوراة من اليهود، والذين أُعطوا الإنحيل من النصارى، في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه. (من آية ١٠)
- ٧- امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورًا يسعى أمامهم وعن أيمانهم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهلاك يوم القيامة. (من آية ١٠)
- ٤- التربُّص بالمؤمنين والشك في البعث، والانحداع بالأماني، والاغترار بالشيطان: من صفات المنافقين. (من آية ١٠٠٠)
  - حطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. (من آية ش)

N. S.

**3**7 7 7 8

اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد حفافها، قد بيّنا لكم - أيها الناس - الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها؛ فتعلموا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها.

١ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقَرَضُواْ آللَهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ ﴾

إن المتصدقين ببعض أموالهم، والمتصدقات ببعض أموالهنّ، الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون مَنّ ولا أذى، يُضاعَف لهم ثواب أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَتِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ۗ وَالشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ﴾

والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم، أولئك هم الصدِّيقون، والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم الكريم المعدّ لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة، والذين كفروا بالله وبرسله، وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم، يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدًا، لا يخرجون منها.

وَ اَعْلَمُواْ أَنَمَا الْحَيَوْ اللَّهُ نِيَا لَعِبٌ وَلَمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَافُرُ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ وَالْمَوْلُ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ وَرِضَوْنُ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ عَلَا الْحَيَاةُ الْعَبُوهُ الْاَعْدِ اللَّهِ وَرَضَوْنُ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ عَلَى الْعَبُ الْعَبُ وَلِي الْكُفّارُ فَي الْكُورُةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِن اللّه الدنيا لعب تلعب به الأبدان، ولهو تلهو به القلوب، وزينة تتحملون بها، وتفاخر بينكم بما فيها عن ملك ومتاع، وتباه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، كمثل مطر أعجب الزُّرَّاع نباته، ثم لا يلبث هذا النبات المحضر أن ييبس، فتراه - أيها الوائي - بعد اخضراره مصفرًا، ثم يجعله الله فُتَاتًا يتكسر، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين، ورضوان منه، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون.

۞﴿سَابِقُوٓاً ۚ إِلَى مَغْفِرَةٍ ٰ مِن زَیْکُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا کُعَرْضِ ٱلسَّمَآءَوَالْأَرْضِ أُعِذَتْ لِلَّذِین مَامَنُواْ بِاَللّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَصْٰلِ ٱلْعَظِيمِ﴾

سابقوا - أيها الناس - إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم؛ من توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض، هذه الجنة أعدّها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله، ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين.

﴿ مَا أَصَابَمِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن فَبَـٰلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴾ ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجَدْب وغيره، ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نحلق الحليقة، إن ذلك على الله سهل.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات، والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم يُعينان على سلوك الصراط المستقيم. (من آية ﴿

﴿ ٢ - وجوب الإيمان بالقدر. (من آية ﴿)

4 0

1 3 C

سُورَةُ الحَدِيدِ - - الله

CEX.

﴿ لِكَيْلَاتَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَا ءَانَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾

وذلك لكي لا تحزنوا - أيها الناس - على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بَطَر، إن الله لا يحبّ كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله.

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخَلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴾

الذين يبخلون بما يحب عليهم بذله، ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولّ عن طاعة الله فلن يضرّ الله وإنما يضرّ نفسه، إن الله هو الغني، فلا يفتقر إلى طاعة عبيده، المحمود على كل حال.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِإِلَّا لَلْهَ قَوِيً عَزِيزٌ ﴾

لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتب، وأنزلنا معهم الميزان؛ ليقوم الناس بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي، فمنه يُصْنَع السلاح، وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم، وليعلم الله علمًا يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب، إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء، ولا يعجز عن شيء.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنَّهُم مُّهْنَدٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴾

ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم ، وجعلنا في ذريتهما النبوة، والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم، موفَّق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله.

﴿ ﴿ ثُمَّ قَفَتْنَا عَلَىٰٓ ءَائْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبِنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِينَ ٱبِّبَعُوهُ ﴿ وَأَفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً آبْنَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضَوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ الْجَرَهُمُّ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ﴾

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا. (من آية ﴿ )
  - ٧- البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما المؤمن. (من آية ١٠)
    - ٣- الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره. (من آية ١٠٠١)
    - \$ بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية. (من آية ١٠)
- صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تُغْنِي شيئًا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنًا. (من آية ش)
  - ٣- بيان تحريم الابتداع في الدين. (من آية (١٠))

S. W.

﴾ ﴾ ﴿ لَكَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَيَهِ - وَيَجْعَل لَكُمْ أُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وآمنوا برسوله، يعطكم نصيبَيْن من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد ﷺ، وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورًا تهتدون به في حياتكم الدنيا، وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها، والله سبحانه غفورٌ لعباده رحيم بهم.

وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم - أيها المؤمنون - من الثواب المضاعف؛ ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه مَنْ يشاؤون، ويمنعونه مَنْ يشاؤون، وليعلم الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده.

### ٩

#### مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِاللُّورَةِ: إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، تربيةً لمراقبته، وتحذيرًا من مخالفته.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَلَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُما أَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

قد سمع الله كلام المرأة (وهي خَوْلة بنت تُعلبة) التي تراجعك - أيها الرسول - في شأن زوجها (وهو أوس بن الصامت) لَمَّا ظاهر منها، وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها، والله يسمع تراجعكما في الكلام، لا يخفى عليه منه شيء، إن الله سميع لأقوال عباده، بصير بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّذِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا

الذين يُظاهرون من نسائهم؛ بأن يقول أحدهم لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، كذبوا في قولهم هذا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي وَلَدْنَهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولًا فظيعًا، وكذبًا، وإن الله لعفوّ غفور، فقد شرع لهم الكفارة؛ تخليصًا لهم من الإثم.

﴿ وَالَذِينَ يُظَنِهِرُونَ مِن نِسَآ إِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾

والذين يقولون هذا القول الفظيع، ثم يريدون جِماعَ من ظاهروا منهنّ فعليهم أن يُكَفِّروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعوهنّ، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرًا لكم عن الظِّهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- لُطْف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم. (من آية ١٠)

٧- من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. (من آية ١٠٠٠)

﴾ ﴾ ۞﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۖ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

فمن لم يحد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينًا، ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به، فتمتثلوا أمره، وتتبعوا رسوله، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدّها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدّها عذاب موجع.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِيتُوا كُما كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتٍ بَيِنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ ينَّ ﴾

إن الذين يعادون الله ورسوله أُذِلُوا وأُخْزُواكما أُذِلَّ الذين عادوه من الأمم السابقة وأُخْزُوا، وقد أنزلنا آيات واضحات، وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مُذِلّ.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّتِثُهُم بِمَاعَمِلُوٓا أَخْصَنْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدً ﴾

يوم يبعثهم الله جميعًا لا يغادر منهم أحدًا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة، أحصاه الله عليهم، فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوه هم فوجدوه مكتوبًا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مُطَّلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

﴿ إِلَا مَنَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمُّ يُنْبِتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يكون من حديث تحمسة سِرًّا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خمسة سِرًّا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه، ولا أقل من ذلك العدد، ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء، ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَنْنَجَوْنَ بِٱلْإِشْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْنَ اللَّهُ وَيَالَكُ وَيَعُولُونَ فِي ٱلْفُصِيرُ ﴾ حَيْزَكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّمُ اللَّهُ عِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيْشَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنًا، فنهاهم الله عن النجوى، ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه، ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين، وبما فيه عدوان عليهم، وبما فيه معصية للرسول، وإذا جاؤوك - أيها الرسول - حَيَّوْك بتحية لم يُحَيِّك الله بها؛ وهي قولهم: السَّام عليك يقصدون الموت، ويقولون تكذيبًا للنبي عَلَيْكُ عذبنا الله بما نقول، إذ لو كان صادقًا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه! كافيهم جهنم عقابًا على ما قالوه، يعانون حرّها، فقبح المصير مصيرهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - في ختم آيات الظهار بذكر الكافرين؛ إشارة إلى أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. (من ية

٧- مع أن الله عالٍ بذاته على خلقه؛ إلا أنَّه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيء. (من آية ١٠٠٠)

**₩** 1.VV **€** 

CON.

﴾ ۞﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَاتَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْمِرِ وَٱلنَّقُونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ نَشُرُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء.

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

إنما النحوى - المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول - من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه؛ ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يُكادُ لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم.

ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال:

ﷺ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا قيل لكم: توسَّعوا في المجالس فأوسِعوا فيها، يوسِّع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، وإذا قيل لكم: ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها، يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

﴿ وَيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَىنَكُوْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرْ جَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾

لَما أكثر الصحابة من مناجاة النبي وَيُلِيَّةٍ، قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مُسَارَة الرسول فقدموا بين يدي مُسَارَّتكم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر؛ لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لم تحدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مُسَارَّته، فإن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم. وعَلَيْهُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَوْدَكُمُ صَدَقَتَ فَإِذ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوة وَءَاتُوا الزَّكُوة وَالطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَيرُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

أَخِفْتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول؟! فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها، وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها فَأْتُوا بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي أمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى. (من آية ١٠)
  - ٣- من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- لطف الله بنبيه عَيَالِيْهُ؛ حيث أدَّب صحابته بعدم المشقَّة عليه بكثرة المناحاة. (من آية ١٠)

3.0

١٤٥ ﴿ الْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ فَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - إلى المنافقين الذين وَالَوُا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود، بل هم مُذَبْذَبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود، وهم كاذبون في حلفهم.

١٤٥ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآهَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا في الآخرة، حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا.

اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَصَدُّواْ عَنسِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذلّ يذلهم ويخزيهم.

﴾ لَّن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيَّئاً أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

لن تغني عنهم أموالهم، ولا أولادهم من الله شيئًا، أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدًا لا ينقطع عنهم العذاب.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾

يوم يبعثهم الله جميعًا لا يترك منهم أحدًا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق، وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله، يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم - أيها المؤمنون - في الدنيا أنهم مسلمون، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرًّا، ألا إنهم هم الكاذبون حقًّا في أيمانهم في الدنيا، وفي أيمانهم في الآخرة.

﴿ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أُولَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله، فلم يعملوا بما يرضيه، وإنما عملوا بما يغضبه، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم حنود إبليس وأتباعه، ألا إن حنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلالة، والحنة بالنار.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾

إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في حملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة.

الله عَنْ اللهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَّ إِنَ اللَّهَ فَوِيُّ عَزِينٌ ﴾

قضى الله في سابق علمه لأنتصرنّ أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله، عزيز ينتقم من أعدائهم.

- ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ ولاية اليهود من شأن المنافقين. (من آية ١
- ٧- خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سُنَّة إلهية قد تتأخر، لكنها لا تتخلف. (من آية ١٠٠٠)

\_ الجُزِّهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

وُ ۚ ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوَا ءَابِـَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـَاءَهُمْ ۖ أَوْ الْعَالَىٰ الْأَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَالْتَهُمْ أَوْلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْنَدَهُمْ بِرُوجٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾

لا تحد - أيها الرسول - قومًا يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم، أو كانوا أبناءهم، أو كانوا إخوانهم، أو عشيرتهم التي ينتمون إليها؛ لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مُقَدَّمة عليها عند التعارض، أولئك الذين لا يوالون من عادى الله ورسوله - ولو كانوا أقرباء - هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير، وقوّاهم ببرهان منه ونور، ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تحري من تحت قصورها وأشحارها الأنهار، ماكثين فيها أبدًا، لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضًا لا يسخط بعده أبدًا، ورضوا هم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه، أولئك الموصوفون بما ذُكِر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به، ويكفّون عما نهى عنه، ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم، وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة.

### ٤

#### مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِٱلسُّورَةِ : إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم، في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. ﴾ ٱلتَّقْسُهُ :

ا الله عَنْهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ عَظَمَ اللهَ وَنَدَّهُ وَ اللهَ عَنْهُ وَ اللهَ عَنْهُ وَهُو اللهَ وَنَدَّهُ وَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ الله

عَظَّمَ اللهَ ونزَّهَهُ عما لا يليق به كلُّ ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغالبه المحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

هو الذي أخرج بني النّضِير الذين كفروا بالله، وكذبوا رسوله محمدًا وَيَكِيْقُوا من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة، بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه؛ أخرجهم إلى أرض الشام، ما ظننتم - أيها المؤمنون - أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة، وظنوا هم أن حصونهم التي شَيَّدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يُقدِّروا مجيئه حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون، ويدمرها المسلمون من خارجها، فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حلّ بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم، فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه، فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية؛ كمحبة المسلم لقريبه الكافر، فإنها جائزة. (من آية ٣)

٧ – رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان. (من آية 🟐)

٣- قد يعلو أهل الباطل حتَّى يُظن أنهم لن ينهزموا، فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون. (من آية ١٠٠٠)

**⋙**ໂ∖⊼⋰⋐

الله وَلَوْلَا أَن كُنَبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾

ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم، لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدًا.

الله وَاللهُ بِأَنَّهُمْ شَآفُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عَادَوُا الله وعادَوْا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود، ومن يعادِ الله فإن الله شديد العقاب، فسيناله عقابه الشديد.

﴿ مَا فَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴾

ما قطعتم - معشر المؤمنين - من نخلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النَّضِير أو تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها - فبأمر الله، وليس من الفساد في الأرض كما زعموا، وليذلّ الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد، واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَّا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى صَلَّا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى صَلَّا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى صَلَّا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَّا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَّا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَّ عَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

والذي ردّه الله على رسوله من أموال بني النَّضِير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلاً ولا إبلاً، ولا أصابتكم فيه مشقة، ولكنّ الله يسلِّط رسله على من يشاء، وقد سلَّط رسوله على بني النَّضِير ففتح بلادهم بغير قتال، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

﴿ اللَّهُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنَ وَالْيَسَكِىٰ وَالْمَسَكِمِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ اللَّهُ الْمَاتُمُ وَمَا مَا مَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا آمِنُهُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله، يجعله لمن يشاء، وللرسول مُلْكًا، ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب؛ تعويضًا لهم عما مُنِعوه من الصدقة، وللأيتام، وللفقراء، وللغريب الذي نفدت نفقته؛ لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء، وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه - أيها المؤمنون - وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه.

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَا لِكَهُ مُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ ٱلصَّادِقُونَ ﴾

ويُصْرَف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أُجْبِروا على ترك أموالهم وأولادهم، يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا، وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حقًّا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب. (من آية ١٠)
- ٢- فِعلُ ما يُظنُّ أنَّه مفسدة لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- من محاسن الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمال، فَصَرَفَ الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم. (من آية ٣) ﴿

**\*\***[ 7 / 1 | **\*\*** 

ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، ذكر الأنصار وأثنى عليهم كذلك، فقال سبحانه:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

والأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين، واختاروا الإيمان بالله وبرسوله، يحبون من هاجر إليهم من مكة، ولا يحدون في صدورهم غيظًا ولا حسدًا على المهاجرين في سبيل الله إذا ما أُعْطُوا شيئًا من الفيء ولم يُعْطَوْا هم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية، ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة، ومن يَقِه الله حِرْص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه، والنجاة مما يرهبونه.

﴿ وَالَّذِينَ عَامَوُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾

والذين جاؤوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسوله، ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقدًا لأحد من المؤمنين، ربنا إنك رؤوف بعبادك، رحيم بهم.

﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَصْرَنَكُوْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان، يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم، ولن نسلمكم، فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنًا معكم، ولا نطيع أحدًا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننَّكم عليهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أُخْرِجوا، والقتال معهم إذا قُوتِلوا.

٩ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبِئَرَ ثُمَّ لَا يَصُرُونَ ﴾

لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، وإن قاتلوهم لا ينصروهم ولا يعينوهم، ولئن نصروهم وأعانوهم على المسلمين ليهربُن فرارًا منهم ثم لا يُنْصَر المنافقون بعد ذلك، بل يذلّهم الله ويخزيهم.

اللهُ وَاللَّهُ مُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

لأنتم - أيها المؤمنون - أشدُّ تخويفًا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور - من شدة خوفهم منكم، وضعف خوفهم من الله - بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون؛ إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يُخاف وأن يُرْهَب، فهو الذي سلطكم عليهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الإيثار منقبة عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور. (من آية ١٠)
  - ٢- رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان. (من آية ١٠)
  - ٣- صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد. (من آية ١٠٠١)

- **...** 

*૾*ૡૺૺૺૺૺૺૺૺ

﴾ ۚ ۞﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ ۗ شَتَّىٰ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعْقِلُونَ ﴾

لا يقاتلكم - أيها المؤمنون - اليهود مجتمعين إلا في قرى مُحَصَّنة بالأسوار، أو من وراء جدران، فهم لا يستطيعون مواجهتكم لجبنهم، بأسهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوة، تظنّ أنهم على كلمة واحدة، وأن صفهم واحد، والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون؛ إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه، ولم يختلفوا فيه.

١ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب، كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب، فذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فَقُتِل من قُتِل وأُسِر من أُسِر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجع.

اللَّهُ وَكُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱصَّفْرُ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓ ءُ مِنكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

مَثَلُهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زيّن للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال: إني بريء منك لما كفرت، إني أخاف الله رب الخلائق.

﴿ وَكَانَ عَنِيَهُمُ مَا أَنَّهُمَا فِ ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُ وَٱلظَّالِمِينَ ﴾

فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما (أي: الشيطان المُطاع، والإنسان المُطِيع) يوم القيامة في النار ماكتَيْنِ فيها أبدًا، وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدّي حدود الله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة، واتقوا الله، إن الله حبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. 
﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنُهُمُ أَنفُسُهُمُ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾

ولاً تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واحتناب نهيه، فأنساهم الله أنفسهم، فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه، أولئك الذين نسوا الله – فلم يمتثلوا أمره ولم يكفّوا عن نهيه – هم الخارجون عن طاعة الله.

اللهُ ﴿ لَا يَسْتَوِى آَضَعَا النَّادِ وَأَصْعَا الْجَنَّةِ أَصْحَا الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴾

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بل هم محتلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا، أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، الناجون مما يرهبونه.

وَ لَوَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنْفُكُرُونَ ﴾ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت - أيها الرسول - ذلك الحبل مع صلابته متذللًا متشققًا من شدة خشية الله؛ لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد، وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يُعْمِلُون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - اليهود حبناء لا يواجهون في القتال، ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بِقُرَاهم وأسلحتهم. (من آية ١٠٠٠)

٧ - من علامات توفيق الله للمؤمن أنَّه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة. (من آية ١٠٠٠)

٣- في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الحبل العظيم؛ تنبيه على أنهم أحق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف. و

🧗 (من آية 🍘)

١ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَاكِمُ ٱلْمُتَكِيِّرُ الْمُتَكِيرِ

هو الله الذي لا معبود بحق غيره، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك، المُنَزَّه والمُقَدَّس عن كل نقص، السالم من كل عيب، المصدق رسله بالآيات الباهرة، الرقيب على أعمال عباده، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحبار الذي قهر بحبروته كل شيء، المتكبر، تَنَزَّه الله وتَقَدَّس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها.

﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

هو الله الخالق الذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له سبحانه الأسماء الحسني المشتملة على صفاته العلا، ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

### ٤

#### مَدَنيّة

﴿ مِنهَّقَاصِدِٱلسُّورَةِ: تحذير المؤمنين من تولي الكافرين.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِارُ :

﴿ ﴿ وَيَنَائَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَذَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِ سَبِيلِ وَٱلْبِغَآءَ مَرْضَافِ تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَمَتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوادّونهم، وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين، يُخْرِجون الرسول من داره، ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمًا، لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم، لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأحل الجهاد في سبيلي، ومن أجل طلب مرضاتي، تُسِرُّون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم، لا يخفى عليَّ شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق، وضل عن الحق، وجانَبَ الصواب.

﴿ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الإِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْسِنَهُم بِالسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَتَكُفُرُونَ ﴾

إن يظفروا بكم يُظْهِروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة، ويمدّوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب، ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسبّ، وتمنّوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم.

١ - أشارت الأسماء (الخالق، البارئ، المصور) إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له، ثم إيجاده، ثم جعل له صورة حاصة به، وبذكر أحدها مفردًا فإنه يدل على البقية. (من آية ١٠٠٠)

٢- تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر. (من آية ١٠)

٣- عداوة الكفار عداوة مُتَأصِّلة لا تؤثر فيها موالاتهم. (من آية ١٠٠٠)

﴿ لَن نَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ يَنْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

لن تنفعكم قرابتكم، ولا أولادكم إذا واليتم الكفار من أجلهم، يوم القيامة يفرق الله بينكم، فيدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فلا ينفع بعضكم بعضًا، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ هَذَ كَانَتَ لَكُمُ أَمْدُوَةً حَسَنَةً فِيَ إِنَهِ مِعَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَ إِلَّا قَوْلَ إِبَرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَى وَرَبَّنَا عَلَيْكَ ثَوَكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ عَلَيْكَ تَوَكِّلَنَا وَإِلَيْكَ ٱنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

قد كان لكم - أيها المؤمنون - قدوة حسنة في إبراهيم هي والمؤمنين الذين كانوا معه، حين قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده، ولا تشركوا به أحدًا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم، إلا قول إبراهيم هي لأبيه: لأطلبن المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه؛ لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك، ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئًا، وبنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها، وإليك رجعنا تائبين، وإليك المرجع يوم القيامة.

﴿ رَبَّنَا لَا خَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

ربنا لا تُصَيِّرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سُلِّطنا عليهم، واغفر لنا ربنا في ذنوبنا، إنك أنت العزيز الذي لا يُعْلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك.

الله الله عَمْ الله الله الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمْ الله

هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده، لا يحتاج إلى طاعتهم، وهو المحمود على كل حال.

٤ حَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَلْنَكُرُ وَيَثِنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

عسى الله أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - وبين الذين عاديتم من الكفار محبة بحيث يهديهم الله للإسلام، فيكونون إخوة لكم في الدين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

٩ ﴿ لَا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم، ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم، وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما وُلُوا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له. (من آية ۞)
 ٢ - في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة، ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه، فليطلب العبد منه الثبات على الإيمان. (من آية ۞)

٣- التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين. (من آية ١٠٠١)

﴾ ﴾ الظَّالِلُمُونَ ﴾ الظَّالِلُمُونَ ﴾

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم، وأخرجوكم من دياركم، وأعانوا على إخراجكم؛ ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولفك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِيِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا نَرْجِعُوهُنَ إِلَى اللهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِيِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا نَرْجِعُوهُنَ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا نُعْتَكُمُ أَلَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلا نَتْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَّعَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حَكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾

وإن فُرِضَ خروجُ بعض نسائكم إلى الكفار مُرْتدًات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها، فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مُرْتدًات مثل ما بذلوا من المهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

۞﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِٱللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشرِفَنَ وَلَا يَرْزِيْنِ وَلَا يَقْلُلَنَ أَوْلَئَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْنَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ ٱيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفِ ۖ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِلَّا اللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

يا أيها النبي، إذا حاءك النساء المؤمنات يُبايعنك - مثل ما حدث في فتح مكة - على ألا يشركن بالله شيئًا، بل يعبدنه وحده، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهنّ جريًا وراء عادة أهل الحاهلية، ولا يُلْحِقن بأزواجهنّ أولادهنّ من الزنى، ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الحيب؛ فبايعهنّ، واطلب لهنّ المغفرة من الله لذنوبهنّ بعد مبايعتهنّ لك، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداءً ودوامًا، وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداءً ودوامًا. (من آية ١٠)
 ٢ -- مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والتقوى. (من آية ١٠)

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة، بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث.

## ٩

مَدَنيّة -

- ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: حتَّ المؤمنين لنصرة الدين.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
- المُ ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

نَرَّةَ اللهَ فَهُ وقَدَّسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه.

يا أيها الذين آمنوا بالله، لم تقولون: فعلنا شيئًا، ولم تفعلوه في الواقع؟! كقول أحدكم: قاتلت بسيفي وضربت، وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب.

عَظُم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقًا مع الله، يُصَدِّق عملُهُ قولَه.

﴿ إِنَّا لَلَّهُ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَفًا كَأَنَّهُ مِنْنَيَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾

إن الله يحبّ المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفًا بعضهم حنب بعض كأنهم بنيان متلاصق عضه ببعض.

ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المُتراصِّين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما، تحذيرًا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال:

۞﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ ثُوْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّازَاغُواَ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمُ ٱلْفَسِفِينَ ﴾

واذكر – أيها الرسول – حين قال موسى لقومه: يا قوم، لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله اليكم؟! فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته.

- ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال. (من آية ١٠٠٠)

S 184 C

﴾ \* \* أَحَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْيَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أَحَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْيَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُبِينٌ﴾

واذكر - أيها الوسول - حين قال عيسى بن مريم على: يا بني إسوائيل، إني رسول الله بعثني إليكم مصدقًا لما نزل قبلي من التوراة، فلست بِبِدْع من الرسل، ومبشرًا برسول يجيء من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا: هذا سحر واضح، فلن نتبعه.

﴿ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

ولا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادًا يعبدهم من دونه وهو يُدْعَى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصى إلى ما فيه رشدهم وسدادهم.

﴾ فُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَى مِعِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، وَالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

الله هو الذي بعث رسوله محمدًا ﷺ بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح؛ ليُعْلِيه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يُمَكَّن له في الأرض.

٩ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِعِزُورَنُيعِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرعه لهم، هلَ أرشدكم وأهديكم إلى تحارة رابحة، تنقذكم من عذاب موجع؟ ﴿ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُرْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ نَعْلُونَ ﴾

هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله، وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته؛ ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه.

الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خِلْكُمْ جَنَّتِ جَرِّي مِن تَعْيِهَا ٱلأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

ورِبْح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أيّ فوز.

الله وَأَخْرَىٰ يَحْبُونَهُ أَنْصُر مِنَ ٱللهِ وَفَنْتُ فَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾

ومن رِبْح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، وفتحٌ قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها، وأُخْبِر - أيها الرسول - المؤمنين بما يسرّهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ تبشير الرسالات السابقة بنبينا عَلَيْق دلالة على صدق نبوته. (من آية (ن))
  - ٧- التمكين للدين سُنَّة إلهية. (من آية ١٩٥٥)
- ٣- الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الحنّة. (من آية ١٠٠٠)
- ٤ قد يعجل الله جزاء المؤمن في الدنيا، وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يُضَيِّعه -سبحانه-. (من آية ١٠٠٠)

**3** 788 (

المُؤْوَالطَامِنُ وَالمِشْرُونَ المِسْرُونَ المِثْمُونَ المِثْمُونَ المِثْمُونَ المِثْمُونَ المِثْمُونَ المِثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المِثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْلِقِينَ المُثْمُونَ المُثْمُونِ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثَمِّ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونَ المُثْمُونِ المُثْمُونَ المُثْمُونِ المُثْمُونَ المُثْمُونِ المُثْمُ المُنْمُونِ المُثْمُونِ المُثْمُونِ المُثْمُونِ المُثْمُونِ المُثْمُونِ المُنْمُونِ المُنْمُونِ المُنْمُونِ المُنْمُونِ المُنْمُ المُنْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُنْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُنْمُونِ الْمُعُمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعْمُونِ المُعِ

﴾ ﴿ ﴿ يَآ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَىٱللَّهِ ۚ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَاَمَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل نصرة الحوّارِيين لما قال لهم عيسى الله عنه أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله، فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى الله وكفر به فريق آخر، فأيّدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين عليهم.

# ٩

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها، وبيان فضل يوم الجمعة.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### الله الله الله مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾

يُنَزِّه اللهَ عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويُقَدِّسه جميعُ ما في السماوات، وجميع ما في الأرض من الخلائق، هو الملك المنفرد وحده بالملك، المُنزَّه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

۞﴿ هُوَ اَلَذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيَّتِ َرَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّـ لُواْعَلَيْهِمْ ءَايَئِهِ، وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْمِن فَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُسن﴾

هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولًا من جنسهم، يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه، ويطهّرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق، ويعلّمهم القرآن، ويعلّمهم السُنَّة، وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح، حيث كانوا يعبدون الأصنام، ويسفكون الدماء، ويقطعون الرحم.

### الله وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمّْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد، وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

### ٥ ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

ذلك المذكور - من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم - فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الإحسان العظيم، ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة.

#### مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- عظم منة النبي ﷺ على البشرية عامة وعلى العرب خصوصًا، حيث كانوا في جاهلية وضياع. (من آية ١٠)
 ٢- الهداية فضل من الله وحده، تطلب منه وتستجلب بطاعته. (من آية ١٠)

**₩** 7 8 9

أَ ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول، ومن إنزال القرآن، ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى الله من المرافع ا الإعراض عن العمل بما في التوراة؛ تحذيرًا لهذه الأمة من اتباعهم، فقال:

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَئِدَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

مثل اليهود الذين كُلِّفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كُلِّفوا به، كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة، لا يدري ما حُمِل عليه: أهو كتبٌ أم غيرها؟ قَبُح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق.

الله ﴿ وَكُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

قل - أيها الرسول -: يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس فتمنّوا الموت؛ ليعجّل لكم ما اختصكم به - حسب زعمكم - من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس.

الله وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴾

ولا يتمنّون الموت أبدًا، بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم، وتحريف التوراة وتبديلها، والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها.

﴿ وَلَ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُوَرَّدُونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ قل - أيها الرسول - لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة إن عاجلًا أو آجلًا، ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء منهما، فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا، ويحازيكم عليه.

وَ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر، فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة، واتركوا البيع؛ لئلا يشغلكم عن الطاعة، ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم - أيها المؤمنون - إن كنتم تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم الله به.

١ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِ رُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾

فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثًا عن الكسب الحلال، وعن قضاء حاجاتكم، واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرًا كثيرًا، ولا يُنْسِكم بحثكم عن الرزق ذكر الله؛ رجاء الفوز بما تحبونه، والنجاة مما ترهبونه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- تكذيب دعوى اليهود أنهم أولياء الله؛ بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم لأن الولي يشتاق لحبيبه. (من آية (ش))

٧- وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. (من آية ١٠)

06.9%

١٤٥ وَإِذَا رَأُواْ يَحِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا قُلْمَا عِندَاللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللّهِ وَمِنَ ٱلِنَّجَزَةَ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾

وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوًا تفرقوا خارجين إليها، وتركوك - أيها الرسول - قائمًا على المنبر، قل -أيها الرسول -: ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين.

## ٤

#### مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ﴾

إذا حضر مجلسك - أيها الرسول - المنافقون الذين يُظْهِرون الإسلام، ويُضْمِرون الكفر، قالوا: نشهد إنك لرسول الله حقًّا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدّعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله.

اللهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَنُهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان، سترةً ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف، إنهم قبح ماكانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة.

﴿ إِنَّ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقًا، ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرًّا، فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم.

۞﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُالْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾

وإذا رأيتهم - أيها الناظر - تعجبك هيئاتهم وأشكالهم؛ لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك - أيها الرسول - خُشُب مُسَنَّدة، لا يفهمون شيئًا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن، هم العدوّ حقًّا، فاحذرهم - أيها الرسول - أن يفشوا لك سرًّا أو يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله، كيف يُصْرَفون عن الإيمان مع وضوح دلائله، وجلاء براهينه؟!

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم، يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، عطفوا رؤوسهم استهزاءً وسخرية، ورأيتهم يُعْرِضون عما أُمِرُوا به، وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له.

- ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:
- ١ تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم. (من السورة كلها)
  - ٧- العبرة بصلاح الباطن لا بحمال الظاهر ولا حسن المنطق. (من آية ١٠)
    - ٣- الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين. (من آية ١٠)

791

المُ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

يستوي طلبُك - أيها الرسول - المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم، لن يغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته، المُصِرِّين على معصيته.

۞﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾

هم الذين يقولون: لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه، ولله وحده خزائن السماوات، وخزائن الأرض، يرزقها من يشاء من عباده، ولكنّ المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه.

﴾ (يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَ وَ لَيُخْرِجَ الْأَغَزُّمِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ﴾

يقول رأسهم عبد الله بن أُبيّ: لئن عدنا إلى المدينة ليُخْرِحنّ الأعز - وهم أنا وقومي - منها الأذلّ؛ وهم محمد وأصحابه، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليست لعبد الله بن أُبيّ وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

ولما بيّن الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذّر المؤمنين من ذلك، وأمرهم بالإنفاق في سبيله، فقال:

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها، فأولئك هم الخاسرون حقًّا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَفَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَاۤ أَخَرَتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِيجِينَ﴾

وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول لربه: ربّ هلّا أخرتني إلى مدّة يسيرة، فأتصدّق من مالي في سبيل الله، وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم.

٩ وَلَن يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

ولن يؤخر الله سبحانه نفسًا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيحازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

### ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين. (من آية ١٠)

٣- خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله. (من آية 🕲)

\$ . Del

Se V

### ٤٤٠٤

#### مَدَنيّة

- ﴿ مِن مَقَاصِدِ الشُّورَةِ: التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
- الله وَيُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

يُنَزِّه الله ويُقَدِّسه عما لا يليق به من صفات النقص كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق، له وحده الملك، فلا مَلِكَ غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

هو الذي خلقكم - أيها الناس - فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

الله عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقهما عبثًا، وصوركم - أيها الناس - فأحسن صوركم مِنَّة منه وتفضلًا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

الشَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِينُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بما في الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

﴿ الرِّي إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ألم يأتكم - أيها المشركون - خبر الأمم المكذّبة من قبلكم؛ مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع؟! بلى، قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم؛ فتوبوا إلى الله قبل أن يحلّ بكم ما حلّ بهم.

الله عَلَكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْبِهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الحلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر: أبشر يرشدوننا إلى الحق؟! فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضرّوا الله شيئًا، والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله.

الله وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَكِي وَرَقِ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياءً بعد موتهم، قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث: بلى وربي لتُبْعَثُنّ يوم القيامة، ثم لتُحْبَرُنّ بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل؛ فقد خلقكم أول مرّة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والحزاء.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ - من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء. (من آية ١٠)

1. No.

795

الله فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنَّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

فآمنوا - أيها الناس - بالله، وآمنوا برسوله، وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

۞﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّتَالِهِ. وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

اذكر - أيها الرسول - يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الذي يظهر فيه حسارة الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار، ومن يؤمن بالله ويعمل عملًا صالحًا يكفِّر الله عنه سيئاته، ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدًا، لا يخرجون منها، ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. في في النار كُفرُوا وَكَنْ بِنَا أَوْلَتَ بِكَ أَصْحَنْ النَّا رِخَلِدِينَ فِهَا أُوبَشَى الْمَصِيمُ ﴾

والذين كفروا بالله، وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا، أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدًا، وقبح المصير صيرهم.

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ

ما أصابت أحدًا مصيبةٌ في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

إِ اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أُمِر يتبليغه.

اللهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

الله هو المعبود بحق، لا معبود بحق غيره، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلِنَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم؛ لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والحهاد في سبيله، ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثّروا فيكم، وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم، فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل.

﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾

إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام، وترك طاعة الله، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد، وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة. (من آية ١٠)

٧- الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية. (من آية ١٠)

٣- مهمة الرسل التبليغ عن الله، الهداية فهي بيد الله. (من آية ١٠٠٠)

**3** 19 £ ]

بالجزُّءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

﴾ ﴿ ۚ ۞﴿فَاَنَقُواْ اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَبْرًا لِإَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ. فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾

فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلًا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يَقِهِ الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه، والناجون مما يرهبونه.

٩ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾

إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا؛ بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله، يُضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلثَّهَدَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

الله سبحانه عالم ما غاب، وعالم ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

### سُنُورَ الطَّلَاقِيٰ مَدَنتة

### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدوده وثمرات التقوى.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَيَاكَيُّهَا النِّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْمُواْ الْعِدَّةِ وَاتَقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِذَا طَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ يَغْرُجُنَ إِلّا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ بَعْدُ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ بَعْدُ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾

يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عِدَّتها؛ بأن يكون الطلاق في طُهْر لم يجامعها فيه، واحفظوا العِدَّة، لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهنّ، واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا تُخْرِجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكنّ فيها، ولا يخرجن بأنفسهنّ، حتى تنقضي عدتهنّ؛ إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزني، وتلك الأحكام هي حدود الله التي حدّ لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه، لا تعلم – أيها المطلّق – لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ التكليف في حدود المقدور للمكلُّف. (من آية ١
- ٧- مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- خطاب النبي ﷺ خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية. (من آية ١٠)
  - ٥- وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية. (من آية ١٠٥٥)

790

﴾ ﴾ ۞﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَنكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ, تَخْرَجًا ﴾

فإذا قاربن انقضاء عِدَّتهن فراجعوهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيملكُن أمر أنفسهن، مع إعطائهن ما لهن من حقوق، وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسمًا للنزاع، وائتوا – أيها الشهود – بالشهادة مبتغين وجه الله؛ ذلك المذكور من الأحكام يُذَكَّر به من كان يؤمن بالله، ويؤمن بيوم القيامة؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة، ومن يتّق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يجعل الله له مخرجًا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج.

﴿ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال، ولا يكون في حسبانه، ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره، لا يعجز عن شيء، ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرًا ينتهي إليه، فللشدة قدر، وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان.

﴾ وَالْتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ارْبَبْتُمْ فَعِذَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِيْمُرًا﴾

والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنّهن، إن شككتم في كيفية عِدَّتهن فعِدَّتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يبلغن سنّ الحيض لصغرهن فعِدَّتهن تُلاثة أشهر كذلك، والحوامل من النساء نهاية عِدَّتهن من طلاق أو وفاة: إذا ﴿ وضعن حملهنّ، ومن يتّق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يُيَسِّر الله له أموره، ويسهّل له كل عسير.

ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعِدَّة حكم الله أنزله إليكم - أيها المؤمنون - لتعملوا به، ومن يتّق الله بامتثال أوامره واحتناب نواهيه يمح عنه سيئاته التي ارتكبها، ويعطه أجرًا عظيمًا في الآخرة، وهو دخول الحنة، والحصول على النعيم الذي لا ينفد.

ولما بيّن الله حكم الطلاق والرجعة بيّن حكم النفقة والسكني، فقال:

۞﴿أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمُ وَلَائُضَارَوُهُنَ لِنُصَيِقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِكَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتْرَضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ﴾

أسكنوهن - أيها الأزواج - من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، ولا تُدْخِلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن، وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن، وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف، فإن بَخِل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة، وشحّت هي فلم ترض إلا بما تريده؛ فليستأجر الأب مرضعة أخرى تُرْضِع له ولده.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- 1 النَّدْب إلى الإشهاد حسمًا لمادة الخلاف. (من آية ١٠)
  - ٧- كثرة فوائد التقوى وعظمها. (من آية ١٠٠٠)
- ٣- عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت. (من آية ١٠)

30%

🗦 ५९५ 🖼

ُ ۚ ۞﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنفِقَ مِمَّاۤ ءَانَئهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاۤ ءَاتَنهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُتُرًا ﴾ عُسْرِيسُرُكُ ﴾

لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضُيِّق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه، لا يكلف الله نفسًا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه، ولا فوق ما تطيقه، سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى.

ولما ذكر الله حملة من الأوامر حذّر من الإعراض عن تلك الأوامر، وبيّن أن عاقبته سيئة، فقال:

الله وَكَايَن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكْرًا ﴾

وما أكثر القرى التي لمًّا عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله ﷺ، حاسبناها حسابًا عسيرًا على أعمالها السيئة، وعذّبناها عذابًا فظيعًا في الدنيا والآخرة.

الله فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ﴾

فذاقت عقوبة أعمالها السيئة، وكان نهايتها خسارًا في الدنيا، وخسارًا في الآخرة.

﴿ أَعَدَ اللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَنَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ﴾

هيّاً الله لهم عذابًا قويًا، فاتقوا الله - يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله - بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، حتى لا يحلّ بكم ما حلّ بهم، قد أنزل الله إليكم ذكرًا يذكركم سوء عاقبة معصيته، وحسن مآل طاعته.

﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكُتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ مِنَ ٱلظَّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِيحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴾

هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها؛ رجاء أن يُخْرِج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله، وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، ومن يؤمن بالله، ويعمل عملًا صالحًا، يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدًا، قد أحسن الله له رزقًا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَنَنَزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَقَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

الله هو الذي خلق سبع سماوات، وخلق سبع أرضين مثل خلقه سبع سماوات، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن وحاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علمًا، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- التكليف لا يكون إلا بالمستطاع. (من آية ١٠)
- ٧- الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب. (من آية ١٠)

J. J.

. C. J.

## ٩

#### مَدَنتّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَيَا أَيُّما النِّي لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

يا أيها الرسول، لم تُحَرِّم ما أباح الله لك؛ من الاستمتاع بحاريتك مارية، تبتغي بذلك إرضاء زوحاتك لما غِرْن منها؟! والله غفور لك، رحيم بك.

﴿ وَلَا فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولَنَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾

قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرًا منها أو حنثتم فيها، والله ناصركم، وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره.

﴿ وَإِذْ أَسَرَ النِّيمُ إِلَى بَعْضِ أَزُورَجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ, وَأَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَ قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

واذكر حين خصَّ النبي عَلَيْكُمُ حفصة بخبرٍ، وكان منه أنه لن يقرب جاريته مارية، فلما أخبرت حفصةُ عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر لها بعضًا مما ذكرت وسكت عن بعض، فسألته: من أخبرك هذا؟ قال: أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي.

﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ وَإِن تَظْهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيَّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُ ﴾

حقٌ عليكما أن تتوبا؛ لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ماكرهه رسول الله ﷺ من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه، وإن تصرًا على العود على تأليبكما عليه، فإن الله هو وليه وناصره، وكذا جبريل وحيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه. والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه.

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَنتِ مُّؤْمِنَنتِ قَنِنكتِ تَبِّبَتِ عَنِدَتِ سَيَّحَتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ، منقادات لأمره، مؤمنات به وبرسوله، مطيعات لله،

تائبات من ذنوبهن، عابدات لربهن، صائمات، ثَيِّبات، وأبكارًا لم يدخل بهنّ غيره، لكنه لم يطلقهن.

### ﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مشروعية الكُفَّارة عن اليمين. (من آية ١٠)
- ٢ من كرم المصطفى ﷺ مع زوجاته أنَّه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاءً للمودة.
   (من آية ١)
  - ٣- بيان منزلة النبي عَلَيْقُ عند ربه ودفاعه عنه. (من آية ﴿ )

791

سُورَةُ النَّخْرِيمِ

﴿ ﴿ وَيَنَا نَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ عَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقّد بالناس وبالحجارة، على هذه النار ملائكة غِلاظ على من يدخلها شِدَاد، لا يعصون أمر الله إذا أمرهم، ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توانٍ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا ٱلْيَوْمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴾

ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا بالله، لا تعتذروا اليوم مماكنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن تُقْبَل أعذاركم، إنما تحزون في هذا اليوم ماكنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله.

﴿ ﴿ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَخْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَذُرُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِى وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة، عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم، ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة، يوم لا يُذِلُّ الله النبي ولا يُذِلُّ الذين آمنوا معه بإدخالهم النار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط، يقولون: يا ربنا أكمل لنا نورنا، حتى ندخل الجنة، فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط، واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير، فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا.

الْ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَسِهُمْ جَهَنَا مُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾

يا أيها الرسول، جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان وإقامة الحدود، واشتدّ عليهم حتى يهابوك، ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم، وساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه.

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَاْتَ نُوجٍ وَامْرَأْتَ لُوطٍ ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِيحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَرْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ إِمَا لَا يَعْلِينَ ﴾ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا النَّارَ مَعَ اللَّا عِلِينَ ﴾

ضرب الله مثلًا للذين كفروا بالله وبرسله - أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال - امرأتي نبيّينِ من أنبياء الله: نوح ولوط هي، فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين، فخانتا زوجيهما؛ بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله، ومناصرة أهل الكفر من قومهما، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين، وقيل لهما: ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق.

### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله. (من آية ١٠)
  - ٧- التوبة النصوح سبب لكل حير. (من آية ١٠)
- ٣- في اقتران جهاد العلم والحجة وجهاد السيف دلالة على أهميتهما وأنه لا غني عن أحدهما. (من آية ١٠٠٠)
  - ٤- القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرّق بينهما الدين. (من آية ١٠)

- . J. S.

Zav.

744 0

َهُونَ اللَّهُ النَّاعُ وَالنَّانُ اللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ ﴿
وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْظَلِمِينَ ﴾
وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْظَلِمِينَ ﴾

وضرب الله مثلًا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرّهم، ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب، ابن لي بيتًا عندك في الجنة، وسلّمني من جبروت فرعون وسلطانه، ومن أعماله السيئة، وسلّمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه.

﴿ وَمَنْهَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِى ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنُ افِيهِ مِن رُّوْجِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ﴾

وضرب الله مثلًا للذين آمنوا بالله وبرسله، بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنى، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه، فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب، وصدّقت بشرائع الله، وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكفّ عن نواهيه.

### ٤

مَكيّة • مس

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

إظهار كمال ملك الله وقدرته؛ بعثًا على خشيته، وتحذيرًا من عقابه.

﴾ ﴿ التَّفْسِيرُ:

الله وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرُ المُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرُ ﴾

تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

الله عَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴾

الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم - أيها الناس - أيكم أحسن عملًا، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفور لذنوب من تاب من عباده.

﴿ وَالَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾

الذي حلق سبع سماوات، كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء. لا تشاهد - أيها الرائي - فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب. فارجع البصر هل ترى من تَشَقُق أو تَصَدُّع؟! لن ترى ذلك، وإنما ترى خلقًا محكمًا متقنًا.

المُ ﴿ ثُمَّ أَنْجِعِ ٱلْمُصَرِّكُرُانِينَ مَعَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْمُصَرُّحَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾

ثـم ارجع البصر مرّة بعد مرّة يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبًا أو خللًا في خلق السماء، وهو كَلِيل منقطع عن النظر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات. (من آية ١٠٠٠)

٧- في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت. (من آية ١٠)

**~**√\_√... ©

سُورَةُ المُنْكِ

الجُزَّةُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

﴿ وَلَقَدْ زَيِّنًا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾

ولقد زيّنا أقرب سماءٍ إلى الأرض بنجوم مضيئة، وجعلنا تلك النجوم شُهُبًا تُرْجَم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهيّأنا لهم في الآخرة النار المُسْتَعِرة.

الله وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة، وساء المرجع الذي يرجعون إليه.

الْهُ ﴿ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ نَفُورُ ﴾

إذا طُرحوا في النار سمعوا لها صوتًا قبيحًا شديدًا، وهي تغلى مثل غليان المِرْجَل.

١ وَ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمْ خَزَنَكُمْ ٱلْدَيَأُتِكُونَذِيرٌ ﴾

يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميّز؛ من شدة غضبها على من يدخل فيها، كلما رُمِيَت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوّفكم من عذاب الله؟!

١ ﴿ وَالْوَا بَانَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾

قال الكفار: بلى، قد جاءنا رسول يخوّفنا من عذاب الله فكذبناه، وقلنا له: ما نزّل الله من وحي، لستم - أيها الرسل - إلا في ضلال عظيم عن الحقّ.

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴾

وقال الكفار: لو كُنَّا نسمع سماعًا يُنْتَفع به، أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل، ماكنا في جملة أصحاب أ النار، بل كُنَّا نؤمن بالرسل، ونصدق بما جاؤوا به، ونكون من أصحاب الجنة.

السَّعْ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ

فأقرّوا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبُعْدًا لأصحاب النار.

ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم، عقّبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم، فقال:

إن الذين يخافون الله في خلواتهم، لهم مغفرة لذنوبهم، ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.

المُ ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ بِدِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾

وأخفوا - أيها الناس - كلامكم أو أعلنوه، فالله يعلمه، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

﴿ وَاللَّهِ مَا مَا خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السرّ وما هو أخفى من السرّ؟! وهو اللطيف بعباده، الخبير بأمورهم، لا يخفى عليه منها شيء.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- سبق الحن الإنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهم، فإنه سيناله الرصد بعقاب. (من آية ١٠)

٣- حَنَقُ جهنم على الكفار وغيظها غيرةً لله سبحانه. (من آية ١٠)

٣- طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنّة. (من آية ١٠)

اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده. (من آية ش)

J. 30

**>** 

﴿ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾

هو الذي حعل لكم الأرض سهلة ليّنة للسكن عليها، فسيروا في حوانبها وأطرافها، وكلوا من رزقه الذي أعدّ لكم فيها، وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء.

الله ﴿ عَلَيْهُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾

أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها؟!

١ وَأَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط؟! فستعلمون حين تُعَاينون عقابي إنذاري لكم، لكنّكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب.

الله وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿

ولقد كذّبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين، فنزل عليهم عذاب الله لما أصرّوا على كفرهم وتكذيبهم، فكيف كان إنكاري عليهم؟! لقد كان إنكارًا شديدًا.

﴿ وَلَا يَرَواْ إِلَى ٱلطَّلْيرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَنْتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ بَصِيرٌ ﴾

أَوَلم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة، وتضمها إليها تارة أخرى، ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله، إنه بكل شيء بصير، لا يخفى عليه منه شيء.

﴿ اَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُورَ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾

لا جند لكم - أيها الكفار - يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا محدوعين، خدعهم الشيطان فاغترّوا به.

﴿ أَمَّنْ هَلَا اللَّهِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَل لَّجُّواْ فِ عُنُوٍّ وَنَفُورٍ ﴾

ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار، والامتناع عن الحق.

المَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ وَأَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾

أفمن يمشي واقعًا على وجهه؛ مُنْكَبًّا عليه - وهو المشرك - أهدى، أم المؤمن الذي يمشي مستقيمًا على طريق مستقيم؟! ﴿ قُلْ هُوَالَذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي خلقكم، وجعل لكم أسماعًا تسمعون بها، وأبصارًا تبصرون بها، وقلوبًا تعقلون بها، قليلًا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم.

الله ﴿ قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئًا، وإليه وحده يوم القيامة تُجْمعون للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم، فخافوه واعبدوه وحده.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة. (من آية ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿

٧- الكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية. (من آية ١٠)

V V V

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

ويقول المكذبون بالبعث استبعادًا للبعث: متى هذا الوعد الذي تعدنا - يا محمد - أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آتٍ؟!

﴿ وَلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ ٱنَّا ٰنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

قل - أيها الرسول -: إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضحٌ في نذارتي لكم. ﴿ وَفَلَمَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَتْ وُجُوهُ الَّذِيرَ كَفُرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِۦتَدَّعُونَ ﴾

فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبًا منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فاسوذت، ويقال لهم: هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه.

١ وَ أَن أَرَءَ يُتُمْ إِن أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرًا عليهم: أخبروني إن توفّاني الله، وتوفّى من معي من المؤمنين، أو رحمنا فأخّر في آجالنا، فمن ينجّى الكافرين من عذاب مؤلم؟! لن ينجيهم منه أحد.

و قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنًا به، وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا، فستعلمون - لا محالة - من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم.

المُ اللَّهُ مَا إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُرُ غُورًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرًا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، من يأتيكم بماء كثير حار؟! لا أحد غير الله.

## ٤

#### مَكيّة

﴿ مِنهَّقَاصِدُالسُّورَةِ: شهادة الله للنبي بحسن الحُلق، والدفاع عنه وتثبيته.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُونَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

(تَ) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقلم، وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم.

المُ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾

ما أنت - أيها الرسول - بما أنعم الله عليك به من النبوّة محنونًا، بل أنت بريء من الحنون الذي رماك به المشركون.

وإنَّ لك لثوابًا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منَّة به لأحد عليك.

٥ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت مُتَخَلِّق بما فيه على أكمل وجه.

لَمْ ﴿ مِنفُوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – اتصاف الرسول ﷺ بأخلاق القرآن. (من آية ﴿ )

**a**....

V. 7 C

المجزّة التَّاسِعُ وَالمِشْرُونَ

الله ﴿ وَسُنَيْصِرُ وَيُنْصِرُونَ ﴾

فستبصر أنت، ويبصر هؤلاء المكذبون.

٥ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾

عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون؟!

الله ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

إن ربك - أيها الرسول - يعلم من انحرف عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلّوا عنها، وأنك من اهتديت إليها.

سُورَةُ العَّـكَير

۞﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

فلا تطع - أيها الرسول - المكذبين بما حئت به.

٩ وَدُوا لَوْمَدُهِنُ فَيُدْهِنُ كَاللهِ

تمنّوا لو لَايَنْتَهم ولَاطَفْتَهم على حساب الدين، فيلينون لك ويلاطفونك.

٥ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾

ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل، حقير.

@﴿ هَنَازِمَشَاءَ بِنَمِيمٍ ﴾

كثير الاغتياب للناس، كثير المشى بالنميمة بينهم؛ ليفرق بينهم.

الله المُناعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْدٍ ﴾

كثير المنع للخير، معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي.

المُ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾

غليظ حافٍ، دَعِي في قومه لَصِيق.

@﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾

لأجل أنّه كان صاحب مال وأولاد تكبّر عن الإيمان بالله ورسوله.

﴿ إِذَا تُنكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَاكَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾

إذا تُقُرأ عليه آياتنا قال: هذه ما يُستطَّر من خرافات الأولين.

الشهد عَلَى الْخُرُمُورِ ﴾

سنضع علامة على أنفه تَشِينه وتلازمه.

الله ﴿ إِنَّا بَلُونَا هُمُ كُمَّا بَلُونَا أَصْحَبَ الْجُنَّةِ إِذْ أَنْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ﴾

إنا اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع، كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها، وعن طاعة أهلها. (من آية ١٠)

٧- من أكثر الحلف هان على الرحمن، ونزلت مرتبته عند الناس. (من آية ١٠٠٠)

٣- منع حق الفقير سبب في هلاك المال. (من آية ١١٥١)

۳۰۶

= ^~X

الجزُّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ سُورَةُ القَّـلَم ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾ ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم: (إن شاء الله). الله فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَيِكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ فأرسل الله إليها نارًا، فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها. الله ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ فأصبحت سوداء كالليل المظلم. الله المنادوا مصبحين ا فنادي بعضهم بعضًا وقت الصباح. ان أغدُواْ عَلَى حَرْثِكُو إِن كُنتُمْ صَرْمِينَ ﴾ قائلين: اخرجوا مُبَكِّرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره. الله فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ فساروا إلى حرثهم، مسرعين يحدِّث بعضهم بعضًا بصوت منخفض. الله والمنظِّمُ اللَّهُمْ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ يقول بعضهم لبعض: لا يدخلنّ الحديقة عليكم اليوم مسكين. @﴿وَعَدُواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِينَ ﴾ وساروا أول الصباح وهم على منع تمارهم عازمون. فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريقها. ﴿ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ ﴾ بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. ١٥٥ ﴿ قَالَ أُوسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلُ لَكُوْ لَوْلَا نُسَيِحُونَ ﴾ قال أفضلهم: ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها: هلَّا تسبحون الله، وتتوبون إليه؟! الله عَالُوا سُبْحَنَ رَبِّناً إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾ قالوا: سبحان ربنا، إناكنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. الله ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴾ فأقبلُوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب. الله عَالُوا يَوْتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَنِعِينَ ﴾ قالوا من الندم: يا حسارنا، إناكنا متجاوزين الحدّ بمنعنا الفقراء حقهم.

عسى ربنا أن يعوضنا خيرًا من الحديقة، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو، ونطلب منه الخير.

١ - تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع. (من آية (١٠٠٠))

الله عَمَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

المَيْنُ التَّالِيعُ وَالْعِشْرُونَ التَّالِيعُ وَالْعِشْرُونَ التَّالِيعُ وَالْعِشْرُونَ التَّلَمِ

﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَنَابُ وَلَعَنَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدّته ودوامه.

انَ الْمُنَقِينَ عِندَ رَبِيمٌ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ

إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها، لا ينقطع نعيمهم.

﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُتَامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾

أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟!

﴿ مَا لَكُونَ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾

ما لكم - أيها المشركون - كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟!

المُ الكُوكِنَا فِيهِ تَدَرُسُونَ ﴾

أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي؟!

﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَنَرُونَ ﴾

إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة.

١ وَأَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴾

أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟!

۞﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴾

سل - أيها الرسول - القائلين هذا القول: أيهم كفيل به؟!

كُ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلِيَأْتُواْ بِشُرِكَا يَهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾

أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟! فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدّعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء.

المُ وَوَمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه، ويُدْعَى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا.

﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً أَوْقَدْ كَانُواْ يُدْعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾

ذليلة أبصارهم، تغشاهم ذلَّة وندامة، وقد كانوا في الدنيا يُطْلَبُ منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم.

المُ وَنَدَرُفِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

فاتركني - أيها الرسول - ومن يكذّب بهذا القرآن المنزل عليك، سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم.

﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينً ﴾

وأمهلُهم زمنًا ليتمادوا في إثمهم، إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتونني، ولا يسلمون من عقابي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء، كما لا تستوي صفاتهما. (من آية ١

V. 7 6

المَيْنُ النَّاسِعُ وَالمِنْرُونَ السَّورَةُ المَاقَّةِ وَ المَّارِيَّةِ السَّورَةُ المَاقَّةِ وَ المَّارِيِّةِ

المُ ﴿ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴾

هل تطلب منهم - أيها الرسول - ثوابًا على ما تدعوهم إليه، فهم بسبب ذلك يتحمَّلون أمرًا عظيمًا، فهذا سبب إعراضهم عنك؟! والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرًا، فما المانع لهم من اتباعك؟!

المُ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنبُونَ ﴾

أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجُّونك بها؟!

﴿ فَأَصْبِرَ لِلْكُورَنِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾

فاصبر - أيها الرسول - لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس ع الله التضجر من قومه؛ إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت.

الله ﴿ فَوَلا آن تَدَرَّكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَيِّهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَّآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾

لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو مَلُوم.

الله ﴿ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾

فاختاره ربه، فجعله من عباده الصالحين.

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِ لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ، لَمَجْنُونٌ ﴾

وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله، ليَصْرَعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك، لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك، ويقولون - اتباعًا لأهوائهم، وإعراضًا عن الحق -: إن الرسول الذي جاء به لمجنون.

٥ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكيرٌ للإنس والحن.

## ٤

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: إثبات أن وقوع القيامة والحزاء فيها حقٌّ لا ربب فيه.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

والماقة ﴾

يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الحميع.

﴿ مَالَكَافَةُ ﴾

ثم يعظم أمرها بهذا السؤال: أي شيء هي الحاقة؟

٥ ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾

وما أعلمك ما هذه الحاقة؟

المُودُوعَادُ بِالْقَارِعَةِ

كذبت ثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم. (من آية 🕲)

٧- التوبة تَجُبُّ ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد وجعله من عباده الصالحين. (من آية ١٠٠٠)

- Ko

VV

الله ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾

فأما تمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول.

الله ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِبَةٍ ﴾

وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم.

﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْعَ لَيَالِ وَثَمَنْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾

أرسلها الله عليهم مدة سبع ليالٍ وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هَلْكُي مصروعين في الأرض، كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية.

﴿ فَهَلَ مَرَىٰ لَهُم مِنْ بَافِيكةِ ﴾

فهل ترى لهم نفسًا باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟!

الله ﴿ وَجَآ ا فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾

وجاء فرعون ومن قبله من الأمم، والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها، وهم قوم لوط، بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصى.

الله فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيمَ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيّةً ﴾

فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أَخْذَة زائدة على ما يتمّ به هلاكهم.

الله ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَا أَهُ مَمَّلُنَكُمْ فِي ٱلْمَارِيَةِ ﴾

﴾ إنا لما تجاوز الماء حدَّه في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح ﷺ بأمرنا، ﴾ فكان حَمْلًا لكم.

الله الله المُونِ لَذَكِرَةُ وَتَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّهُ

لنجعل السفينة وقصتها موعظة يُسْتدلّ بها على إهلاك أهل الكفر، وإنجاء أهل الإيمان، وتحفظها أذن حافظة لما تسمع.

الله ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةٌ وَاحِدَةً ﴾

فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية.

الله ﴿ وَمُعِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴾

ورُفِعت الأرض والجبال، فَدُقَّتا دقَّة واحدة شديدة فَرَّقَت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها.

الله وَمَوْمَ مِنْ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾

فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة.

السَّمَاهُ فَهِي يَوْمِيزِ وَاهِيَّهُ

وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله. (من آية ١٠٠٠)

٧- المِنَّة التي على الوالد مِنَّة على الولد تستوجب الشكر. (من آية ١٠٠٠)

V. N

J. J.

الله وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَنِيَةً ﴾

والملائكة على أطرافها وحافًّاتها، ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم تمانيةٌ من الملائكة المقربين.

﴿ وَمَبِدِ نَعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَّةً ﴾

في ذلك اليوم تُعْرَضون - أيها الناس - على الله، لا تخفى على الله منكم خافية أيًّا كانت، بل الله عليم بها مطّلع عليها.

١٤٥ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِي كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ اَفْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ﴾

فأما من أُعْطِي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذوا اقرؤوا كتاب أعمالي.

الْ ﴿ إِنَّ ظُنَنتُ أَنِّ مُلَتِّي حِسَابِيةً ﴾

إني علمت في الدنيا وأيقنت أنى مبعوث، وملاقٍ جزائي.

المُورُ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ ﴾

فهو في عيشة مرضية؛ لما يراه من النعيم الدائم.

الله ﴿ فَ جَنَّةٍ عَالِكَةٍ ﴾

في جنة رفيعة المكان والمكانة.

🕮 ﴿ فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾

ثمارها قريبة ممن يتناولها.

﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِتِنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَبَامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴾

يقال تكريمًا لهم: كلوا واشربوا أكلًا وشربًا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في

الدنيا.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنْكِنَنِي لَرْ أُوتَ كِنَنِيمَهُ ﴾

وأما من أُعْطِي كتاب أعماله بشماله، فيقول من شدة الندم: يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي.

@﴿وَلَز أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ ﴾

ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي.

﴿ يَلْتُتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾

يا ليت الموتة التي متّها كانت الموتة التي لا أُبْعَث بعدها أبدًا.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴾

لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئًا.

الله هَلَكَ عَنِي سُلُطَيْنِيهُ

غابت عني حجتي وماكنت أعتمد عليه من قوة وجادٍ.

الله ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴾

ويقال: خذوه - أيها الملائكة - واجمعوا يده إلى عنقه.

**2** 7.4 **2** 

سُورَةُ الحَاقَةِ الجزء التاسيغ والعشرون الم (مُرَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ ثم أدخلوه النار ليعاني حرّها. ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴾ ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعًا. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ ﴾ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. المُ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ولا يحتّ غيره على إطعام المسكين. فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. الله ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴾ وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار. ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا أَلْخَطِئُونَ ﴾ لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصى. ١ أُقسم الله بما تشاهدون. الله المُعْمِرُونَ ﴾ وأقسم بما لا تشاهدون. الله المَوْلِ كُرِيمِ إن القرآن لكلام الله، يتلوه على الناس رسوله الكريم. المُ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾ وليس بقول شاعر؛ لأنه ليس على نظم الشعر، قليلًا ما تؤمنون. المُ ﴿ وَلَا بِفَولِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ﴾ وليس بقول كاهن، فكلام الكهان أمر مُغَايِر لهذا القرآن، قليلًا ما تتذكرون. ﴿ نَيْزِيلُ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ولكنه منزّل من رب الخلائق كلهم. مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١- شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقى منه بالإيمان والعمل الصالح. (من آية ١٠٠٠) ٧- إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار. (من آية ١٠٠٠) ٣- تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة. (من آية ١١١١) 9 71.

سُورَةُ الْمُعَاقَّةِ \_\_\_\_\_ مِنْ وَيَهِ الجزء التاسع والعشرون ﴿ وَلَوْ نَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ ولو تَقَوَّل علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها. ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. المُ اللُّهُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ثم لقطعنا منه العِرْق المتصل بالقلب. الله فَمَامِنكُم مِن أَحَدٍ عَنَّهُ حَدِينَ ﴾ فليس منكم من يمنعنا منه، فبعيد أن يَتَقَوَّل علينا من أجلكم. ﴿ وَإِنَّهُ لِنَذَكِرُهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه. ١٤٥٥ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴾ وإنا لنعلم أن من بينكم مَنْ يُكِّذب بهذا القرآن. الله ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة. ٥ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مِرْية ولا ريب أنه من عند الله. الله فَسَيِحَ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ فنزّه - أيها الرسول - ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم. ٩ مَكتّة الله مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلًا، وهو سخرية منه، وهو واقع يوم القيامة. الكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ للكافرين بالله، ليس لهذا العذاب من يرده. الله نع الله المكارج من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. يْم ﴿ مِن فَوَابِدُ الْأَيَاتِ: ١ - خطر التَّقُولُ على الله والافتراء عليه سبحانه. (من آية ١١١١) (١١١) (١١١)

**9** 711 **9** 

سُورَةُ للعَمَادِج الْ وَمَعْرُجُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات، في يوم القيامة؛ وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة. الم ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ﴾ فاصبر - أيها الرسول - صبرًا لا جَزَع فيه ولا شكوى. إنهم يرون هذا العذاب بعيدًا مستحيل الوقوع. الله وَنَرَنهُ فَرِيبًا ﴾ ونراه نحن قريبًا واقعًا لا محالة. ﴿ وَهُونَ السَّمَاءُ كَأَلْهُ لِ ﴾ يوم تكون السماء مثل المُذَاب من النحاس والذهب وغيرهما. المُ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ وتكون الجبال مثل الصوف في الخِفَّة. اله ﴿ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيدً حَمِيمًا ﴾ ولا يسأل قريب قريبًا عن حاله؛ لأن كل واحد مشغول بنفسه. المُ وَيُصَرُونَهُمْ وَدَ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ ﴾ يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفي عليه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدًا لهول الموقف، يودّ من استحق النار أن يقدم ا أولاده للعذاب بدلًا منه. اله ﴿ وَصَاحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ﴾ ويفتدي بزوجته وأحيه. الله ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي نُنُوبِهِ ﴾ ويفتدي بعشيرته الأقربين منه، الذين يقفون معه في الشدائد. الأرض جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدٍ ﴾ ويفتدي بمن في الأرض جميعًا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلّمه ذلك الافتداء، وينقذه من عذاب النار. ﴿ كُلُا ۗ إِنَّهَا لَظَيٰ ﴾ ليس الأمر كما تمنّي هذا المجرم، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل. الله ﴿ نَزَّاعَهُ لِلشَّوَىٰ ﴾ تفصل جلدة الرأس فصلًا شديدًا من شدة حرّها واشتعالها. ﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ١ - الصبر الحميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. (من آية (١٠)) ٣- شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مماكانوا يعرفونه من وسائل الدنيا. (من آية

3 414 G

الله وَمَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُولَّكُ

تنادي من أعرض عن الحق، وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل.

١

وجَمَع المال، وضنّ بالإنفاق منه في سبيل الله.

الله الله الله الله الله المواقعة المواقعة المواقعة الله المواقعة المواقعة

إن الإنسان خُلِق شديد الحرص.

المَّرْكُ مَرُوعًا ﴾

إذا أصابه ضُرٌّ من مرض أو فقر كان قليل الصبر.

المُ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾

وإذا أصابه ما يُسَرُّ به من خَصْب وغنَّى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله.

الأالمُصَلِينَ ﴾

إلا المصلّين، فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة.

اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾

الذين هم على صلاتهم مواظبون، لا ينشغلون عنها، ويؤدونها في وقتها المحدد لها.

والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض.

السَّابِلِ وَٱلْمَعُرُومِ ﴾

يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان.

الله وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ

والذين يصدّقون بيوم القيامة، يوم يجازي الله كلُّ بما يستحقّه.

الله وَاللَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾

والذين هم من عذاب ربهم خائفون، مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة.

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾

إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل.

الله ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾

والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش.

١ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ

إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء، فإنهم غير ملومين في التمتع بهنّ بالوطء فما دونه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – الصلاة من أعظم ما تكفَّر به السيئات في الدنيا، ويتوقى بها من نار الآخرة. (من آية ١٠٠١) الصلاة من

٧- الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. (من آية ١)

VIT

سورةالغ

﴿ فَمَنِ ٱبْنَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾

فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذُكِر من الزوجات والإماء، فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله.

الله ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنتَ مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾

والذين هم لما ائتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما، ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس - حافظون، لا يخونون أماناتهم، ولا ينقضون عهودهم.

الله وَاللَّذِينَ هُم بِشَهُدُ تِهِمْ قَايِمُونَ ﴾

والذين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب، لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها.

النينَ هُمَ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

والدين هم على صلاتهم يحافظون؛ بأدائها في وقتها، وبطهارة وطمأنينة، لا يشغلهم عنها شاغل.

﴿ أُولَيِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ﴾

أولئك الموصوفون بتلك الصفات في حنات مُكْرَمون؛ بما يلقونه من النعيم المقيم، والنظر إلى وحه الله الكريم. ﴿ وَال ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾

فما الذي جرّ هؤلاء المشركين من قومك - أيها الرسول - حَوَاليك مسرعين إلى التكذيب بك؟!

المُ وَعَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾

محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات.

ا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مِنهُمْ أَن يُدُّخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله حنة النعيم، يتنعم بما فيها من النعيم المقيم، وهو باقٍ على كفره؟!

الله ﴿ كُلَّ أَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾

ليس الأمر كما تصوّروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ماء حقير، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، فكيف يتكبرون؟!

الله وَهُلَا أُفْيِمُ مِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَدِدُونَ ﴾

أقسم الله تعالى بنفسه، وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، إنا لقادرون.

١٤٥ عَلَى أَن نُبِدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾

على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله، ونهلكهم، لا نعجز عن ذلك، ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم. ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ وَمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

فاتركهم - أيها الرسول - يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال، ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن.

٩ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾

يوم يخرجون من القبور سراعًا كأنهم إلى عَلَم يتسابقون.

﴿ خَلِيْعَةً أَبْصَنُرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُّونَ ﴾

ذليلة أبصارهم، تغشاهم ذلة، ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا، وكانوا لا يبالون به.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - خطر الغفلة عن الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

Z. Z.

**V** 1 £ C

## ٩

مَكتّة

#### مِنمَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

بيان منهج الدعوة للدعاة، من خلال قصة نوح.

﴿ ٱلتَّفْسِارُ:

الله إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

إنا بعثنا نوحًا إلى قومه يدعوهم ليخوّف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله.

الله و قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُبِينًا ﴾

قال نوح لقومه: يا قوم، إني لكم مُنْذِرٌ بَيِّنُ الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله.

أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾

ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيعًا، واتقوه بامتثال أوامره، واحتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به.

﴾ يَغْفِر لَكُو مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويُطِلُ أمد أمّتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله، تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك، إن الموت إذا جاء لا يؤخّر، لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال.

( قَالَ رَبِ إِنِّ دَعَوْتُ فَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾

قال نوح: يا رب، إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك، ليلًا ونهارًا باستمرار.

٥ ﴿ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَازًا ﴾

فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورًا وبُعْدًا مما أدعوهم إليه.

﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ٓءَاذَا نِهِمْ وَأَسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا ﴾

وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك - سدّوا آذانهم بأصابعهم؛ ليمنعوها من سماع دعوتي، وغطّوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، واستمرّوا على ما هم عليه من الشرك، وتكبّروا عن قبول ما أدعوهم إليه، والإذعان له.

٥ ( ثُعَرَ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾

ئم إني - يا رب - دعوتهم علانية.

ئم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة، وأسررت إسرارًا خفيًّا، ودعوتهم بصوت منخفض؛ منوّعًا لهم أسلوب دعوتي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. (من آية ١٠٠٠)

٧- الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة. (من آية ١٠٥٥)

VID

- Ne %

### الله وَهُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴾

فقلت لهم: يا قوم، اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه سبحانه كان غفارًا لذنوب من تاب إليه من عباده.

فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعًا كلما احتجتم إليه، فلا يصيبكم قحط.

﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَسَيِنَ وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهَا ﴾

ويعطيكم بكثرةٍ أموالًا وأولادًا، ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها، ويجعل لكم أنهارًا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم.

### المُورَ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾

ما شأنكم - يا قوم - لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟!

المُ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو الْطُوارًا ﴾

وقد خلقكم طَوْرًا بعد طَوْر من نُطْفة فَعَلَقة فَمُضْغة.

١٤ أَلَرْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴾

ألم ترواكيف خلق الله سبع سماوات، سماء فوق سماء؟!

( و جَعَلُ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلُ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴾

وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورًا لأهل الأرض، وجعل الشمس مضيئة.

﴿ اللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾

والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم أنتم تتغذون بما تُنْبِته لكم.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُونِهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾

ثم يعيدكم فيها بعد موتكم، ثم يخرجكم للبعث منها إخراجًا.

المُ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾

والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيَّأة للسُّكْني.

٥ ﴿ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾

رجاء أن تسلكوا منها طرقًا واسعة سعيًا للكسب الحلال.

الله وَالْ نُوحُ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَنَّبَعُواْ مَن لَّزِيزِهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴾

قال نوح: يا رب، إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك، واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد، فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالًا.

@﴿وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبُارًا﴾

ومكر الأكابر منهم مكرًا عظيمًا بتحريشهم أسافلهم على نوح.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 - الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد. (من آية ١٠٠٠)

٧- دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مُشَاهَد. (من آية ١٥٥٥)

Z.S.

V17 @

·(C)

اللهُ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾

وقالوا لأتباعهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم؛ ولا تتركوا عبادة أصنامكم وَدِّ ولا سُوَاع ولا يَغُوث ولا يَعُوق ولا نَسْر.

الله وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا صَلَالًا ﴾

وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرًا من الناس، ولا تزد - يا رب - الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي الا ضلالًا عن الحق.

﴿ وَمِمَّا خَطِيتَ نِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴾

بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أُغْرِقوا بالطوفان في الدنيا، فأُدْخِلوا النار بعد موتهم مباشرة، فلم يحدوا لهم من دون الله أنصارًا ينقذونهم من الغرق والنار.

الله ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾

وقال نوح لما أحبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن: يا رب، لا تترك على الأرض من الكافرين أحدًا يدور أو يتحرك.

الله إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾

إنك – ربنا – إن تتركهم وتمهلهم يضلّوا عبادك المؤمنين، ولا يلدوا إلا صاحبَ فحورٍ لا يطيعك، وشديدَ كفرٍ لا يشكرك على نعمك.

﴿ زَبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَهَازًا ﴾

ربّ اغفر لي ذنوبي، واغفر لوالديَّ، واغفر لمن دخل بيتي مؤمنًا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين أُ لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكًا وخسرانًا.

### ٩

#### مَكيّة

﴿ مِنهَّقَاصِدِٱلسُّورَةِ: إبطال دين المشركين، ببيان حال الحنّ وإيمانهم بعد سماع القرآن.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَكُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾

قل - أيها الرسول - لأمتك: أوحى الله إليّ أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الحن ببطن نَخْلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: إنا سمعنا كلامًا مقروءًا مُعْجِبًا في بيانه وفصاحته.

الله الله المُ الرُّشْدِ فَنَامَنَا بِهِ - وَلَن نَشْرِكَ بِرَنِنَا أَحَدًا ﴾

هذا الكلام الذي سمعناه يدلّ على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به، ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدًا.

المُ ﴿ وَأَنَّهُ مُعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَغَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

وآمنًا بأنه - تعالت عظمة ربنا وجلاله - ما اتخذ زوجة ولا ولدًا كما يقول المشركون.

المُ ﴿ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطًا ﴾

وأنه كان إبليس يقول على الله قولًا منحرفًا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الذنوب سبب للهلاك في الدنيا، والعذاب في الآخرة. (من آية ١٠)

٢- تأثير القرآن البالغ فيمَنْ يستمع إليه بقلب سليم. (من آية ١٠)

😂 ( ) ( ) ( )

الله وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾

وأنا حَسِبْنا أن المشركين من الإنس والحنّ لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدًا، فصدّقنا قولهم تقليدًا لهم.

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجنّ عندما ينزلون بمكان مَخُوف، فيقول أحدهم: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفًا ورعبًا من رجال الحنّ.

٩ ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُوا كُمَا ظَنَائُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ أَللَّهُ أَحَدًا ﴾

وأن الإنس ظنواكما ظننتم - أيها الجن - أن الله لن يبعث أحدًا بعد موته للحساب والجزاء.

١ ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾

وأنا طلبنا خبر السماء، فوجدنا السماء مُلئِت حرسًا قويًّا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، ومُلِئت نارًا مشتعلة يُرْمي بها كل من يقرب السماء.

٥ ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعُ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا

وأناكنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة، فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارًا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته.

الله وَالله الله الله ومن في الأرض المراكز بيم رَبُّهُم رَسُدًا ﴾

وأنّا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة؛ أأريد شرٌّ بأهل الأرض، أم أن الله أراد بهم خيرًا، فقد انقطع عنا خبر

الله ﴿ وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾

وأنَّا - معشر الجنِّ -: منّا المتقون الأبرار، ومنّا من هم كفار وفساق؛ كنّا أصنافًا مختلفة وأهواء متباينة.

الله ﴿ وَأَنَّا ظُنَنَّا أَنَ لَن نُعْجِرَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ. هَرَبًا ﴾

وأنَّا أيقنا أنا لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرًا، ولن نفوته هربًا لإحاطته بنا.

الله ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾

وأنَّا لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنًا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصًا لحسناته، ولا إثمًا يضاف إلى آثامه السابقة.

المُ ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ مَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾

وأنًّا منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة، ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الاستغاثة بالحن من الشرك بالله، ومعاقبةُ فاعله بضد مقصودة في الدنيا. (من آية (١٠))

٧- بطلان الكهانة ببعثة النبي عَلَيْلَةٍ. (من آية ١٠)

٣- من أدب المؤمن ألا ينسُبَ الشرّ إلى الله. (من آية ١٠)

### المُ ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ﴾

وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنّم حطبًا توقَدُ به مع أمثالهم من الإنس.

### المُ ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَقًا ﴾

وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الحن أوحى إليه أنه لو استقام الحنّ والإنس على طريق الإسلام، وعملوا بما فيه، لسقاهم الله ماءً كثيرًا، وأمدَّهم بنعم متنوعة.

### المُ وَلَنْفَيْنَاهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيْسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾

لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها؟ ومن يُعْرِض عن القرآن، وعما فيه من المواعظ، يدخله ربه عذابًا شاقًا لا يستطيع تحمّله.

### ١ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا نَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾

وأن المساجد له سبحانه لا لغيره، فلا تدعوا مع الله فيها أحدًا، فتكونوا مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبِيَعهم.

### المُ ﴿ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيدًا ﴾

وأنه لما قام عبد الله محمد ﷺ يعبد ربه ببطن نَخْلة، كاد الجن يكونون مُتَراكِمين عليه من شدّة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن.

### الله عَلَى إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ: أَحَدًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إنما أدعو ربي وحده، ولا أشرك به غيره في العبادة كائنًا من كان.

### الله الله الله الله الله الله الكُوْضَرًّا وَلارَسْدًا ﴾

قل لهم: إنّي لا أملك لكم دفع ضرّ قدّره الله عليكم، ولا أملك حلب نفع منعكم الله إياه.

### الله فَلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمْلَتَحَدًّا ﴾

قل لهم: لن ينجيني من الله أحد إن عصيته، ولن أحد من دونه مُلْتَجاً ألجأ إليه.

## الله الله الله عَلَى الله ورسَالَتِهِ ومَن يَعْصِ الله ورسُوله ، فإنَّ له ، نارَجَهنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ﴾

لكنّ الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم، ورسالته التي بعثني بها إليكم، ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، لا يخرج منها أبدًا.

## المُ وَمَنَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾

ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ماكانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرًا، وسيعلمون من أقل أعوانًا.

## ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَفَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي آَمَدًا ﴾

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث: لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب، أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الحَوْر سبب في دخول النار. (من آية ١٠)
- ٧- أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة. (من آية ش)

V10 6

### اللهُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ = أَحَدًا ﴾

هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفي عليه منه شيء، فلا يُطْلِعُ على غيبه أحدًا، بل يبقى مختصًّا بعلمه.

الله عَنِ الرَّتَكَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴾

إلا من ارتضاه سبحانه من رسول، فإنه يطلعه على ما شاء، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسًا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطّلع غير الرسول على ذلك.

﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا ﴾

رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلَّغُوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علمًا، فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء، فلا يخفى عليه سبحانه شيء.

## ٩

#### مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### ( ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾

يا أيها المُتَلَفِّف بثيابه (يعني: النبي عَيْكِاللهِ).

﴿ وَ الْيَلَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾

صل بالليل إلا قليلًا منه.

الله فَيْدَ أَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

صلِّ نصفه إن شئت، أو صلِّ أقل من النصف قليلًا حتى تَصِلَ للثلث.

٥ ﴿ أُوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا ﴾

أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبيّن القرآن إذا قرأته وتمهّل في قراءته.

إنا سنلقي عليك - أيها الرسول - القرآن، وهو قول تُقيل؛ لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها.

١٥٥ ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾

إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ مُفِظ الوحي من عبث الشياطين. (من آية ١٠٠٠)
- ٧- أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للداعية إلى الله. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- تحمّل التكاليف يقتضى تربية صارمة. (من آية ١٠٠١)
  - ٤ فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم. (من آية ش)

J. J.

2 V V ...

الله في ألنَّهَ السَّبْحَاطُولِلا ﴾

إن لك في النهار تصرّفًا في أعمالك، فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلِّ بالليل.

﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴾

واذكر الله بأنواع الذكر، وانقطع إليه سبحانه انقطاعًا بإحلاص العبادة له.

اللُّهُ وَمُّ الْمُثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَغَذْهُ وَكِيلًا ﴾

رب المشرق ورب المغرب، لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلًا تعتمد عليه في أمورك كلها.

﴿ وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴾

واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسبّ، واهجرهم هجرًا لا أذيّة فيه.

١٤٥ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَلِّذِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَ هِلَهُمْ قَلِيلًا ﴾

ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم، وانتظرهم قليلًا حتى يأتيهم أجلهم.

اللهُ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالُا وَبَحِيمًا ﴾

إن لدينا في الآخرة قيودًا ثقيلة، ونارًا مُسْتَعِرة.

المُ ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾

وطعامًا تغص به الحلوق لشدّة مرارته، وعذابًا موجعًا؛ زيادة على ما سبق.

الله ويَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾

ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والحبال، وكانت الحبال رملًا سائلًا متناثرًا من شدّة هوله.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾

إنا بعثنا إليكم رسولًا شاهدًا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولًا هو موسى هي.

الله فَعَكَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴾

فعصى فرعونُ الرسولَ المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابًا شديدًا في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بعذاب النار، فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه.

﴿ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَ نَ شِيبًا ﴾

فكيف تمنعون أنفسكم وتَقُونها - إن كفرتم بالله، وكذبتم رسوله - يومًا شديدًا طويلًا، يشيب رأس الأولاد الصغار من شدّة هوله وطوله.

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِء كَانَ وَعْدُهُ, مَفْعُولًا

السماء متشققة من هوله، كان وعد الله مفعولًا لا محالة.

الله الله عَلَيْهِ عَنْدُهِ عَنْدُ كُرُهُ أَفْ عَنْ شَآءَ أَغَنَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴾

إنّ هذه الموعظة - المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدّة - تذكرة، ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه.

﴿ مِنفَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

1 - الترف والتوسع في التنعم يصدّ عن سبيل الله. (من آية ١٠)

VY1

35%

﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ مَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُنِي ٱلنَّلِ وَنِصْفَهُ. وَتُلْتُهُ. وَطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلَذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْذِلَ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَءَاخُولُ الْمَصْلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نَقَيْمُوا اللّهَ فِي أَلْفَرِمُوا اللّهَ يَعْرُوا اللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ ٱللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾

إن ربك - أيها الرسول - يعلم أنك تصلّي أقل من ثلثي الليل تارة، وتقوم نصفه تارة، وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار، ويحصي ساعاتهما، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشقّ عليكم قيام أكثره تحرّيًا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم، فصلّوا من الليل ما تيسر، علم الله أن سيكون منكم - أيها المؤمنون - مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضاة الله ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشقّ عليهم قيام الليل، فصلّوا ما تيسر لكم من الليل، وائتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدّموا لأنفسكم من أيّ حير، تحدود هو خيرًا وأعظم ثوابًا، واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

## ٤

مكته مكته

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدُ الشُّورَةِ:

الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين، وإنذارهم بالآخرة والقرآن.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ إِنانَهُ الْمُذَيْرُ ﴾

يا أيها المُتَغَشِّي بثيابه (وهو النبي وَيَلْظِيُّةٍ).

۞﴿فَرْ فَأَنْذِرُ

انهض فحوّف من عذاب الله.

۞﴿وَرَبُّكَ مَّكَيْرٍ ﴾

وعَظِّمْ ربك.

﴿ وَئِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴾

وطهِّر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات.

﴿ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾

وابتعد عن عبادة الأوثان.

﴿ مِنفَوابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١ – المشقة تجلب التيسير. (من آية ١٠٠٠)

٧ - وجوب الطهارة من الحَبَث الظاهر والباطن. (من آية ١٠)

- S. Z.

**~** | V Y Y | **~** 

### ﴿ وَلَا نَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴾

ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح.

الله وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ﴾

واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى.

٥ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾

فإذا نُفِخَ في القرن النفخة الثانية.

٥ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِ ذِيوْمٌ عَسِيرٌ ﴾

فذلك اليوم يوم شديد.

٩ عَلَى ٱلْكَنِوِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

على الكافرين بالله وبرسله غير سهل.

الم ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ﴾

اتركني - أيها الرسول - ومن خلقته وحيدًا في بطن أمه دون مال أو ولد (وهو الوليد بن المُغِيرة).

الله وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّندُودًا ﴾

وجعلت له مالًا كثيرًا.

(رَبَنِينَ شُهُودًا)

وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله.

الله وَمَهَّدتُ لَهُ، تَنْهِيدُا ﴾

وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطًا.

﴿ مُنَا يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾

ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعد ما أعطيته من ذلك كله.

ليس الأمر كما تصوّر، إنه كان معاندًا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبًا بها.

٩ سَأْزِهِفُهُ، صَعُودًا ﴾

سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحمّلها.

٥ ﴿إِنَّهُۥ فَكُرُ وَفَدَّرَ ﴾

إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكّر فيما يقوله في القرآن لإبطاله، وقدّر ذلك في نفسه.

المُ ﴿ فَقُئِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ﴾

فلُعِن وعُذِّب كيف قَدَّر.

٥ ﴿ ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ مَذَرَ ﴾

ثم لعن وعذّب كيف قَدّر.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكرامًا. (من آية ١٠٠١) ١٠٠٠)

**9** 777

٥﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾

ثم أعاد النظر والتروِّي فيما يقول.

الله ﴿ ثُمُّ عَبُسَ وَبُسَرَ ﴾

ثم قَطَّب وجهه وكلَح حين لم يحد ما يطعن به في القرآن.

( أُمَّ أَذَبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ ﴾

ثم أدبر عن الإيمان، واستكبر عن اتباع النبي عَلَيْقٍ.

الله عَمْ الله عَمْ الله عُمْ الله عَمْ المعَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَم

فقال: ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره.

﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾

ليس هذا كلام الله، بل هو كلام الإنس.

﴿ سَأْصَلِيهِ سَفَرَ ﴾

سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار، وهي سَقَر يقاسي حرّها.

﴿ وَمَا أَذَرِيكَ مَا سَقَرُ ﴾

وما أعلمك - يا محمد - ما سَقَر؟!

﴿ لَا بُنْفِي وَلَا نَذَرُ ﴾

لا تُبْقِي شيئًا من المُعَذَّب فيها إلا أتت عليه، ولا تتركه، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه، وهكذا دَوَالَيْك.

﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَصَرِ ﴾

شديدة الإحراق والتغيير للجلود.

﴿ عَلَيْهَا نِسْعَةً عَشَرَ ﴾

عليها تسعة عشر مَلَكًا، وهم خَزَنتها.

﴿ وَمَاجَعَلْنَاۤ أَصْحَنَبُ النَّارِ إِلَّا مُلْتَهِكُمُ أَوْمَاجَعَلْنَا عِذَنَهُمْ إِلَافِتَنَةَ لِلَّذِينَ كَغُرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَيَرُدَادَ ٱلَّذِينَ عَا مَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيقُولَ ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَرُجُنُودَ رَيِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾

وما جعلنا خَزَنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم، وما جعلنا عددهم هذا إلا احتبارًا للذين كفروا بالله؛ ليقولوا ما قالوا فيُضاعَف عليهم العذاب، وليتيقّن اليهود الذين أعطوا التوراة، والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقًا لما في كتابيهم، وليزداد المؤمنون إيمانًا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، وليقول المترددون في الإيمان، والكافرون: أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب؟! مثل إضلال مُنْكِر هذا العدد وهداية المُصدِّق به، يُضِلُّ الله من شاء أن يضلّه ويهدي من شاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه، وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

١- خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق. (من آية ١٠٠٠)

ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خَزَنة جهنم حتى يُجْهِضهم عنها، أقسم الله بالقمر.

﴿ وَالَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴾

وأقسم بالليل حين ولّي.

﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾

وأقسم بالصبح إذا أضاء.

﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ ﴾

إنّ نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة.

٥ ﴿ نَذِيزًا لِلْبَسَرِ ﴾

ترهيبًا وتخويفًا للناس.

الله الله عَن الله مِنكُو أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنَأَخَرُ

لمن شاء منكم - أيها الناس - أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح، أو يتأخر بالكفر والمعاصي.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَدُّ ﴾

كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة، فإما أن توبقها أعمالها، وإما أن تخلِّصها وتنقذها من الهلاك.

الله المُعَدَّ الْمَدِينِ ﴾

إلا المؤمنين فإنهم لا يُؤْخذون بذنوبهم، بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح.

الله ﴿ فِي جَنَّنْتِ يَشَاءَ لُونَ ﴾

وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضًا.

﴿عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي.

الله ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَفَرَ ﴾

يقولون لهم: ما أدخلكم في جهنم؟

المُصَلِينَ ﴿ مَا لُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴾

فيحيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا.

﴿ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾

ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة. (من آية ١٠)

٧- عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. (من آية ١٠٠٠)

300

VYO

الله ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴾

وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا، ونتحدث مع أهل الضلال والغواية.

﴿ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ

وكنا نكذب بيوم الحزاء.

﴿ حَتَّىٰ أَنَانَا ٱلْيَقِينُ ﴾

وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت، فحال بيننا وبين التوبة.

﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴾

فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين؛ لأن من شرط قَبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له.

﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾

أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن؟!

﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾

كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حُمُر وَحْش شديدة النفور.

٥ ﴿ فَرَّتْ مِن قَسُورَةِم ﴾

نفرت من أسد خوفًا منه.

بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدًا رسول من الله، وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار.

١٤٥٥ أَلَا يَعَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾

ليس الأمر كذلك، بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة، فبقوا على كفرهم.

@﴿كَلَّآ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾

ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير.

﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ﴾

فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به.

﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهَلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهَلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾

وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا، هو سبحانه أهل لأن يُتَّقَى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مشيئة العبد مُقَيَّدة بمشيئة الله. (من آية ﴿ )

9 v y y 1

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

## المُولِا أَفْيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ

أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين.

### المُ ﴿ وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾

وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة، وعلى فعل السيئات، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء.

## ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن تَجْعَ عِظَامَهُ ﴾

أيظنّ الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟!

المُ ﴿ بَلَىٰ قَلدِرِينَ عَلَىٰ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ ﴾

بلى، نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلْقًا سويًّا كما كانت.

﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾

بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمرّ على فحوره مستقبلًا دون رادع.

#### المَ ﴿ يَسْتَلُ أَيَّانَ يُوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴾

يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة: متى يقع؟

١ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾

فإذا تحيّر البصر واندهش حين يرى ماكان يكذّب به.

٥ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ ﴾

وذهب ضوء القمر.

٥ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾

وجُمِع جرم الشمس والقمر.

المُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَقَرُّ ﴾

يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم: أين الفرار؟!

#### @(\*\``\``\)

لا فرار في ذلك اليوم، ولا مَلْجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا مُعْتَصَم يعتصم به.

الله وَيِكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمُسْتَفَرُّ ﴾

إلى ربك - أيها الرسول - في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء

1. S. S.

**V V V V** 

\_\_\_ شُورَةُ القِيَامَةِ

\_ للجُزَّ التَّاسِغُ وَالعِشْرُونَ \_

١٤٥٥ (أَيْتَوُّا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾

يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدّم من أعماله، وبما أخر منها.

الْ ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴾

بل الإنسان شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم.

﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴾

ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءًا لم تنفعه.

الله ﴿ لَا يُحَرِّكُ بِهِ ، لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ﴾

لا تحرِّك - أيها الرسول - لسانك بالقرآن مُتَعَجِّلًا أن ينفلت منك.

الله ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُوْمَ اللَّهُ ﴾

إن علينا أن نحمعه لك في صدرك، وإثبات قراءته على لسانك.

١٤٥ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَّهُ

فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فأنصت إلى قراءته واستمع.

الله المُعْمَ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ

ثم إن علينا تفسيره لك.

﴿ وَكُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾

كلا، ليس الأمركما ادعيتم من استحالة البعث، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداءً لا يعجز عن إحيائكم العد موتكم، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء.

الله ﴿ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾

وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات، وترك ما نهاكم عنه من المحرمات.

الله وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً ﴾

وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بَهِيَّة لها نور.

🗇 ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ﴾

ناظرة إلى ربها متمتِّعة بذلك.

الله ﴿ وَوُجُوهُ يُومَهِذِ بَاسِرَةً ﴾

ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة.

١

توقن أن ينزل بها عقاب عظيم، وعذاب أليم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ حرص رسول الله عَلَيْتُ على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفّل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملًا فلا ينسى منه شيئًا. (من آية (١٠٠٠))

٧- خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة. (من آية ١٠٠٠)

٣- النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم. (من آية ١٠٠٠)

VYV.

### ٥ ﴿ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلثَّرَاقِيَ ﴾

ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يُعَذَّبون، فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره.

الله ﴿ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ﴾

وقال بعض الناس لبعض: من يَرْقِي هذا لعله يُشْفَى؟!

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾

وأيقن من في النَّزْع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت.

الله ﴿ وَالْمُفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة.

الله رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴾

إذا حصل ذلك يُساق الميت إلى ربه.

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾

فلا صَدَّق الكافر بما جاء به رسوله، ولا صلى لله سبحانه.

الله ﴿ وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّفَ ﴾

ولكن كذب بما جاءه به رسوله، وأعرض عنه.

المُ اللُّهُ مُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْنَمَظَى ﴾

ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر.

﴿ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾

فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه.

﴿ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾

ثم أعاد الحملة على سبيل التأكيد، فقال: ﴿ مُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾.

﴿ أَيَعَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾

أيظنّ الإنسان أن الله تاركه مُهْمَلا دون أن يكلفه بشرع؟

الَوْيَكُ نُطْعَةً مِن مَنِي يُمْنَى ﴾

ألم يكن هذا الإنسان يومًا نُطْفة من مني يُصَبّ في الرحم.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿

ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد، ثم خلقه الله، وجعل خلقه سويًّا.

الله ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴾

فجعل من جنسه النوعين: الذكر والأنثى؟!

اللُّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَلِيهِ مِنْ أَن يُحْدِى ٱلمُؤَنَّ ﴾

أليس الذي خلق الإنسان من نُطْفة فَعَلَقَة بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من حديد؟! بلي، إنه لقادر.

VY4 C

#### مَدَنيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ اللَّهُ وَرَةِ : تذكير الإنسان بأصل خلقه، ومصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَهُلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَذْكُورًا ﴾

قد مرّ على الإنسان دَهْر طويل كان فيه معدومًا لا ذِكْر له.

إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نُلْزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعًا بصيرًا ليقوم بما كلَّفناه به من الشرع.

إنا بيّنا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية، فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم، فيكون عبدًا مؤمنًا شكورًا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدًا كافرًا ححودًا لآيات الله. ولما بيّن الله نوعى المهتدي والضال بيّن جزاءهما فقال:

المُعْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يُسْحبون بها في النار، وأغلالًا يُغَلُّون بها فيها، ونارًا مُسْتَعِرة.

١٤٥٥ إِنَّ ٱلْأَبْسُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَاكَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾

إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.

﴿ عَنْ نَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

هذا الشراب المُعَدّ لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تَنْضَب، يَرْوَى بها عباد الله، يسيلونها ويجرونها أين شاؤوا.

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴾

وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، ويخافون يومًا كان شرّه منتشرًا فاشيًا وهو يوم القيامة.

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِدٍ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾

ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له، يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1 – ثبوت الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله له. (من آية 🕲)

٧- الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج، والإخلاص في العمل، والخوف من الله: أسباب للنجاة من النار، ولدخول الجنّة.

W VT. C

الله إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورًا ﴾

ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منهم ثوابًا، ولا ثناءً على إطعامهم إياهم. ﴿ وَيَسَا وَعَلَمُ عِلَى الطعامهم إياهم. ﴿ وَإِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَعَلَرِيرًا ﴾

إنا نخاف من ربنا يومًا تَكْلَح فيه وجوه الأشقياء لشدّته وفظاعته.

المُ وَفَوْفَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَّنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾

فوقاهم الله بفضله شرّ ذلك اليوم العظيم، وأعطاهم بهاءً ونورًا في وجوههم؛ إكرامًا لهم، وسرورًا في قلوبهم.

﴿ وَجَزَنهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

وأثابهم الله - بسبب صبرهم على الطاعات، وصبرهم على أقدار الله، وصبرهم عن المعاصي - جنة يتنعمون فيها، وحريرًا يلبسونه.

الله عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

متكتون فيها على الأسرّة المُزيَّنة، لا يرون في هذه الحنة شمسًا يؤذيهم شعاعها، ولا بردًا شديدًا، بل هم في ظلّ دائم لا حرّ معه ولا برد.

٥ ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴾

قريبة منهم ظلالها، وسُخِّرت تمارها لمن يتناولها، فيتناولها بيسر وسهولة، بحيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم.

﴿ ١ ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم نِنَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ فَوَارِيرًا ﴾

ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة، وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب.

الله فَوَارِيرا مِن فِضَّةٍ مَدَّرُوها نَقُدِيرًا ﴾

هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون، لا تزيد عنه ولا تنقص.

الله ﴿ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْسُا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجَبِيلًا ﴾

ويُسْقَى هؤلاء المُكَرَّمون كأسًا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.

﴿ عَنْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾

يشربون من عين في الجنة تسمى سَلْسبيلًا.

الله الله الله الله وَيُعَلُّونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ مُعَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنتُورًا ﴾

ويدور عليهم في الحنة وِلْدان باقون على شبابهم، إذا رأيتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤًا منثورًا.

٩ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾

وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيمًا لا يمكن وصفه، ورأيت ملكًا عظيمًا لا يُدانيه ملك.

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

١ - إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الحنّة بهذا الحمال، فكيف بأهل الجنّة أنفسهم؟! (من آية ١

VY1 0

ي اللَّهُ وَالنَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ السَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ السَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ السَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ

﴿ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُنُدِسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

قد علت أُبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق، وغليظ الديباج، وأُلْبِسوا فيها أسورة من فضة، وسقاهم الله شرابًا خاليًا من أي منغص.

﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُولًا

ويقال لهم تكريمًا لهم: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابًا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مقبولا نند الله.

﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾

إنا نحن أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن مفرَّقًا، ولم ننزله عليك جملة واحدة.

المُو فَأَصْدِر لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴾

فاصبر لما يحكم به الله قدرًا أو شرعًا، ولا تطع آثمًا فيما يدعو له من الإثم، ولا كافرًا فيما يدعو إليه من الكفر.

الله ﴿ وَأَذَكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾

واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار، وصلاة الظهر والعصر آخره.

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ، وَسَبِحْهُ لَيْلًا طُوِيلًا ﴾

واذكره بصلاتي الليل: صلاة المغرب وصلاة العشاء، وتَهَجَّد به بعدهما.

﴿ إِنَّ هَنُولَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾

إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها، ويتركون وراءهم يوم القيامة، وهو يوم ثقيل؛ لما فيه من الشدائد والمحن.

﴿ خَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا آَسَرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا آَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا ﴾

نحن خلقناهم وقوَّينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها. وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةً ۗ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴾

إن هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها.

٥ ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

وما تشاؤون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، فالأمر كله إليه، إن الله كان عليمًا بما يصلح لعباده، وبما لا يصلح لهم، حكيمًا في خلقه وقدره وشرعه.

يُدْخِل من يشاء من عباده في رحمته، فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعدّ للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابًا موجعًا في الآخرة، وهو عذاب النار.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. (من آية ﴿ )

٧- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. (من آية ١٠٠٠)

**VYY W** 

مَكيّة مصد

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الوعيد للمكذبين بالويل يوم القيامة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

(وَالْمُرْسَلَنتِ عُرَفًا)

أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عُرف الفرس.

و فَأَلْعَصِفَتِ عَصَفًا ﴾

وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب.

( وَالنَّفِرَتِ نَفْرًا ﴾

وأقسم بالرياح التي تنشر المطر.

٥ ﴿ وَأَلْفَرْ وَنَتِ فَرَقًا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل.

﴿ فَأَلْمُلْقِيَنَتِ ذِكُوا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي.

وعُذَرًا أَوْنُذُرًا ﴾

تنزل بالوحى إعذارًا من الله إلى الناس، وإنذارًا للناس من عذاب الله.

٥ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَافِعٌ ﴾

إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة.

﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ مُلْمِسَتْ ﴾

فإذا النجوم مُحِيَ نورها وذهب ضوؤها.

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴾

وإذا السماء شُقَّت لتنزّل الملائكة منها.

﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُصِفَتُ ﴾

وإذا الحبال اقتُلِعت من مكانها فَقُتَّتَتْ حتى تصير هباءً.

﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتَ ﴾

وإذا الرسل جُمِعت لوقت محدد.

١

ليوم عظيم أُجِّلت للشهادة على أممها.

الموليور الفضل

ليوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل، والسعيد من الشقى.

۷۲۲ 😅

المُ ﴿ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - ما يوم الفصل؟!

١

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.

﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها؟!

٥ ﴿ ثُمَّ نُلْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴾

ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين، فنهلكهم كما أهلكناهم.

﴿ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد عَلَيْ الله

الله ﴿ وَمَن كُن مَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين.

﴿ وَأَلْرَ غَلُقَكُم مِن مَّآوِ مَّهِينِ

ألم نخلقكم - أيها الناس - من ماء حقير قليل وهو النُّطْفة.

﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾

فجعلنا ذلك الماء المَهين في مكان مَحْروز وهو رحم المرأة.

الله فَدرِ مَعْلُومِ اللهُ عَدْرِ مَعْلُومِ اللهُ

إلى مُدَة معلومة هي مدّة الحمل.

الله ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾

فقدَّرنا صفة المولود وقَدْرَه ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله نحن.

١

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله.

﴿ أَوْ بَغَعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴾

ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعًا.

﴿ أَخِيَاءُ وَأَمْوَتًا ﴾

تضمّ أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها، وأمواتهم بالدفن فيها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- إهلاك الأمم المكذبة سُنَّة إلهية. (من آية شَكْنَ

٧- رعاية الله للإنسان في بطن أمه. (من آية (١٠٠٠)

٣- اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء، ولمن فيها من الأموات. (من آية ١٩٥٥)

**٤** - خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. (من آية شركات الله والوعيد الشديد لمن فعل

## ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَنْمِخَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴾

وجعلنا فيها حبالًا ثوابتَ، تمنعها من الاضطراب، عاليات، وأسقيناكم - أيها الناس - ماءً عذبًا، فمن خلق ذلك ليس عاجزًا عن بعثكم.

## ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ نِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم.

انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴾

ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: سيروا - أيها المكذبون - إلى ماكنتم به تكذبون من العذاب.

﴿ أَنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾

سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق.

١

ليس فيه برد الظلال، ولا يمنع لهيب النار وحرّها أن ينفذ إليكم.

المَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل القصر في عظمها.

﴿ كَأَنَّهُ مِمْ لَكُ صُفَرٌ ﴾

كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جِمال سود.

الله وَاللَّهُ يَوْمَهِ ذِ الْمُتَكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله.

٥ ﴿ هَنَدَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾

هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء.

﴿ وَلَا يُؤْذَنَّ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴾

ولا يُؤْذَن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم، فيعتذرون إليه.

الله ﴿ وَمِنْ مُومَهِدِ لِلْمُتَكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأحبار هذا اليوم.

﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴾

هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد.

الله ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾

فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا عليّ.

﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل.

الله ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾

إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، في ظلال أشجار الجنة الوارفة، وعيون الماء العذبة الجارية.

### المُ ﴿ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْنَهُونَ ﴾

وفواكه مما يشتهون أكله.

## ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَانًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ويقال لهم: كلوا من الطيبات، واشربوا شرابًا هنيئًا لا مُنَغِّص فيه؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات.

## ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم.

### المُ ﴿ وَمِنْ كُومَهِ فِرِ لِلْمُ كُذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين.

### المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْرَمُونَ ﴾

ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتًا قليلًا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون.

### الله ﴿ وَمِنْ لُو مَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين بحزائهم يوم الدين.

### ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوا أَرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴾

وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: صلّوا لله لا يصلّون له.

### أ ﴿ وَمُثِلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْفَكَدِّبِينَ ﴾

هلاك وعذاب وحسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.

### @﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُوْمِنُونَ ﴾

فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟!

## ٤

مَكيّة 🦠

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ( وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾

عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله وَلَيْكُالِيُّهُ؟!

#### النَّهِ النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

يسأل بعضهم بعضًا عن الخبر العظيم، وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث.

#### الَّذِي هُرْفِيهِ مُغْنِلِفُونَ ﴾

هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به؛ من كونه سحرًا أو شعرًا أو كهانة أو أساطير الأولين.

**79** 777 6

المُن النّالِكُونَ فَن النّالِكُونَ فَن اللَّهُ وَالنّا اللَّهُونَ فَهُ النّالِكُونَ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا

پ ر مر در سیعمون پ ثم سیتأکد لهم ذلك.

المُ ﴿ أَلَوْ نَجْعَلُ الْأَرْضُ مِهَندًا ﴾

ألم نُصَيِّر الأرض مُمَهَّدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها؟!

﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾

وجعلنا الحبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب.

﴿ وَخَلَقْنَكُو أَزُواجًا ﴾

وخلقناكم - أيها الناس - أصنافًا: منكم الذُّكران والإناث.

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴾

وجعلنا نومكم انقطاعًا عن النشاط لتستريحوا.

( و رَجَعَلْنَا النِّلَ لِبَاسَا

وجعلنا الليل ساترًا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾

وجعلنا النهار ميدانًا للكسب والبحث عن الرزق.

الله الله المنته المنافزة كم سَبْعًا شِدَادًا ﴾

وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع.

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾

وصيَّرنا الشمس مصباحًا شديد الاتقاد والإنارة.

الله ﴿ وَأَنزَ لَنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءٌ ثَجَاجًا ﴾

وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماءً كثير الانصباب.

الله ﴿ لِنَخْرِجَ بِهِ عَبًّا وَبَاتًا ﴾

لنخرج به أصناف الحَب، وأصناف النبات.

الله ﴿ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴾

ونخرج به بساتين مُلْتَفَّة من كثرة تداخل أغصان أشجارها.

ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة؛ لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم، فقال:

الله ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴾

إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدًا محددًا بوقتٍ لا يتخلّف.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1-1 إحكام الله للخلق دلالة على قدرته على إعادته. (من آية 0

VYV C

سُورَةُ النَّسَرَإِ المُجُزُّ الشَّكَاثُونَ الله ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية، فتأتون - أيها الناس - جماعات جماعات. الله ﴿ وَفُيْحَتِ السَّمَآةُ فَكَانَتُ أَنُو بَا ﴾ وفُتِحت السماء فصار لها فتوح وشقوق مثل الأبواب المفتحة. المُ ﴿ وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ وجُعِلت الحبال تسير حتى تتحول هباءً منثورًا، فتصير مثل السراب. الله ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴾ إن جهنم كانت راصدة مُرْتَقِبة. الطَّعْينَ مَثَابًا ﴾ للظالمين مرجعًا يرجعون إليه. البينين فيها أَحْقَابًا ﴾ ماكثين فيها أزمنة ودهورًا لا نهاية لها. ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ﴾ لا يذوقون فيها هواءً باردًا يبرد حر السعير عنهم، ولا يذوقون فيها شرابًا يُتَلذُّذ به. @﴿إِلَّاحَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ لا يذوقون إلا ماءً شديد الحرارة، وما يسيل من صديد أهل النار. ﴿ جَزَآءُ وَفَاقًا ﴾ جزاءً موافقًا لما كانوا عليه من الكفر والضلال. إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله، وعملوا صالحًا. ﴿ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَكِينَا كِذَابًا ﴾ وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبًا. الله وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنَّا ﴾ وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه، وهو مكتوب في صحائف أعمالهم. ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَرِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ فذوقوا - أيها الطغاة - هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابًا على عذابكم. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١- الطغيان سبب دخول النار. (من آية (١٠)١٠) ٢- مضاعفة العذاب على الكفار. (من آية ١٠) **~**| v y v | **~** 

### ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾

إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واحتناب نواهيه، مكانَ فوزٍ يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الحنة.

#### ( حَدَ آیِقَ وَأَعْنَبُا ﴾

بساتين وأعنابًا.

### ( و كواعِبَ أَزْابًا ﴾

وناهدات مستويات السن.

### ﴿ وَكَأْسُادِ هَاقًا ﴾

وكأس خمر ملأى.

### و لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴾

لا يسمعون في الحنة كلامًا باطلا، ولا يسمعون كذبًا، ولا يكذب بعضهم بعضًا.

#### ﴿ جَزَآءُ مِن زَيِكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴾

كل ذلك مما منحهم الله مِنَّة وعطاء منه كافيًا.

## ﴿ وَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾

رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه الله إلا إذا أذن لهم.

# ﴿ وَهُمْ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

يوم يقوم جبريل والملائكة مُصْطفّين، لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع، وقال سدادًا ككلمة التوحيد.

## ﴿ وَالَّهُ ٱلْمُومُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مَثَابًا ﴾

ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلًا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه.

## ١٤٥ ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبُّا ﴾

إنا حذّرناكم - أيها الناس - عذابًا قريبًا يحصل، يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا، ويقول الكافر متمنيًا الخلاص من العذاب: يا ليتني صرت ترابًا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة: كوني ترابًا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ التقوى سبب دخول الجنّة. (من آية ١٠)
- ٧- تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح. (من آية ١٠٠١)

No.

Vrq C

ૺ ૺૺૣૻૺ૾ઌ

معهد مكيّة دست

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

التذكير بالله واليوم الآخر.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

( ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾

أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف.

٥ ﴿ وَأَلنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تستلُّ أرواح المؤمنين بسهولة ويسر.

( ( التنبيخا ستبحا )

وأقسم بالملائكة التي تَسْبَح من السماء إلى الأرض بأمر الله.

السَّنِقَاتِ سَبْقًا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله.

١٤ ﴿ فَالْمُدَيِرَاتِ أَمْرًا ﴾

وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد؛ أقسم بذلك كله البعثنَّهم للحساب والجزاء.

المُ ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾

يوم تهتزَ الأرض عند النفخة الأولى.

الله الله الله المراوعة المرادعة المراد

تتبع هذه النفخة نفخة ثانية.

﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةً ﴾

قلوب الناس في ذلك اليوم حائفة.

﴿ أَبْصَدُهُ اخْدَيْهُ ۗ

يظهر على أبصارها أثر الذلة.

﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾

وكانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟!

المُ ﴿ أَوِ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَحِرَةً ﴾

أإذا كنا عظامًا بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- قبض روح الكافر بشدّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين. (من آية ١٠٠٠)

9 V £ .

الله وَالْوَا تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾

قالوا: إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة، مغبونًا صاحبها.

الله ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾

أُمْرِ البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ.

سُورَةُ النَّاذِعَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥ ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾

فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتًا في بطنها.

الله وَهُلُ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾

هل جاءك - أيها الرسول - خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟!

الله فَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورًى ﴿

حين ناداه ربه سبحانه بوادي طُوَى المطهر.

الله فَرْعُونَ إِنَّهُ مُ طَعَى ﴾ الله فرعُونَ إِنَّهُ مُطعَى ﴾

قال له فيما قال: سرْ إلى فرعون، إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار.

١٤٥ ﴿ فَقُلْ هَلِ أَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴾

فقل له: هل لك - يا فرعون - أن تتطهر من الكفر والمعاصى؟

الله ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْتُنِي ﴾

وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه، فتعمل بما يرضيه، وتتجنب ما يسخطه؟

الله الله الله الكُيْرَى ﴿ اللَّهُ الْكُبْرَى ﴾

فأظهر له موسى ﷺ العلامة العظمي الدالة على أنه رسول من ربه، وهي اليد والعصا.

الله ﴿ فَكُذُّبُ وَعَصَىٰ ﴾

فماكان من فرعون إلا أنه كذّب بهذه العلامة، وعصى ما أمره به موسى على.

الله المُعَمَّ أَدْبَرَيسَعَى ﴾

ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى على محتهدًا في معصية الله ومعارضة الحق.

الله فَحَشَرَ فَنَادَىٰ

فحمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى هي، فنادى قائلًا:

الله الله الله المناكم الأعلى

أنا ربكم الأعلى، فلا طاعة لغيري عليكم.

١٤٥٥ ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَ ﴾

فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشدّ العذاب.

الله ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَيَ ﴾

إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله؛ فهو الذي ينتفع بالمواعظ.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- وجوب الرفق عند خطاب المدعة . (من آية ١١)

VIV

﴿ وَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴾

أإيحادكم على الله - أيها المكذبون بالبعث - أصعب، أم إيحاد السماء التي بناها؟!

٥ ﴿ رَفَعَ سَتَكُهَا فَسَوَّنِهَا ﴾

جعل سَمْتها في جهة العلق رفيعًا، فجعلها مستوية، لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب.

( وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنها ﴾

وأظلم ليلها إذا غربت شمسها، وأظهر نورها إذا أشرقت.

﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴾

والأرض بعد أن خلق السماء بسطها، وأودع فيها منافعها.

المُواَخْرَجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴾

أخرج منها ماءها عيونًا تجري، وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب.

﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَنَهَا ﴾

والحبال جعلها ثابتة على الأرض.

﴿ وَمَنْكَا لَكُو وَلِأَنْفَدِكُو ﴾

كل ذلك منافع لكم - أيها الناس - ولأنعامكم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد.

٥ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُثْرَىٰ ﴾

فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها، وقامت القيامة.

﴿ وَوَمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴾

يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل، خيرًا كان أو شرًّا.

( وُبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴾

وجيء بجهنم وأُظْهِرت عيانًا لمن يبصرها.

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَي ﴾

فأما من تجاوز الحدّ في الضلال.

﴿ وَءَائِرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾

وفضّل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية.

الله وَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾

فإن النار هي مستقرّه الذي يأوي إليه.

٢ ١ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوىٰ ﴾

وأما من خاف قيامه بين يدي ربه، وكفّ نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرّمه الله، فإن الجنة هي مستقرّه الذي يأوي إليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض. (من آية ١٠٠٠)

٧- الخوف من الله وكفّ النفس عن الهوى من أسباب دخول الحنَّة. (من آية ١٠٠٠)

VETIC

شُورَةُ عَبَسَ و الجُزِّءُ الشَّكَا ثُونَ الله نَصَدَى فأنت تَتَعرَّض له، وتُقبل إليه. ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَ ﴾ وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله. ﴿ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴾ وأما من جاءك يسعى بحثًا عن الخير. الله ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴾ وهو يخشى ربه. ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ نَلَهُ فَلَهُ فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. ﴿ كُلَّ إِنَّهَا نَذَكِرُهُ ﴾ ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل. ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ ﴾ فمن شاء أن يذكر الله ذكره، واتعظ بما في هذا القرآن. الله ﴿ فِي صُحُفِ مُكْرَمَةِ ﴾ فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة. الم مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ﴾ مرفوعة في مكان عال، مطهرة لا يصيبها دَنُس ولا رِجْس. الله ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةِ ﴾ وهي بأيدي رسل من الملائكة. ١٤٠٤ في مردة كرام عند ربهم، كثيري فعل الخير والطاعات. المُ ﴿ فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ ٱلْفَرَهُ ﴾ لُعِن الإنسان الكافر، ما أشدّ كفره بالله! الم ومِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقُهُ، من أيّ شيء خلقه الله حتى يتكبّر في الأرض ويَكْفُرَهُ؟! الم ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلْقَهُ ، فَقَدَّرَهُ ، من ماء قليل خلقه، فَقَدَّر خلقه طورًا بعد طور. الله المَّهُ السَّبِيلَ بِسَرَهُ اللهِ ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه.

😂 V £ £ 😂

سُورَةُ عَكِسَ الجُرُهُ الشَّلَاثُونَ الله فَمُ أَمَانَهُ وَفَاقَتْرَهُ ﴿ تم بعد ما قَدَّر له من عمر في الحياة أماته، وجعل له قبرًا يبقى فيه إلى أن يبعث. الله المُعَمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، ﴾ ثم إذا شاء بَعَثَهُ للحساب والحزاء. الله المَايَقُضِ مَا أَمْرَهُ، ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، فهو لم يؤدّ ما أوجب الله عليه من الفرائض. الله فَلْيَنظُر أَلِانسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَ اللهِ فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل؟! ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴾ فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة. ثم فَتَقْنا الأرض فانشقت عن النبات. المُ ﴿ فَأَنْكُنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما. الله ﴿ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴾ وأنبتنا فيها عنبًا وقتًا رطبًا؛ ليكون علفًا لدوابهم. ﴿ وَزَيْتُونَا وَغَلَّا ﴾ وأنبتنا فيها زيتونًا ونخلًا. ﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴾ وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار. ﴿ وَفَكِمَهُ وَأَبًّا ﴾ وأنبتنا فيها فاكهة، وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم. ﴿ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْعَلِي ﴾ لانتفاعكم، وانتفاع بهائمكم. المَا عَادَتِ المَا المَا عَنْ الْمُا عَلَيْهُ فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية. المُ ﴿ يَوْمَ يَفَرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ يوم يهرب المرء من أحيه. ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ ويفرّ من أمه وأبيه. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١ – شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتَّى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي. (من آية ١﴿ 

💜 V £ 0 🤝

المُرُونَ النَّكَا فُونَ

سُورَةً عَبَسَ

١

ويفرّ من زوجته وأولاده.

الْكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِدِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدّة الكرب في ذلك اليوم.

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ مُسْفِرَةٌ ﴾

وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة.

۞﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾

ضاحكة فرحة بما أعدّ الله لها من رحمته.

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾

ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار.

﴿ رَعْمُهُا فَنْرَهُ ﴾

تغشاها ظلمة.

الله أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴾

أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور.

٤

مكية هست

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

كمال القرآن في تذكير الأنفس باحتلال الكون عند البعث.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾

إذا الشمس جُمِع جِرْمها، وذهب ضوؤها.

٥ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾

وإذا الكواكب تساقطت ومُحِي ضوؤها.

۞﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيْرَتْ ﴾

وإذا الحبال حُرُكت من مكانها.

٥﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتْ ﴾

وإذا النُّوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أُهْمِلت بتركهم لها.

١٤٥٥ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ خُشِرَتْ ﴾

وإذا الوحوش جُمِعت مع البشر في صعيد واحد.

S. M. M. S. S.

9 v : ٦ G

شُورَةُ التَّكُويرِ الجُزُءُ الشَّكَا ثُونَ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتَ ﴾ وإذا البحار أوقِدت حتى تصير نارًا. الله ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ وإذا النفوس قُرنت بمن يماتُلها، قَيُقْرن الفاجر بالفاجر، والتقى بالتقى. ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتُ ﴾ وإذا الطفلة المدفونة وهي حيّة سألها الله. ﴿ إِلَّا ذَنْ عَنْ اللَّهِ عَلِلَتْ ﴾ بأى جريمة قتلك من قتلك؟! ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ وإذا صحف أعمال العباد نُشِرت؛ ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله. ( ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا أَهُ كُمُنطَتُ ﴾ وإذا السماء نُزعت كما يُنْزَع الجلد عن الشاة.

المُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾

وإذا النار أُوقِدت.

١٤٠٤ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾

وإذا الجنة قُرِّبت للمتقين.

﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾

عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم.

﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾

أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل.

الْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾

الحاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كِنَاسها؛ أي: بيتها.

وأقسم بأول الليل إذا أقبل، وبآحره إذا أدبر.

الصَّنج إِذَا لَنَفَسَ ﴾

وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره.

الله (سُولِ كَرِيدٍ ﴾

إن القرآن المنزل على محمد عَيَا الله الله الله بلّغه مَلَك أمين، وهو جبريل على، ائتمنه الله عليه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ. (من آية ١٠)

٧- إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف. (من آية ١٠٠٠)

صاحب قوة، ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه.

الك ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾

يطيعه أهل السماء، مُؤْتَمن على ما يبلغه من الوحي.

المَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ

وما محمد ﷺ الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدّعون بهتانًا.

الله وَلَقَدُ رَءَاهُ مِا لَأُفْقِ ٱلْمُبِينِ

ولقد رأى صاحبكم حبريل على صورته التي خُلِقَ عليها بأفق السماء الواضح.

المُوعَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينِ

وليس صاحبكم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أُمِر بتبلغيه إليكم، ولا يأخذ أحرًا كما يأخذه الكهنة.

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ زَجِيمٍ ﴾

وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله.

الله ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾

فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج؟!

١٤٥٥ أَوْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾

ليس القرآن إلا تذكيرًا وموعظة للجن والإنس.

المَّ اللهِ المَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾

لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق.

الله وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾

وما تشاؤون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك، رب الخلائق كلها.

٤

و مکيّة عود

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

٥ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾

إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها.

المُورِاذَا ٱلْكُواكِدُ ٱنْنُرَتْ

وإذا الكواكب تساقطت متناثرة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. (من آية ١

~~~

-. W.C. X.

❷ v £ a | <sup>©</sup>

أُ سُورَةُ الانفِطَارِ ﴾ ﴿ اللهِ وَاللهِ اللهِ ري الجُزُهُ النَّكُونُونَ الْحُرُونَ النَّكُونُونَ الْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُحِرَتْ ﴾ وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت. الْهُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بِعُثِرَتَ ﴾ وإذا القبور قُلِب ترابها لبعث من فيها من الأموات. @﴿ عَلِمَت نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل، وما أخَّرت منه فلم تعمله. الإنسَنُ مَاغَرُكَ بِرَيِكَ الْكَرِيرِ ﴾ يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرّمًا منه؟! الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الذي أوجدك بعد أن كنت عدمًا، وجعلك سوى الأعضاء معتدلها. ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآةَ رَكَّبُكَ ﴾ في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها. المُوْكُلُا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِينِ ﴾ ليس الأمر كما تصورتم - أيها المغترون - بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له. ا ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴾ وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم. ا ﴿ وَكُرَامُاكُنبِينَ ﴾ كرامًا عند الله، كاتبين يكتبون أعمالكم. الله ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة. وإن أصحاب الفحور لفي نار تستعر عليهم. ﴿ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرّها. الله ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ﴾ وليسوا عنها بغائبين أبدًا، بل هم خالدون فيها. الله المُعَلِّمُ الْمُرْدِينِ اللهِ الله وما أعلمك - أيها الرسول - ما يوم الدين؟! ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: 1 - التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق. (من آية (١٠)) **9** 4 5 4

ين الكُنُّ الثَّلَا فُنَ ثم ما أعلمك ما يوم الدين؟!

﴿ أَمَّ مَا أَذَرَبِكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾

الله فَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ وَمَهِذِ يِلَّهِ ﴾

يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًا، والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده، يتصرّف بما يشاء، لا لأحد غيره.

## ٤

سُورَةُ المُطَهِّفِينَ

مَكتّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة وبشارة المؤمنين به.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُطَفِّفِينَ

هلاك وخسار للمُطَفِّفين.

الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾

وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملًا دون نقص.

المُ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ﴾

وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان؛ وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي ﷺ إليهم.

ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله؟!

الله (لِيَوْمِ عَظِيمِ)

للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال.

المُ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها؛ للحساب.

ليس الأمر كما تصوّرتم من أنه لا بَعْث بعد الموت، إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي خسار في الأرض السفلي.

﴿ وَمَا أَذَرَ نِكَ مَا سِعِينٌ ﴾

وما أعلمك - أيها الوسول - ما سِجِّين؟!

١ ﴿ كِنَابٌ مَنْ قُومٌ ﴾

إن كتابهم مكتوب لا يزول، ولا يُزَاد فيه ولا يُنْقص.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - الحشع من الأخلاق الذميمة في التجار ولا يسلم منه إلا من يخاف الله. (من آية ١٠٠٠)

٧- تذكر هول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية. (من آية ١٠٥٥)

**~**[vo.]©

. سُورَةُ الطَّلْفِينَ \_\_\_\_ . اللان ﴿ إِلَيْهِ المُنْ اللَّهُ وَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ۞﴿وَيَلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينَ﴾ هلاك وحسار في ذلك اليوم للمكذبين. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يحازي فيه الله عباده على أعمالهم في الدنيا. المُ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَنِيمٍ ﴾ وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز لحدود الله، كثير الآثام. و ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَا يَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ إذا تُقْرأ عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال: هي أقاصيص الأمم الأولى، وليست من عند الله. ١٤٥٥ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ليس الأمركما تصور هؤلاء المكذبون، بل غلب على عقولهم وغطاها ماكانوا يكسبون من المعاصي، فلم يبصروا الحق بقلوبهم. المُ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَن زَّتِهِمْ يَوْمَدِذٍ لَّمُحْجُونُونَ ﴾ حقًّا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون. ١ ثم إنهم لداخلو النار، يعانون حرّها. الله الله عَذَا الَّذِي كُنتُم بِدٍ : تُكَذِبُونَ ﴾ ثم يقال لهم يوم القيامة تقريعًا لهم: هذا العذاب الذي لقيتموه هو ماكنتم تكذبون به في الدنيا عندما يخبركم به رسولکم. ﴿ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء، إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عِلِّين. الله وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلَتُونَ ﴾ وما أعلمك - أيها الرسول - ما عِلَّيُون؟! ﴿ وَكُنَاتُ مَرْفُومٌ ﴾ إن كتابهم مكتوب لا يزول، ولا يُزَاد فيه ولا يُنْقص. ﴿ يَثْهَدُهُ ٱلْفَرِّيُونَ ﴾ يحضر هذا الكتاب مقربو كل سماء من الملائكة. الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ﴾ إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة. ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ: ١- خطر الذنوب على القلوب. (من آية ١٠) ٧- حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة. (من آية ١٠) V01 0

س سُورَةُ العَلَمْوِينَ اللَّهِ الْفَكَاوُلُونَ اللَّهِ الْفَكَاوُلُونَ اللَّهُ العَلَمْوِينَ اللَّهُ العَلَمُونِينَ اللَّهُ اللَّ

@﴿عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ﴾

على الأسرّة المزينة ينظرون إلى ربهم، وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم.

النَّعِيدِ اللَّهِ عَرِفُ فِي وُجُوهِ لِهِمْ نَضْرَهُ ٱلنَّعِيمِ

إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعّم حُسْنًا وبهاء.

١

يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها.

الله وَيَهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ

تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته، وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون، بالعمل بما يرضي الله، وترك ما يسخطه.

﴿ وَمِنَ اجُهُ مِن نَسْنِيمٍ ﴾

يُخْلط هذا الشراب المختوم من عين تَسْنيم.

﴿ عَنْ نَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾

وهي عين في أعلى الحنة يشرب منها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها، مخلوطة بغيرها.

إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاءً بهم.

﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِهِمْ يَنْغَامَنُ وَنَ ﴾

وإذا مرّوا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتَنَدُّرًا.

﴿ وَإِذَا اَنْقَلَبُوٓ أَ إِلَّ أَهْلِهِمُ اَنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴾

وإذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين.

﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءٍ لَضَآلُونَ ﴾

وإذا شاهدوا المسلمين قالوا: إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق، حيث تركوا دين آبائهم.

﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴾

وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا.

﴿ فَالْيُومَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾

فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كماكان الكفار يضحكون منهم في الدنيا.

﴿ عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾

على الأسرة المزينة ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم من النعيم الدائم.

اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَقَدْ جُوزِي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المُهِين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار. (من آية ١٠٠٠)

VOY C

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تذكير الإنسان برجوعه لربه، وبيان ضعفه، وتقلّب الأحوال به.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

السَّمَاءُ أَنشَقَتُ

إذا السماء تَصَدَّعت لنزول الملائكة منها.

الله ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

واستمعت لربها منقادة، وحُقَّ لها ذلك.

الله وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

وإذا الأرض مدّها الله كما يمدّ الأديم.

الم ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ ﴾

وألقت ما فيها من الكنوز والأموات، وتحلَّت عنهم.

٥ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾

واستمعت لربها منقادة، وحُقَّ لها ذلك.

اللهُ ﴿ يَتَأَيُّهُ الْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ

يا أيها الإنسان، إنك عامل إما خيرًا وإما شرًّا، فملاقيه يوم القيامة؛ ليجازيك الله عليه.

ولما ذكر عمل الإنسان محملًا فصَّل حال العاملين يوم القيامة، فقال:

الله ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِلْنَبَهُ. بِيَمِينِهِ : ﴾

فأما من أُعْطِي صحيفة أعماله بيده اليمني.

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾

فسوف يحاسبه الله حسابًا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به.

الله وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴾

ويرجع إلى أهله مسرورًا.

﴿ وَأَمَا مَنْ أُونِيَ كِنْبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴾

وأما من أعْطِي كتابه بشماله من وراء ظهره.

١ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا نُبُورًا ﴾

فسينادي بالهلاك على نفسه.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- خضوع السماء والأرض لربهما. (من آية ١٠٠٠)

٧- كل إنسان ساع إما لخير وإما لشرّ. (من آية ١٠)

٣- علامة السعادة ُ يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال. (من آية ١٩٩٥) ﴿

200 17 2 3

ا چوچ . لِلْزَيْ الطَّلَا ثُونَ الانشِقَاقِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَل

٥ ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾

ويدخل نار جهنم يقاسي حرّها.

انَهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴾

إنه كان في الدنيا في أهله فرحًا بما هو عليه من الكفر والمعاصي.

الله ﴿ إِنَّهُ طَنَّ أَن لِّن يَحُورَ ﴾

إنه ظنّ أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته.

@﴿ بَلَىٰ إِنَّ رَبُّهُۥ كَانَ بِهِ ، بَصِيرًا ﴾

بلى، ليرجعنَّه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة، إن ربه كان بحاله بصيرًا لا يخفى عليه منه شيء، وسيحازيه على

السَّهُ فَلَا أُفْسِمُ بِٱلشَّفَقِ

أقسم الله بالحُمْرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس.

١ ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾

وأقسم بالليل وما جُمِع فيه.

الله وَأَلْقَمَرِ إِذَا ٱشَّتَى

والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرًا.

الله ﴿ لَتَرَكُّ بُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ﴾

لتركبن - أيها الناس - حالًا بعد حال من نُطْفة فَعَلَقة فَمُضْغة، فحياة فموت فبعث.

٥ ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله، واليوم الآخر؟!

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسَعُدُونَ ﴿ ﴾

وإذا قُرِئ عليهم القرآن لا يسجدون لربهم؟!

بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم.

الله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾

والله أعلم بما تحويه صدورهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

الم ﴿ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

فأخْبِرْهم - أيها الرسول - بما ينتظرهم من عذاب موجع.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَكُمْ أَجُّرُ غَيْرُ مَمْنُونِ

إلا الذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحات، لهم ثواب غير مقطوع؛ وهو الجنة.

⊨ '**હ**ુંજું'ું દૂર્દે

27 V A C E

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

بيان قوة الله وإحاطته الشاملة، ونصرته لأوليائه، والبطش بأعدائه.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ١ ﴿ وَأَلْسَمَاآء ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾

أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما.

النور الموغود ﴾

وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق.

اله وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴾

وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته، وكل مشهود كالأمة يشهد عليها نبيها.

الْمُعْدُودِ ﴾ الْأُخْدُودِ ﴾

لُعِن الذين شَقُّوا في الأرض شقًّا عظيمًا.

﴿ وَالنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾

وأوقدوا فيه النار، وألقوا المؤمنين فيه أحياء.

١ ﴿ إِذْ مُرْعَلَيْهَا فَعُودٌ ﴾

إذ هم قعود على ذلك الشقّ المملوء نارًا.

﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود؛ لحضورهم ذلك.

١٥٥ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾

وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئًا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، المحمود في كل شيء.

الله الله على كُل السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾

الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وهو مُطلِّع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.

الله والله الله والمنافع المنومين والمؤمنت أمَّ لَد بَوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾

إن الذين عذَّبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده، ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، فلهم يوم القيامة عذاب جهنم، ولهم عذاب النار التي تحرقهم؛ جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار.

## ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١- يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه. (من آية ١٠)
  - ٧- التوبة بشروطها تهدم ما قبلها. (من آية ١٠)

= wei

Voo

الجُزَّ الثَّلَاثُونَ الْسَالِدِينَ الْسَالِينَ الْسَالِدِينَ الْسَالِدِينَ الْسَالِدِينَ الْسَالِدِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَا الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَا الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِيِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْ

١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴾

إن الذين آمنوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحات، لهم حنات تحري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الجزاء الذي أعدّ لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.

سُوزَةُ البُرُوجِ

الله ﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾

إن أخذ ربك - أيها الرسول - للظالم - وإن أمهله حينًا - لقويّ.

الله ﴿ إِنَّهُ مُوكِبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴾

إنه هو يُبْدِئ الخلق والعذاب، ويعيدهما.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾

وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، وإنه يحبّ أولياءه من المتقين.

المُورُورُ الْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾

صاحب العرش الكريم.

﴿ فَعَالُّ لِمَا يُرِيدُ ﴾

فعّال لما يريده من العفوِ عن ذنوب من شاء، ومعاقبة من شاء، لا مكره له سبحانه.

﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴾

هل جاءك - أيها الرسول - خبر الجنود الذين تجنَّدوا لمحاربة الحق، والصدّ عنه؟!

الله ﴿ وَمَعُونَ وَتَعُودَ ﴾

فرعون، وتمود أصحاب صالح هي.

ليس المانع من إيمان هُؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذِّبة وما حصل من إهلاكهم، بل هم يكذّبون بما جاءهم به رسولهم اتباعًا لأهوائهم.

الله عن وَرَآيِهِم تُحِيطُ

والله محيط بأعمالهم محصيها، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم عليها.

@﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ غِيدٌ ﴾

وليس القرآن شعرًا ولا سَجْعًا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن كريم.

﴿ فِي لَوْجٍ مَعْفُوظٍ ﴾

في لوحٍ محفوظٍ من التبديل والتحريف، والنقص والزيادة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

1- إيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة. (من آية ١٠)

. J. C. Z.

۵ ۷٥٦ 💝

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ٥ ﴿ وَالسَّمَاءَ وَٱلطَّارِفِ ﴾

أقسم الله بالسماء، وأقسم بالنحم الذي يَطْرُق ليلا.

الْطَارِقُ ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلظَّارِقُ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - شأن هذا النجم العظيم؟!

النَّجْمُ الثَّاقِبُ

هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج.

الله ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾

ما من نفس إلا وكَّل الله بها ملكًا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة.

٥ ﴿ فَلْمُنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَ خُلِقَ ﴾

فليتأمل الإنسان مم خلقه الله؛ لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان.

﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ﴾

حلقه الله من ماء ذي اندفاق يُصَبّ في الرحم.

المُعْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِي

يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل، وعظام الصدر.

﴿ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عِلْقَادِرٌ ﴾

إنه سبحانه - إذ خلقه من ذلك الماء المَهين - قادر على بعثه بعد موته حيًّا للحساب والجزاء.

الم ﴿ يَوْمَ نُبِلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾

يوم تُخْتَبر السرائر، فيُكْشَف عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها، فيتميز الصالح منها والفاسد. ﴿ وَهُ اللَّهُ مِن فُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ﴾

فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه.

١ ﴿ وَأَلْتُمَآ ، ذَاتِ أَلَجُع

أقسم الله بالسماء ذات المطر؛ لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها. (من آية ١٠)

YOY

المُؤْدُنَ الْكُرُونَ الْكُرُونَ الْكُرُونَ الْكَلَاثُونَ

الصَّوْوَا لأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنْعِ

وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر.

١٤٥ فَصَلُّ اللَّهِ اللَّهِ

إن هذا القرآن المنزل على محمد عَلَيْكُم لقول يفصل بين الحق والباطل، والصدق والكذب.

٥ ﴿ وَمَا هُوَ بِأَلْهُزُلِ ﴾

وليس باللعب والباطل، بل هو الحد والحق.

(إنَّمْ يَكِيدُونَ كَيْدُا﴾

إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدًا كثيرًا ليردّوا دعوته، ويبطلوها.

﴿ وَأَكِدُكُتِدًا ﴾

وأكيد أناكيدًا لإظهار الدين ودحض الباطل.

الكَيْفِرِينَ أَمْعِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾

فأمهل - أيها الرسول - هؤلاء الكافرين، أمهلهم قليلا، ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم.

٤

مَكيَة

﴿ ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تذكير النفس بالحياة الأخروية، وتخليصها من التعلقات الدنيوية.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِكِ ٱلْأَعْلَى ﴾

نَزُّه ربك الذي علا على خلقه ناطقًا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له.

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾

الذي خلق الإنسان سويًّا، وعدل قامته.

🗘 ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾

والذي قَدَّر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها، وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه.

اللَّهِ وَاللَّهِ يَ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴾

والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم.

٥ ﴿ فَجَعَلَهُ غُنَّاةً أَحْوَىٰ ﴾

فصيّره هشيمًا يابسًا مائلًا للسواد بعد أن كان أخضر غضًّا.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه. (من آية ١٠٠٠)

O VON

- V. W.

يَوْنَوُالْأَنِيُ الْمُرْيِّةِ

سنقرئك - أيها الرسول - القرآن، ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصًا على ألا تنساه.

الله الله عَلَمُ اللهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة، إنه سبحانه يعلم ما يُعْلَن وما يُخْفَى، لا يَخْفَى عليه شيء من ذلك.

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾

ونهوّن عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة.

﴿ فَذَكِرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾

فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن، وذكّرهم ما دامت الذكري مسموعة.

﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَى ﴾

سيتعظ بمواعظك من يخاف الله؛ لأنه الذي ينتفع بالموعظة.

( وَيَنجَنَّبُهُا ٱلأَشْفَى ﴿

ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر؛ لأنه أشد الناس شقاءً في الآخرة لدخوله في النار.

﴿ اللَّهِ عَلَى النَّارُ الْكُثْرَى ﴾

الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرّها ويعانيه أبدًا.

١

ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة كريمة.

قد فاز بالمطلوب من تطهّر من الشرك والمعاصى.

١

وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر، وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها.

﴿ إِلَّهُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾

بل تقدمون الحياة الدنيا، وتفضلونها على الآخرة على ما بينهما من تفاوت عظيم.

٩ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴾

ولَلْآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم؛ لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدًا.

الله إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾

إنّ هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن.

الرصحُف إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾

هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى ها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – خشية الله تبعث على الاتعاظ. (من آية ١٠٠٠)

٧- أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة. (من آية ١٠٠٠)

VOQ

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، والنظر في براهين قدرة الله.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### المُ ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيةِ ﴾

هل أتاك - أيها الرسول - حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟!

الم ﴿ وُجُوا ۗ يَوْمَبِذِ خَلْشِعَةً ﴾

فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة.

﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً ﴾

متعبة مجهدة بالسلاسل التي تُسْحب بها، والأغلال التي تُغَل بها.

٩ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾

تدخل تلك الوجوه نارًا حارة تقاسى حرّها.

٥ ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾

تُسْقى من عين شديدة حرارة الماء.

المُ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾

ليس لهم طعام يتغذُّون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمَّى الشِّبْرِق إذا يبس صار مسمومًا.

الله و المالية المالية

لا يُسْمِن آكله، ولا يسد جوعته.

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاعِمَةً ﴾

ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور؛ لما لاقوه من النعيم.

٥ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً ﴾

لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرًا لها مضاعفًا.

٥ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾

في جنة مرتفعة المكان والمكانة.

﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِغِيَةً ﴾

لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلًا عن سماع كلمة محرمة.

الله فيهاعَينُ جَارِيَةً

في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها، ويصرفونها كيف شاؤوا.

ייע פי

ويروس. الجنز الفكر وز

سُورَةُ العَاشِيَةِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْوَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَاشِيَةِ ﴾

١

فيها أُسِرَّة عالية.

﴿ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً ﴾

وأكواب مطروحة مُهيَّأة للشرب.

الله ﴿ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً ﴾

وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض.

﴿ وَزَرَانِيُ مَنْوُنَةً ﴾

وفيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة، وَجَه أنظار الكفار الى ما يدلّهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان؛ ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء فقال: الله يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾

أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله، وسخرها لبني آدم؟!

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾

وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفًا محفوظًا، لا يسقط عليهم؟!

المُ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴾

وينظرون إلى الحبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس؟!

الله (وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾

وينظرون إلى الأرض كيف بسطها، وجعلها مُهيَّأة لاستقرار الناس عليها؟! ولمَّا وجههم إلى النظر إلى ما يدل على أُه قدرته تعالى وَجَّه رسوله، فقال:

الله فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾

فعظ - أيها الرسول - هؤلاء، وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر، لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده.

الله عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ﴾

لست عليهم مسلطًا حتى تكرههم على الإيمان.

الله مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَر ﴾

لكن من تولّى منهم عن الإيمان، وكفر بالله وبرسوله.

١٥ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾

فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدًا فيها.

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُ ﴾

إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم.

٥ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُ

ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته. (من آية ١٠٠١)

٢- مهمة الداعية الدعوة، لا حمل الناس على الهداية؛ لأن الهداية بيد الله. (من آية ش)

W ...

مَكيّة

#### مِنمَّقَاصِدِالشُّورَةِ:

بيان عاقبة الطغاة، والحكمة من الابتلاء، والتذكير بالآخرة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

### ( ( ألفجر )

أقسم الله سبحانه بالفجر.

( وَلِيَالٍ عَشْرِ ﴾

وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة.

الشَّفْعِ وَالْوَرِ ﴾

وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء.

٩ ﴿ وَأَلَّتِلِ إِذَا يَسْرِ ﴾

وأقسم بالليل إذا حاء، واستمر وأدبر وحواب هذه الأقسام: لَتُجَازُنَّ على أعمالكم.

﴿ هَلَ فِي ذَالِكَ فَسَمٌّ لِذِي حِجْرٍ ﴾

هل في ذلك المذكور قَسَم يقنع ذا عقل؟!

الله الله تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِمَادٍ ﴾

ألم تر - أيها الرسول - كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟!

الم ذاتِ ألْعِمَادِ ﴾

قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول.

۞﴿ اَلِّي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ﴾

التي لم يخلق الله مثلها في البلاد.

٥ ﴿ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾

أَوَلم تركيف فعل ربك بثمود قوم صالح، الذين شقُّوا صخور الحبال، وجعلوا منها بيوتًا بالحِجْر.

۞﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ﴾

أَوَلم تركيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس؟

كلُّ هؤلاء تحاوزوا الحدّ في الجَبَرُوت والظلم، كلُّ تحاوزه في بلده.

الله المُعَمَّدُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴾

فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة. (من آية ١

**2** 

السُورَةُ الفَخْدِ عَلَى ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

المُ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾

فأذاقهم الله عذابه الشديد، واستأصلهم من الأرض.

المُوسَادِ ﴾ (إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَ لْمِرْصَادِ ﴾

إن ربك - أيها الرسول - ليرصد أعمال الناس ويراقبها؛ ليحازي من أحسن بالحنة، ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعمًا عليها بالقوة والمنعة، بيّن أن الإنعام بذلك ليس دليلًا على رضا الله عنهم، فقال:

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَّهُ رَبُّهُ، فَأَكْرَمَهُ، وَنَعْمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ ﴾

فأما الإنسان فمِن طَبْعِه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه، وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه، ظنّ أنّ ذلك لكرامة له عند الله، فيقول: ربى أكرمني لاستحقاقي لإكرامه.

المُ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَّنِ

وأما إذا احتبره وضيّق عليه رزقه، فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول: ربي أهانني.

﴿ وَكُلَّ مَل لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمِيرَ مَ

كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أنّ النعم دليل على رضا الله عن عبده، وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق.

﴿ وَلَا يَحْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾

ولا يحثِّ بعضكم بعضًا على إطعام الفقير الذي لا يحد ما يقتات به.

الله ﴿ وَمَأْكُلُوكَ ٱلنَّمَاكَ أَكُلُا لَمَّا ﴾

وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامي أكلًا شديدًا دون مراعاة حلِّه.

﴿ وَتَحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾

وتحبون المال حبًّا كثيرًا، فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصًا عليه.

﴿ كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلأَرْضُ دَّكَّادَكًا ﴾

لا ينبغي أن يكون هذا عملكم، واذكروا إذا حُرِّكت الأرض تحريكًا شديدًا وزُلْزِلت.

الله ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾

وجاء ربك - أيها الرسول - للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفًا.

﴿ وَجِأْىٓ ءَ يَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ ۚ يُوْمَ إِنِي مَنْ ذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى

وحيء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرَّط في حنب الله، وأنى له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم؛ لأنه يوم جزاء لا يوم عمل؟!

المُ ﴿ يَقُولُ يَلْيَتَنِي فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾

يقول من شدّة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- المؤمن إذا ابتلى صبر وإن أعطى شكر. (من آية ١١٠١)

٧ - ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. (من آية ٣٠٠)

**>** 

ا سُورَةُ البَكَدِ ] \_\_\_ (العالَمَ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هِي، المُؤَاللَّلَاثُونَ كَاللَّ

المُ وَيَوْمَ بِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُّ

في ذلك اليوم لا يُعَذِّب أحد مثل عذاب الله؛ لأن عذاب الله أشدّ وأبقى.

﴿ وَلَا يُونِي وَنَا قَدُوا أَحَدُ ﴾

ولا يُوثِق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها.

ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال:

النَّهُ النَّفُسُ الْمُظْمَيِنَّةُ ﴾

وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح.

ارْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَنْضِيَةً ﴾

ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح.

الله ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾

فادخلي في جملة عبادي الصالحين.

﴿ وَأَدْخُلِي جَنَّنِي ﴾

وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم.

سُِوْكَوُّالِبَ لِكِلْاِنَ مَكتة

﴾ ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نحاته.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ لَا أَفْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَكِدِ ﴾

أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة.

٥ ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾

وأنت - أيها الرسول - حلال لك ما تصنع فيها؛ من قَتْل مَنْ يستحق القتل، وأُسْر من يستحقّ الأسر.

۞﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾

وأقسم الله بوالد البشر، وأقسم بما تناسل منه من الولد.

المُ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾

لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة؛ لما يعانيه من الشدائد في الدنيا.

﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾

أيظنّ الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد، ولا ينتقم منه، ولو كان ربه الذي خلقه؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

١ -- من دلائل النبوة إخباره أن مكة ستكون حلالًا له ساعة من نهار. (من آية ١٠)

V1: 0

الكِنُ اللَّالِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

المُولِفُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبُدًا ﴾

يقول: أنفقت مالًا كثيرًا متراكمًا بعضه فوق بعض.

المُعْسَبُ أَن لَمْ يَرْهُ أَحَدُ ﴾

أيظنّ هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه؟! وأنه لا يحاسبه في ماله؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟!

﴿ أَلُوْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَينِ ﴾

ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟!

٥ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴾

ولسانًا وشفتين يتحدث بها؟!

٩ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

وعرّفناه طريق الخير، وطريق الباطل؟!

الْمُعْبَدَةُ ﴿ فَلَا أَفَنْحُمُ ٱلْمُقْبَدَ

وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها.

المُ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الحنة؟!

الله ﴿ فَكُ رَفَّهُ مِهِ ﴾

هي إعتاق رقبة ذكرًا كانت أو أنثى.

المُ ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴾

أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام.

﴿ وَيَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾

طفلًا فقد أباه، له به قرابة.

١

أو فقيرًا ليس له شيء يملكه.

٥ فُتَكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴾

ثم كان من الذين آمنوا بالله، وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وأوصى بعضهم بعضًا بالرحمة بعباد الله.

@﴿أُولَتِكَ أَضَعَبُ ٱلْمِنْكَنَةِ﴾

أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - لما ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق، فجعل الإعتاق من القربات والكفارات. (من آية ١٠)

٣– عتق الرقاب، وإطعام المحتاجين في وقت الشدة، والإيمان بالله، والتواصي بالصبر والرحمة: من أسباب دخول

غ الجنّة. (من آية **١٠٥٥ ١٠٥٥ ١٠٠**٠٠)

V70 0

الله ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَا يَلِينَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ ﴾

والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال.

٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَهُ

عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها.

سُنُورَةُ السَّمَسِنَّةُ مَا السَّمَسِنَّةُ مَا السَّمَسِنَّةُ مَا السَّمَسِنَّةُ مَا السَّمَسِنَّةُ مَا السَّ

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

التأكيد بأطول قسم في القرآن، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات، وحسارة دسها بالمعاصي.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

( وَالشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴾

أقسم الله بالشمس، وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها.

﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَّهَا ﴾

وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها.

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا ﴾

وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه.

(وَأَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴾

وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض، فيصير مظلمًا.

٥ ﴿ وَأَلْسَمَاء وَمَا بَنْهَا ﴾

وأقسم بالسماء، وأقسم ببنائها المتقن.

١

وأقسم بالأرض، وأقسم ببسطها؛ ليسكن الناس عليها.

الم ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴾

وأقسم بكل نفس، وأقسم بخلق الله لها سوية.

٥ ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾

فأفهمها من غير تعليم ما هو شرّ لتجتنبه، وما هو حير لتأتيه.

﴿ فَدُ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنهَا ﴾

قد فاز بمطلوبه من طهّر نفسه بتحليتها بالفضائل، وتخليتها عن الرذائل.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أهمية تزكية النفس وتطهيرها. (من آية ١٠)

وقد حسر من دَسَّ نفسه مخفيًا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله حسران من دَسَّ نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالًا على ذلك فقال:

# ١

كذبت تمود نبيها صالحًا بسبب مجاوزتها الحدّ في ارتكاب المعاصى، واقتراف الآثام.

#### ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﴾

حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له.

#### اللهُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ نَافَذَ ٱللَّهِ وَسُقَينَهَا ﴾

فقال لهم رسول الله صالح عين: اتركوا ناقة الله، وشِرْبها في يومها، فلا تتعرضوا لها بسوء.

# الله فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنهَا ﴾

فكذبوا رسولهم في شأن الناقة، فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل، فكانوا شركاء في الإثم، فأطبق الله عليهم عذابه، فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، وسوّاهم في العقوبة التي أهلكهم بها.

#### @﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾

فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته.

#### سُِوْكَاللَّيْكِالِيْ مَكتة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق.

### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

# الم ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾

أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته.

#### المُ ﴿ وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى ﴾

وأقسم بالنهار إذا تكشّف وظهر.

#### ( وَمَاخَلَقَ الذُّكُرُ وَٱلْأُنثَى ﴾

وأقسم بخلقه النوعين: الذكر والأنثى.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم. (من آية ١٠٠٠)
  - ٢- الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية. (من آية (١٠))

- W. Z.

**V**77 **W** 

٥ ﴿إِنَّ سَعْتُكُمْ لَشَقَّ ﴾

إن عملكم - أيها الناس - لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة، والسيئات التي هي سبب دخول النار.

٥ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾

فأما من أعطى ما يلزمه بذله؛ من زكاة ونفقة وكفارة، واتقى ما نهى الله عنه.

الله ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴾

وصدَّق بما وعده الله به من الخَلف.

الْ ﴿ فَسَنُيْسِيرُهُ ، لِلْيُسْرَى ﴾

فسنُسَهِّل عليه العمل الصالح، والإنفاق في سبيل الله.

٩ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾

وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئًا.

الله ﴿ وَكُذَّبَ بِٱلْخُسْنَى ﴾

وكذَّب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله.

( فَسَنُيَسِرُهُ ولِعُسْرَى ﴿ لِلْعُسْرَى ﴾

فسنُسَهِّل عليه عمل الشرّ، ونُعَسِّر عليه فعل الحير.

وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئًا إذا هلك، ودخل النار.

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾

إن علينا أن نبيّن طريق الحق من الباطل.

۞﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴾

وإن لنا لُلْحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا، نتصرّف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا.

﴿ فَأَندَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّى ﴾

فحذّرتكم - أيها الناس - من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله.

﴿ لا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ﴾

لا يقاسي حرّ هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر.

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

الذي كذَّب بما حاء به الرسول عَيْظِيَّةٍ، وأعرض عن امتثال أمر الله.

١

وسيُباعَد عنها أتقى الناس أبو بكر ﷺ.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاص. (من آية ١٠٥٥)

VY A C

٩ الله عَمْ الل

الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب.

المُ ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةِ تَجُزَّيَّ ﴾

ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه.

الله المنعَاء وَجْهِ رَيِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴾

لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالى على خَلْقِه.

٥ ﴿ وَلُسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾

ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم.

سُوْرَقُ الضُّحُونَ مَكِيةً مَكِيةً مَكِيةً مَكِيةً مَكِيةً مِنْ مَكِيةً مَكِيةً مَكِيةً مَكِيةً مَا

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان عناية الله بنبيه في أول أمره وآخره.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

( ( الشَّحَن )

أقسم الله بأول النهار.

المُ ﴿ وَأَلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾

وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة.

الم ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

ما تركك - أيها الرسول - ربك، وما أبغضك؛ كما يقول المشركون لما فَتَر الوحى.

٥ ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾

ولَلدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع.

الله وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك.

الله عَجِدْكَ يَتِيمًا فَنَاوَى ﴾

لقد وحدك صغيرًا قد مات عنك أبوك، فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك حدُّك عبد المطلب، ثم عمّك أبو طالب.

الم ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾

ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ – منزلة النبي ﷺ عند ربه لا تدانيها منزلة. (من آية ﴿ )

**V19** 

سُورَةُ النَّذَج

الجُزْءُ الشَّكَاثُونَ

۞﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾

ووجدك فقيرًا فأغناك.

الله وَهُ فَأَمَّا ٱلْمَتِيمَ فَلَا نَفَّهُمْ ﴾

فلا تُسِئ معاملة من فقد أباه في الصغر، ولا تذلّه.

( ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآمِلَ فَلَا نَنْهُرُ

ولا تزجر السائل المحتاج.

المُ ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

واشكر نِعَم الله عليك وتحدث بها.

لَمُوْرَقُ اللَّيْرَ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

المنة على النبي عَلَيْكُ بتمام النعم المعنوية عليه.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿أَلَوْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾

لقد شرحنا لك صدرك فحبَّبنا إليك تلقِّي الوحي.

( ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُركَ ﴾

وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها.

اللهِ ٱلَّذِيَّ أَنقَضَ ظَهُرَكَ ﴾

الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك.

( ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾

وأعلينا لك ذكرك، فقد أصبحت تُذْكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما.

الْمُسْرِيْسُرًا ﴿ الْمُسْرِيْسُرًا ﴾

فإن مع الشدّة والضيق سهولة واتساعًا وفرحًا.

١

إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعًا وفرجًا، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك، ولا يصدنك عن الدعوة إلى له.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم. (من آية ١٠٠٠)

٧- شكر النعم حقّ لله على عبده. (من آية ١١)

٣- إكرام الله تعالى نبيه ﷺ بأن رفع له ذكره. (من آية ﴿ )

💜 yy. 😉

#### ﴿ وَأَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ

فإذا فرغت من أعمالك، وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك.

٩ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾

واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده.

# سُوْرَةُ التِّيْنِ فَعَالَمْ التَّيْنِ فَعَالَمُ التَّيْنِ فَعَالَمُ التَّيْنِ فَعَالَمُ التَّيْنِ فَعَالَمُ ا

#### مِن مَقَاصِدَ الشُورَةِ:

امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة.

#### ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ٩

أقسم الله بالتين ومكان نباته، وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسي هي.

#### الم ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾

وأقسم بحبل سيناء الذي ناجي عنده نبيه موسى هي.

#### الله الله المالي الأمين

وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه، الذي بعث فيه محمد عَلَيْكُمْ.

#### المُ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾

لقد أوجدنا الإنسان في أعدل حلق وأفضل صورة.

#### ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنْفِلِينَ ﴾

ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بحسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار.

#### 

إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع، وهو الجنة؛ لأنهم زكوا فطرهم.

#### 

فأي شيء يحملك - أيها الإنسان - على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة؟! على أن أن أن من الإنسان - على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة؟!

#### ٥ ﴿ أَلِيْسَ أَللَّهُ بِأَخَكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

أليس الله - بجعل يوم القيامة يومًا للجزاء - بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟! أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم، فيحازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته؟!

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- رضا الله هو المقصد الأسمى. (من آية ١٠) الشرح)

- W. S.

VYY

ء مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الإنسان بين هدايته بالوحى وضلاله بالاستكبار والحهل.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ﴿ اَفْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾

اقرأ - أيها الرسول - ما يوحيه الله إليك؛ مفتتحًا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق.

الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾

خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة.

۞﴿أَقِرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾

اقرأ - أيها الرسول - ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان.

الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴾

الذي علّم الخط والكتابة بالقلم.

﴿ وَمَلَّمُ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَيْعَلَمُ ﴾

علم الإنسان ما لم يكن يعلمه.

و كَلَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَى ﴾

حقًّا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحدّ في تعدّي حدود الله.

الله ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغَنَّ ﴾

لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال.

﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيٰ ﴾

إنّ إلى ربك - أيها الإنسان - الرجوع يوم القيامة فيجازي كلًّا بما يستحقه.

الله ﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْعَىٰ ﴾

أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى.

الْ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾

عبدنا محمدًا عَلَيْهُ إذا صلَّى عند الكعبة.

﴿ أَرَءَ بِتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَى ﴾

أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه؟!

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

١- أهمية القراءة والكتابة في الإسلام. (من آية ١٠٠١)

٧- خطر الغنى إذا حرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق. (من آية ١٩٥٠)

٣- النهي عن المعروف صفة من صفات الكفار. (من آية ١٠٠٠)

V VVY

- No.

الجُزُءُاكَ لَاثُونَ

سُورَةُ الْقَدَدِ

٩ ﴿ أَوْ أَمَرُ بِٱلنَّفُوكَ ﴾

أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أَيُنْهي من كان هذا شأنه؟!

الله أَرْءَيْتَ إِن كُذَّبَ وَتُوَلَّقَ ﴾

أرأيت إن كذّب هذا الناهي بما جاء به الرسول، وأعرض عنه، ألا يخشي الله؟!

الله عَلَم إِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَى ﴾

ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أنّ الله يرى ما يصنع، لا يخفي عليه منه شيء؟!

@﴿ كُلَّا لِهِن لَرَّهُنَّهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾

ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم يكفّ عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له، لنأخذته محذوبًا إلى النار بمقدم رأسه بعنف.

المُ فَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾

صاحب تلك الناصية كاذب في القول، خاطئ في الفعل.

﴿ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ ﴾

فليدع - حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار - أصحابه وأهل مجلسه؛ يستعين بهم لينقذوه من العذاب.

﴿ سَنَدُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾

سندعو نحن خَزَنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر.

ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي، واسجد لله، واقترب منه بالطاعات، فإنها تقرّب إليه.

٤

الشُورَةِ: ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:

بيان فضل ليلة القدر.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الله إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾

إنا أنزلنا القرآن حملة إلى السماء الدنياكما ابتدأنا إنزاله على النبي ﷺ في ليلة القدر من شهر رمضان.

الله وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾

وهل تدري - أيها النبي - ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام. (من سورة القدر كلها)

VY7 C

سُورَةُ الْبَيْنِيَةِ

الجُزُءُ الشَّكَانُونَ

هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا.

الله لَنَزَلُ ٱلْمَلَتَهِكُمُّ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ﴾

تنزل الملائكة وينزل حبريل على فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة رزقًا كان أو موتًا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله.

٥ ﴿ سَلَنُمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾

هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفحر.

سُنِوْكَا لَلِمَاتِنَا مَدَنيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدَ السُّورَةِ:

بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴾

لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان المنافعة على الكفر حتى يأتيهم برهان المنافعة عليقة.

المُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾

هذا البرهان الواضح والحجة الجَلِيَّة هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفًا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون.

۞﴿فِيهَا كُنُبُّ فَيِمَةً﴾

في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل، ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم.

﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴾

وما اختلف اليهود الذين أُعْطوا التوراة، والنصارى الذين أُعْطوا الإنجيل، إلا من بعد ما بعث الله نبيَّه إليهم، فمنهم من أسلم، ومنهم من تَمَادى في كفره مع علمه بصدق نبيه.

﴿ وَمَا أُمِهُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَاكِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

ويظهر حرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده، ومحانبة الشرك، وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها. (من آية ﴿ )

٧- اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة. (من آية ١٠)

- 100 X

S 771 C

١٤ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾

إن الذين كفروا - من اليهود والنصاري ومن المشركين - يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدًا، أولئك هم شرّ الخليقة؛ لكفرهم بالله، وتكذيبهم رسوله.

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير الخليقة.

﴿ حَزَاقُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلِمَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَداً رَضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾ ثوابهم عند ربهم على جنات تحري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ماكثين فيها أبدًا، رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته، هذه الرحمة ينالها من حاف ربه، فامتثل أمره، واحتنب نهيه.

#### ٩

مَدَنيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

التذكير بأهوال القيامة ودقّة الحساب فيها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَمَا ﴾

إذا حُرِّكت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة.

المُ ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾

وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتي وغيرهم.

﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَّا ﴾

وقال الإنسان متحيِّرًا: ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب؟!

الم (يَوْمَهِ إِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾

في ذلك اليوم العظيم تحبر الأرض بما عمل عليها من حير وشرّ.

﴿ إِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾

لأن الله أعلمها وأمرها بذلك.

المُ ﴿ يَوْمَيِدِ يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْسُلَهُمْ ﴾

في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فِرَقًا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا.

#### ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- ١ الكفار شر الخليقة، والمؤمنون خيرها. (من آية ١٠٠٠)
  - ٧- خشية الله سبب في رضاه عن عبده. (من آية ١٠٠٠)
  - ٣- شهادة الأرض على أعمال بني آدم. (من آية ١٠٠٠)

- **\*** 

۵۷۷ 😂

الله فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَّهُ, ﴾

فمن يعمل وزن نملةٍ صغيرة من أعمال الخير والبرّ يره أمامه.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُوهُ ﴾

ومن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الشرّ يره كذلك.

سُوْرَةُ الْعَالِاتِيَانِ

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

تحذير الإنسان من الححود والطمع بتذكيره بالآخرة.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

( و أَلْعَلَدِينَتِ ضَبْحًا ﴾

أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يُسْمَع لنَفَسِها صوتٌ من شدة الجري.

المُورِبَتِ قَدْحًا ﴿

وأقسم بالخيل التي تُوقِد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها.

﴿ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾

وأقسم بالخيل التي تُغِير على الأعداء وقت الصباح.

٥ ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ عِنْقُعًا ﴾

فحركن بجريهنّ غبارًا.

الم ﴿ فُوسَطْنَ بِدِ عَمْعًا ﴾

فتوسطن بفوارسهن جَمْعًا من الأعداء.

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودٌ ﴾

إن الإنسان لمَنُوع للخير الذي يريده منه ربه.

الله عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴾

وإنه على منعه للخير لشاهد، لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه.

الله وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾

وإنه لفرط حبه للمال يبخل به.

٥ ﴿ فَالْا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِ ٱلْقُبُورِ ﴾

أفلا يعلم هذا الإنسان المغترّ بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟!

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١- الإنسان مجبول على حب المال. (من آية ١٠) العاديات)

J. 7. 3.

**७** √√५ **७** 

reži,

#### ٥ ﴿ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾

وأُبْرِز وبُيِّن ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها.

الله إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَدِيرًا ﴾

إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفي عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك.

### ٩

مَكتّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

#### ﴿أَلْقَكَارِعَةُ ﴾

الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها.

#### ۞﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾

ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟!

#### ا الله وَمَا أَدْرَىنكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟! إنها يوم القيامة.

الله يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾

يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المُنْتَشِر المتناثر هنا وهناك.

المَوْوَتَكُونُ ٱلْجِبَ اللهِ كَٱلْمِعْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾

وتكون الحبال مثل الصوف المَنْدُوف في خفة سيرها وحركتها.

فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة.

الله عَهُوَ فِي عِيشَكُمْ زَاضِكُمْ وَاضِكُمْ وَاضِكُمْ

فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة.

المُ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ ﴿

وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة.

٥ ﴿ فَأَنَّهُ مَا وِيَدُّ ﴾

فمسكنه ومستقرّه يوم القيامة هو جهنم.

90.

الجُرَةُ الشَّكَا قُونَ \_\_\_\_\_ سُورَةُ التَّكَافُرِ

٥﴿ وَمَاۤ أَدْرَئكَ مَاهِيَهُ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هي؟!

٥﴿ نَازُ حَامِيَةً ﴾

هي نار شديدة الحرارة.

سُنورَقُالتَّبَكَاثِرُزُ مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾

شغلكم - أيها الناس - التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله.

٥ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾

حتى متُّم ودخلتم قبوركم.

الله سُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

ماكان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال.

١ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

ثم سوف تعلمون عاقبته.

١ ﴿ كُلَّا لُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾

حقًا لو أنكم تعلمون يقينًا أنكم مبعوتون إلى الله، وأنه سيجازيكم على أعمالكم؛ لما انشغلتم بالتفاحر بالأموال والأولاد.

۞﴿ لَنَرُونَ ٱلْجَحِيدَ ﴾

والله لتشاهدنّ النار يوم القيامة.

ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه.

الله الله المُعَلِّمَةُ اللهُ اللهُ

ثم ليسألنّكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١-- خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد. (من آية ١٠٠١)

٢-- القبر مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار الآخرة. (من آية ١٠)

٣-- يوم القيامة يُسْأَل الناس عن النعيم الَّذي أنعم به الله عليهم في الدنيا. (من آية ١٠٠٠)

VYA G

#### 🛥 مَكيّة 📲

- الشُورَةِ: ﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ:
- أسباب النجاة من الخسارة.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:
  - ٥ ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾

أقسم سبحانه بوقت العصر.

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾

إن الإنسان لفي نقصان وهلاك.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾

إلا الذين آمنوا بالله وبرسله، وعملوا الأعمال الصالحات، وأوصى بعضهم بعضًا بالحق، وبالصبر على الحق؛ فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة.

# ٩

دی مکته ده

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ الشُّورَةِ:

التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارًا بكثرة المال.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

المُونِلُ إِكْ إِكْ مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾

وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس، والطعن فيهم.

الله وعَدَده، الله وعَدَده، الله وعَدَده، الله

الذي همّه جمع المال وإحصاؤه، لا همَّ له غير ذلك.

اللهُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخَلَدُهُ ﴾

يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت، فيبقى خالدًا في الحياة الدنيا.

٥ ﴿ كُلُّ لِكُنْبُدُنَّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾

ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طُرح فيها لشدة بأسها.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. (من آية ١٠٠٠) العصر)

٧- تحريم الهَمْز واللَّمْز في الناس. (من آية ١٠) الهمزة)

VY4 0

المُنْوُاللَّكُونُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُلَّا لَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي اللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

المُورَمَا أَذَرَنكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ﴾

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هذه النار التي تحطم كل ما طُرح فيها؟!

٥﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ﴾

إنها نار الله المستعرة.

الله الله عَلَى الْأَفْعِدَة ﴾

التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم.

١

إنها على المُعَذَّبين فيها مغلقة.

٥ ﴿ فِي عَمَدِ مُمَدَّدَةِ مِ

بعَمَد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها.

# ٤

سُورَةُ الفِيلِ ﴿ ﴿ وَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ

مَكيّة

#### ﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرّم.

#### التَّفْسِيرُ:

﴿ وَأَلَهُ نَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾

ألم تعلم - أيها الرسول - كيف فعل ربك بأبْرَهَة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟!

لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنّوه من صرف الناس عن الكعبة، وما نالوا منها شيئًا.

الم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴾

وبَعَث عليهم طيرًا أتتهم حماعات حماعات.

المُ ﴿ نَـرْمِيهِم بِحِجَادَةِ مِن سِجِيلٍ ﴾

ترميهم بحجارة من طين مُتَحَجِّر.

٥ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾

فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدوابّ وداسته.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الَّذي قضاه الله له. (من سورة الفيل كلها)

🐿 🗚 . 😊

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: بيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ ﴿ لِإِيلَافِ مُ رَيْثٍ ﴾

لأجل عادة قريش وإلْفِهم.

الله إ النفيهم رِحْلَةُ ٱلشِّينَاءِ وَٱلصَّيفِ ﴾

رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام آمنين.

المُ ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ ﴾

فليعبدوا الله ربّ هذا البيت الحرام وحده، الذي يسَّر لهم هذه الرحلة، ولا يشركوا به أحدًا.

الله الله الله الله المعمَه مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾

الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف؛ بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم، وتعظيم سكانه.

# ٩

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: بيان صفات المكذبين بالدين.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟!

اللَّهُ وَلَاكَ الَّذِى يَدُعُ ٱلْمِيْسِدَ ﴾

فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته.

المُ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

ولا يحثّ نفسه، ولا يحث غيره على إطعام الفقير.

١٥٥ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينِ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

فهلاك وعذاب للمصلِّين، الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها.

۞﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾

الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم، لا يخلصون العمل لله.

( وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾

ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به.

﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - أهمية الأمن في الإسلام. (من آية ١٠ قريش)

٢- الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل. (من آية ١٠)

(C. M.)

**V** V A 1 **C** 

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ السُّورَةِ: بيان منَّة الله على نبيه ﷺ بالخير الكثير؛ والدفاع عنه.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

٥ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونُكُ ﴾

إنا آتيناك - أيها الرسول - الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة.

المُ ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ ﴾

فأدّ شكر الله على هذه النعمة، بأن تصلي له وحده وتذبح؛ خلافًا لما يفعله المشركون من التقرّب لأوثانهم بالذبح.

الله الله الله الله المواكنة المؤاكة المؤاكمة المؤاكم المؤا

إن مُبْغِضك هو المنقطع عن كل حير المَنْسِي الذي إن ذُكِر ذُكِر بسوء.

٩

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ: البراءة من الكفر وأهله.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

الله ﴿ وَالْ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قل - أيها الرسول -: يا أيها الكافرون بالله.

٥ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ﴾

لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام.

المُ ﴿ وَلا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾

ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا؛ وهو الله وحده.

﴿ وَلا أَنَّا عَابِدُ مَّا عَبَدتُمْ ﴾

ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام.

١ ﴿ وَلا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾

ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو الله وحده.

٥ ﴿ لَكُونِدِ يَنْكُونُ وَلِيَ دِينِ ﴾

لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي ديني الذي أنزله الله عليّ.

﴿ مِنفَوَايِدِٱلْآيَاتِ:

١ -- مقابلة النعم بالشكر يزيدها. (من آية ١٠٠٠) الكوثر)

٧- كرامة النبي عَلَيْكُ على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. (من سورة الكوثر كلها)

٣- المفاصلة مع الكفار. (من سورة الكافرون كلها)

VAY C

مَدَنيَة عادها

- 🥏 مِنهَّقَاصِدِٱلشُّورَةِ: بشارة النبي ﷺ بالنصر وحتام الرسالة.
  - ﴿ ٱلتَّفْسِارُ:
  - الشرارة احكاء نصر ألله والفيت ﴾

إذا جاء نصر الله لدينك - أيها الرسول - وإعزازه له، وحدث فتح مكة.

الله وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ﴾

ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدًا بعد وفد.

الله فَسَيَعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابُالُ

فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بُعِثْتَ بها، فسبِّح بحمد ربك؛ شكرًا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابًا يقبل توبة عباده، ويغفر لهم.

# ٩

مَكتَة وحد

- ﴿ مِن مَّقَاصِدَالشُّورَةِ: بيان خسران أبي لهب وزوجه.
  - 🧳 🕸 ٱلتَّفْسِيرُ:
  - الواتبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾

خسرت يدا عم النبي عَلَيْكُمْ أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله؛ إذ كان يؤذي النبي عَلَيْكُمْ، وخاب سعيه.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴾

أيّ شيء أغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفعا عنه عذابًا، ولم يجلبا له رحمة.

سيدخل يوم القيامة نارًا ذات لهب، يقاسي حرّها.

﴿ وَأَمْرَأْتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾

وستدخلها زوجته أم حميل التي كانت تؤذي النبي وَيَكْلِيْرٌ بإلقاء الشوك في طريقه.

٥ ﴿ فِي جِيدِ هَا حَبْلٌ مِن مُسَدِ ﴾

في عنقها حبل مُحْكُم الفَتْل تساق به إلى النار.

- ﴿ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- ١ مقابلة النعم بالشكر. (من سورة النصر كلها)

٣- سورة المسد من دلائل النبوة؛ لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرًا ومات بعد عشر سنين على ذلك.

(من آية ( المسد)

٣- صِحَّة أنكحة الكفار. (من آية ١٠٠٠)

😂 YAT 💝

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ اللَّهِ وَاللَّهِ بِالْأَلُوهِيةِ وَالْكَمَالُ وَتَنزِهُ عَنِ الْوَلَّدِ وَالْوَالَّدِ وَالنظيرِ.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

۞﴿فُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُّ ﴾

قل - أيها الرسول -: هو الله المنفرد بالألوهية، لا إله غيره.

﴿ أَلَّهُ ٱلصَّادُ ﴾

هو السيّد الذي انتهى إليه السُّؤْدَد في صفات الكمال والحمال، الذي تصمد إليه الخلائق.

۞﴿ كُمْ سِكِلِدُ وَكُمْ يُوكُدُ ﴾

الذي لم يلد أحدًا، ولم يلده أحد، فلا ولد له - سبحانه - ولا والد.

الله وَلَمْ يَكُن لَهُ أَكُمُ عُواً أَحَدُ ﴾

ولم يكن له مماثل في خلقه.

٤

مَكيّة

﴿ ﴿ مِن مَّقَاصِدُ السُّورَةِ: الحث على الاعتصام بالله من الشرور.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

١

قل - أيها الرسول -: أعتصم بربّ الصبح، وأستحير به.

٥ ﴿ مِن شَرِمَاخَلَقَ ﴾

من شرّ ما يؤذي من المخلوقات.

الم و مِن شَرِغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾

وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص.

الْمُو وَمِن شَرِ ٱلنَّفَاشَتِ فِ ٱلْمُقَدِ

وأعتصم به من شرّ السواحر اللائي يَنْفُثْن في العُقَد.

﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

وأعتصم به من شرّ حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد.

﴿ مِنفَوابِدِٱلْآيَاتِ:

1- إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه. (من سورة الإخلاص كلها)

٢- ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه. (من سورة الفلق كلها)

- Weight

VA £ C

مَكيّة

﴿ مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته.

﴿ ٱلتَّفْسِيرُ:

﴿ وَلَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾

قل - أيها الرسول -: أعتصم برب الناس، وأستجير به.

۞﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾

ملك الناس، يتصرّف فيهم بما يشاء، لا ملك لهم غيره.

﴿ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ ﴾

معبودهم بحق، لا معبود لهم بحق غيره.

الم مِن شَرِ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ

من شرّ الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، ويتأخر عنه إذا ذكره.

﴿ الَّذِى يُوسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾

يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس.

﴿ ١ ﴿ وَهُومِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾

وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن.

﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

١ - علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان. (من سورة الناس كلها)

\$ 100 m

9 440

# فِهْرِسٌ بِأَسْمَاءِ السُّورِ وَبَيَانِ المَكِّي وَالمَدَنِيِّ مِنْهَا

| البيان   | الصَّفحة | رقمها | السُّورة        |
|----------|----------|-------|-----------------|
| مَكيّة   | ٦        | ١     | الفَاتِحَة      |
| مَدَنيّة | ٧        | ۲     | الْبَقَ رَة     |
| مَدَنيّة | ٥٩       | ٣     | آل عِمْرَان     |
| مَدَنيّة | 9.       | ٤     | النِّسَاء       |
| مَدَنيّة | 171      | ٥     | المائِدة        |
| مَكيّة   | 1 £ £    | ٦     | الأَنْعُـام     |
| مَكيّة   | 177      | ٧     | الأَعْـَرَاف    |
| مَدَنيّة | 7 . £    | ٨     | الأَنفَال       |
| مَدَنيّة | 717      | ٩     | التَّوْبَة      |
| مَكيّة   | 7 .      | ١.    | يُونْس          |
| مَكيّة   | 707      | 11    | هُود            |
| مَكيّة   | 777      | ١٢    | يۇسُف           |
| مَدَنيّة | 7.1.7    | ١٣    | الرَّعَد        |
| مَكيّة   | 797      | ١٤    | إبراهيم         |
| مَكيّة   | ٣٠٤      | 10    | الججر           |
| مَكيّة   | 717      | ١٦    | النَّحُل        |
| مَكيّة   | 771      | ١٧    | الإِسْرَاء      |
| مَكيّة   | 727      | ١٨    | الكَهَف         |
| مَكيّة   | 771      | 19    | مَرْيَــم       |
| مَكيّة   | 871      | ۲.    | طه              |
| مَكيّة   | ٣٨٥      | ۲۱    | الأَنبِيَاء     |
| مَدَنيّة | 897      | 77    | الحكة           |
| مَكيّة   | ٤٠٩      | 74    | المُثُوِّمِنُون |
| مَدَنيّة | ٤٢٠      | ۲ ٤   | النُّور         |
| مَكيّة   | ٤٣١      | 70    | الفُرِقَان      |
| مَكيّة   | ٤٤.      | 77    | الشُّعَرَاء     |
| مَكيّة   | ٤٥٨      | 77    | النَّـمَل       |
| مَكيّة   | १२१      | ۲۸    | القصَص          |

# فِهْرِسٌ بِأَسْمَاءِ السُّورِ وَبَيَانِ المَكِّي وَالمَدَنِيِّ مِنْهَا

| البيان   | الصَّفحة | رقمها | السُّورة     |
|----------|----------|-------|--------------|
| مَكيّة   | ٤٨١      | 49    | العَنكَبُوت  |
| مَكيّة   | ٤٩١      | ٣.    | الرُّوم      |
| مَكيّة   | ٤٩٨      | ٣١    | لُقَّـمَان   |
| مَكيّة   | 0.7      | ٣٢    | السَّجْدَة   |
| مَدَنيّة | 0,7      | ٣٣    | الأُخْزَاب   |
| مَكيّة   | ٥١٨      | ٣٤    | سَبَإ        |
| مَكيّة   | 770      | ٣٥    | فَاطِر       |
| مَكيّة   | ٥٣٣      | ٣٦    | يسؔ          |
| مَكيّة   | 0 £ 1    | ٣٧    | الصَّاقَّات  |
| مَكيّة   | 000      | ٣٨    | صّ           |
| مَكيّة   | ०२६      | ٣٩    | الزُّمَر     |
| مَكيّة   | 0 7 5    | ٤٠    | غَافِر       |
| مَكيّة   | 010      | ٤١    | فُصِّلَتْ    |
| مَكيّة   | 790      | ٤٢    | الشُّورَيٰ   |
| مَكيّة   | 099      | ٤٣    | الزُّخُرُف   |
| مَكيّة   | ٦٠٨      | ٤٤    | الدُّخَان    |
| مَكيّة   | 717      | ٤٥    | الجااثية     |
| مَكيّة   | 717      | ٤٦    | الأَحْقَاف   |
| مَدَنيّة | 777      | ٤٧    | عُمَّا       |
| مَدَنيّة | ٨٢٢      | ٤٨    | الفَتْح      |
| مَدَنيّة | 7 777    | ٤٩    | الحُجُرَات   |
| مَكيّة   | 777      | 0,    | قَ           |
| مَكيّة   | ٦٤.      | ٥١    | الذَّارِيَات |
| مَكيّة   | 750      | ٥٢    | الطُّور      |
| مَكيّة   | 7 £ 9    | ٥٣    | النَّجُم     |
| مَكيّة   | २०१      | 0 £   | القَكَمَر    |
| مَدَنيّة | ٦٥٨      | 00    | الرَّمُّكَن  |
| مَكيّة   | ٦٦٤      | ٥٦    | الوَاقِعَة   |

# فِهْرِسٌ بِأَسْمَاءِ السُّوَرِ وَبَيَانِ المَكِّي وَالمَدَنِيِّ مِنْهَا

| البيان   | الصَّفحة     | رقمها | السُّورة      |
|----------|--------------|-------|---------------|
| مَدَنيّة | ٦٧١          | ٥٧    | الحكديد       |
| مَدَنيّة | 777          | ٥٨    | المُجَادلَة   |
| مَدَنيّة | ٦٨٠          | ٥٩    | الحَشَر       |
| مَدَنيّة | ٦٨٤          | ٦٠    | المُمْتَحِنَة |
| مَدَنيّة | ٦٨٧          | ٦١    | الصَّفّ       |
| مَدَنيّة | ٦٨٩          | ٦٢    | الجمعة        |
| مَدَنيّة | 791          | ٦٣    | المُنَافِقُون |
| مَدَنيّة | 798          | ٦٤    | التَّخَابُن   |
| مَدَنيّة | 790          | ٦٥    | الطَّلَاق     |
| مَدَنيّة | ٦٩٨          | ٦٦    | التَّحْرِيم   |
| مَكيّة   | ٧            | ٦٧    | المُكُلُّك    |
| مَكيّة   | ٧٠٣          | ٦٨    | القَاكَم      |
| مَكيّة   | Y•Y          | ٦٩    | الحاقّة       |
| مَكيّة   | Y11          | ٧.    | المعكارج      |
| مَكيّة   | ٧١٥          | ٧١    | نۇح           |
| مَكيّة   | Y1Y          | ٧٢    | الجِنّ        |
| مَكيّة   | ٧٢.          | ٧٣    | المُزَّقِل    |
| مَكيّة   | V77          | ٧٤    | المُكَدَّثِر  |
| مَكيّة   | <b>Y Y Y</b> | ٧٥    | القِيَامَة    |
| مَدَنيّة | ٧٣٠          | ٧٦    | الإنسان       |
| مَكيّة   | 744          | YY    | المُرْسَلَات  |
| مَكيّة   | 741          | ٧٨    | النَّبَإ      |
| مَكيّة   | ٧٤.          | ٧٩    | النَّازِعَات  |
| مَكيّة   | 754          | ٨٠    | عَكِسَ        |
| مَكيّة   | V£7          | ۸١    | التَّكْوِير   |
| مَكيّة   | ٧٤٨          | ٨٢    | الانفِطار     |
| مَكيّة   | ٧٥٠          | ۸۳    | المُطَفِّفِين |
| مَكيّة   | 704          | ٨٤    | الانشِقَاق    |
| مَكيّة   | Yoo          | ٨٥    | البُرُوج      |
|          | Yoo          | ٨٥    | البُرُوج      |

# فِهْرِسٌ بِأَسْمَاءِ السُّوَرِ وَبَيَانِ المَكِّي وَالمَدَنِيِّ مِنْهَا

| السيان       السيان       السيان       الميان       الميان       الميان       الأعلى       الأعلى       المراك       المرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآ<br>الخاا<br>الخاا<br>الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأعلى       الأعلى       الأعلى       الأعلى       الأعلى       المكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا الغَا الع |
| الشيكة       المراكة       المراكة       المراكة       المركة       المركة <td>غا ا<br/>الحال<br/>الحال<br/>الحال<br/>الحال</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غا ا<br>الحال<br>الحال<br>الحال<br>الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المجر المال الما                                 | الغ<br>الد<br>الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابکلد       ۹۰       ابکلد       ۹۰       ابکلد       ابکلد       ۹۰       ابکد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ול                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آغش       ۷۹۲       ۹۱         آغش       ۹۲       ۷۹۷       مَكيّة         آغیری       ۹۳       ۷۹۹       مکیّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال<br>ا<br>ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لَلَيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ضُّبَعَىٰ ٩٣ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قَـّح VV. 95 حـُـقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لِتِّين ٩٥ مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لعَلَق ٩٦ كيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | li li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن دُر ۹۷ مکیّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لَكِيَّنَة ٩٨ ٧٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رَئِزَلَة ٩٩ و ٧٧٥ مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تاویّات ۱۰۰ مکیّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تارِعَة ١٠١ مُكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَكَاثُرُ ٧٧٨ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عَصْر ١٠٣ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مُكيّة الله المكيّة ال | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فِيل ١٠٥ كيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الٰإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رَيْش ١٠٦ مُكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ناغُون ۱۰۷ مُكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كَوْثَر ١٠٨ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كَافِرُون ٧٨٢ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الدّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نَصْر ۱۱۰ مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لَسَد ١١١ مَكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غَلَاص ٧٨٤ ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الإِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فَكَقَ ٧٨٤ ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تَّاس ١١٤ ٧٨٥ ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



القرآن الكريم من القرآن الكريم القرآن كلام الله، وفضلُه على سائر الكلام كفضل من الله المن المنافعة على المنافعة المنافع

هن فضائل تعلى الق آن وتعليمه وق اءته .

| اس قصائل تعلم الق                                                           | عران وتعليمه وقراءته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أجر تعليمه                                                                  | قال ﷺ: « حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخاري.<br>وقال ﷺ: « مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ تُوَابُهُا مَا تُلِيَتْ » رواه أبو سهل القطان.                                                                                                                                                                                                                          |
| أجرقراءته                                                                   | قال ﷺ: « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ قَلَهُ بهِ حَسَنَةٌ والحَسَنَةُ بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا» رواه الترمذي.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>قال ابن رجب ﴿</li> <li>جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَلَا يُحْزَى</li> </ul> | لله: فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا<br>ى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. وأما زيادة المضاعفة على العَشْر فهي لمن شاء الله أن يضاعف له. اهـ                                                                                                                                                                 |
| فضيلة تعلّم القرآن<br>وحفظه والمهارة<br>بقراءته                             | قَالَ ﷺ: « مَثَلُ الذيْ يَقُرُا القُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَمَثَلِ الذيْ يَقْرُأُ القُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَ<br>فَلَهُ أَجْرَانِ » منفق عليه (والسفرة: الملائكة).<br>وقال ﷺ: « يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ:اقُرُأ وارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنيا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بهَا» رواه الترمذي. |
| أجر من تعلَّم وَلَدُه<br>القرآن                                             | قال ﷺ: « مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بهِ أَلبسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَاجًا مِنْ ثُوْرٍ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ خُ<br>لا يَقُوْمُ لَهُمَا الدُّنيا، فَيَقُولانِ: بمَ كُسِينًا هَذِهِ؟ فَيَقَالُ: بأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ » رواه الحاكم.                                                                                                           |
| شفاعة القرآن<br>لصاحبه في الأخرة                                            | قال ﷺ: « اقْرَءُوْا القُوْآنَ فِإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ » مسلم. وقال ﷺ: « الصِّيَامُ وَالقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ<br>رواه أحمد والحاكم.                                                                                                                                                                                                                 |
| أجر الاجتماع<br>لتلاوته وتدارسه                                             | قال ﷺ: « مَا احْتَمَعَ قُوْمٌ في بيْتٍ مِنْ بيُوْتِ الله تَعَالَى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِيثَةُ، وَغَشِيّ<br>الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الملائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رواه مسلم.                                                                                                                                              |
| مهن أحكام القدامة .                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ذكر ابن كثير / آدابًا منها: أن لا يمسّ القرآن ولا يقرأه إلا وهو طاهر ، وأن يستاك قبل تلاوته، وأن يلبس أحسن لباسه، وأن يستقبل القبلة، وأن يمسك عن القراءة إذا تثاءب، وألا يقطع القراءة بكلام إلا لحاجة، وأن يكون حاضر الذهن، وأن يقف على آية الوعد فيسأل وآية الوعيد فيستعيذ، وألا يضع المصحف منشورًا ولا يضع فوقه شيئًا، وألا يجهر القراء بعضهم على بعض في القراءة، وألا يقرأ في الأسواق وأماكن اللغط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آداب القراءة                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| • قراءة القرآن والذكر في الصلاة وغيرها لا يُعتدُ به حتى يتَلفّظ به بحيث يُسمع نفسه ، دون تشويشٍ على غيره. • ينبغي أن يتمهّل في قراءته . سُئِل أنس في عن قراءة النبي فقال: «كَانَ يمُدُّ مَدَّا، إِذَا قرَّا: بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ، وَيمُدُّ الرَّحِيْمِ » رواه البخاري  يمُدُّ بسْمِ اللهِ، ويمُدُّ الرَّحْمَنِ، وَيمُدُّ الرَّحِيْمِ » رواه البخاري  قال تعالى: ﴿ وَرَثِّلِ الْمُوْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٤)  قال ابن كثير على في تفسيرها: أي: اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره . وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. اهـ  وقال المراغي على الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله، وبعكس هذا، فإن الإسراع عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله، وبعكس هذا، فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني. اهـ  قل ابن مسعود في: « لا تهذّوا القرآن هذّ الشعر، ولا تنثروه نثر الدَّقل، قفوا عند عجائبه، وحرّكوا به القلوب». أخرجه ابن أبي شيه.  قال الحسن البصري على « ابن آدم: كيف يرقُ قلبك، وإنما همّتك آخر السورة». أخرجه الحاكم. | كيفية قراءة<br>الرسول ﷺ<br>وترتيله |
| كان أصحاب النبي ﷺ يحعلون لأنفسهم نصيبًا من القرآن كل يوم، ولم يداوم أحدٌ منهم على ختمهِ في أقلّ من سبعة أيام، بل ورد النهي عن ختمه في أقل من ثلاثة أيام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقدارها                            |
| إذا كان القارئ للقرآن من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر - أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة<br>من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القراءة حفظًا                      |

◄ وصيّة: احرص أخي على قضاء وقتك في قراءة القرآن، واجعل لنفسك قدرًا يوميًا لا تتركه مهما كان الأمر، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فإن غفلت أو نمت فاقضه من الغد. قال ﷺ: « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَّأَهُ فِيْمَا بَينَ صَلاقِ الفَجْر وصَلاقِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » رواه مسلم ، ولا تكن ممّن هجر القرآنِ ونسِيهُ بأي نوع كان، كهجر قراءته، أو ترتيله، أو تدبّره، أو العمل به،

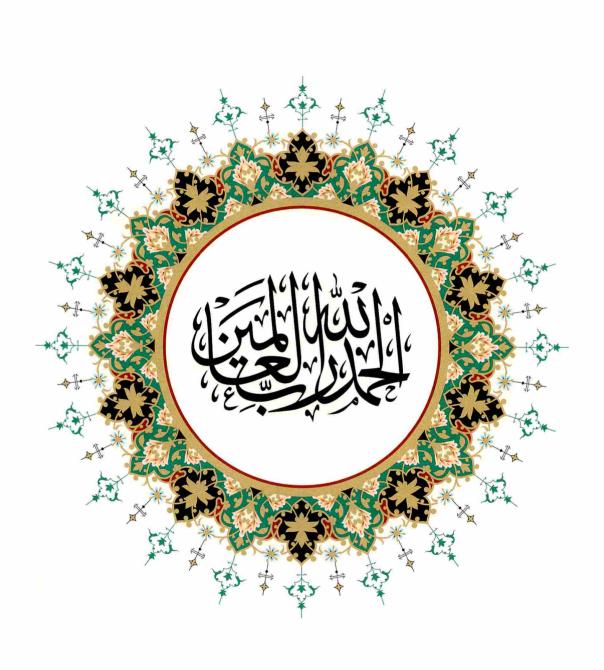